



# مصر والصراع حول القرن الأفريةي. ١٩٨١ – ١٩٤٥

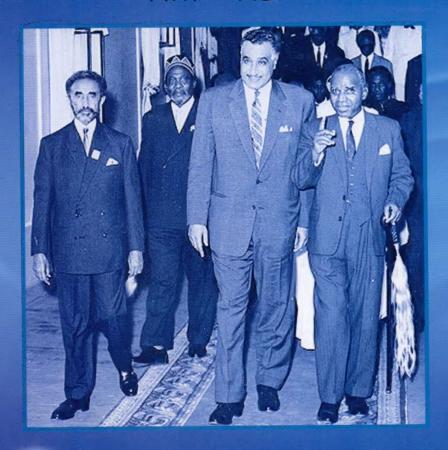

ه محمك عبك الأؤمن محمك عبد الغني





## مصر والصراع حول القرن الأفريقي ١٩٨١ ـ ١٩٤٥

تاليف د. محمد عبد المؤمن محمد عبد الغني

#### الهَيَنْهُ العَيامَة لِلَالِّلِهِكُ مِنْ إِلَوْلَائِنَ الْعَبِينِيِّةً

رئيس مجلس الإدارة أ. د. محمد صابر عرب

عبدالفني، محمد عبد المؤمن محمد.

مصروالصراع حول القرن الأفريقى ١٩٤٥ - ١٩٨١/ تأليف محمد عبدالمؤمن محمد عبدالغنى . القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، الإدارة المركزية للمراكز العلمية، مركز تاريخ مصر المعاصر، ٢٠١١ .

٤١٢ ص ؛ ٢٤سم.

تدمك 2 - 0860 - 18 - 977 - 978

۱ - مصر ـ تاريخ.

أ - العنوان.

417

إخراج وطباعة:

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة.

لا يجـوز اسـتتسـاخ أى جـزء من هذا الكتــاب بأى طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهـيـــــة المـامــة لدار الكتب والوثالق القـومــيــة

www.darelkotob.gov.eg رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١١/١٩٣٦٣

I.S.B.N. 978 - 977 - 18 - 0860- 2



الإدارة المركزية للمراكز العلمية مركز تاريخ مصر المعاصر

## مصر النهضة



سلسلة دراسات علمية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر

رئيس مجلس الإدارة

أدمحمد صابرعرب

رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية

أ.د.فاروق جميل جاويش

رئيس التحرير

أ.د. أحمد زكريا الشّلق

سكرتيرالتحرير

عيد المنعم محمد سعيد

الإشراف الفني

محمد على الشريف

الأراء الواردة بالنص لا تعبر عن رأى هيئة التحرير ولكن تعبر عن رأى المؤلف

> أسس هذه السلسلة أ.د. يونان لبيب رزق 1947 /pla

للمراسلات/مركز تاريخ مصر المعاصر/ دار الكتب والوثائق القومية/ كورئيش النيل. رملة بولاق ـ

تصميم الفلاف

محمد عماد

## تـــقديم

هذا كتاب الساعة، وهذا وقته وأوان دراسته، وذلك لارتباط بقضية مهمة وخطيرة؛ هي قضية أمن مصر القومي، الذي بات مهددا في العقود الأخيرة. ذلك الأمن الذي لا يرتبط بالحدود والتخوم وحدها، ولا يرتبط بتأمينها عسكريا وسياسيا فقط؛ وإنما يرتبط بتأمين مياهها وشريان حيالها، وحقها في مياه النيل وحق أجيالها القادمة فيه؛ فليس بخاف على أحد ما يدور من صراع سياسي بشأن السيطرة على مياه النهر، وما يتوقع بشأن ما تقوم به دول المنبع، وخاصة إثيوبيا، من مشروعات ستؤثر على حقوق ومستقبل دول المصب، وعلى رأسها مصر، ونحن نعرف أن النيل يستمد أكثر من ٨٠٪ من مهاهه من هضبة الحبشة.

ولما كان للقضية - المشكلة - أبعادها التاريخية؛ فإن هذا العمل العلمى الجديد الذى تقدمه "مصر النهضة" يقدم للسياسسيين ورحال الدبلوماسية وصناع القسرار والإستراتيجية - فضلا عن عامة المثقفين - معرفة علمية موثقة يستندون إليها في فهم التطور التاريخي للمسألة وتأكيد حقوق مصر التاريخية والقانونية لمياه النهر، ومن ثم تأمين مستقبلها المائي. فهو يعالج نشأة هذه الحقوق والتوافق بشأها، منذ كان لمصر وحود سياسي وعسكرى وعلاقات اقتصادية وثقافية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي خلال القرن التاسع عشر، وحتى تواجد إيطاليا كقوة استعمارية في المنطقة الواحتلالها لإثيوبيا وما تبعه من تكالب الدول الاستعمارية الأوربية جميعا إلى المنطقة، وليحتدم صراع حولها نتيجة تضارب المصالح والأطماع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن ثم لم تعد مصر "لاعبا أساسيا" في المنطقة المهمة لأمنها القومي.

لقد بحع اللدكتور/ محمد عبد المؤمن، مؤلف هذا الكتاب - وهو مسن البساحثين الشباب الجادين الواعدين - في تتبع علاقة مصر بالقرن الإفريقي والصراع الدولي حوله، منذ القرن التاسع عشر، في خلفية تاريخية، ثم درس بعمق تطور هذه العلاقة منذ نهايسة الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عهد الرئيس السادات، وقد درس في فصول متتاليسة موقف مصر من مشكلات المنطقة وعلاقات مصر بإثيوبيا وما انتابها من تغير واضطراب بسبب تدخل القوة الاستعمارية الكبرى، وكذلك درس قضية مياه النيل وأثرها على هذه العلاقات وانعكاس طبيعة العلاقات والصراع عليه، كما تناول علاقة إثيوبيا مع إسرائيل التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المنطقة لتهديد أمن مصر القومي، كذلك درس اطماع المؤييا في الصومال ودور مصر في مواجة الاطماع الغربية فيه. . قضايا عديدة ومتشابكة ومعقدة، أطرافها الدول الإقليمية بالمنطقة، والدول الأوربية ومصالحها المتضاربة، وفي

القلب من المشكلة قضية مياه النيل. ولم يكتفى المؤلف بذلك؛ وإنما خصص الفصلين الأخيرين من هذا الكتاب لدراسة علاقات مصر الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ودولها، خاصة إثيوبيا والصومال وجبيوتى، كما تناول بشكل خاص دور مصر التاريخي في نشر الإسلام واللغة والثقافة العربية في المنطقة، فضلا عن العلاقات التاريخية بسين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية.

إن أمن مصر القومى فى منطقة القرن الإفريقى لا يتم الحفساظ عليه بالنشساط الإعلامى وحده، ولا بسياسة رد الفعل، أو التغافل عنه فى مراحل تاريخية وتذكره عندما تنشط إسرائيل هناك، وإنما يتم باليقظة الدائمة وبالتواصل معها وبالمتابعة وإقامة علاقات لها طابع إستراتيجي يستند إلى المعرفة العلمية والتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة.

لست أحب أن أطيل، فالحديث ذو شحون، لأحلى بين المؤلف وقرائه، ولكنى أود أشير إلى أن هذا الكتاب يستند إلى دراسة علمية أكاديمية أشرف عليها أستاذنا الدكتور/ جمال زكريا قاسم - عليه رحمة الله - حصل بما محمد عبد المؤمن على درجة الله كتوراه عرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب حامعة عين شمس عام ٢٠٠٧، وكان لم حظ المشاركة في مناقشاقا وتقويمها، فهى دراسة حادة ورصينة تكشف عن باحث متمكن يمتلك حسا نقدياً طيباً، تأمل فيه المدرسة التاريخية المصرية الحديثة عيرا، تلك المدرسة التى تواكب "مصر النهضة" أعمالها بدأب، أملاً في فهم تاريخنا القومى فهما علمياً صحيحاً للنهوض بالوطن ليسترد عافيته وقوته ومكانته التى يستحقها.

#### والله المستعان، ، ،

رئيس التحرير أ. د. أحمد زكريا الشّلق يوليو ٢٠١١

#### المقدمة

مثلت منطقة القرن الأفريقي أهمية بالغة بالنسبة لمصر، امتدت عبر مراحل العصور التاريخية المختلفة، غير ألها اكتسبت أهمية متزايدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث شهدت تلك الفترة الكثير من التغيرات سواء على المستوى العالمي، أو على المستوى الإقليمي، ارتبطت خلالها منطقة القرن الأفريقي بالأمن القومي المصري بصورة مباشرة بسبب موقعها الاستراتيجي، وبسبب وجود منابع النيل الرئيسية بها، وهدو ما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة على اختلاف اتجاهاها لتوجيه اهتمامها تجاه هذه المنطقة، وإن اختلفت أساليب وتأثيرات سياسات تلك الحكومات.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان مصير المستعمرات الإيطالية السابقة محسور اهتمام الحكومة المصرية؛ فسعت جاهدة لتقرير مصير تلك المستعمرات بمسا يحقسق مصالحها، ويبعدها عن الأطماع التي أحاطت بها؛ فحاولت استعادة مصوع، ثم طالبت بكل إريتريا لمواجهة الدعاوى الإثيوبية. غير ألها تراجعت عن هنه المطالب بسسبب الظروف الدولية التي سادت في تلك الفترة، وبسبب حرصها على علاقاقما بإثيوبيا، وعلى مصالحها معها، وركزت جهودها على مواجهة الأطماع الغربية في المنطقة.

ومع تغير سياسة مصر في أعقاب ثورة يوليو ١٩٥٢، أصبحت مصر أكثر رغبة في تحرير هذه المنطقة من الاستعمار والقضاء على، أي نفوذ أجنبي يهدد مستقبل أقطارها، لذلك عملت على عرقلة تحالف إثيوبيا مع الغرب وإسرائيل، والتصدي لأطماعها في الأراضي الصومالية، ومواجهة سياستها التعسفية في إريتريا، مما دفع إثيوبيا لانتهاج سياسة معادية لمصر في السودان، وكذلك خلال أزمة تأميم مصر لقناة السويس. كمسا عملت مصر من ناحية أخرى على مواجهة الأطماع المتعددة التي كانت تمدد الصومال بأجزائه المنحلفة سواء من إثيوبيا، أو من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحسدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

وفي ظل تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، ومشاركة مصر وإثيوبيا فيها، خفست حدة المواجهة بينهما؛ فتوقفت مصر عن دعم جبهة التحرير الإريترية عسكريا، والتزمت بموقف الدول الأفريقية بالإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار فيما يتعلق بالتراع الصومالي الأثيوبي. غير أن هذه التهدئة لم تستمر طويلاً؛ وذلك نتيحة تزايد علاقسات إثيوبيا بإسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، خصوصاً بعد هزيمة مصر في يونيو ١٩٦٧، وهو ما أدى إلى تبني مصر سياسة نشطة لتأمين منطقة جنوب البحر الأحمسر، تمهيسدا لفرض حصار فعال ضد إسرائيل.

كما عملت مصر في ذات الوقت على استغلال محاولات إثيوبيا لتحسين علاقاتما معها ومع الدول العربية لدفعها لتأييد القضية العربية، وللحد من النشاط الإسرائيلي فيها، ونجحت في هذا السبيل إلى حد ما، ولكن التحولات التي شهدتما علاقات مصر ودول منطقة القرن الأفريقي بالقوتين العظميين أدت إلى تغييرات كبيرة في السياسة المصرية تجاه المنطقة؛ فقد عملت على مقاومة نفوذ الاتحاد السوفيتي فيها، ومقاومة الدول التابعة له، كما عملت على إبعاد الصومال عن هذا النفوذ؛ فتعددت جبهات المواجهة بين مصر وإثيوبيا، فقد ساعدت مصر الصوماليين في أوجادين، كما ساعدت اللوار الإريتريين، وشجعت استقلال حيبوتي.

وفي ظل زيادة النفوذ السوفيتي في إثيوبيا، زاد توتر العلاقات المصرية - الإثيوبية، وتعددت الخلافات بين البلدين بسبب مساعدة مصر للصومال، وبسبب قضية استغلال مصر لمياه النيل سواء بنقلها إلى سيناء، أو إلى إسرائيل، ثم زادت الأمور سوءا في أعقاب تزايد التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة أثر الوجود السوفيتي في منطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، واشتراك إثيوبيا في تحالف مع ليبيا والميمن الجنوبي.

ولم تقتصر علاقات مصر مع أقطار القرن الأفريقي على العلاقات السياسية، بــل امتدت إلى النواحي الاقتصادية والثقافية، على الرغم من المعوقات التي واجهتها، ســواء بسبب رفض إثيوبيا لأي دور مصري تأثرا بالخلافات السياسية، أو بسبب المحــاولات الغربية للهيمنة على الصومال وفصله ثقافيا عن العالمين العربي والإسلامي.

وقد حملت الفترة اللاحقة تطورات كثيرة، مثلت خطرا بالغا على مصالح مصر وأمنها القومي في منطقة القرن الأفريقي، ساهم فيها إلى حد كبير تراجع الدور المصري بحاه أفريقيا بصفة عامة، وإن كانت منطقة القرن الأفريقي قد حظيت ببعض الاهتمام المصري؛ فإن هذا الاهتمام كان أقل من أن يحافظ على مصالح مصر في هذه المنطقة، مما أفسح الطريق أمام قوى أخرى للتدخل والعبث بمصالحها في إطار سياسة شاملة نحاصرة دور مصر وحرمالها من أي عمق يوفر لها الأمن والاستقرار. وظهر ذلك في الكثير مسن المظاهر؛ فقد أهدرت فرص التعاون مع إثيوبيا ومع غيرها من دول منابع النيل في بحسال مياه النيل، كما الهار الصومال ودخل في نفق مظلم من الفوضى والانقسام محسا أخسل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة لصالح إثيوبيا، وكذلك شهدت تلك الفترة استقلال إريتريا وابتعادها عن الدول العربية التي ساندتما طوال سنوات الثورة لتتقارب مع الغرب وإسرائيل، فضلا عن بقاء الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي في جيبوتي، كمسا تدخلت الولايات المتحدة في المنطقة تارة بحجة إعادة الاستقرار إلى الصومال، وتسارة أخرى بحجة محاربة الإرهاب، وفي كل الأحوال عمق هذا التدخل من الأزمة الصومالية،

وباعد بينها وبين استعادة وحدة الصومال واستقراره، وأدى إلى تصاعد ظاهرة القرصنة عمل عمله على على على المستعدد على المستعدد

وفي النهاية لا يسع الباحث إلا أن يسأل الله العلى القدير أن يتغمد بواسع رحمت المؤرخ والعالم الجليل الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب الفضل الأول، بعد الله سبحانه وتعالى، في إتمام هذه الدراسة؛ بما قدمه طوال سنوات من علمه المذاخر، ونصائحه الغالية، كما يخص الباحث بالشكر الأساتذة الأجلاء الذين كان لرعايتهم ونصائحهم الأثر الكبير في تقويم هذا العمل وهم الأستاذ المدكتور عادل حسن غنيم، والأستاذ المدكتور السيد فليفل، فلهم جميعا كل الشكر والعرفان والتقدير.

والله الموفق ، ، ،

#### تمسيد

## أهمية منطقة القرن الأفريقي وعلاقات مصر بأقطارها منذ القرن التاسع عشر وحتى لهاية الحرب العالمية الثانية

منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الإستراتيجية:

يقصد بالقرن الأفريقي أساسًا على خريطة القارة الأفريقية كل من الصومال وإثيوبيا وحيوتي كوحدات سياسية قائمة تشكل رقعة إستراتيجية (۱)، وعلى هذا تتكون منطقة القرن الأفريقي جغرافيا من الهضبة الإثيوبية والهضبة الصومالية ويفصل بينسهما صحراء الأوجادين ووادي الهود الذي يمتد شمالاً بمحاذاة منخفض الدناقل الصحراوي على البحر الأحمر، حيث تنساب الهضبة الإثيوبية في الجنوب والجنوب الشرقي تدريجيًا باتجاه الصومال وكينيا، أما الهضبة الصومالية فتمتد على شكل مثلث غير منتظم قاعدته عند غر تانا في الجنوب الشرقي وضلعاه ساحل حليج عدن وساحل المحسيط الهندي ويحدها من الجنوب غرا حوبا وشبيلي اللذان ينبعان من الهضبة الإثيوبية باتجاه المحسيط الهندي (۱).

ويتكون سكان القرن الأفريقي من قوميات وسلالات عدة، فينتمسي ٩٥ % مسن الشعب الصومالي إلى السلالة الصومالية وهي فرع خاص من الجنس القوقازي، أما الباقي فيتوزع بين عدة سلالات مختلفة أهمها سلالة البانتو، وأهم القبائل الصومالية فهي الدير، الاسحاق، الداروط، الهاوية، الرحنوين، وديجل ()، والصوماليون يشكلون شعبًا واحدًا له تراثه ولغته المتميزة ويدين كله بالإسلام (أ). أما إثيوبيا فتضم خليطًا واسعًا من القوميات والشعوب واللغات والأديان، فتضم ثلاث مجموعات رئيسية هي الأماهرة والتيحري والماهرة في منطقة المرتفعات الوسطى، بينما يسكن التيحري المرتفعات الشرقية وأغلبية الأماهرة في منطقة المرتفعات الوسطى، بينما يسكن التيحري المرتفعات الشرقية وأغلبية ووثنين ومسيحين، وحسب تقدير الجالا إلهم يمثلون حوالي ٣٠ % من تعداد السكان في ووثنين ومسيحين، وحسب تقدير الجالا إلهم يمثلون حوالي ٣٠ % من تعداد السكان في وسبعين لهحة مختلفة، وأيضا توحد كما أقلية ضيلة من السكان تدين باليهودية. ولم يكن وسبعين لهحة مختلفة، وأيضا توحد كما أقلية ضيلة من السكان تدين باليهودية. ولم يكن والتجرين إن يتخلف كثيرا إذ يوحد كما سبع مجموعات عرقية أهمها التيحرينية والتحرين والتحرين المرتفعة والتحرين من الأسباب المحات عليحة أهمها التيحرينية والتحرين والتحرين المالة والتحرين المها التيحرينية والتحرين المهال في إربتريا يتخلف كثيرا إذ يوحد كما سبع مجموعات عرقية أهمها التيحرينية والتحرينة والتحرين المناه ألمان لهجات عليحة أهمها التحرينية والتحرينة والتحرين المنهن التحرين المها والتحرين والتحرين المها والتحرين المناه ألمان لهجات عليسة أهمها التحرين والتحرية وال

ويتحدثهما ٨٠٪ بخلاف اللغة العربية لغة الثقافة للمسلمين الإريتريين (١٠٪. في حين ينقسم سكان حيبوتي بين العيسى الصوماليين والعفر من الدناقل(١٠٪.

ونتيحة لهذا التكوين المعقد سواء من الناحية العرقية أو من الناحية الدينية، شهدت منطقة القرن الأفريقي صراعات علية خلال فترات تاريخية متعددة ارتكزت على أسباب دينية واقتصادية، ولم تخرج الصراعات التي نشبت بين الممالك الإسلامية التي انتشرت فيما حول الهضبة الحبشية عن إطارها المحلي، نتيحة لأن المسلمين لم يعتبروا الحبشة أرض جهاد بسبب موقف النحاشي من هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة، غير أن تسدخل أطراف خارجية أكسب تلك الصراعات صفة دينية بصورة أكبر، فقد عمل البرتغاليون عقب حركة الكشوف الجغرافية على التحالف مع إثيوبيا المسيحية بمدف ضرب مصر، عقب وصل بمم الأمر إلى عاولة العبث بالمقدسات الإسلامية لولا جهود المماليك السي حالت دون إدراكهم ذلك الهدف، ثم أعقب ذلك ثورة بعض الممالك الإسلامية فظهرت حلولة الإمام أحمد بن إبراهيم (۱)، والذي وجه ضربات قوية للحبشة كان مسن نتائجها دعول الكثير من الأحباش في الإسلام، وهو ما استغلته المصادر الغربية وأغلب من كتبها دعول الكثير من الأحباش في الإسلام، وهو ما استغلته المصادر الغربية وأغلب من كتبها من البرتغاليين الذين اتصفوا بالتعصب والكراهية للإسلام وأهله عن عطريق تصوير الدمار الذي لحق بالكنائس والتنكيل بالمسيحيين وتدمير الإسلام وأهله عن عطريق تصوير الدمار الذي لحق بالكنائس والتنكيل بالمسيحيين وتدمير القرى بصورة غير حقيقية (۱۰).

وأضيفت إلى تلك الصراعات أسبابا حديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما بعده، حيث تسبب التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في اقتسام منطقة القرن الأفريقي دون أدى مراعاة لوحدة شعوب تلك المنطقة والروابط العرقية والدينية لأهلها فتوزع الصوماليون بين صوماليات عديدة بريطاني وإيطالي وفرنسي وكيني، ثم انضمت إليهم إثيوبيا هي الأخرى للتوسع على حساب جيرالها سواء من خلال القوة أو بالتعاون مع تلك القوى الاستعمارية فنححت في السيطرة على شعوب أخرى مستخدمة ادعاءات استعمارية واحتذاب تعساطف القوى الأوروبيد بادعائها ألها جزيرة مسيحية في وسط بحر من المسلمين الكفار.

والقرن الأفريقي يتمتع بمزايا إستراتيجية متعددة، فله شريط ساحلي طويل علسى البحر الأحمر، وجزء من هذا الساحل يشكل أحد جانبي مضيق باب المندب وهو المسر الضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي ينفتح على المحيط الهندي، حيث الطريق إلى الحليج العربي أو إلى رأس الرجاء الصالح. وقد زادت أهمية منطقة القرن الأفريقي بعسد افتتاح قناة السويس في عام ١٨٦٩ حيث تحول البحر الأحمر إلى شريان ملاحسي دولي تصارعت الدول الاستعمارية لاكتساب مواقع على سواحله تتبح لها التحكم في مداخله وتأمين حركة سفنها (١١)، فشهدت منطقة القرن الأفريقي في النصف الثاني من القسرن

التاسع عشر وحتى نماية الحرب العالمية الثانية صراعًا بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لاقتسامها، وبعد الحرب العالمية الثانية تضاعفت أهمية البحر الأحمر كممر بحري هام لنقل نفط الخليج بعد أن تزايدت مساهمة منطقة الخليج في إنتاج النفط العالمي وتزايدت تبعًا لذلك أهمية مداخل البحر الأحمر والسواحل المتحكمة فيها(١١)، ولكن تلك الأهية تظهر بصورة جلية نتيحة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية البحرية على المحيطات ونفوذها المهيمن في الخليج العربي، ولكن الوضع تغير بعد التحول الذي طرأ على سياسة مصر بعد ثورة يوليو ١٩٥٧ واتجاهها إلى تدعيم مصالحها في منطقة القرن الأفريقي، ودعم الصومال لتحقيق وحدهًا، وتزامن ذلك مع تدعيم علاقاهًا بالاتحاد السوفيتي سياسته البحرية ازداد ذلك التنافس في منتصف الستينيات بعد أن غير الاتحاد السوفيتي سياسته البحرية وانتهج سياسة جديدة اعتمدت على تزويد قواته البحرية بالقدرة على الانتشار في المحيطات وعدم الاقتصار على الدفاع عن السواحل السوفيتية كما في السابق، بالإضافة الى تزايد نفوذه في الصومال بعد انقلاب سياد بري في عام ١٩٦٩ ثم في إثيويا بعد الإطاحة بالإمبراطور هيلاسلاسي في عام ١٩٦٧ ثم في إثيويا بعد الإطاحة بالإمبراطور هيلاسلاسي في عام ١٩٧٤ أله.

وللقرن الأفريقي أهمية كبرى لمصر فهو من الناحية الجغرافية يجاور السودان السذي كان يشكل مع مصر وحدة واحدة لبعض الوقت، ولا يزال حتى الوقت الحاضر يمشل عمقًا استراتيجيا لها، وبالتالي فإن مصر تمتم بكل ما يحدث من تأثيرات في القرن الأفريقي على السودان.

كما أن للقرن الأفريقي أهية إستراتيجية كبري لمصر تتمثل في مياه غر النيل شريان الحياة لها وللسودان، حيث أن معظم المياه التي تصلهما تأتي من منابع النيل في المرتفعات الإثيوبية، إذ تتركز أمطارها الغزيرة في فصل الصيف، فيبلغ معدل سقوط الأمطار عليها حوالي ١٨٠٠ متر مكعب لكل كم٢ سنويًا بينما تصل إلى ٢٠٠ متر مكعب لكل كم٢ عند الخرطوم. ويقدر جملة ما يهبط على إثيوبيا من الأمطار بحوالي ١٨٠ مليسار متسر مكعب يذهب نصفها إلى البحر نتيجة لطبيعة إثيوبيا الجبلية حيث يشقها الأحسدود الأفريقي إلى قسمين الجزء الشرقي ويميل ناحية الجنوب والجنوب الشرقي فتنصرف مياهه إلى المحيط الهندي، أما الجزء الغربي وتقع به المرتفعات الإثيوبيسة فتنصرف مياهه النيا (١٤٠).

ويتكون فيضان منابع الهضبة الإثيوبية من ثلاثة روافد رئيسية تتميز بارتفاع منسوب المياه فيها خلال فصل الصيف وانخفاضه حدًا خلال فصل الشتاء. وأهم هذه الروافد النيل الأزرق الذي يستجمع مياهه من عدد من الأنحار التي تنبع من جبال الهضبة الإثيوبية، كما أنه يستجمع مياهه من بحيرة تانا التي تقع على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق سطح البحر<sup>(10)</sup>، ثم يواصل اندفاعه في اتجاه الحدود السودانية قاطعا ٩٦٠ كسم داخسل

إثيوبيا ذاتمًا حتى يلتقي بالنيل الأبيض بعد أن يقطع حوالي ٥٧٠ كــم أخــرى داخــل السودان (١٦). ويبلغ مقدار ما يمد به النيل سنويًا حوالي ٥٢ مليار متــر مكعــب مــن الميــاه (١٢).

وثاني هذه الروافد هو نحر عطبرة الذي ينبع هو أيضا مسن المرتفعسات الإثيوبيسة بالقرب من مقاطعة جوندر شمال بحيرة تانا (١٩٠١)، ويبلغ مقدار ما يمد به النيل سنويًا حوالي ١٢ مليار متر مكعب من المياه (١٠٠١). أما الثالث فهو نمر السوباط (فرع نمر البارو) وهسو يمد النيل بحوالي ١٣,٥ مليار متر مكعب من المياه سنويًا (٢٠٠١)، وبذلك يبلغ محموع مسا تقدمه منابع إثيوبيا من المياه لنهر النيل حوالي ٧٧،٥ مليار متر مكعب يفقد جزءا منسها خلال الطريق فتصل كمية المياه إلى حوالي ٧٠ مليار متر مكعب تقريبًا أي ما يعسادل عمد من همنا المياه الواردة عند أسوان (١٠٠٠).

وتعتمد مصر اعتمادا أساسيًا على مياه النيل على عكس إثيوبيا التي يفوق ما يتوفر لها من المطر والمياه الجوفية ما يتوفر لمصر من جميع مصادر المياه والبيان التالي<sup>(٢٢)</sup> يوضح نصيب كل من مصر وإثيوبيا من المياه مقدرة بالمليار متر مكعب:

| IJ.   | مياه جوفية | انمار | امطار |         |
|-------|------------|-------|-------|---------|
| ٥٧,٠٠ | ٠,٥        | 00,0  | ١,٥   | معبر    |
| 10.,  | ۲۰,۰۰      | 9.,   | ٤٠,٠٠ | اليوبيا |

ولذلك فإن معظم الأراضي الزراعية في مصر تعتمد في زراعتها على مياه النيل، في حين أن إثيوبيا تعتمد في زراعتها على مياه الأنمار وبقدر ضئيل جدًا على مياه الانمار والبيان (٢٦٠ التالي يوضح مساحة الأراضي المزروعة فيهما مقدرة بالألف كم مربع:

| الجملة | بالأمطار | ري دالم |         |
|--------|----------|---------|---------|
| ٧٥     | ١        | ٥١      | مصر     |
| 11,1   | 70       | 1,7     | البوبيا |

### الوجود المضري في منطقة القرن الأفريقي:

اتجهت مصر في عهد محمد على إلى الاهتمام بموانئ البحر الأحمر نتيحة لاتجاه الأطماع الاستعمارية إليها وإهمال الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليها لها لانشخالها بمشاكلها في أوروبا<sup>(٢٤)</sup>، فحاول محمد على بعد فتح السودان تأمين المسداخل الجنوبية بمشاكلها في أوروبات قواته إلى منطقة سبدزات بمديرية أجوردات الإريتريسة حاليسا،

ولكنه أضطر أمام التدخل البريطاني إلى العدول عن مهاجمة الحبشة مباشرة واكتفسى بإرسال قوة احتلت مصوع في عام ١٨٢٦ لكى تكون الخطوة الأولى لبسط النفسوذ المصري على ساحل البحر الأحمر الأفريقي كله (٢٥)، وفي ذات الوقت كانست الحبشة تتصل ببريطانيا للحصول على مساعدها لكي تتمكن من الاستيلاء على ميناء مصوع وتمنحه لها أو على الأقل تحتفظ بريطانيا به لنفسها حتى تضمن حرية مرور تجارها ونقل الأسلحة إليها (٢١). وحين امتد النفوذ المصري في الحجاز وآلت ولاية حدة لمحمد علسي أصبحت "ولاية الحبش" – وهو الاسم الذي كان يطلق على الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر الأفريقي – العثمانية التابعة لها خاضعة له (٢٢).

وكان عام ١٨٣٧ بداية التحرك الحقيقي لمحاولة محمد على التوسع في إثيوبيا، ففي بداية هذا العام أرسل قوة محدودة من المشاة إلى منطقة القلابات ولكنها انسحبت بعــــد انسحبت عائدة إلى القلابات غير ألها تقابلت مع حيش حبشي بقيادة السرأس كينفسو Kinfu في منطقة مفتوحة لا تصلح للدفاع فقتل من المصريين عددا كبيرا، وهدد القائد الحبشى خورشيد باشا والى السودان بمهاجمة مناطق النفوذ المصرية بجيوش ضحمة إذا تكررت محاولة القوات المصرية التوغل داخل إثيوبيا(٢٨)، وزاد الأحباش على ذلك بالقيام بتأليب بعض الجهات المحاورة لهم من السودان للخروج على الحكومة المصرية وإعسلان العصيان عليها، بل ومطالبة بعض الأقاليم الخاضعة للسيادة المصرية بدفع إتاوات لهم، فما كان من الحكومة المصرية أمام كل ذلك إلا أن أمرت واليها على السودان بان يعد حيشًا لمطاردة الأحباش<sup>(٢٩)</sup>، كما أرسلت قوة مصرية أخرى بقيادة أحمَّد باشا زوج ابنة محمد على إلى السودان في سبتمبر ١٨٣٧، وهو ما اعتبره قناصل الدول الأوروبيسة في مصر بدايَّة لغزو الحبشة، فقام القنصل البريطاني بإبلاغ محمد على برغبة بلاده في الحفاظ على استقلال إثيوبيا المسيحية واضطر محمد على تحتّ ضغط بريطانيا أن يعلن عدم نيته فتح الحبشة مطلقًا(٢٠)، ولكنه أعلن في ذات الوقت أنه ينوي فرض سلطته على المناطق التي تسكنها قبائل مسلمة التي تمددها غارات أعدائها من المنساطق المسيحية. وفي ذات الوقت كان الرأس ويبي Wube يسعى لدى بريطانيا طالبًا مساعداتها، فعسرض عُليهـــا توقيع معاهدة صداقة لمنع المصريين من دخول إثيوبيا، كما سعى لدى الفرنسيين لسنفس الغرض، ولكن مصر تراجعت عن متابعة إعداد الجيش وسحبت القوات الموجودة على مناطق الحدود مع إقليم جوندر(٢١).

وفي أعقاب تسوية لندن ١٨٤٠ انسحبت مصر من موانئ البحر الأحمر الأفريقيسة تحت ضغط الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا(٢٢). ولكن محمد علي بعد نجاحسه في ضم إقليم التاكة أو كسلا بالسودان عام ١٨٤٠ عاد للتطلع مرة أخسرى إلى مصسوع

وسواكن بعد أن شعر بالحاجة إلى منفذ بحري لهذا الإقليم لتصدير منتحسات السودان الأوسط، فعرض على الباب العالي ضمهما لإقليم الناكة مع زيادة الجمارك السنوية لوالي حدة، فوافق الباب العالي في عام ١٨٤٦ على طلبه خصوصًا وأن رفضه كان من المكن أن يجعل الحفاظ على هذه المناطق أمرًا صعبًا في ظل تطلع الحبشة للاستيلاء عليهما (٢٦)، خاصة وألها لم تكتف بانسحاب مصر من تلك المناطق وحاولت استغلال توتر العلاقات بين محمد على والدولة العثمانية حتى تتمكن من انتزاع حقوق السيادة العثمانية على ساحل البحر الأخريقي لنفسها، فأكثرت من غاراقما على ولاية الحبش (١٤).

ولم تقتصر تطلعات مصر على ضم مصوع وسواكن، إذ كلفت الحكومة المصرية حاكم مصوع المصرية على طول حاكم مصوع المصري في مارس ١٨٤٧ بعمل إحصاء تقريبي للقبائل المنتشرة على طول الساحل بين سواكن وبربره توطئة لضم ساحل البحر الأحسر الأفريقسي حستى رأس حردافوي لمصر، ولكن وفاة محمد على حالت دون تنفيذ ذلك (٢٥٠).

ومع تولي عباس الأول ولاية مصر في عام ١٨٤٨ تغيرت الأمور مرة أخسري إذ كان عباس مقتنعا بعدم قدرة مصر على الاحتفاظ بسواكن ومصوع لعدة أسباب منها أن احتفاظ مصر بهما يكلفها الكثير من الجهد والمال وعدم حسدوى عمليسات مصر العسكرية في شرق أفريقيا بالإضافة إلى حرصه على تجنب الدخول في ضراعات مسع الحبشة فقرر إعادهما إلى الدولة العثمانية في عام ١٨٤٩ (٢٣).

ولم تسع مصر في عهد سعيد باشا لاستعادة نفوذها في تلك المنساطق، وحاولت الحفاظ على علاقات جيدة مع الحبشة حتى تتحنب التورط في حسروب معها، إلا أن الأمور تدهورت بعد استيلاء تيودور عرش الحبشة في عام ١٨٥٥، فقد أغرته قوت، بالإغارة على أطراف السودان المصري بدافع إعادة أبحاد الإمبراطورية الحبشية وأيضا لمثول محاولة محمد على غسزو الحبشة في ذهنه (٢٧)، وقد شجعته الدول الأوروبية علسى ذلك كما أيده القنصل البريطاني في الحبشة (٢٨).

وإزاء هذه التصرفات العدوانية قرر سعيد باشا القيام بزيارة السودان وترتيب أوضاعها، فأمر حكمدارها في نوفمبر ١٨٥٦ بأن يجمع كافة القوات المصرية الموجودة في السودان في الخرطوم بكامل أسلحتها، كما أرسل البطريرك المصري كيرلس الرابع إلى الحبشة لتهدئة الأمور مع تيودور نظرًا لمكانة الكنيسة المصرية لدى الأحباش، ولكسن تيودور قبض على كيرلس بعد أن علم بتحمع القوات المصسرية في الخرطوم وأساء معاملته (٢٩).

وعلى الرغم من ذلك كان سعيد حريصًا على عدم تصعيد الأمور مع الحبشة فلم يستحب لمطالب قادة الجيش المصري بتحريد حملة ضد تيودور، وأرسل له في ينساير ١٨٥٧ رسالة وضح فيها مقصده من زيارة السودان، فأطلق تيودور سسراح كيرلسس

ولكنه أبقاه في الحبشة و لم يسمح له بالعودة إلى مصر إلا بعد أن راسله سعيد مرة أخرى فأعاده في لهاية عام ١٨٥٧ (٤٠٠).

ومع تولي إسماعيل حكم مصر بدأت مرحلة جديدة في سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي، فقد كان لدى إسماعيل الطموح لتكوين إمبراطورية مصرية في أفريقيا بعيدًا عن اتفاقية لندن ١٨٤٠ التي قلصت حجم الدولة المصرية، في ذات الوقت كان التوتر يزداد بين المدولة العثمانية والحبشة، فقد نشط موظفو الدولة العثمانية للاستحواذ على ساحل القرن الأفريقي ولكن بدون استخدام القوة فعلال الفتسرة مسن ١٨٦١ على ساحل الفرن الأفريقي ولكن بدون استخدام القوة فعلال الفتسرة مسن ١٨٦١ وعلى حزر دهلك وحزيرة ديسني وغيرها. وهو ما أثار غضب تيودور بالطبع فأعلن في أكتوبر ١٨٦٢ أن هدفه هو محاربة الأتراك لأن دينه وبلاده معرضان للخطر (١١٠). وكان تيودور شديد التطرف ضد الإسلام ويظهر ذلك حليا من اضطهاده للمسلمين في الحبشة فكان يرغمهم على الارتداد عن دينهم ومن يرفض منهم ذلك يطرد حارج السبلاد أو يعذب وتسلب أمواله، كما كان يعتقد أن المصريين ليس لهم أي حسق في التواحد في السودان الشرقي وأن عليهم الانسحاب منه (٢٠).

وكان إسماعيل يرى أن من واجب مصر دعم حقوق السيادة العثمانية المصرية على ساحل البحر الأحمر كخطوة ممهدة لامتداد الدولة المصرية إلى حدودها الطبيعية كما كان يراها والتي تمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا إلى خط الاستواء ومنابع النيل جنوبا ومن سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندي شرقا إلى وسط القارة الأفريقية إلى البحيرات الاستوائية. وكانت الخطوة الأولى لتحقيق تلك الخطة الكبرى السي عرفت بسياسة إسماعيل الأفريقية، هي السعي لدي الباب العالي لضم سواكن ومصوع إلى الإدارة المصرية مرة أعرى (13)، بدوافع حفظ الأمن ومنع تجارة الرقيق ومواجهة التدخل الأجنى في تلك المنطقة ومقاومة جماعات التنصير الأوروبية (13).

وفي مايو ١٨٦٥ نجع إسماعيل في استصدار فرمان بضم مصوع وسواكن إلى مصر على الرغم من معارضة والي حده، وفي العام التالي صدر فرمان الوراثــة الــذي مسنح إسماعيل حكومة وراثية في مصر وجميع الأراضي التابعة لها ومنها ســـواكن ومصــوع وملحقاقما والتي كانت تمتد على ساحل البحر الأحمر الغربي من رأس علبة شمــالاً إلى رهيطة جنوبًا عند مضيق باب المندب (٥٠).

وقد كلفت الحكومة المصرية جعفر مظهر حكمدار السودان بالقيام بجولة تفتيشية في ساحل البحر الأحمر الغربي بدأها في يوليو ١٨٦٧، زار خلالها أهم المراكز مثل أمفيلا وييلول ورهيطة، حيث قام بتوطيد نفوذ مصر هناك، ثم نزل إلى عدن ومنها إلى شاطئ الصومال، فزار بربره وزيلع وتاجورة، وكان جعفر أينما حل يحث شيوخ القبائل علم

الاعتراف بسيادة مصر ويقوم بحل التراعات بينهم وتوزيع الأموال والأعلام التي كان الأهالي المسلمون يعتبرونها رمزًا للإسلام ومظهرا لالتنامهم تحت السيادة المصرية، وعندما عاد من حولته قدم تقريرا للحكومة المصرية أوضح فيه حقوق مصر التي لا تنازعها فيها أية دولة على الساحل الأفريقي من السويس إلى حردافوي ما عدا زيلع التابعة للدولة العثمانية (11).

ولم تجمد الدول الأوروبية التي أزعجها النشاط المصري المكتف في تلـــك المنـــاطق سوى التذرع بأن الإدارة المصرية تغمض عينيها عن تجارة الرقيق التي يقوم بمـــا أهـــالي مصوع بينما كان معظم من يقومون بتلك التحارة من الأحباش (٢٤٧).

وكانت الحبشة هي الأخرى غير راغبة في رؤية الوجود المصري يتوسع إلى هذا الحد خاصة مع أطماع تيودور الذي يطالب بضم كل الأراضي الواقعة بين بلاده وبين مدينة سنار بالسودان تحت سلطانه (١٤٥)، وهو ما كان يبدو واضحا من الاحتكاكسات الدائمة بينه وبين حكمدار السودان، مما جعل إسماعيل يصدر تعليماته للأخير بأن يتبع سياسة حازمة وقوية مع الأحباش مع تجنب الدخول في حروب معهم، ومن ثم قسام حكمدار السودان بالعديد من الحملات داخل حدود الحبشة لتأديب القبائل السيودانية الهاربة فدمر العديد من الحرى الحبشية مستغلا انشغال تيودور في قمع ثيورات بعسض الرؤوس الأحباش ضيده (٤٠١).

وكان من أسباب مخاوف تيودور من وجود مصر في المنطقة أن إسماعيل اعتزم ربط مصوع وكسلة بخط حديدي يمر بمدينة سنهيت (شمال مصوع وتسمى كرن وهمي عاصمة إقليم البوغوص) وذلك لتسهيل المواصلات بين السودان والبحر الأحمر لمتعمير شرق السودان، وهي الأرض التي كان يعتبرها تيودور أرضا حبشية (٥٠٠).

وعلى الرغم من العلاقة المتوترة بين مصر والحبشة، وإدراك إسماعيل لتخلف وتوحش الأحباش، إلا أنه رفض طلب حسن رفعت حاكم مصوع المصري لإرسال حيش لغزو الحبشة وأخيره بأن الوقت غير مناسب وطلب منه استماله القبائل الحبشية إلى الإدارة المصرية، وهو ما تم بالفعل حيث قبلت الإدارة المصرية إيواء الهاريين من الحبشة وبسطت حمايتها عليهم (١٠٠).

وفي هذه الأثناء حدثت أزمة تيودور مع بريطانيا، على أثر إلقاء القبض على النائد التبيطاني كاميرون وعددا أخر من الأوروبيين، فما كان مسن بريطانيا إلا أن أعدت حملة عسكرية لتأديب الإمبراطور وإطلاق الأسرى وهي الحملة المعروفة بحملة نابير، وطلب إسماعيل من بريطانيا أن يتوسط بينها وبين تيودور لحل الأزمة، وقام بإرسال عدة رسائل لتيودور يطالبه بإطلاق سراح الأسرى ويجذره من بريطانيا وأنه سوف يقدم المساعدة لها إذا لم ينفذ ذلك، ولكن تيودور لم يستحب لتلك النداءات،

فقرر إسماعيل مساعدة بريطانيا فسمح لها بشراء احتياجات الحملة من مصر كما سمع لها باستعجار بواخر الشركة العزيزية – التي أنشأها في عام ١٨٦٣ للملاحة التجارية في البحرين الأجمر والمتوسط- لشحن معدات الحملة ومعداقا من السسويس إلى زولا(٥٠). كما أمر حاكم مصوع بالسماح للحملة بالمرور إلى الحبشة وتقليم كافة التسهيلات لها أمر حاكم مصوع بالسماح للحملة بالمرور إلى الحبشة وتقليم كافة التسهيلات لها المنطقة، فقد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مصوع، كما أمرت موظفيها بمراقب نشاط الحملة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مصوع، كما أمرت موظفيها بمراقب نشاط الحملة أب وما أن تمكنت الحملة من هزيمة تيودور في موقعة بحدالا وانتحساره بعدها حتى انسحبت من الحبشة في سبتمبر ١٨٦٨، وكان أهم مكسب حققته مصسر خلال تلك الأزمة هو التأكيد لبريطانيا عمليا على سيادةا وحقوقها على الساحل الغربي من البحر الأحمر (٥٠).

وفي أعقاب موت تيودور دار صراع على السلطة في إثيوبيا انتهى باستقرار الأمور ليوحنا الرابع، الذي كان على علاقة طيبة بمصر، ولكن لم تلبث أن ساءت العلاقسات بينهما مع تكرر غارات الأحباش على مديرية التاكة التابعة للإدارة المصرية في أوائل عام ١٨٧١، وزادت الأمور سوءا بعد أن رفض يوحنا طلب إسماعيل إطلاق سراح الأسرى وتعويض الأهالي بزعم أن الأراضي التي تعرضت للهجوم أرض حبشية (٥٠٠)، وعلى الرغم من عدم رغبة إسماعيل في تصعيد الأمور حتى لا تتعطل مشاريعه التوسعية في أفريقيا، إلا أنه أضطر إلى أن يأمر مترنجر Munzinger حاكم مصوع بمطاردة الأحباش النين يعبرون الحدود والاستعداد لضم إقليم البوغوص الذي يتخذه الأحباش قاعدة للهجوم على الحدود السودانية (٥٠٠)، ونجح مترنجر في يوليو ١٨٧٧ في الاستيلاء على إقليم البوغوض دون مقاومة ثم انسحب منه، وهو ما أغضب يوحنا، ولكنه عاد وعرض على مصر الاحتفاظ به في مقابل السماح للحبشة باستخدام ميناء مصوع للأغراض التحارية، ولكن مصر رفضت ذلك وراحت تستعد لضم إقليم الحماسين، فراح يوحنا يراسل ولكن مصر رفضت ذلك وراحت تستعد لضم إقليم الحماسين، فراح يوحنا يراسل الدول الأوروبية طلبا لمساعدته ضد مصر (٥٠٠)، فأرسل الكولونيل كيركهام وهسو والدولة الغمانية إذا حاولت إحداهما غزو بلاده، ولكن بريطانيا تجاهلت طلبه (٥٠٠).

ومع زيادة التوتر قررت مصر في يوليو ١٨٧٣ منع مرور الأسلحة إلى الحبشة من مينائي مصوع وعصب، ثم سمحت بحرور الأسلحة فقط لمنليك حاكم شوا الذي كان على علاقة طيبة معها ومنافسًا ليوحنا على عرش الحبشة حتى ينشغلا ببعضهما (١٠٠). ثم عمد إسماعيل إلى تحصين مصوع والاستعداد لمواجهة الأحباش (١١٠).

ونتيجة لاستمرار هجمات الأحباش على إقليم التاكة في ١٨٧٤ أرسل إسماعيـــل قوة حربية إلى القلابات لحماية السودان الشرقي من هذه الهجمات المتكــررة (٢١٠). وفي

ديسمبر من نفس العام قام مترنجر بالهجوم على إقليم البوغوض مرة أخرى ثم أنسبحب منه أيضا، وبعد ذلك بقليل قام كيركهام الذي كان يتحصن في حندا على رأس قوق الجيوبية برفع العلم البريطاني فوق الحصن دون الحصول على إذن من الحكومة الحبشية بذلك (١٢).

وكانت ذروة التوسعات المصرية في النصف الثاني من عام ١٨٧٥ السذي شهد عاولات مصر سواء كانت سلمية أو عسكرية لتوسيع مناطق نفوذها في منطقة القسرن الأفريقي، حيث سعت لمد إدارتما لميناء زيلع وكان هذا الميناء تابعًا للدولة العثمانية تحت إدارة والي اليمن، فصدر فرمان إحالة إدارته إلى مصر في أول يوليو ١٨٧٥ مقابل دفع ما ألف ليرة عثمانية سنويًا، وكانت من بين المناطق التابعة لزيلع تساجورة، وبربسره وبلهار أنان فكونت منهم الحكومة لمصرية محافظتي زيلع وبربره وأرسلت إليهما الحاميات المصرية (١٥٠).

وكان لزيلع أهمية كبرى فقد كان لمينائها أهمية خاصة باعتباره الميناء الشسمالي لسلطنه هرر وجنوب الحبشة فضلا عن تحكمه في تجارة الهند المارة بمدخل البحر الأحمر الجنوبي، وكذلك لأن سيطرة مصر على زيلع تمكنها من مواجهة التحركات البريطانية والتي كانت تمدف إلى خلق الضغائن بين قبائل المنطقة لإيجاد ذرائع للتدخيسل (٢١٠)، وكانت بريطانيا قد بدأت نشاطها في هذا المجال في عام ١٨٦٨ عن طريق مقيمها السياسي في عدن الذي أرسل أعوانه إلى بربره للوقيعة بين القبائل الصومالية تارة وبينهم وبين المصريين تارة أخرى، فسارعت مصر وأرسلت بعثة إلى هذه المناطق أعدادت الأمسور إلى طبيعتها(١٠٠).

ثم الجهت مصر بعد ذلك لفتح هرر، وكانت هرر سلطنة إسلامية مستقلة شرقي الحبشة، وكان يحكمها، أمير يدعى محمد بن عبد الشكور اتصف حكمه بالظلم فكرهه الناس، ولما كانت مصر تدرك أن الخطر الرئيسي عليها يأتي من بريطانيا فقد أخفت نواياها بشأن فتح هرر عنها حشية أن تقوم بعرقلة جهودها في ذلك الأمر، أو أن تسارع بالاستيلاء على موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر، ومن ثم تحركت الحملة المصرية من زيلع في ١٨٨ سبتمبر ١٨٧٥ بقيادة محمد رعوف بحجة استكشاف غر ستيت، على أن يبرر فتح هرر فيما بعد بأنه استجابة لمطالب الأهالي، وحين وصلت وصلت الحملة إلى حكحكا تقاتلت مع مجموعة من قبائل الجالا وانتصرت عليهم ثم دخلت هرر في اكتوبر حكحكا تقاتلت مع مجموعة من قبائل الجالا وانتصرت عليهم ثم دخلت هرر في اكتوبر كما أعلنت قبائل العسى الصومالية دخولها في طاعتها، حيث تم إحلال العملة المصرية كما أعلنت قبائل العيسى الصومالية دخولها في طاعتها، حيث تم إحلال العملة المصرية بدلاً من العملات المحلية المتداولة هناك (١٩).

وبعد أن شمل النفوذ المصري مناطق بربره وتاجورة وزيلسع وجيسع السسواحل الصومالية الواقعة بينهما، وأصبحت جميعها أجزاء إدارية داخل نطاق واحد، عملست الحكومة المصرية على توحيد بلاد الصومال خاصة بعد أن رأت ترحيب الأهسالي بحسا. وكانت قد فكرت في تنفيذ هذا المشروع في عام ١٨٧١، عندما كلفت الكولونيل بردي Purdy الأمريكي الجنسية بقيادة حملة تترل في عمبسا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بحجة إنقاذ صمويل بيكر حاكم مديرية الاستواء بعد إشاعة تعرضه للمشاكل ولكن الحيلة لم تجسد فقد رفضت بريطانيا طلب مصسر إنزال قواقا في عمبسا (٢٠٠). وعلى أثر ذلك قسرت مصر إرسال قواقا حول رأس حافون إلى الحيط الهندي وإلى مصب نمر حوبسا وإقاسة قاعدة لها هناك تساعد على الاتصال ببقية بلاد الصومال من ناحية، والاتصال بمنطقسة البحيرات الاستوائية من ناحية أخرى (١٠).

وبادرت الحكومة المصرية بتعيين ماكيلوب باشا الإنجليزي وكان يشغل منصب مدير الموانئ والمنارات المصرية لقيادة الحملة لفتح الصومال هدف كسب ود بريطانيا أو على الأقل عدم اعتراضها على الحملة، وكان بصحبة الحملة الكولونيل الأمريكي شاليه لونج Chaillie Long رئيس أركان حرب القوات المصرية في مديرية الاستواء لقيادة القوات البرية لكي يتحه غربًا لمقابلة حوردن عند بحيثه صوب الساحل لتنفيذ الخطة (٢٢).

ووصلت الحملة إلى رأس حافون في ٣ أكتوبر ١٨٧٥ حيث رحب بما الأهالي، ثم اتجهت إلى براوه ومنها إلى قسمايو فهربت حامية سلطان زنجبار الموجودة بما، وأطلقت الحملة على المدينة اسم بورت إسماعيل (٢٠٠). وخلال ذلك تطايرت أنباء الحملة من ميناء إلى أخر، وشعر البريطانيون والمنصرون المتشرون في تلك المنطقة بالخوف مسن نشاط مصر في هذه المنطقة ورأوا في هذا النشاط تمديدا لمصالحهم، وأن سياستهم في تلك المناطق أصبحت مهددة، فقام الضابط الإنجليزي جون كيرك - وكان يعمل في خلمة سلطنة زنجبار - بدور هام في وضع العقبات أمام الحملة المصرية وذلك بطلبه الترول إلى الساحل بحجة زيارة بعض التجار الهنود، ولكن القوات المصرية رفضت السماح لله بالترول في بادئ الأمر ثم سمحت له بعد ذلك بشرط عدم اصطحاب حراس (٢٠٠)، ثم أوعز الى السلطان برغش سلطان زنجبار بأن يطالب ماكيلوب بإخلاء المنطقة السي احتلها، كما أوعز إليه برفض العرض الذي تقدمت به مصر لشراء ميناء قسمايو منه (٢٠٠). وعلى الرغم من ذلك حاولت الحملة إكمال مهمتها فأبحرت في نمر حوبا حسى تعذرت الملاحة، ثم تأهبت الحملة البرية للسير غربًا قاصدة بحيرة فكتوريا، ولكن الحملة تعذرت الملاحة، ثم تأهبت الحملة البرية للسير غربًا قاصدة بحيرة فكتوريا، ولكن الحملة تعذرت الملاحة، ثم تأهبت الحملة البرية للسير غربًا قاصدة بحيرة فكتوريا، ولكن الحملة تعذرت الملاحة، ثم تأهبت الحملة البرية للسير غربًا قاصدة بحيرة فكتوريا، ولكن الحملة

أبطأت سيرها نتيجة تراخي حوردن عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الحكومة المصرية بمقابلة الحملة بعد أن وصلته تحذيرات من الحكومة البريطانية بعدم التعاون مسع الحملسة وذلك طبقا لما قاله الكولونيل شاليه لونج بعد ذلك (٢٠٠). ولم تكتف بريطانيا بذلك بــل عززت قطعها البحرية قبالة سواحل شرق أفريقيا مما أوضح ألها لن تحمه عن استخدام القوة إن لزم الأمر (٢٧٠)، كما أرسلت مذكرة إلى الحكومة المصرية تطلب فيها أن تكــف عن متابعة الحملة، فخشي إسماعيل من إثارة المشاكل مع بريطانيا في الوقت الذي كــان يجهز حملة الحبشة فأصدر أوامره بسحب الحملة المصرية من المحيط الهندي، واكتفــت مصر بتوحيد الأقاليم الصومالية الممتدة حتى رأس حافون علاوة على إقلسيم هــرر في الداحل، وتم الانسحاب في يناير ١٨٧٦ وعادت الحملة إلى بربره (٢٨٠).

وقد أظهرت هذه الحملة مدى تأثير سياسة إسماعيل في استخدام الأحانب وضعف الحكومة المصرية معهم حتى مع الموظفين الخاضعين لسيطرها، حيث لم توجه الحكومة لجوردن أي لوم أو استحواب (٢٩٦)، بينما سارع هو إلى مراسلة اللسورد دربي وزيسر الخارجية البريطاني في مارس ١٨٧٦ يعتذر له عن اشتراكه في مشروع فتح الصومال ويبلغه أن الحملة لم يكن هدفها الغزو بل إقامة قاعدة على ساحل الحيط الهندي لفتح طريق المواصلات لهضبة البحيرات ليسمح بازدهار التحارة والمساعدة على القضاء على جارة الرقيق (١٨٠٠).

أما الحبشة فقد كان الإمبراطور يوحنا في حالة رعب من تزايد النفوذ المسري في المناطق المحيطة به خاصة بعد إحالة إدارة زيلع إلى مصر في يوليو ١٨٧٥، وانتصارات الحيش المصري المتتالية وبلوغه مدينة هرر، فأدرك أن الحنطوة التالية لمصر سوف تكون ضده مباشرة (١٨١، وقد قام قناصل الدول الأوروبية بدور بارز في تشجيعه على مواجهة المصريين وخاصة قناصل فرنسا وبريطانيا، فطمأنوه إلى أن بلادهم سوف تقف إلى حانبه وتمنع المصريين من الاستيلاء على أي جزء من بلاده (٢٥٠).

وإزاء استمرار اعتداءات الأحباش على المناطق التابعة لمصر، حسم إسماعيل موقفه أخيرًا، فاستدعى مترنجر إلى القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الحرب المزمع شها ضد الحبشة (۱۲۲)، حيث قرر تجريد حملتين في وقت واحد عليها، الأولى بقيادة أرندروب وتماجها شمالاً عن طريق مصوع والثانية بقيادة مترنجر وتماجها جنوبًا عن طريق مينهاء تاجورة الواقع على خليج عدن (۱۸۱).

وتحركت حملة أرندروب التي كانت مهمتها الاستيلاء على إقليم الحماسين وإقامة دولة حاجزة لحماية حدود السودان الشرقي دون التوغل داخسل حسدود الحبشة إلا لضرورة عسكرية (١٨٥٥) ، فوصلت إلى مصوع في أكتوبر ١٨٧٥ ثم تحركت باتجاه إقليم الحماسين فاستولت عليه بسهولة بعد أن انسحب منه الأحباش فور علمهم بوصول القوات المصرية، تنفيذاً لمخططاقم باستدراج الحملة إلى الداخل بعيدًا عسن مراكزها الساحلية، وهو ما حدث بالفعل حيث أغرى هذا الانسحاب أرندروب فتوغل حنوبًا

لمطاردة الأحباش، واستولي على حندا<sup>(١٨)</sup>. واستمر في تقدمه حسى وصل إلى وادي حندت حيث تمركز بقواته وأرسل إلى يوحنا يطالبه بالاعتراف بسلطة مصر على الأراضي المتنازع عليها تجنبًا للحرب، ولكن يوحنا رفض شروطه وقبض على منسدوب أرندروب، وكان قد أعد حيشًا يفوق قوة الحملة المصرية بعشرات المرات بقيادة الرأس ألولا، فتسرع أرندروب بمهاجمة القوات الحبشية دون انتظار الإمدادات القادمة إليه في الطريق بقيادة أراكيل محافظ مصوع والتي لم تصل إلا بعد أن أشرف القتال على لهايت لصالح الأحباش، وعلى الرغم من ذلك لم تنجح محاولتهم في منع هزيمة القوات المصرية التي قتل قائدها كما قتل محافظ مصوع وعدد كبير من ضباط وجنود الحملة، وارتدت البقية الباقية منها إلى مصوع (١٨).

أما حملة مترنجر فقد آبحرت من مصوع ونزلت في تاجورة، حيث ترك معظم قواته لتستكمل استعدادها، وتحرك هو بصحبة الرأس بورو - وزير منليك ملك شوا المنسافس للإمبراطور يوحنا والذي تعاون مع القوات المصرية - ومعه مجموعة صغيرة من القوات حتى وصل إلى بحيرة أوسا حنوب شرقي الحبشة في ١٤ نوفمبر ١٨٧٥، حيث تعسرض لخيانة أحد شيوخ المنطقة يدعى محمد ولد ليعطة والذي قام بقتله ومرافقيه وهم نيام على شاطئ البحيرة، فارتسدت الحملة إلى زيلع (٨٨٥).

وقد أثارت هذه الهزائم غضب إسماعيل وخشي من عواقبها المعنوية والسياسية، فقرر إرسال جيش كبير لمحو عار الهزيمة والانتقام من الأحباش فأمر بإعداد حملة أخسرى بقيادة راتب باشا<sup>(٨٩)</sup>، وكتب إلى منليك ملك شوا يعلمه بخبر الحملة وطمأنه بأن هدفه هو الانتقام من يوحنا وتأديه وعدم رغبه مصر في الاستيلاء على الحبشة وأن مصر تفضله على باقي رؤوس الحبشة لتولي عرشها<sup>(١٠)</sup>. ولكن الحملة لقيت نفس مصير حملي أرندروب ومترنجر، حيث ألحق بها الأحباش هزيمة قاسية في قورع على بعد ٥٥ ميلاً من مصوع، حيث قتل معظم أفراد الحملة وأسر عدد أخر، نتيجة توغل قائدها داخل الحبشة دون معرفة بأحوالها ودون استطلاع سابق لها أو لقوات الأعسداء<sup>(١١)</sup>، وإصراره على عدم الاستعانة بالأسرى الإنجليز الذين وقعوا في أيدي القوات المصرية وكانوا يعملون في خدمة يوحنا لمعرفة المعلومات اللازمة عن حيش الأحباش وكان من بينهم الكولونيسل خدمة يوحنا لمعرفة المعلومات اللازمة عن حيش الأحباش وكان من بينهم الكولونيسل

وكان من بين أسرى المصريين محمد رفعت رئيس القلم التركي بديوان الجهادية، فراح يسعى لعقد الصلح مع الملك يوحنا، على أن تنسحب القوات المصرية مسن أرض الحبشة وتفتح مصر طريق التحارة بين مصوع والحبشة ويطلق يوحنا سراح الأسرى المصريين، فوافق يوحنا فأطلق الأسرى، وبقيت مسنهيت أو كرن ضمن الأمسلاك المصرية (٩٢).

وتجمد الوضع العسكري في تلك المنطقة بعد ذلك، فقد تحصنت الحاميات المصرية أمام الهجمات الإثيوبية التي عجزت أمامها، إذ كانت السفن المصرية تحمي ميناء مصوع، بينما تمكنت القوات المتحصنة في سنهيت من حماية منطقة البوغوص للذلك اتجهست هجمات يوحنا إلى المناطق الريفية المحيطة وخاصة في أوقات الحصاد حيث لا يستطيع رحال القبائل الهرب وترك محاصيلهم، في حين كانت القوات المصرية ترد عليهم عسن طريق إيواء معارضي يوحنا الذين كانوا يقومون بمهاجمة الأراضي الإثيوبيسة، وظلست الأمور على هذا الحال، وفشلت المحاولات الدبلوماسية التي بذلت لتحسين العلاقات بين مصر وإثيوبيا، نتيحة لرغبة يوحنا في وساطة بريطانية على أمل أن تسانده بريطانيا ضد مصر، ولكن بريطانيا لم تكن لديها الرغبة في حدوث سلام بين مصر وإثيوبيا وهو مساحدث عندما حاول نائب القنصل البريطاني في حده أغسطس ويلد Augustus Wylde عدمت خدمتها. كما أن بريطانيا لم تكن ترغب في تمكين إثيوبيا من السيطرة على أي حزء من الساحل الغربي للبحر الأحمر حوفًا من سعي فرنسا للسيطرة على هذا الجزء، وهو نفس السبب الذي دفعها لتفضيل قيام إيطاليا باحتلال عصب وغيرها الخزء، وهو نفس السبب الذي دفعها لتفضيل قيام إيطاليا باحتلال عصب وغيرها المنام.

وبعد أن أدركت بريطانيا تراجع قوة مصر في منطقة القرن الأفريقي نتيجة هـــزائم حملات الحبشة وانسحاب القوات المصرية من سواحل الصومال على المحــيط الهنــدي، الجمهت إلى محاولة الحصول على امتيازات في بعض الموانئ والمناطق التي تخضع لســيطرة مصر وخاصة في بلهار وبربره، فعقدت مع مصر اتفاقية في سبتمبر ١٨٧٧ اعترفت فيها بسيادةا على سواحل الصومال لغاية رأس حافون، وتضمنت كذلك تعهـــد إسماعيـــل وخلفاؤه من بعده بعدم التنازل عن أي قطعة من هذه البلاد لأي دولــة مسن الــدول الأجنبية، وعلى حق السفن البريطانية في مراقبة شواطئ تلك البلاد بحجة منــع تجــارة الرقيق، بالإضافة إلى حق بريطانيا في تعين مأموري قنصليات في تلــك الجهــات (١٠٠٠). وهكذا كانت بريطانيا هي الخصم الذي وقف لمصر بالمرصاد أعاق تحقيق أحلام إسماعيل في تكوين إمبراطورية مصرية في أفريقيا.

ومع تدهور أوضاع مصر الاقتصادية في النصف الثاني من سبعينيات القرن التاسع عشر، وما تبعه من تدخل القوى الأوروبية في شئونها الداخلية علسى أيدي ممثليها السياسيين وغيرهم من المرابين والسماسرة، زادت أوضاع الإدارة المصسرية في منساطق نفوذها سوءا، وأتيحت الفرصة أمام الأجانب الذين استخدمهم إسماعيل لتدمير الوجود المصري في هذه المناطق، وكان على رأسهم جوردن الذي كانت له مسئولية مباشرة في تحطيم الوحدة الصومالية تحت السيادة المصرية، حيث اتجه إلى عزل الحكام الموثوق بحسم من المصريين واستبدالهم بأجانب مما أدى إلى حدوث اضطرابات في هرر والمناطق المحيطة من المصريين واستبدالهم بأجانب مما أدى إلى حدوث اضطرابات في هرر والمناطق المحيطة

ها، وأكمل دوره عندما تماون في قمع هذه الاضطرابات ورفض الاستعانة بمزيسد مسن الجند لإعادة الهدوء إلى تلك المناطق (۱۹۰۰)، ولم يكتف بذلك بل حاول أن يقنع الحكومسة المصرية بعدم حدوى الاحتفاظ بمينائي بربره وبلهار بحجة أفما بمثلان عبئا على الخزانسة المصرية المثقلة بالديون (۱۷۰).

وفي ظل تردى قدرة مصر على التصدي للقوى الأوروبية الاستعمارية، تزايد الصراع بين هذه القوى للحصول على مكاسب في تلك المنطقة، واقتسام مناطق النفوذ المصري والعثماني فيما بينها. وكانت إيطاليا قد نجحت في الاحتفاظ بقطعــة الأرض في عصب التي اشتراها المنصر ساييتو في نوفمبر ١٨٦٩ لحساب شركة روباتينو، على الرغم من المعارضة المصرية، وعلى الرغم من استمرار الحكومة المصرية في ممارسة سيادتما على تلك المنطقة والتي كانت تتمثل في تعيين شيوخ لتلك النواحي، ودفع رواتبهم، وإرسال سفنها الحربية لزيارتها. ومع نماية سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحت الفرصة سانحة أمام إيطاليا لتوسيع وتفعيل وحودها في تلك المنطقة، فأرسلت سايبتو مرة أخسرى إلى خليج عصب لشرآء مزيد من الأراضي بحجة استخدامها لأغراض تحارية وعقد اتفاقيات مع مشايخ الدناقل ومنهم الشيخ برهان حاكم رهيطة الذي منحته إيطاليا لقب سلطان بعد أن وضع نفسه تحت الحماية الإيطالية. ثم كشفت الحكومة الإيطالية عن نواياها الحقيقية في أوائل عام ١٨٨١ عندما عينت سابيتو حاكما لتسولي إدار قسا، ولم تفلسح احتجاجات مصر المؤيدة بالأسانيد التاريخية في تغيير موقفها، حيث تجاهلت تلك الاحتجاجات وسارعت بعقد المزيد من الاتفاقيات مع الشيخ برهان تنفي من خلالها أي نفوذ لمصر في هذه المنطقة، ثم لجأت إيطاليا إلى بريطانيا تطلب منها أن تتدخل بينها وبين مصر للمساعدة على التوصل إلى اتفاقية تحتفظ من خلالها بعصب، ولم يكسن لسدى بريطانيا ما يمنعها من الموافقة على ذلك بشرط أن تتعهد إيطاليا باستحدام عصب للأغراض التحارية فقط وعدم إقامة أي تحصينات عسكرية فيها. وفرضت الأوضاع الداخلية في مصر قبل ثورة عرابي على الخديوي توفيق رفض الاتفاقية المقترحة بــــل أن أحمد عرابي أراد أن تقوم مصر باستخدام القوة لطرد الإيطاليين من عصب. وفي أوائسل عام ١٨٨٢ تنازلت شركـــة روباتنيو عن عصب للحكومـــة الإيطالية (٩٨).

أما فرنسا فكانت قد استولت على أوبوك في مارس ١٨٦٢عـن طريسق عقد معاهدات مع شيوخ القبائل هناك، إلا ألها لم قتم بتطوير وجودها في هذه المنطقة حسى ألها عرضت على مصر أن تتنازل لها عن مستعمرة أوبوك في مقابل تنسازل الحكومـة المصرية لها عن قطعة أرض بالقاهرة لتشغلها القنصلية الفرنسية، إلا أن الاهتمام الفرنسي بأوبوك تزايد بداية من عام ١٨٨٠، حيث اتجهت فرنسا إلى إرسال سفنها الحربية لمسح المنطقة المحيطة كما، فسارعت مصر من جانبها إلى إرسال سفينة حربية إلى أوبوك رفعت

العلم المصري فوق أسوارها، فما كان من السفن الفرنسية إلا أن أنزلت العلم المصسري ورفعت بدلا منه العلم الفرنسي، بل واحتمعت فرنسا لدي الحكومة المصرية على رفسع العلم المصري فوق أوبوك التي تمتلكها، ولم تتخذ مصر أي خطوة أخرى خوفًا من اتحاد فرنسا مع إيطاليا على الإضرار بمصالحها في المنطقة (٩٩).

أما بريطانيا فقد ظلت حريصة على إبقاء السيطرة المصرية على منطقة ساحل البحر الأحر الغربي خوفًا من سقوطها في يد فرنسا، في الوقت الذي كانت ترتب فيه إلى احتلال مصر ذامًا وبالتالي السيطرة على المناطق التابعة لها. وهو ما تم لها في سسبتمبر المملا، فراحت تعيد ترتيب المنطقة حسب مصالحها بعد أن حلت الجسيش المسري وأنشأت حيثًا حديدًا صغير الحجم على الرغم من تزايد الأعباء الملقاة على عاتق مصر سواء لمواجهة التصارع الاستعماري على سواحل البحر الأحمر الأفريقية أو تصاعد الثورة المهدية في السودان، ثم أخذت فكرة إخلاء السواحل الأفريقية من القوات المصرية تتبلور في ذهن الحكومة البريطانية مع نحاية عام ١٨٨٣ خاصة بعد هزيمة حملة هيكس في معركة شيكان على أيدي قوات الثورة المهدية في نوفمبر ١٨٨٨ (١٠٠٠). حيث قررت إنحاء الوجود المصري من السودان، ومع تشديد المهديين لهجماهم على الحاميات المصسرية في السودان الشرقي، اتجهت بريطانيا إلى الحبشة في عاولة لحماية هذه الحاميات المحاسرة في آرسلت بعثة بقيادة وليم هيويت إلى يوحنا الرابع أبرم معه معاهدة عدوة (هيويت) في سحب القوات المصرية المحاسرة في السسودان في سلمتها عند مرورها بأراضي الحبشة في طريقها إلى ميناء مصوع في مقابسل أن تخصل الحبشة على المناطق التي تنسحب منها القوات المصرية الميناء مصوع في مقابسل أن

ثم اتجهت بريطانيا بعد ذلك إلى إخلاء السودان والصومال وهرر، وكان الميحسور هنتر من فرقة أركان حرب بومباي أول من نادي بفكرة إخلاء سواحل الصومال وهرر، وكان يعمل مساعدا للمقيم السياسي البريطاني في عدن، وكانت حجته في ذلك أن القبائل الصومالية في زيلع وبربره تنادي بإخراج الحاميات المصرية منها، ومسن ناحية أخرى كان منليك ملك شوا يسعى للاستيلاء على هرر. كما ادعى القنصل البريطياني في القاهرة أن مصر لا تستطيع الاحتفاظ بالأقاليم التابعة لها في أفريقيا سواء في الصومال أو المناطق الاستوائية (٢٠٠١). وقد حاولت مصر التخلص من الضغط البريطياني، فياقتر شريف باشا رئيس الوزراء طلب مدد من الدولة العثمانية لكي تتمكن مصر من المحافظة على هذه المناطق أو إعادة إدارة سواحل البحر الأحمر التابعة لها باعتبارها صاحبة السيادة على هذه المناطق أو إعادة إدارة سواحل البحر الأحمر التابعة لها باعتبارها صاحبة السيادة على هذه المناطق أو أعادت بريطانيا على الاقتراح الأول وأبلغت الباب العالي به، عسادت عليها، وبعد أن وافقت بريطانيا على الرغم من موافقة الباب العالي على إرسسال عشسرة وتراجعت عنه مرة أخرى - على الرغم من موافقة الباب العالي على إرسسال عشسرة آلاف حندي للمساعدة على حماية المنطقة - بسبب قلقها من أن يؤدي وجود حقيقى آلاف حندي للمساعدة على حماية المنطقة - بسبب قلقها من أن يؤدي وجود حقيقى

للدولة العثمانية إلى إجهاض مخططاتها للاستيلاء على هذه المنطقة (۱۰۳)، ومن ثم قررت حماية الموانئ المصرية وبادرت بإرسال وحدات من أسطولها البحري إلى قبالة سواحل بربره وزيلع، وتم التنسيق بين الميجور هنتر والقنصل العام في مصر على تفاصيل انسحاب الحامية المصرية من بربره على البواخر الهندية البريطانية، و لم يكن أمام الحكومة المصرية بعد أن تقرر كل شئ سوى الموافقة على الانسحاب، وتم ذلك في ٣ أكتوبر المهدد (١٠٤).

أما تاجورة فقد أحليت هي الأخرى بعد مقايضة غير مباشرة بين فرنسا وبريطانيا، حيث قامت فرنسا بتحريض سكان المنطقة ضد الحامية المصرية، ثم أرسلت جنودها لاحتلالها بعد خروج المصريين منها مباشرة في نوفمبر ١٨٨٤ وتم رفع العلم الفرنسسي عليها بدلاً من العلم العثماني، ثم أعقبت ذلك بمحاولة التدخل في شئون هرر لكي تحسير بريطانيا على عدم معارضة احتلالها لتاجورة وهو ما حدث بالفعل (١٠٠٠).

ثم اتجهت بريطانيا بعد ذلك لإخلاء هرر، وذلك على الرغم من رفض نوبار باشا رئيس الوزراء فكرة إخلائها نافيًا ذريعة القنصل العام البريطاني في القاهرة بان هنا الإقليم يسبب خسائر مائية كبيرة لمصر، كما سعت لاحتلال زيلع بحجة أخرى وهسى تأمين الساحل بعد حدوث شقاق بين حاكم هرر المصري وقبائل العيسى الصومالية وتم لما ذلك في نوفمبر ١٨٨٤ (١٠٠١). وأمام الإصرار البريطاني وافقت الحكومة المصرية علسى إخلاء هرر وتسليمها إلى أقرب وارث لسلطالها المتوفى مع تعهده بحماية التجارة بين هرر وزيلع وبربره وهو الأمر الذي يهم بريطانيا ورعاياها، وتم إخلاء هرر أمائيًا في مايو

أما مصوع وما حولها فقد سارعت إيطاليا هي الأخرى للاستيلاء عليها بالقوة، حيث قامت باحتلال يبلول في ٢ فبراير ١٨٨٥، ونقلت الحامية المصرية الصخيرة الموجودة فيها إلى مصوع على إحدى سفنها، ثم دخلت قواتما مصوع ذاتما في يروم ٥ فبراير ١٨٨٥ واحتلت الأماكن المامة بما بدون مقاومة من الحامية المصرية الموجودة فيها، ولكن دون أن تنسحب منها تلك الحامية، ثم راحت القوة الإيطالية تسيطر على مصوع شيئا فشيئًا حتى أجبرت الحامية المصرية على الانسحاب منها نمائيًا (١٠٠٠)، وكانت إيطاليا في جميع تلك المراحل تتحرك بتشجيع من الحكومة البريطانية التي رأت في التوسع الإيطالي خطوة مضادة لنشاط فرنسا على الساحل الغربي للبحر الأحمر بوجه خاص وفي القارة الأفريقية بوجه عام، فضلا عن مضايقتها المستمرة لاحتلالها لمصر (١٠٠١).

ولم تقف إثيوبيا هي الأخرى متفرحة على الأحداث دون أن تسمى للخسروج بنصيب من التركة المصرية، فقد استولت على المناطق التي أخلتها القوات المصرية طبقا لمعاهدة هويت فتسلمت إقليم البوغوص في ١٢ سبتمبر ١٨٨٥ (١١٠٠). كما سارع منليك

ملك شوا للاستيلاء على هرر عقب انسحاب المصريين منها، واتخذ من مقتل بعض التحار الإيطاليين المسيحيين في أوجادين في أبريل ١٨٨٦ ذريعة لذلك. حيث هاجمها في يناير ١٨٨٧ واستولى عليها بعد هزيمة أميرها وفراره (١١١١).

وكان موقف الحكومة المصرية طوال تنفيذ ذلك المخطط يتسم بالضعف، سواء من ناحية الخديوي توفيق أو رئيس نظاره الأرمني نوبار باشا حيث لم يكن لدى أي منهما رغبة حقيقية في الحفاظ على حقوق مصر في تلك المنطقة والتورط في مشاكل مع الدول الأوروبية في سبيل ذلك، وكانت مظاهر الاعتراض التي أبداها كل منهما لا تعدو كونما محاولة لتحنب اتحام الباب العالي لهما بالتقصير والتفريط في حقوق الدولة العثمانية صاحبة السيادة على هذه المناطق (١١٢).

وهكذا قسمت أملاك مصر بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا، إذ أصبحت المنطقة من رأس حيبوني حتى بندر زيادة محمية بريطانية صومالية في يوليو ١٨٨٧، كما ضمت فرنسا المناطق التي تسيطر عليها في مايو ١٨٩٦ تحت إدارة موحدة صارت تعرف باسم الصومال الفرنسي، أما إيطاليا فقد أعلنت في يناير ١٨٩٠ تأسيس مستعمرة إريتريا بعد تصفية بقايا النفوذ المصري وتوسيع رقعة ممتلكاتما في هذه الجهات المنالي المحتلت بقية الساحل الصومالي الجنوبي على المحيط الهندي بعد أخر حدود الصومال البريطاني عند بندر زيادة إلى نمر حوبا، أما إثيوبيا فقد احتلت إقليم البوغوص وهرو والمناطق المحيطة كما المناك.

#### محاولات مصر لتنفيذ مشروع خزان تانا:

مع بداية القرن العشرين أصبح لمصر اهتمام كبير في منطقة القرن الأفريقي تمثل في تأمين احتياجاتها من مياه النيل، وتأمين حدود السودان مع إثيوبيا، وكانت بريطانيا وقد أصبحت تسيطر على وادي النيل بأكمله من المنابع حتى المصب باستثناء إثيوبيا (١١٥٠) تقوم بالتحكم في هذه المناطق بحكم احتلالها لمصر وعملها على تعظيم مكاسبها من هذا الاحتلال، لذلك عملت على تأمين منابع النيل في إثيوبيا، فأرسلت في عام ١٩٠٢ بعثة إلى أديس أبابا برئاسة جون هارنجتون John Harrington للتفاوض مع إثيوبيا بخصوص تلك القضايا، حيث عقد معاهدة مع منليك في مايو من نفس العام تعهدت إثيوبيا خلالها بألا تبني أو تسمح ببناء أي أعمال عبر النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نحر السوباط، تعوق تلفق مياه النيل بدون موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان (١٦١٠). كما أرسسلت بريطانيا بعثة أخرى في نفس العام برئاسة ديبوي C. Dpuis للمراسة بحيرة تانا على الساس ألها أنسب موضع لتخزين المياه اللازمة لتطوير مشروع ري الجزيرة بالسودان

حيث قررت تلك البعثة إمكانية إقامة ذلك الخزان وقدرته على تخزين كمية من المياه تصل إلى ثلاثــــة ملــيارات متر مكــعب(١١٧).

وظل اهتمام بريطانيا بأمر الخزان يتزايد نتيجة لحاجة التطور العمراني في مصر والسودان والزيادة التي تتوقعها في مساحة الأراضي المزروعة فيهما وما تحتاج إليه مسن كميات المياه خاصة وأن بحيرة تانا تغمر النيل الأزرق بالمياه في الوقت الذي تكثر في مياه النيل من مصادره الأخرى، كما تقل المياه التي تنحدر من البحيرة إلى النيل الأزرق في الفترة من شهر فبراير حتى شهر يوليو من كل عام وهي نفس الفترة التي تقل فيها مياه النيل من مصادره الأخرى كذلك. وقد وحدت بريطانيا من منليك إمبراطور إثيوبيا بحاوبًا حيث أعلن عن رغبته في منع حق إقامة الخزان للحكومتين البريطانية أو السودانية وتعهد بعدم منحه لغيرهما، ولكن بريطانيا لم تكتف بذلك بل ألها حصلت على اعتراف كل من فرنسا وإيطاليا بحقها في إنشاء الخزان من خلال المعاهدة الثلاثية التي عقدت فيما ينهم في عام ١٩٠٦ للاتفاق على الحسدود بسين مستعمراهم في منطقسة القسرن الأفريقي منطقسة القسرن

ولكن على الرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة البريطانية خطوات في سبيل تنفيذ هذا المشروع، غير أنه لم يلبث أن تجدد اهتمام بريطانيا به بعد انتهاء الحرب العالميسة الأولى، فسعت لدى إثيوبيا لإقناعها بتنفيذه، ولكن ظروف إثيوبيا الداخلية لم تكن تسمح في ذلك الوقت بإتمام المشروع، الذي كان يحتاج إلى موافقة بعض الرؤوس الأثيوبيين الذين يسيطرون على المناطق التي يمر كما المشروع مثل السرأس هسايلي Ras Haile والسرأس حوجسا Ras Gugsa و لم يكن ولاء هولاء للحكومة المركزية كاملاً (١١٩٠٠).

غير أن محاولات مصر وبريطانيا لم تتوقف، حيث استمرت محاولاتهما في إرسال البعثات الفنية إلى إثيوبيا لدراسة المشروع ومنها بعثة حرايهام و بلاك في عسام ١٩٢٠ والتي استمر عملها بإثيوبيا حتى عام ١٩٢٤، وقدرت هذه البعثة تكلفة المشروع بحوالي ٥٠٠ مليون حنية مصري (١٣٠٠).

وقد رفضت بريطانيا أن تشرك إيطاليا في أي مفاوضات بهذا الشأن خوفًا مسن يؤدي ذلك إلى غضب إثيوبيا على الرغم من محاولات الإيطاليين المتكسررة، وأرسلت بريطانيا بعثة أخرى إلى أديس أبابا في عام ١٩٢٢ للحصول إلى امتياز تنفيذ المشسروع حتى ألها عرضت دفع مبلغ عشرة آلاف حنية رشسوة للسرأس تفسري - الإمبراطسور هيلاسلاسي فيما بعد- بالإضافة إلى خمسين ألف حنية للحكومة الإثيوبية فور التوقيسع على الاتفاق مع دفع مبلغ مائة وخمسين ألف حنية بعد التنفيذ ومبلغ خمسين ألف حنية سنويًا (١٢١). غير أن إثيوبيا ظلت تماطل في الأمر وبدأت تظهر التحوف من منح امتياز بناء الحزان لإحدى الدول الثلاث التي تحيط بها مستعمراتها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

خوفًا على استقلالها، بالإضافة إلى أن المشروع كان يتضمن إنشاء طريق من السودان إلى بحيرة تانا مما يهدد تجارة إثيوبيا في المنطقة الشمالية في ظل رغبة بريطانيا في تطوير منطقة حامبيلا في السودان كمركز بجاري (١٢١). وزاد من مخاوف إثيوبيا إبرام بريطانيا لاتفاق حديد مع إيطاليا في عام ديسمبر ١٩٢٥ يؤكد معاهدة عام ١٩٠٦ الخاصة بالحدود في القرن الأفريقي حيث تضمن الاتفاق تعهد إيطاليا بأن تساعد بريطانيا للحصول على امتياز المشروع من إثيوبيا في مقابل أن تساعدها بريطانيا في الضغط على إثيوبيا لإنشاء وتشغيل خط حديدي من حدود إريتريا إلى حدود الصومال الإيطالي مرورًا بغرب أديس أبابا (١٩٠٦)، فما كان من إثيوبيا إلا أن جاهرت بنقض معاهدة ١٩٠٢ مسع بريطانيا وأعلنت ألها حرة في بناء الخزان وفي منح امتيازه لمن تشاء، كما احتجت لدى عصبة الأمم في يونيو ١٩٢٦ على هذه الاتفاقية لمساسها بسيادها. فحاولت بريطانيا قمدئتها وبررت عقدها لتلك الاتفاقية بألها كانت ترغب في وضع حد للتزاحم بينها وبين إيطاليا وأن إثيوبيا حرة في منح امتياز مشروع الخزان لمن تشاء (١٢٤).

وعلى أثر ذلك سارعت إثيوبيا في عام ١٩٢٧ بدعوة شركة أمريكية وهي شركة هوايت الهندسية White Engineering لدراسة المشروع على أساس أن تحتفظ لنفسها بالمياه التي تحتاجها وتؤجر ما يفيض عن حاجتها إلى الحكومة السودانية، مع قيام الشركة بتنفيذ طريق يربط بين أديس أبابا وبحيرة تانا، وكان الرأس تفري يعلق أهمية كبرى على هذا الطريق من الوجهة السياسية لأنه يساعد الحكومة المركزية على إخضاع حكسام المقاطعات المجاورة للبحيرة (١٢٥).

وقد اتجهت مصر إلى تأمين موقفها مع حكومة السودان بالاتفاق مسع بريطانيسا فوقعت معها اتفاقية في عام ١٩٢٩ لاقتسام مياه النيل، تعهدت فيها حكومة السسودان بعدم بناء أية أعمال على نهر النيل أو روافده أو على البحيرات السبق تتسدفق منها في السودان أو أي بلد أخر تحت سيطرة بريطانيا والتي قد تسبب تمديساً لمصالح مصر المائية (١٢٦).

وفي يناير عام ١٩٣٠ عقدت إثيوبيا مؤتمرا لمناقشة مشروع الخزان دعيت فيه مندوبًا عن حكومة السودان، كما تم الاتفاق بين حكومة السودان والحكومة المصرية على إرسال ملك حريجوري Mac Gregory من موظفي الري في السودان لحضور هذا المؤتمر، وتم تكليفه بأن يطلب من الحكومة الإثيوبية إقامة طريق من السودان إلى تانا بدلاً من طريق أديس أبابا — تانا لتوفير النفقات المتعلقة بنقل المواد الخيام اللازمية لتنفيذ المشروع، ولكن إثيوبيا تمسكت بموقفها (١٢٧).

وَفِي العام التالي نشرت الشركة الهندسية الأمريكية تقريرا يتضمن تكلفة المشــروع والطريق المقترح وقدرته بحوالي ٢,٥ مليون حنية على خمس سنوات، ولما كانت إثيوبيا

لا ترغب في تنفيذ المشروع على نفقتها لضعف قدرتما المالية ولأن العائد المنتظـــر مـــن المشروع لا يوازي المنتظر من ري أراضيها المحيطة به، لذا قررت مصر بناء على نصيحة ماك جريجوري أن تتحمل هي نفقات المشروع بالكامل، ولكن الشركة الأمريكية طلبت أن تضمن الحكومة البريطانية سداد نفقات المشروع وهو ما كان يعني ضرورة اتفـــاق. الشركة مع كل من الحكومة الإثيوبية وحكومات مصر والسودان وبريطانيا (١٢٨).

ثم عادت إثيوبيا في عام ١٩٣٢ وأعلنت أن المشروع سوف يؤثر علسي بعيض أراضيها، فقررت مصر تشكيل لجنة للراسة تأثيرات إنشاء الخزان على أعمال الري فيها، وقدرت هذه اللجنة أن مصر سوف تخسر كمية من المياه سنويا من متوسيط الإيسراد الصيفي يبلغ ٣٠٠ مليون متر مكعب تحتجز في الخزان وأن هذا يعادل ما تطالسب بسه إثيوبيا من تأثير الخزان على بعض أراضيها وطالبت بتخفيض بعض التزامات مصر المالية

وأخيرًا تم الاتفاق بين بريطانيا وإثيوبيا على منح الامتياز لحكومتي مصر والسودان وانتفاعهما بالمياه التي تنتج عن المشروع مقابل دفع مبلغ عشرة آلاف جنية سنويًا بصفة دائمة بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألف حنية فور التوقيع على الامتياز وخمسين ألف حنيــة أخرى بعد إتمام تنفيذ المشروع(١٣٠).

ولما كانت إثيوبيا ترغب في تحقيق مزيد من المكاسب لذلك دعت إلى مؤتمر أخسر في فبراير ١٩٣٣ للنظر في تأجير المياه الزائدة عن حاجتها بعد إقامة الخيزان لحكومية السودان أي أن الدعوة كانت موجهة على أساس رغبتها في تأجير المياه ولسيس علم. أساس معاهدة ١٩٠٢ التي تلزمها بعدم إنشاء مشروعات على النيل دون موافقة حكومة السودان(١٢١١). وقبلت الحكومة المصرية الدعوة على مضض، ولكنها ألزمت وفدها بعدم التقيد بأي التزام مع الحكومة الإثيوبية، وكلفته بالعمل على إقناعهـــا بإنشـــاء طريـــق السودان - البحيرة بدلا من طريق أديس أبابا - البحيرة، كما طلبت من الوفد العمل على تأجيل تنفيذ المشروع بحجة الحاجة إلى إحراء المزيد من الدراسات وكذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، في حين أن بريطانيا كانت تخشى من أن يؤدى هـــذا التأجيــل إلى تراجع إثيوبيا عن موافقتها على تنفيذ المشروع أو أن تتشدد في مطالبها. وتمخض المؤتمر عن قبول إثيوبيا إنشاء طريقين يربط أحدهما بين البحيرة وأديس أبابا والأخر بين البحيرة والسودان، وفي المقابل التزمت مصر بتحمل نفقات الدراسة الجديدة التي تقرر أن تقسوم ها شركة هوايت الهندسية (۱۳۲).

وبعد انتهاء الشركة من إعداد تقريرها الجديد، دعت إثيوبيا مجددًا إلى عقد مــوتمر في أبريل ١٩٣٥، بينما طلبت مصر تأجيل المؤتمر لدراسة تقريسر الشهركة، وقامهت بالتنسيق مع حكومة السودان على إعداد مشروع اتفاق لتقسيم المياه الناتجة عن تنفيل المشروع ونصيب كل منهما في نفقات الإنشاء والتشغيل لعرضه على إثيوبيا(١٣٢).

ولم تلبث الأوضاع في المنطقة أن تدهورت نتيحة تربص إيطاليا يإثيوبيا واستعدادها لفزوها، التي راحت تثير الشائعات عن نوايا حكومة السودان في احتلال الجزء الغربي من إثيوبيا بمحرد نشوب الحرب بينها وبين إثيوبيا، وذلك بمدف عرقلة المفاوضات المصسرية الإثيوبية (١٣٤)، وكان من نتيحة ذلك أن طلبت بريطانيا من إثيوبيا تأجيل مؤتمر تانسا، في الوقت الذي أصبحت فيه إثيوبيا متلهفة على توقيع اتفاق مشروع الخزان لحاجتها إلى المال واعتقادها بأن مثل هذا الاتفاق سوف يوجد مصالح لدول عديدة في إثيوبيا مثسل مصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية التابعة لها شركة هوايت الهندسية السي ستنفذ المشروع - يحملها على التدخل لوقف العدوان الإيطالي المنتظر عليها، إلا أن الطاليا كانت الأسرع فبدأت الغزو وبالتالي توقسف بحث تنفيذ المشسروع (١٣٥٠).

#### موقف مصر من احتلال إيطاليا لإثيوبيا عام ١٩٣٥:

بدأ الغزو الإيطالي لإثيوبيا في أكتوبر ١٩٣٥ انطلاقًا من إريتريسا والصومال الإيطالي (١٣٦١)، واحتل هذا الغزو اهتماما كبيرًا في مصر سواء من حانب الحكومة المصرية أو من حانب الشعب المصري، خصوصًا وأن إثيوبيا تركت في مواجهته منفردة حيست تخلى عنها الجميع حتى عصبة الأمم، بل أن إيطاليا المعتدية تلقت مساعدات وتسهيلات غير مباشرة من بعض القوى الأوروبية بينما حرمت إثيوبيسا مسن أي مساعدة، إذ لم تعترض بريطانيا على عبور قوات الغزو الإيطالي لقناة السويس والتي قدرت بأكثر مسن نصف مليون حندي، في حين رفضت مرور السفن التي تحمل بعض الأسلحة لإثيوبيسا، كما رفضت بيعها أي أسلحة من أرصدها الموحودة في لندن (١٢٧٠).

غير أن موقف الحكومة المصرية كان مقيدًا بدرجة كبيرة، إذ كان استقلال مصر استقلالاً اسميا، بينما كانت السلطة الحقيقة في يد المندوب السامي البريطاني في القاهرة وحكومته في لندن، ومن ثم لم يكن لدى مصر سوى الحوف من الوجود العسكري الإيطالي الذي أصبح يطوقها سواء من الجنوب حيث الحدود السودانية أو من الفسرب حيث الحدود الليبية أو بتحكمه في مدخل البحر الأحمر الجنوبي، فضلا عن سيطرته على منابع النيل في إثيوبيا (١٣٨)، ومع إدراك مصر بأن هذه المخاوف تمسس أيضا المصالح البريطانية، لذا اعتقدت أن الحكومة البريطانية سوف تسعى لمنع الحرب ضد إثيوبيا عصبة الأمسم، ومسن خصوصًا بعد مظاهر الاعتراض الشكلية التي أبدتما ضد إيطاليا في عصبة الأمسم، ومسن ناحية أخرى لم تكن مصر تستطيع غلق القناة في وجه سفن الغزو الإيطالية بسبب اتفاقية القسطنطينية ١٨٨٨ التي تحظر على مصر إغلاق القناة في وجه أي دولة إلا إذا كانت في القسطنطينية ١٨٨٨ التي تحظر على مصر إغلاق القناة في وجه أي دولة إلا إذا كانت في

حالة حرب معها، وهو ما لم يكن قائمًا في هذه الحالة، فضلا عن أن إبطاليا هددت بحشد قوات كبيرة في طرابلس على حدود مصر الغربية بل وإشعال حرب أوزوبية في حالة إغلاق القناة في وجهها. فاقتصرت الإجراءات المصرية على اتخاذ تدابير أمنية داخلية لمراقبة أنشطة الإيطاليين الموجودين فيها لوقف الدعاية وجمع التبرعات لإيطاليا، إلى جانب تجهيز الجيش المصري وإعادة توزيعه على مناطق الحدود المختلفة وخاصة الحدود الغربية (١٢٩). بالإضافة إلى سماح مصر بلجوء عدد كبير من المسئولين الأثيوبيين إليها على أثر بداية الحرب وفرار هيلاسلاسي.

ومن ناحية أخري كانت المساعدات الشعبية لإثيوبيا تجاه الغزو الإيطبالي أكبر، حيث انتشرت الدعوات في الصحف المصرية للمبادرة إلى معونة إثيوبيا محما أدى إلى تطوع آلاف المصريين للحرب في حانبها (ائه)، كما تألفت لجنة عامة في أغسطس ١٩٣٥ في جمعية الشبان المسلمين للدفاع عن استقلال إثيوبيا تحت رعاية الأمير عمسر طوسون، حيث وصلتها طلبات تطوع بلغ عددها ثلاثة عشر ألف طلب، كم قام الأنبا يؤانس بطريرك الكنيسة المصرية بتأليف لجنة من المطارنة وأعضاء المحلس الملي العمم، ثم تشكلت من اللجنتين لجنة مالية متحدة برئاسة الأمير عمر طوسون وعضوية خمسة أعضاء من المحنة الإسلامية (المناه في جمع التبرعات من المصريين سواء كانت تبرعات مالية أو طبية، فكان يتم جمع التبرعات من المصريين في الطرقات وهو ما عرف وقتلذ بمشروع "قرش إثيوبيا" (التراه) كما قامت هذه اللجنة بإرسال بعثات طبية للعمل في ميادين القتال على ثلاث دفعات، وقد شاركت الحكومة المصرية في تسهيل عمل هذه البعثات حيث منحتها إعفاءات من أحور النقل على السكك الحديدية (المناه).

وبالطبع لم تكن المساعدات التي حصلت عليها إثيوبيا تجدي كثيرًا أمام الجيوش الإيطالية الجرارة التي كانت تحاجمها بضراوة، وعلى الرغم من المقاومة الشرسة التي أبدتما إثيوبيا دخل المارشال بادوليو أديس أبابا في ٥ مايو ١٩٣٦ ((١٤٠)). وأصبح على مصر أن تومن مصالحها في إثيوبيا وكان أهمها ضمان عدم العبث بمنابع النيل، وذلك على الرغم من أن إيطاليا كانت قد تعهدت لبريطانيا في أبريل ١٩٣٦ بعدم العبث ببحيرة تانا((١٤١)) بهذ المحكومة البريطانية كانت تستغل مخاوف الحكومة المصرية من إيطاليسا وراحست تغذيها بمدف الضغط عليها وإجبارها على اتباع سياستها((١٤١))، فقد أشساعت قيام الإيطالين باقتلاع الأشجار الكثيفة الموجودة على سفوح جبال إثيوبيا حتى لا تعوق سير مياه الأمطار فتنحدر بشدة حتى تصل درجة الفيضان القادم إلى مصر إلى مرحلة الخطورة الأعطارة الذي يقوم على الخوية المناه إلى اللهول الغربية الخصبة عن فكرة سد يخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا لتصريف المياه إلى السهول الغربية الخصبة عن

طريق إنشاء نفق يبلغ طوله ثلاثين كم (١٤٩). وحقيقة الأمر أن إيطاليا لم تقم بأي محاولة للعبث بمنابع النيل، بل ألها كانت تردد دائما عدم ممانعتها لتنفيذ مشروع خزان تانا (١٠٥٠). وتأكد ذلك لمصر بعد أن أصبحت الحكومة البريطانية راغبة في الاتفاق مع إيطاليا لتنفيذ مشروع الحزان، وتوقيع اتفاقية بينهما لتسوية الحدود بين السودان وشرق أفريقيا الإيطالية (١٥٩١). وهو ما دفع الحكومة المصرية للاعتراف بضم إيطاليا لإثيوبيا والاعتسراف لملكها بلقب ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة (١٥٥١)، ثم القيام بتعيين قنصل لمصر في أديسس أبابا تشمل اختصاصاته جميع أراضي أفريقيا الشرقية الإيطاليسة (إثيوبيسا - إريتريسا - المسومال) (١٥٥٠).

# سياسة مصر تجاه إثيوبيا بعد طرد القوات الإيطالية:

على أثر تدهور الأوضاع الدولية ونشوب الحرب العالمية الثانية قامست القسوات الإيطالية بالاستيلاء على الصومال البريطاني. وأصبحت تسيطر علسي منطقة القرن الأفريقي بالكامل باستثناء حيبوتي، ولكن هذه السيطرة لم تدم طويلاً، فسسرعان ما بححت القوات البريطانية في طرد الإيطاليين من إثيوبيا وإريتريا والصسومالين البريطاني والإيطالي، وأصبحت بريطانيا هي المسيطرة على تلك المناطق، وعلى الرغم مـن ألهــــا أعادت هيلاسلاسي إلى عرش إثيوبيا إلا ألها ظلت صاحبة النفوذ القوي فيها، فسارعت مصر لدى بريطانيا تحثها على الاتفاق مع إثيوبيا على مسائل الحدود بينها وبين السودان وعلى قضية عزان تانا وغيرها قبل أن تتحول عواطف هيلاسلاسي فيما بعد بفعل الدسائس الدولية، ولكن بريطانيا رفضت ذلك متذرعة بأنما لا ترغب في أن تتهم بأنهــــا تستغل ظروف وجود قوات عسكرية لها في إثيوبيا للحصول على تنازلات منها، ولم يقنع ذلك مصر فأبلغت بريطانيا أن هذه الأوضاع لا تمنع إثيوبيا من عقد معاهدات بشأن الحدود أو مياه النيل أو معاهدة عدم اعتداء أو غيرها(١٠٥٤)، كما طلبت منها أن الأمور (٥٥٠). على الرغم من وجود أصوات داخل بريطانيا ذاتما طالبت بحسم هذه القضايا، فقد طالب أحد أعضاء البرلمان البريطاني وهو السير مالكوم ماكدونالد في يناير ١٩٤١ بأن تستغل بريطانيا مساعدها لهيلاسلاسي لضم منابع النيل الأزرق إلى السودان، وكان قد نادي في عام ١٩٣٧ بأن تشتري بريطانيا هذه المنابع من إيطاليا بمبلغ عشرين مليون حنية تدفعها مصر والسودان(١٥١).

وفي عام ١٩٤٢ عقدت إثيوبيا اتفاقية مع بريطانيا، حصلت من خلالها على حرية نسبية من السيطرة البريطانية، فعملت على التخلص من هذه السيطرة بصـــورة كاملسة وذلك بتوسيع دائرة علاقاتها مع دول العالم ومن بينها مصر، حيث طلبت من مصـــر أن

تستأنف علاقاتما الدبلوماسية معها، كما طلبت منها مساعدات في كافة المحالات استأنف علاقاتما الدبلوماسية معها، كما طلبت منها مساعدات في كافة المحالات وقد سارعت مصر فور علمها بعقد الاتفاقية البريطانية الإثيوبية لحسم مشروع إنشاء خزان تانا، ولكن بريطانيا ماطلت مرة أخرى وأبلغت مصر بأن هذه الاتفاقية اتفاقيسة مؤقتة وألها لا ترغب في إحداث تغيير على حالة الاحتلال العسكري في تلك السبلاد. ثم عادت في يونيو ١٩٤٣ وأبلغت مصر بألها تجري مفاوضات مع الحكومة الإثيوبية بشأن هذا المشروع (١٩٥٠)، ولكنها لم تقم بأي دور للضغط على إثيوبيا في سبيل التوصل لاتفاق، بل ألها أبلغت مصر في سبتمبر ١٩٤٣ ألها لا ترغب في الاشتراك في المفاوضات على الرغم من إصرارها على المشاركة قبل ذلك وألها تفضل أن تقتصر المفاوضات على مصر والسودان وإثيوبيا (١٥٩٤).

غير أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا سارت على غير ما كان متوقعا، فقسد كسان لهيلاسلاسي بعد الاستقلال عدة مطالب لم تكن تصب في صالح مصر، إذ كان يرغسب في الحصول على المال اللازم لتسير دفة الحكم في إثيوبيا بصورة عاحلة وكان يسدرك أن مصر ليست على استعداد لأن تقرضه شيئًا، كما أن الصحافة الإثيوبية أصبحت تنسادي بأن من حق إثيوبيا الطبيعي والتاريخي ضم إريتريا إليها، ومن ثم اعتبرت مصر حصمًا لها في هذا الموضوع، وزاد من تراجع العلاقات بين مصر وإثيوبيا أن رحال الدولة الكبار في إثيوبيا قضت الحرب على أغلبهم، فانتقلت مقاليد الأمور إلى أيدي شسبان تعلموا في الغرب أو على محمد، فاعتنقوا مذاهبه. كما أن عددا من الأثيوبيين الذين استوطنوا مصر وقت الاحتلال الإيطالي شنوا حربًا خفية على مصر بحصة أن المصريين سواء في مصر أو في ضيافتهم، وأن الكنيسة المصرية أهملتهم. كذلك قام بعض المصريين سواء في مصر أو في أشيال الأحبية التي ساهم فيها المنصرين الغربيين بدور وافر حتى يخلو لهم الجو دينيا الدسائس الأحبية التي ساهم فيها المنصرين الغربيين بدور وافر حتى يخلو لهم الجو دينيا المصريين الأقباط لدى الاحتلال الإيطالي في أعمال الترجمة والدعاية والإذاعة للدعايسة المصريين الأقباط لدى الاحتلال الإيطالي في أعمال الترجمة والدعاية والإذاعة للدعايسة لإيطاليا ونظامها الفاشي (١٠١١).

وكان لبريطانيا هي الأعرى دور في التباعد بين مصر وإثيوبيا في تلك الفترة، إذ كان معظم مستشاري الوزارات الإثيوبية من الإنجليز، باستثناء مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، وإن كانت محاولات هيلاسلاسي للتملص من القبضة البريطانية تسدر بجيًا والسعي لطلب مساعدة الولايات المتحدة (١٦٢). وتمخضت تلك المحاولات عسن توقيسع اتفاقية ١٩٤٤ التزمت بريطانيا من خلالها بسحب قوالها العسكرية من إثيوبيا واقتصر وجودها العسكري في منطقة أوجادين بسبب أهميتها الاستراتيجية (١٦١٦).

وقد أدت كل تلك العوامل إلى فتور العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وحدوث بعض الاحتكاكات وتراجع الحكومة الإثيوبية عن كثير من طلبات المساعدة التي سبق لها وأن طلبتها من مصر بعد طرد الإيطاليين (١٦٤).

وقد انعكس كل ذلك على بعثات مصر في إثيوبيا، فقد عوملت هذا البعثات في أكثر من مناسبة بغير ما تعامل به باقي البعثات، وأظهرت إثيوبيا رغبتها في تجاهل الاعتبار الديني كأساس للعلاقة بينها وبين مصر، عما كان يعني أن موقف إثيوبيا من مصر قد طرأ عليه كثير من التغيرات (١٦٥).

# العلاقات التجارية والثقافية بين مصر وأقطار القرن الأفريقي:

#### - العلاقات التجارية

بذلت مصر أثناء فترة وجودها في منطقة القرن الأفريقي في النصف الشاني مسن القرن التاسع عشر الكثير من الجهود لتطوير المناطق الواقعة تحت إدارتما، فما أن استلمت ميناء مصوع حتى بدأت في تطويره فأعد محافظه حسن رفعت تقريرًا عن حالته وتحسد مبانيه وانتشار الأمراض به وعدم توفر وسائل العيش في أسواقه، وإهمال شئونه منسذ أن تركته الإدارة المصرية في عام ١٨٤٩ (١٦٦١). فعملت الإدارة المصرية على إعادة بناء مساتم من مبانيه وتنشيط وسائل العيش للسكان وتنشيط الزراعة بمصوع وملحقاتما عسن طريق ترغيب الأهالي في الزراعة وغرس الأشحار وتربية المواشي، وقد قسام العسساكر المصريون بذلك حتى يكونوا قدوة لأهالي البلاد (١٦٠٠) كما قامت مصر بتعسيين أطبساء وصيادلة للقضاء على الأمراض المنتشرة بتلك المناطق (١٦٨).

كما بذلت مصر جهودًا ضخمة في سواحل الصومال التي أحيلت إداراتها إليها، وظهرت نتائج تلك الجهود في ميادين التعليم والتحارة والزراعة حيث شمحعت الإدارة المصرية حركة تصدير منتحات هذه المناطق والمناطق الداخلية، وساعدت على جلب منتحات إلى داخل الإقليم بأسعار منخفضة، خصوصًا بعد أن أمنت طرق المواصلات وضربت على أيدي قطاع الطرق، كما عملت على تشجيع الزراعة وأخذت في تقسيم الأراضي على من يرغب من السكان في استغلالها (١٦٩).

كما قامت الإدارة المصرية بتنظيم البريد حيث قامت بإنشاء خطوط بريد منتظمة للربط بين الموانئ التي تديرها، وفتحت في كل ميناء مكتبًا للبريد، وخصصت بسواخر لحمل بريدها إلى مصر ومنها، كما مدت خطوط ملاحية منتظمة إلى هذه المناطق، فضلا عن إصلاح الفنارات لإرشاد السفن (١٧٠).

وتحملت مصر الكثير من النفقات في سبيل ذلك، فقد كانت تتحمل العجز الذي كان يظهر في ميزانية تلك المناطق نتيجة لعمليات التعمير التي تقوم بها، ولم يقف هـــذا العجز حائلا دون استمرارها في أعمال التعمير والبناء اللازمة لتلك الجهات (١٧١).

وبعد أن نجحت القوى الاستعمارية في إخراج مصر من تلك الجهات تراجعت علاقاتها بما بدرجة كبيرة نتيجة سيطرة تلك الدول على هذه المنطقة واقتسامها فيمسا بينها، فضعفت تجارة مصر مع تلك المناطق على الرغم مسن القسرب الجغسرافي (۱۷۲) خصوصا مع توفر وسائل المواصلات (۱۷۲) وعلى الرغم من هجرة عدد من المصريين إلى إثيوبيا للعمل بالتجارة، والاستقرار بها، إلا أن دورهم ظل محدودا نظرًا لقلسة عسدهم وتركزهم في أديس أبابا وعدم انتشارهم في الأقاليم الإثيوبية المختلفة (۱۷۱).

وكان العنصر الرئيسي في التبادل التحاري بين مصر وتلك الجهات هو المواشي والأغنام وهو أهم ما تنتجه تلك المناطق، ثم حدث تحسن ملحوظ في التبادل التحساري بين مصر وإثيوبيا بعد تولي هيلاسلاسي العرش في عام ١٩٣٠، حيث صدرت إثيوبيا لمصر البن، وفي المقابل صدرت لها مصر الأقمشة والأحذية، ولكن بسبب قلسة عدد التحار المصريين الموحودين في إثيوبيا ظل التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا في ذيل القائمة بالمقارنة بالدول الأخرى التي سيطرت علسى السوق الإثيوبيسة مشل الهنسد واليابان (١٩٣٥)، ولكن محاولات مصر لزيادة هذا التبادل استمرت ففي عام ١٩٣٥ حيث عملت مصر على تصدير بعض المنتجات الزراعية لإثيوبيا مثل البرتقال، عن طريق النقل عملت مصر على تصدير بعض المنتجات الزراعية لإثيوبيا مثل البرتقال، عن طريق النقل البحري من بور سعيد إلى حيبوتي ومنها بالقطارات إلى أديس أبابا (١٧١٠). إذ كان النقسل البحري ميسورًا، فكانت السفن الفرنسية لها خطوط منتظمة بين فرنسا ومستعمراتما فتمر بحيبوتي، كما كان لبريطانيا سفن تداوم السفر بين الهند وبريطانيا ماره بقناة السويس – عدن (١٧٧٠).

وحتى بعد احتلال إيطاليا لإثيوبيا سعت مصر لتحسين أوضاع تبادلها التحاري مع الإمبراطورية الإيطالية في القرن الأفريقي، خاصة وأن إيطاليا كانت تسعى لانتسزاع حيبوتي من فرنسا بحجة ألها أصبحت مدخل هام لإمبراطوريتها وأن مصالحها الاقتصادية في المنطقة تفوق مصالح فرنسا بكثير، كما أن مصر كانت تدرك أن إيطاليا بعد احتلالها لإثيوبيا وتزايد وارداتها لسد حاجات قواتها الكثيفة في تلك المنطقة، سوف يدفعها ذلك إلى البحث عن تقوية علاقاتها الاقتصادية مع حيرانها في أفريقيا لتخفيف عبء المصروفات التي تتحملها، فتوقعت مصر أن تزداد نتيجة لذلك تجارتها مع إثيوبيا وإريتريا بالسودان فضلا عن وصول السكك الحديدية إلى مدينة كسلا في السودان على بعد بضعة كيلو مترات عن وصول السكك الحديدية إلى مدينة كسلا في السودان على بعد بضعة كيلو مترات من الحدود مع إريتريا والتي يمكن قطعها بالبغال في ست ساعات، بالإضافة إلى ذلك

كانت العلاقات التحارية بين مصر وإيطاليا ذاتما حيدة، فكانت إيطاليا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول التي رجحت كفة ميزاتها التحاري معها بعد ألمانيا فكان هذا يساعدها على علاج هذا العجز في الميزان التحاري (١٧٨).

وكان التبادل التحاري بين مصر والمستعمرات الإيطالية قبل انضمام إثيوبيا إليها ضئيلا للغاية، فقد اقتصرت صادرات مصر لتلك المناطق قبيل الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا على شحنات من السكر لكل من الصومال الإيطالي وإريتريا. وبعد الاحتلال زادت صادرات مصر فشملت السحائر والخيوط الحريرية والمشروبات الروحية ولكنها ظلت مع ذلك في حدود صغيرة (١٧٩).

وسرعان ما نشبت الحرب العالمية الثانية وتأثرت اقتصاديات دول المنطقة ومنسها مصر، وحتى بعد طرد الاحتلال الإيطالي من المنطقة لم تتغير الأحوال كئيرًا، نتيجة لاستمرار سيطرة بريطانيا العسكرية سواء في مصر أو في منطقة القرن الأفريقي، بال أن فتور العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد استعادة الأخيرة لاستقلالها، أثر كثيرا على العلاقات الاقتصادية بينهما، نتيجة لتدهور وضع التجار المصريين في إثيوبيا، ومعاملتهم بغير ما يعامل به التجار الأجانب، فتعرضوا لتضييق الخناق عليهم سواء كانوا من المسيحيين أو المسلمين، فضلا عن سوء معاملة المصريين الموجودين في إثيوبيا عمومًا (١٨٠٠).

#### - العلاقات الثقافية:

كان الأزهر الشريف هو صاحب الجهد الأكبر في المحال الثقافي، فقد درج الأزهر على استقبال طلاب العلم من إثيوبيا والصومال وإريتريا، حيث عصص لهم أروقة خاص هم وهي رواق الجبرتية لطلاب إثيوبيا وإريتريا، ورواق زيلع لطلاب الصومال(١٨١١).

ومع بداية القرن العشرين بدأت مرحلة حديدة من العلاقات الثقافية بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي وخصوصًا مع إثيوبيا، حيث طلب الإمبراطور منليك الشاني في عام ١٩٠٧ الاستعانة بمدرسين مصريين، للعمل في إثيوبيا في إطار سعيه لفتح مدارس على نظام حديث، ولم تتردد مصر في إجابة طلبه، حيث أرسلت ستة مدرسين، أصبح أحدهم مسئولا عن إدارة التعليم في إثيوبيا، وتم اختيار أخر ليكون ناظرًا لمدرسة هرر، وظلت البعثة المصرية تمارس جهودها حتى وقوع الاحتلال الإيطالي عام ١٩٣٦، وكان إرسال البعثات المصرية يتم بالاتفاق بين بطريركية الإسكندرية والحكومة الإثيوبية مباشرة، ولكن اعتبارًا من عام ١٩٢٩ أصبحت مثل هذه البعثات تتم بالاتفاق بين وزارة المعارف المصرية و نظيرها الإثيوبية وذلك بعد إنشاء القنصلية المصرية في أديس أبابا في عام ١٩٢٧؟

كما كانت إثيوبيا ترسل بعثات من طلبتها للدراسة بمصر، ولكن معظهم هذه البعثات لم تأت بالثمرة المرجوة منها بسبب سوء سلوك الطلبة الأثيوبيين الوافدين إلى مصر ورفضهم تعلم اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك حاولت مصر إنشاء بعض المؤسسات التعليمية في إثيوبيا ولكنها أخفقت قبل أن تتاح لها فرصة الظهور إلى الوجود، ومنها مشروع مدرسة الأنبا يوانس الثانوية في أديس أبابا والتي كان مقررا أن تكون الدراسة فيها باللغة العربية ولكن الرأس تفري أرجأ تنفيذ المشروع، وكذلك مدرسة ماكونن للبنات والتي كان مقررًا أن يقوم بالتدريس فيها مدرسات مصريات، ولكن الإمبراطورة زاوديتو تراجعت في اللحظة الأخيرة وحلبت عددا من الفرنسيين للعمل بمذه المدرسة.

كذلك اهتمت مصر بإرسال مدرسين للعمل بمدارس التعليم الإسلامي، ومن أهم هذه المدارس مدرسة الاتفاق الإسلامي في أديس أبابا، وكان معظم طلابما من العسرب والهنود المسلمين المقيمين في إثيوبيا، وكانت المدرسة الوحيدة في إثيوبيا التي تقوم بتدريس اللغة العربية، وكانت وزارة المعارف المصرية تتحمل نفقات سسفر هسؤلاء المدرسين ومرتباقم، كما كانت تقوك بتزويد المدرسة بالمساعدات المختلفة مثل الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لعملها. إلى حانب ذلك أشرف المدرسون المصريون على التعليم في مدرستين صغيرتين لم تتعديا ما يعسرف بالكتاتيب في كل من هرر وديردوا(١٨٤٠).

بالإضافة إلى ذلك كان الأزهر يقوم بدور هام أخر وهو إرسال البعثات من علمائه على نفقته للوعظ والإرشاد، وأهم هذه البعثات بعثة عام ١٩٣٥ حيث انضم أعضائها للعمل بمدرسة نادي الاتفاق الإسلامي، واتخذوا من مسجد أديس أبابا مقرا لهم لتعليم المسلمين الذين يفدون إليهم من الأثيوبيين والهنود والعرب أمرور دينهم (١٨٥٠)، كمسا حاول الأزهر إنشاء ثلاثة مدراس جديدة في مقاطعات الجالا والولو للوعظ والإرشاد لنشر الثقافة الإسلامية بين مسلمي إثيوبيا، ولكن وقوع الاحتلال الإيطالي لاثيوبيا حال دون ذلك (١٨٠١)، وفي عام ١٩٣٨ تعاونت وزارة المعارف المصرية مع الأزهر في هذا الأمر وطلبت الحكومة المصرية من نائب الملك الإيطالي في إثيوبيا الموافقة على مشروع إنشاء المدارس الثلاث على أن يقوم الأزهر بإيفاد علمائه إلى هذه الجهات مستغلة في ذلسك سياسة إيطاليا التي منحت مسلمي إثيوبيا حرية دينية أكبر بكثير مما كانت تسمح بسه الحكومة الإثيوبية قبل ذلك تحت حكم هيلاسلاسي، فمثلا سمحت ببناء خمسين مسحدًا حديدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا(١٠٨٠)، على الرغم من إدراك مصر أن هذا التسامح جديدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا(١٨٠١)، على الرغم من إدراك مصر أن هذا التسامح مقوقهم التي سلبت منهم، بقدر مقصود به تنفيذ سياسة فرق تسد عن طريق إشاعة الفرقة بين مسلمي ومسيحي ما هو مقصود به تنفيذ سياسة فرق تسد عن طريق إشاعة الفرقة بين مسلمي ومسيحي إثيوبيا ألى الموافقة على طلب مصر توصيل محطة إثيوبيا ألمان وهي نفس الأسباب التي دفعتها إلى الموافقة على طلب مصر توصيل محطة إثيوبيا ألمان الموافقة على طلب مصر توصيل محطة

الإذاعة المصرية بمحطة الإذاعة بأديس أبابا حتى يتمكن المسلمون في إثيوبيا مــن سمـــاع القرآن الكريم والمحاضرات الدينية التي تبث من الإذاعـــة المصرية(١٨٩١).

وبعد غاية الاحتلال الإيطالي طلب هيلاسلاسي من مصر إرسال بعشة تعليميسة فسارعت بإرسال ثمانية مدرسين عمل أحدهم مستشارا لوزارة التعليم في إثيوبيا، كمسا أرسل الأزهر أربعة مدرسين للعمل في مدرسة نادي الاتفاق الإسلامي على نفقته (١٩٠٠)

ولكن على الرغم من تلك الجهود التي بذلتها مصر، فإن نجاح البعثات المصرية لم يحقق نجاحًا كبيرا في الأوساط الإثيوبية سواء فيما يتعلق بالوعظ والإرشاد أو التعليم على عكس ما حققته مع الجاليات العربية وأغلبها من اليمن والجاليات الهندية، وذلك بسبب عدم معرفة المبعوثين لغة الطلاب والعكس وبسبب ضآلة الأموال التي تنفقها البعثات المصرية مقارنة بما تنفقه بعثات التنصير الأوروبية التي كانت تنافس البعثات المصرية بشدة، يضاف إلى هذه الأسباب سوء اختيار أعضاء البعثات في بعض الأحيان (١٩١١).

ولم تتأخر مصر أيضا في إحابة طلب إثيوبيا لمساعدةا في النواحي الفنية، فقد طلبت مجموعة من المهندسين المصريين لإدارة وصيانة سنترال أديس أبابا، فأرسلت ثلاثة مهندسين لإدارة وصيانة شبكة الاتصالات في أديس أبابا، كما طلبت إثيوبيا من مصر في يوليو عام ١٩٤٢ عددا من الفنيين لتسيير أعمال بنك إثيوبيا وقسم المناحم والنقل الميكانيكي وقسم المساحة والجمارك وإدارة المصانع التي بناها الإيطاليون حالل فترة الاحتلال ثم تركوها، فسارعت الحكومة المصرية وكلفت وزاراتها المختلفة بدراسة طلبات إثيوبيا وتلبيها على الفور ومعرفة احتياحاتها تفصيليًا، ولكن إثيوبيا لم تلبست أن عدلت عن ما سبق وطلبته وطلبه (١٩٢٠).

وكانت العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية تشغل مكانًا بــارزًا في العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ قرون عديدة وبالتحديد منذ أوائل القرن الرابع الميلادي، منذ أن دخلت المسيحية إلى إثيوبيا عن طريق فرومنتوس Frumentius المصري الــذي رسمه أثناسيوس بطريرك الإسكندرية مطرانا لأكسوم وتوابعها(١٩٢٦)، وتأكسدت تبعيسة الكنيسة الإثيوبية لكنيسة الإسكندرية في قرارات مجمع نيقية عام ٣٢٥ م. التي نصبت على عدم حواز تعيين أو اختيار مطران لإثيوبيا إلا عن طريق بطريرك الإسكندرية (١٩٤١)، وحتى عام ١٨٨١ تم ترسيم مائة و فمانية مطرانا مصريا لإثيوبيا، وبداية من ذلك العام تقرر رسامة مطران وثلاثة أساقفة مصريين لها، وفي عام ١٩٢٩ تم تعيين مطران مصري ومعه أربعة من الأساقفة من الأثيوبيين بدلاً من الأساقفة المصريين.وكان للمطران المصري في إثيوبيا مكانة كبيرة حتى أنه كان يقوم بتنويج الأباطرة الأثيوبيين، ومن أبرز المصري في إثيوبيا مكانة كبيرة حتى أنه كان يقوم بتنويج الأباطرة الأثيوبيين، ومن أبرز وليج إياسو وزاوديتو ومعها الرأس تفري، فقد كلفه منايسك في عسام ١٩٠٢ ببعث

دبلوماسية إلى القاهرة وأسطنبول وغيرها من العواصم للعمل على بناء صداقة لإثيوبيا مع تلك العواصم. كما تصدي هذا المطران نفسه لمحاولة الإمبراطورة تايتو زوجة منليك للاحتفاظ بالعرش لنفسها بعد مرض زوجها وحرمان حفيده من العرش، ثم دوره الأبرز في عام ١٩١٦ عندما تعاون مع الأمراء الأثيوبيين ورحال الكنيسة الإثيوبية الآخرسرين للإطاحة بالإمبراطور ليج إياسو الذي أعلن إسلامه وأعلن عن عزمه على التحالف مع الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى (١٩٥٠). وعندما تولى الرأس تفري عرش إثيوبيا مفردًا في يناير ١٩٣٠، قام الأنبا يؤانس بطريرك الإسكندرية بزيارة إثيوبيسا وتتويجه إمبراطورًا لإثيوبيا تحت اسم هيلاسلاسي

وعندما بدأ الاحتلال الإيطالي في مايو ١٩٣٥، سعى الإيطاليون إلى فصل الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة المصرية كعمل وطني تمالئ به الشعور القومي الأثيوبية بكل الحيسل وحاولوا مع المطران كيرلس لكي يقبل منصب رئيس البطريركية الإثيوبية بكل الحيسل الإيطالين، مما أثار حنقهم عليه حتى ألهم أوعزوا إلى طبيبه المعالج بقتله عندما كان يعالجه من جراح أصيب بما في أحد العروض العسكرية أثناء جلوسه بجانب القائد الإيطالي من جراح أصيب بما في أحد العروض العسكرية أثناء جلوسه بجانب القائد الإيطالي جرازياني، فاستدعوه إلى روما ثم تركوه يعود إلى القاهرة (١٩٣٧). وفي نوفمبر ١٩٣٧ عينت إيطاليا الأسقف إبراهام الأثيوبي بطريركا لإثيوبيا، فعين الأخير معه ثلاثة مطارنة وثلاثة أساقفة أثيوبيين، فما كان من كنيسة الإسكندرية إلا أن أعلنت حرمالهم وكل من يتعاون معهم من الأثيوبيين. فلما عاد هيلاسلاسي إلى عرشه طلب من مصر عودة الأنبا كيرلس، فأجابت مصر طلبه، وعاد كيرلس إلى إثيوبيا في يونيو ٢٤٢ ومعه بعثة كبيرة، كيرلس، فأجابت مصر طلبه، وعاد كيرلس إلى إثيوبيا في يونيو ٢٤٢ ومعه بعثة كبيرة، حيث طلب منهم هيلاسلاسي رفع الحرمان عن الأساقفة المخسرومين، فأصدر الجمع عيث طلب منهم هيلاسلاسي رفع الحرمان عن الأساقفة المخسرومين، فأصدر الجعمع المقدس بالإسكندرية في نفس الشهر قرارا برفع الحرمان عنهم بناء على تقرير البعثة (١٩٤١).

ولكن على الرغم من ذلك فإن العلاقات بين الكنيستين لم تعد إلى ما كانت عليه، وذلك يرجع إلى عدة عوامل، أولها أن الإمبراطور كان يشعر بمنافسة رجال السدين لسلطته وخاصة المطران المصري الذي كان بتمتع بمكانة كبيرة عند الشعب الأثيبويي، ورغبته عمومًا في التخلص من تبعية بلاده لكنيسة الإسكندرية. في حين أن الأنبا كبرلس كان له العديد من المساوئ، فلم يهتم بتعلم اللغة الأمهرية على عكس سلفه متاؤوس، فاستغل هيلاسلاسي ذلك للنيل منه فشعع البعثات التنصيرية الأخرى وخاصة الكاثوليكية والبروتستانتية، بالإضافة إلى اتجاهه إلى الاستعانة بالشبان الأثيويين السذين نالوا قسطًا من التعليم الغربي (٢٠٠٠)، فضلا عن ذلك فإن بعض السرؤوس الأثيبويين المالمارضين لهيلاسلاسي استغلوا علاقاتهم بكيرلس بحدف الوصول إلى العرش ومنهم الرأس

سيوم حاكم تيحرى وحفيد الإمبراطور يوحنا الرابع مما زاد من كراهيـــة هيلاسلاســـي له(١٠٠١).

وزادت الأمور سوءًا مع مرور الأيام حتى أصبحت العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية أوهن من حيط العنكبوت، فالمطران أصبح كالمسحون لا حول له ولا قوة، وازدادت حالة المطرانية سوءا يومًا بعد يوم، وتعرضت الكنيسة المصرية لهجمات مركزة من الصحافة الإثيوبية التي تملكها الحكومة، وبدا واضحا أن الأثيوبيين تعلموا من الإيطاليين أن فصل الكنيسة أمر جائز بل هو أمر واحب (٢٠٠٠). يتضح مما سبق أن منطقـــة القرن الأفريقي استحوذت على اهتمام مصر في فترات تاريخية مختلَّفة، وخصوصا بعد أن أصبح لها وحود في المنطقة خلال القرن التاسع عشر، ولكن هذا الوجود تعرض لمكائـــد عديدة حاكتها ضدها الدول الاستعمارية التي تصارعت فيما بينها لاقتسام سواحل القرن الأفريقي خاصة بعد افتتاح قناة السويس في عام ١٨٦٩، فأخرجت مصر من منطقة الأفريقي واقتسمت الدول الاستعمارية أملاكها ونجحت إثيوبيا في الخروج مــن هـــذه التركة بنصيب وافر، ولكن مصر لم تفقد اهتمامها بمنطقة القرن الأفريقــي فحاولــت بريطانيا بحكم احتلالها لمصر إقناع إثيوبيا بتنفيذ مشروع حزان تانا بكافة السبل لكن هذا الأمر استغرقُ وقتا طويلا حتى وقع الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا، فوقفت مصر إلى حانب إثيوبيا ولكن نتيجة لظروف الاحتلال البريطاني كانت مساندة مصر الحكومية أو الشعبية لإثيوبيا محدودة في تأثيرها، ومن ثم بحثت مصر عن مصلحتها فتعاملت مسع الاحستلال الإيطالي وقبلت بالأمر الواقع، وبعدما طردت بريطانيا الإيطاليين عرضت مصر مساعدةا على إثيوبيا ولكن تطلع هيلاسلاسي نحو الدول الغربية أثر سلبيا على العلاقات بينه وبين مصن

#### هوامش التمهيد

- (١) يقصد الجغرافيون ومعهم علماء الأجناس بالقرن الأفريقي الأرض التي يسكنها المصوماليون وإن تعددت أوطالهم في الصومال أو إثيوبيا أو كينيا أو حبيوتي وهو تمنا التعريف يغطي أرض دولة الصومال ونحو نصف حبيوتي وخمس كل من إثيوبيا وكينيا، أحمد يوسف القرعي، الخريطة السياسية للقرن الأفريقي، السياسة الدولية، العسسسدة ٤٥، أكتوبر ١٩٧٨، ص ٨٠.
- (٢) أَلَفْتَ النَّهَامي، الجُلُورِ الاحتماعية للصراع في الْقَرْنَ الأَفْرِيقي، السياسة اللَّولية، العدد ٤٠٠،
   أكتوبر ١٩٧٨، ص ١٧.
- (۲) عمد معلم على حاشى، سياسات جمهورية الصومال ثيره مشروع الصومال الكبير ١٩٦٠-١٩٩١،
   رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٥، ص ١٦-١٨.
  - (٤) ألفت التهامي، المرجع السابق، ص ١٩.
    - (٥) نفسه، ص ۱۸–۱۹۰۰
- (٢) أمال إسماعيل شاور، إرتريا: دراسة حغرافية، عبد الملك عودة (محررا) إرتريا دراسة مسحية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٥، ص ١٩٠٠
  - (٧) عثمان صالح سيى، تأريخ إريتريا، دار الكنور الأدبية ن بيروت ١٩٨٤، ص ٢٢٦-٢٢٩.
- (A) ماحدة محمود الجندي، أبعاد الصراع في القرن الأفريقي: رؤية الأطراف المحلية، بحلة دراسات أفريقية، العدد الأول، أبريل ١٩٧٩، ص ١٣٨٠
- (٩) أرجع البعض أن الدولة التي أقامها الإمام أحمد بن إبراهيم وحروبه ضد الأحباش والتي استمرت لمدة قصيرة لم تتحاوز التي عشر عاما، هي السبب الرئيسي للعداء الديني في إثيوبيا بين المسلمين والمسيحيين طوال القرون التالية (للمزيد ارجع إلى: زاهر رياض، الإسلام في إثيوبيا، الطبعة الأولى، دار المعرفة، القاهرة ١٩٦٤، ص ٢٣٦)، ولكن الحقائق تثبت عكس ذلك قعداء الأحباش للإسلام يسبق دولة الإمام أحمد بن إبراهيم بكثير بدليل المصير الذي لاقاه النحاشي بعد أن أعلن إسلامه، ثم عاولات الصليين ومن بعدهم المرتفائين للتحالف مع الأحباش لضرب القوى الإسلامية وخاصة في مصر.
- (١٠) جمال زكريا قاسم، الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن السادس عشر، أحمد عزت عبد الكريم (محررً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠، ص ٢٢٧-٢٣٧.
- (11) Albright, D., E., The Hom of Africa and Arab-Israeli Conflict, in: Freedman, R., World Politics and the Arab-Israeli Conflict, New York 1979, p. 147.
- (12) Mikesell, R., and Chenery, H., Arabian Oil, The University of North Carolina Press, New York 1949, p. 177.
- (13) Schwab, P., Cold War on the Horn of Africa In: African Affairs, Vol. 77, No. 306, January 1978, p.8.
  - ( ١٤) رشدي سعيد، نمر النيل: نشأته واستخدام مياهه في الماضي والمستقبل، الطبعة الأولى، دار الهلال، القاهرة ص ٢٠١٠٢٤٥.
  - (١٥) يوسف كرم الله عبد الصمد، العلاقات السودانية الإثيوبية ١٩٥٦ ١٩٧٤، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ٢٠٠٢، ص ٨٥.
- (16) Kendie, D., Egypt and the Hydro-politics of the Blue Nile River, in: Northeast Africa Studies 6. 1-2, 1999, p. 146.
  - (١٧) عمد عبد الغنى سعودي، النيل: دراسة في السياسة المائية، أسامة الغزالي حرب (عرراً)، العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحضر والمستقبل، مركز البحوث والدراسات

- السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة ١٩٩٠، ص ٣٢١.
  - (١٨) يوسف كرم الله عبد الصمد، المرجع السابق، ص ٨٦.
    - (١٩) محمد عبد الغني سعودي، المرجع السابق، ص ٣٧٤.
- (20) Kendie, D., op. cit., p. 14.
- (٢١) محمد عبد الغني سعودي، المرجع السابق، ص ٣٢٦.
- (٢٢) هذا البيان نقلاً عن: رشدي سعيد، المرجع السابق، ص ٣١٠.
  - (۲۳) نفسه، ص ۳۱۱.
- (۲۶) شوقى عطّا الله الجمل، سياسة مصر وإستراتيحيتها في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أحمد عزت عبد الكريم (عررًا)، المرجع السابق، القاهرة ١٩٨٠، ص ٣٩٦.
- (٢٥) السيد رَجب حراز، الأُصول التاريخية للمشكلة الإريترية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٧، ص ١١.
- (26) Abir, M., The Origins of the Ethiopian Egyptian Border Problem in the Nineteen century, in: The Journal of African History, Vol. 8, No., 3, 1967, p. 44.
  - (۲۷) شوقي عطا الله الجمل، سياسة مصر وإستراتيحيتها في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٣٩٧.
- (28) Abir, M., op. cit., p. 452.
  - (٢٩) أحمد صالح عمر، الحكم المصري في مصوع وملحقاقا (١٨٦٥-١٨٨٥)، رسالة ماحستير غير منشورة، كلية اللغة العربية، حامعة الأزهر، القاهرة ١٩٨٥، ص ١٨٨٠.
    - (٣٠) على عبده إبراهيم، مصر وإفريقية في العصر الحديث، دار القلم، القاهرة ١٩٦٢، ص ١٣٦.
- (31) Abir, M., op. cit., p. 454.
  - (٣٢) شوقي عطا الله الجمل، سياسة مصر وإستراتيحيتها في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٣٩٧.
    - (٣٣) السيد رحب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ١٢.
      - (٣٤) على عبده إبراهيم ، المرجع السابق، ص ١٣٦.
      - (٣٥) السيد رجب حراز، الأصول الناريخية للمشكلة الإريترية، ١٣.
        - (٣٦) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ١٩٠.
    - (٣٧) حسن محمد حوهر، الحبشة ، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٤٧، ص ١١٣.
- (38) Robinson, A., The Egyptian Abyssinian War of 1874-1876, in: Journal of the Royal African Society, Vol. 26, No. 103, April 1927, p. 265.
  - (٣٩) حسن محمد جوهر، المرجع السابق، ص ١١٥-١١٦.
    - (٤٠) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ١٩٢-١٩٣.
  - (٤١) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ١٤.
    - (٤٢) على عبده إبراهيم، المرجع السابق، ص ١٣١–١٣٢.
  - (٤٣) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ١٥.
  - (٤٤) شوقى عطا الله الجمل، الوثائق الناريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣–١٨٧٩)، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة دبت، ص ٢٩.
    - (٤٥) السيد رحب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ١٥.
      - (٤٦) نفسه، ١٧-١٦.
    - (٤٧) شوقي عطا الله الجمل الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣-١٨٧٩)، ص ١٤٤–١٤٥.
      - (٤٨) احمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ١٩٤.
  - (٤٩) شوقي عطا الله الجمل، تاريخ سودان وادي النيل، الجـــزء الثاني،القاهرة ١٩٦٩، ص ٢٩٨-٢٩٩.

- (٥٠) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٤٩٠.
  - (٥١) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ٩٤.
- (٥٢) السيد رجب حراز، إريتريا الحديثة ١٥٥٧ ١٩٤١، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٤، ص ٤٧.
  - (٥٣) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ٩٤.
  - (٥٤) السيد رجب حراز، إريتريا الحديثة، ص ٤٧.
  - (٥٥) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ١٨.
- (٥٦) السيد يوسف نُصَر، الوَّحُود المُصري في أَفريقيا في الفترة من ١٨٢٠ إلى ١٨٩٩، الطبعة الأولى، دار المعارف، ص ٢٠٧.
  - (٥٧) عمد لطفي جمعه، بين الأسد الأقريقي والنمر الإيطالي، مطبعة دار للعارف، القاهرة ١٩٤٧، ص ٢٤.
    - (٨٥) شوقى عطًّا الله الجمل، تاريخ سوَّدان وادي النيل؛ الجزء الثاني، ص ٢٠٤.
- (59) Robinson, A., op. cit., p. 260.
- (٦٠) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ٢١١.
- (٦١) السيد يوسف نصر، المرجع السابق، ص ٢١٠.
  - (۹۲) تقسه، ص ۲۰۷.

- (63) Robinson, A., op. cit., p. 268.
  - (٦٤) شوقي عطا الله الجمل، سياسة مصر وإستراتيجيتها في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٤٠٢.
    - (٦٥) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٤٢.
    - (٦٦) جَلَالَ يُحِيِّ، مُصَرُّ والصُّومَالَ، مجلة لهُضَّةً أَفريقيا، العدد ٢٨، ١٩٦٠، ص ٩.
  - (٦٧) حمدي السيد ساكم، الصومال قليمًا وحديثًا، الجزء الأول، مقديشيو ١٩٦٥، ص ٤٣٦-٤٣٧.
  - (٦٨) شوقي عطا الله الحمل، سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الميئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٧٤، ص ٢٤٣-٢٤٣.
    - (٦٩) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٤٢.
  - (٧٠) شوقي عطا آلله ألجمل، سياسة مصر في البحر الأجمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٢٥٩.
    - (٧١) حَلَالٌ يجيى، مصر والصومال، ص ١٦٩٠.
    - (٧٢) حلال يجيى، التنافس اللنولي في شرق أفريقيا، دار المعرفة، القاهرة ١٩٥٩، ص ١١١٠.
    - (٧٣) شوقي عطاً الله الجمل، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣-١٨٧٩)، ص ٣٤٣.
      - ( ٧٤) حلال يجي، التنافس الدولي بي شرق أفريقياً، ص ١١١.
      - (٧٥) حمدي السيد سالم، المرجع السَّابق، الجزء الأول، ص ٤٤٠
        - ( ٧٦) عبد الرحمن الرافعي، للرجع السابق، ص ١٤٦ -
        - ( ۷۷) حلال يجيى، مصر والصومال، ص ١١٢. ( ٧٨) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٤٧.
  - (٧٩) شوقي عطاً الله الجَمَل، سيآسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٢٦٤-٢٦٤.
    - ( ٨٠) حلال يجيى، التنافس الدولي في شرق أفريقيا، ص ١١٦.
    - (٨١) ممتاز العارف، الحبشة بين مارب وأكسوم، القاهرة د.ت، ص ١٠٨.
    - (٨٢) شوقًى عطَّا الله الحمل، تَاريخ سودان وادَّي النيل، الجزء الثاني، ص ٣٠٦.
      - (٨٣) أحمد صالح عمر، المرجع نفسه، ص ٢١٤.
      - (٨٤) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ١٥٢.
        - (۸۵) نفسه.

(86) Robinson, A., op. cit., p. 270.

- (۸۷) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ۲۱۸–۲۲۶.
  - (٨٨) السيد يوسف نصر، المرجع السابق، ص ٢١٦.
  - (٨٩) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٥٤. (٩٠) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ٢٣٣.
  - (٩١) عبد الرحمن الرافعي، المرّجع السابق، ص ٥٥٠.
- (92) Robinson, A., op. cit., p. 273.
- (٩٣) عبد الرحمن الرافعي، المرجع السابق، ص ١٥٥.
- (94) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, London 1994, p.25.
  - (٩٥) حلال يجيى، مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر، دار المعارف، القاهرة 197۷، ص 193۷.
    - (٩٦) شوقي عطا الله آلجمل، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣-١٨٧٩)، ص ١٥٣.
      - (٩٧) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الأول، ص ٤٣٧.
      - (٩٨) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإرتزية، ص ٢٢-٢٨.
        - (٩٩) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٨-٥١.
    - (١٠٠) محمد فؤاد شكري، مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القرن الناسع عشر، الْقاهرة ١٩٥٧، ص ٢٩٨-٢٩٩.
    - (١٠١) محمد عبد الرحمن برج، البحر الأحمر والسياسة اللولية في تحاية القرن التاسع عشر ١٨٨١-١٨٩١، أحمد عزت عبد الكريم (عررًا)، المرجع السابق، ص ١٢٥.
      - (٢٠٢) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجُزَّء الأوَّل، ص ٤٧٩. أُ
        - (١٠٣) حلال يحيى، مصر الأفريقيَّة، ص ٢٣٤.
    - (١٠٤) سمير محمد طه، مصر والصومال: الانسحاب المصري من الصومال، أحمد عزت عبد الكريم (محررا)، المرجع السابق، ص ٤٤٩ - ٥٠٠.
    - (١٠٥) عبد العزيز رفاعي، الصراع الدولي في القرن الأفريقي وإستراتيجية البحر الأحمر، أحمد عزت عبد الكريم (عررًا)، المرجع السابق، ص ٧٠٠.
      - (١٠٦) حلال يجيى، العلاقات المصرّية الصومالية، ص ١٨٣.
        - (١٠٧) سمير محمد طه، المرجع السابق، ص ١٥١–٢٥٤.
    - (١٠٨) حلال يجيى و محمد نصر مهنا، الموانئ ومشكلاتها في العلاقات الدولية، دار المعارف، القاهرة ۱۹۸۰ ص ۲۱۸–۲۱۹۸.
      - (١٠٩) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإربترية، ص ٢٨-٢٩.
    - (١١٠) عمد على بركات، السياسة البريطانية في جنوب البحر الأحمر (١٨٨٤-١٨٨٩)، أحمد عزت عبد الكريم (محررا)، المرجع السابق، ص ٤٢٢.
- (111) http://www.ethiopiahistory.com/menlikII.
  - (١١٢) حلال يحيى و محمد نصر مهنا، للوانئ ومشكلاتما في العلاقات العولية، ص ٢١٨.
    - (١١٣) السيد رحب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ٢٩.
      - (١١٤) سمير محمود طه، المرجع السابق، ص ٤٥٦–٤٥٨.
- (115) Yohannes, A., The Hydro politics of the Nile, http://www.geocities.com/~damani/conflictnews.html
- (116) Kendie, D., Egypt and Hydro-politics of the Blue Nile River, in: Northeast African Studies ,6,1-2,1999, p.146.
- (117) McCann, J., Ethiopia and Britain and Negotiations for the Lake Tana Dam 1922-1935, The Journal for African Historical Studies, Vol., 32, No. 214, p.
  - (١١٨) بحافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: حزان بحيرة تانا،

مذكرة إدارة الرأي بمجلسس الدولة عن المراحسل التي مسر بما موضوع حسزان تسانسا، بتاريسخ ١ أغسطس ١٩٤٨.

(119) McCann, J., op. cit., p. 670.

(۱۲۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱٤۱۰، ملف رقم ۱/٦٧/۳۸ ج ۱: ُحزان بحيرة تانا، مذكرة عن الأدوار التي مر مشروع إنشاء حزان على بحيرة تانا، بتاريخ ٢٢أغسطس ١٩٤٣.

(121) McCann, J., op. cit., p. 672.

(١٢٢) نصت معاهدة ١٩٠٢ بين بريطانيا وإثيوبيا على أن تحصل بريطانيا على قطعة من الأرض على حانب ثمر البارو من إثيوبيا مساحتها ٤٠٠ هكتار واحتلالها طوال المدة التي يبقى فيها السودان عاضمًا للحكم المصري البريطاني، ولكن تبين أن هذه الأرض لا تصلح للهدف المفترض لها، فتم استبدالها بمساحة مماثلة لها في منطقة حامبيلا، محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: عزان بحيرة تانا، رسالة من السفير المصري في لندن إلى وزير الخارجية المصري، بتاريخ ١٩٤٤ أبريل ١٩٤٤.

(١٢٣) وزارة الخارجية، مصر ولهر النيل، القاهرة ١٩٨٣، ص ٦٨.

(١٣٤) عُافظ وزارة الخارجية، عُفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: خزان بحيرة تانا، مذكرة إدارة الرأي بمحلس الدولة عن المراحل التي مر بما موضوع خزان تانا، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٤٨.

(۱۲۵) نفسه.

(126) Kendie, D., op. cit., p.14.

(١٢٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: خزان بحيرة ثانا، مذكرة إدارة الرأي بمحلس اللولة عن المراحل التي مر كما موضوع خزان ثانا، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٤٨.

(۱۲۸) نفسه.

- (١٢٩) عفوظات بحلس الوزراء،السودان، محفظة رقم ١٣، تقرير اللحنة المشكلة في ٩ نوفمبر ١٩٣٢ لتجنب تأثير الخزان المقترح إنشاؤه في تانا على أعمال الري في القطر المصري، بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٣٢.
- (١٣٠) محفوظات بحلس الوزراء، السودان، محفظة رقم ١٦، مذكرة وزارة الأشغال إلى رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ ١١ يناير ١٩٣٣.
- (۱۳۱) محافظ وزارة آلخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: عزان بحيرة تاتا، مذكرة عن الأدوار التي مر مشروع إنشاء خزان على بحيرة تانا، بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٤٣.
- (١٣٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: عزان بحيرة تانا، مذكرة إدارة الرأي بمجلس الدولة عن المراحل التي مر بما موضوع عزان تانا، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٤٨.
- (۱۳۳) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: رسالة من وزير الأشغال إلى السفير البريطاي، بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٤٣.
- (١٣٤) عفوظات بملس الوزراء، السودان، محفظة رقم ٣ أ، مؤتمر بحيرة تانا، بتاريخ ٢٧ مايو ١٩٣٥.
- (١٣٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: عزان بحيرة تانا، مذكرة إدارة الرأي بمحلس الدولة عن المراحل التي مر كما موضوع عزان تانا، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٤٨.
  - (١٣٦) السيد رجب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية، ص ٣٠.

(137) Kendie, D., op. cit., p.14.

(١٣٨) محمد شفيق غربال، تاريخ للفاوضات للصرية – البريطانية، الجزء الأول، القاهرة ١٩٥٢، ص٢٧١.

- (١٣٩) عبد الملك عوده، الرأي العام للصري والحرب الإثيوبية الإيطالية، السياسة اللولية، العسسند ١٩١١، يناير ١٩٧٠، ص ٤٧.
- (١٤٠) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١/٧/٢٢٥ ج١: التقارير السياسبة للمفوضية لللكية، رسالة من القنصلية لللكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٢١ ديسمبر ١٩٤٣.
- (۱٤۱) محافظ وزارة الحَارِحية، محفظة رقم ۱٤٠٧، ملف رقم ٩/٦٧/٣٨: مقترحات بشأن توثيق العلاقات للمحتلفة بين مصر وإثيوبيا، مقترح من مرشد أمين المحامي (حفيد أحد مطارنة الحبشة للصريين) إلى وزير الخارجية في عام ١٩٣٥.
  - (١٤٢) عبد الله حسين، المرجع السابق، ص ٨٦.
- (١٤٣) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١/٧/٢٢٥ ج١: التقارير السياسية للمفوضية الملكية، رسالة من القنصلية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٢١ ديسمبر ١٩٤٣.
  - (٤٤٤) عبد الملك عوده، للرجع السابق، ص ٤٨.
- (١٤٥) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١: القنصليات المصرية في الحارج، تقرير عن القنصليات الأحنبية في أديس أبابا، بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨.
- (١٤٦) محفوظات بحلس الوزراء، السودان، تحفظة رقم ١٣، مَشُروعات النيل، No.1321118,20/9/1939.
  - (١٤٧) عبد الملك عوده، المرجع السابق، ص ٥٦.
- (١٤٨) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١: القنصليات المصرية في الحارج، رسالة من القنصل المصري بالنيابة في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٠ فيراير ١٩٣٨.
- (١٤٩) عبد آلله مرسي العقالي، المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية، الطبعة الأولي، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، القاهرة ١٩٩٦، ص ١٥٣.
- (۱۵۰) محفوظات بحلس الوزراء، السودان، محفظة رقم ۱۴، مشروعات النيل، No.1321118,20/9/1939.
- No.132/20/38, السودان، محفظة رقم ١٣، مشروعات النيل الوزراء، السودان، محفظة رقم ١٥، مشروعات النيل British Embassy, Aide Memoire , 31/10/1939.
- (۱۰۲) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ۸۳۸، ملف رقم ۳/۷/۱۸۱: القنصليات للصرية في الخارج، مذكرة بشأن تعيين قنصل لمصر في أديس أبابا، بتاريخ أغسطس ١٩٣٩.
- (١٥٣) مُحافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ١٨١/٧/٣: القنصليات المصرية في الحارج، براءة تعيين قنصل مصر العام في مدينة أديس أبابا، بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٣٩.
- (١٥٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج٢: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، رسالة من سفارة مصر بلندن إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٤ يونيو ١٤.
- المعلقة بين ٢٢/١١/٣٨ ج٢: المسائل المعلقة بين ١٣٩٨) عافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج٢: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، Affairs, 11/8/1941.
- (١٥٦) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج٢: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، رسالة من سفير مصر المندن إلى أنتوني إبدن وزير خارجية بريطانيا، بتاريخ ١٣ يونيو ١٩٤١.
- (١٥٧) محافظ وزارة الخارجية، تُحفظة رقم ١٢٧٥، ملف رقم ١/٥٦/١: إنشاء مفوضية الحبشة، رسالة من وزير الخارجية إلى تسقاي تزاز وولد حورجيس وزير القلم الأثيوبي، بتاريخ ٣

أكتوبر ١٩٤٢.

- (١٥٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج١: عزال بحيرة تانا، مذكرة عن الأدوار التي مر بما مشروع إنشاء عزان على بحيرة نانا، بتاريخ سبتمبر ١٩٤٣.
- (٩٥٩) محافظ وزارة الحنارجية، محفظة رقم ٢٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج١: خزان بحيرة تاتا، مذكرة إدارة الرأي بمحلس الدولة عن المراحل للتي مر بما موضوع خزان تانا، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٤٨.

(۱٦٠) نفسه.

- (١٦١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١ القنصليات المصرية في الخارج، تقرير عن احتفال عبد الفطر بأديس أبابا، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٣٨.
- (١٦٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٥٦، ملف رقم ١/٦٨/١٠: رسالة من القائم بأعمال القنصلية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير الخارجية، بناريخ ٢٨ديسمبر ١٩٤٣.
- الاتفاقيات (۱۹۳) عافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ۱۹۲۹، ملف رقم ۱۲/۹/۳۸: الاتفاقيات Agreement between Ethiopia and the United Kingdom, Addis الحبشية الريطانية، Ababa, December 19th 1944.
  - (۱٦٤) نفسه.
  - (١٦٥) نفسه.
- (١٦٦) شوقي عطا الله الجمل، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦٣–١٨٧٩)، تقرير مرفوع من حسن رفعت محافظ مصوع في ٦ محرم ١٣٨٣ هــــ (٢٠ مايو ١٨٦٦)، ص ٧١.
  - (١٦٧) أحمد صالح عمر، المرجع السابق، ص ١٦٥.
- (١٦٨) شوقي عطاً الله الجمل، سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ص ٩٣.
  - (۱۲۹) حلالٌ يحيى، مصر والصومال، ص ١١.
- (١٧٠) شوتي عطّا الله الجمل، سياسة مصر وإستراتيجيتها في البحر الأحمر في النصف الثابي من القرن التاسع عشر، ص ٤٠٤-٥٠٤.
  - (١٧١) شوقي عطا الله الجمل، الوثائق لتاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (١٨٦١-١٨٧٩)، ص ١٤١.
- (۱۷۲) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج١، المسائل المعلقة بين مصر وإيطانيا، مذكرة من سفير مصر بلندن إلى أنتوبي إيدن وزير خارجية بريطانيا، ١٩٤٧/٦/١٣
- (۱۷۳) محافظ وزلوة الحارجية، محفظة رقم ۱٤٠٧، ملف رقم ۱۹/۲۷/۳۸: مقترحات بشأن توثيق العلاقات للمحتلفة بين مصر وإثبوبيا، مقترح مرشد أمين إلى وزير الحارجية، بتاريخ سبتمبر ۱۹۳۰.
- (١٧٤) شوقي عطا الله الجُمل، دور مصر الثقال في إثيرياً، دراسة قلمت ضمن أعمال مؤتمر العلاقات الثقافية المرية الأفريقية بالقاهرة ١٩٩٨، السيد فليفل (عررًا)، القاهرة ٢٠٠٥، ص ٢٢٣.
  - (۱۷٥) زاهر رياض، مصر وأفريقيا، ص ۱۷۲.
- (١٧٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١ ج٤، تقرير عن أحوال الحبشة السياسية والاقتصادية، بتاريخ ٢١ نوفسير ١٩٣٨.
  - (١٧٧) زاهر رياض، مصر وأفريقيا،، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٧٦، ١٧٣-١٧٤.
- (۱۷۸) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ۸۳۸، ملف رقم ۳/۷/۱۸۱ ج،، رسالة من القنصلية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۱۱ ديسمبر ۱۹۳۸.
- (۱۷۹) محافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١ ج٤، تقرير عن أحوال الحبشة السياسية والاقتصادية، بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٣٨.
- (۱۸۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۳۱۹، ملف رقم ۱/٦٨/٩٤ ج٢: المسائل الدينية الحبشية: علاقة الكتيستين المصرية والإثيوبية، مذكرة عن سياسة مصر في إثيوبيا، بتاريخ اكتوبر ١٩٤٤.
  - (١٨١) شوقَى عطا الله الجمل، دور مصر القافي في إثيوبيا، ص ٢٢٤.

- (۱۸۲) زاهر ریاض، مصر وأفریقیا، ص ۱۶۸.
- (١٨٣) محافظ وزلرة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج١، للسائل للعلقة بين مصر وإيطاليا، مذكرة عن إعادة العلاقات الثقافية بيم مصر والحبشة، بتاريخ سبتمبر ١٩٤٢.
- (١٨٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ١٨١/٧/١١ القنصليات المصرية في الخارج، تقرير عن مدرسة الاتفاق الإسلامي في أديس أبابا ومندوبي وزارة المعارف، بناريخ ٢٨ نوفمبر ١٩٣٨.
  - (١٨٥) عبد الله حسين، للرجع السابق، ص ٣٠.
- (١٨٦) محافظ وزارة الحتارحيّة، تحفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج١، المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليًا، مذكرة عن إيحادة المعلاقات الثقافية بيم مصر والحبشة، بتاريخ سبشمر ١٩٤٢.
- (187) Abbjnk, J., An Historical Anthropological Approach to Islam in Ethiopia: Issues of Identity and Politics, in: Journal of African Cultural Studies, Vol. 11, No. 2, December 1995, p. 119.
  - (١٨٨) زاهر رياض، السياسة الفاشية في إثيوبيا، بحلة تحضة ألم يقيا، العدد رقم (٧)،ص ١٠٤٠.
  - (۱۸۹) عَافَظُ وَزَارَة الخَارِحية، محفظة رقم ۸۳۸، ملف رقم ۳/۷/۱۸۱ جُرَّ، رسالة من القنصلية الملكية المصرية بأديس أبايا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۰ ديسمبر ۱۹۳۸.
  - (١٩٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١٦٣٠ ج١، المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، مذكرة بالمسائل الواردة في تقرير بعثة البطريرك إلى إثيوبيا المقدم إلى بحلس إلى بحلس الوزراء، بتاريخ ٢ فبراير ٤٤٤٤.
  - (۱۹۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۳۹۳، ملف رقم ۲۲/۱۱/۳۸ ج۱، المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، مذكرة عن إعادة العلاقات الثقافية بين مصر والحبشة، بتاريخ سبتمبر ۱۹٤۲.
  - (۱۹۲) محافظ وزارة الخارجيّة، محفظة رقم ۱۳۹۳، ملف رُقّم ۲۲٬/۱۱/۳۸ ج۱، المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، تقرير مقدم من أعضاء بعثة مصر إلى إثيوبيا إلى النحاس باشا رئيس بملس الوزراء ووزير الخارجية، بتاريخ ۲۲ يوليو ۱۹۲۲.
    - (١٩٣) أمين شاكر وسبعيد العريان، أضوآء على الحبشة، دار للعارف، القاهرة، ب.ت، ص ٣٤-٣٥.
      - (١٩٤) شوقي عطًا ألله الجمل، دور مصر الثقاني في إثيوبيًا، ص ٢٢٣-١٢٤.
  - (١٩٥) مكرمٌ سويحة بخيت، العلاقات المصرية الحبشية في الفترة من ١٨٨٤– ١٩٢٩ والعوامل المؤثرة فيها، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٩، ص ١٥٢.
  - (١٩٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ١/٦٨/٩٤، العلاقات بين الكتيسة المصرية والكتيسة الإنبوبية، تقرير عن رحلة الأنبا يؤانس إلى الحبشة، بناريخ مارس ١٩٣٠.
    - (۱۹۷) زاهر ریاض، مصر وأفریقیا، ص ۱۷۲.
  - (۱۹۸) زاهر رياض، تاريخ إثيوبيا، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٥٧– ٢٦٥. (١٩٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ١/٦٨/٩٤، العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية، تقرير من البعثة القبطية للموفدة إلى إثيوبيا، بتاريخ ١١ يوليو ١٩٤٤.
  - عافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ١٣٨٨ ٢٢/١ ع١، المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، رسالة من سفير مصر بلندن إلى أنتوني إيدن وزير محارحية بريطانيا، بتاريخ ١٣٤١ يونيو ١٩٤١.
  - (٢٠١) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١/٧/٢٢٥ ج١، التقارير السياسية للمقوضية الملكية للصرية بأديس أبابا، رسالة من القنصلية المصرية إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٣٠ يناير ١٩٤٤.
  - (۲۰۲) محافظ أرشيف ألبلدان، تحافظ أديس أبابا، محفظة رقم ۸۰، ملف رقم ۱/٧/٢٢٥ ج١، التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، تقرير من القنصلية المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ مارس ١٩٤٤.

# الفصل الاول موقف مصر من مشاكل القرن الأفريقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1967-1967

كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية فترة هامة في تاريخ منطقة القرن الأفريقي، سعت مصر خلالها لحماية مصالحها المختلفة في هذه المنطقة، فحاولت استعادة مصوع ولكن المعارضة الإثيوبية دفعتها للمطالبة بكل إريتريا، ثم تراجعت عن هذه المطالب بسبب الظروف الدولية التي سادت في تلك الفترة، وبسبب حرصها على علاقاتها بإثيوبيا وعلى مصالحها معها، وركزت جهودها على مواجهة الأطماع الغربية في المنطقة.

### موقف مصر من مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة :

أولاً : الموقف المصري خلال انعقاد مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى:

مع بداية عام ١٩٤٥ كانت الحرب العالمية الثانية قد أوشكت على الانتهاء، وظهر حليا أن هزيمة دول المحور لا شك فيها، وكانت الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي مستقرة إذ كانت بريطانيا تسيطر على إريتريا والصومالين الإيطالي والبريطاني وأوحادين بعد أن طردت القوات الإيطالية في عام ١٩٤١، وأعادت هيلاسلاسي إلى عرشه في ذات العام، ولكن مع الوقت تخلصت إثيوبيا من القبضة البريطانية، بل وحصلت على مكاسب جديدة، حيث تعهدت لها بريطانيا بأن تسلمها أوحادين والمنطقة المحجوزة بعد أن تسحب منهما قوالها العسكرية التي كانت تساهم في الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال اتفاقية وقعت بينهما في ديسمبر ١٩٤٤، والتي تضمنت كذلك إشراك إثيوبيا في إدارة تلك المناطق (١٠).

وكانت مصر تسعى للاشتراك في أية تسوية بعد الحرب تمس مصالحها، وكانت بريطانيا قد وعدتما بذلك علي لسان سفيرها في القاهرة في نوفمبر ١٩٤٢ (٢)، ومع إدراك مصر أن الحرب توشك أن تنتهي لصالح الحلفاء، سارع أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء في فبراير ١٩٤٥ بإعلان الحرب على ألمانيا، حيث اعتقدت الحكومة المصرية وقتها أن إعلان الحرب سوف يكفل لها المشاركة في تسويات ما بعد الحرب، خصوصا وأن مصالحها في منطقة القرن الأفريقي بدأت تتعارض مع إثيوبيا، وهو ما دفع أحمد ماهر إلى

الهموم على إثيوبيا في نفس خطاب إعلان الحرب، فاتممها بأنما لم تشارك في الحرب فعلياً إلا بعد سنوات من احتلالها، وأن هيلاسلاسي لم يعلن الحرب إلا بعد أن أعادته بريطانيا إلى عرشه على العكس من مصر التي قدمت الكثير من التضحيات خلال الحسرب<sup>(7)</sup>.

واحتحت إثيوبيا على هجوم رئيس الوزراء المصري عليها، وشنت الصحف الإثيوبية حملة دعائية ضعمة ضد مصر<sup>(1)</sup>، رددت فيها أن إثيوبيا لم تكف يوما عن القتال منذ احتلالها، وأن الفضل يعود للأثيوبيين في إفساد خطط إيطاليا في عام ١٩٤١ والتي كانت ترمي إلى تجهيز حيش ضحم ينطلق من إثيوبيا للزحف على السودان ومصر لكي تستولي على قناة السويس، ولكنها اضطرت إلى الالتزام بالدفاع نتيجة لهجمات المقاومة الإثيوبية التي لم تنقطع<sup>(0)</sup>.

واستمرت الحملات الصحفية في كل من مصر وإثيوبيا، ففي أغسطس ١٩٤٥ نشرت صحيفة المصور المصرية مقالات تنادي بإعادة مصوع وإريتريا وهرر إلى مصر<sup>(۱)</sup>، فردت عليها صحيفة إثيوبيان هيرالد The Ethiopian Herald تطالب بضم إريتريا لإثيوبيا<sup>(۱)</sup>.

ولم تقتصر جهود إثيوبيا على الصحف الإثيوبية بل إن حكومتها دفعت بعض البريطانيين لنشر مقالات بنفس المعنى في الصحف البريطانية، فقد نشرت صحيفة New البريطانيين لنشر مقالات بنفس المعنى في الصحف البريطانية، فقد نشرت صحيفة Times Ethiopian News إريتريا وأوجادين والصومال الإيطالي، ولكن الحكومة البريطانية صادرت الجريدة، فقامت الحكومة الإثيوبية بتوجيه رسالة إلى أنتوني إيدن وزير الخارجية البريطاني تحثه فيها على إرجاع الحدود الإثيوبية المشار إليها في هذه الخرائط وإعادة الأراضي التي استخدمت في الاعتداء عليها (أ.

ولم تكتف إثيوبيا بالحملات الصحفية بل قامت بجهود كبيرة في إريتريا لتحقيق أهدافها، حيث أنفقت الكثير من الأموال فيها حتى تشجع أهلها على الانضمام إليها، وكونت في أديس أبابا جمعية من كبار الموظفين والشبان الإريتريين الموجودين بما لذات الغرض<sup>(۱)</sup>. وقد نظمت هذه الجمعية بتشجيع من الحكومة الإثيوبية مظاهرة في سبتمبر 1980 طافت بسفارات الدول الخمس الكبرى بحدف التأثير علي حكومات هذه الدول طائبت فيها بضم المدول<sup>(۱)</sup>. ثم وزعت الحكومة الإثيوبية مذكرة على هذه الدول طائبت فيها بضم المستعمرات الإيطالية السابقة المجاورة لها وليس الوصاية عليها فقط وطالبت أيضا بأن تشاركهم في مناقشة شروط الصلح مع إيطاليا بحجة ألها كانت أول ضحاياها (۱۱).

بينما أرسلت مصر في ١٢ سبتمبر ١٩٤٥ مذكرة إلى مجلس وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى أثناء انعقاده في لندن، أوضحت فيها ارتباط مصالحها ارتباطا مباشرا

بمصير كل من إريتريا وليبيا. أما بخصوص إريتريا فقد ركزت مصر على حقوقها التاريخية التي تجعل من العدل أن تلحق إريتريا بالسودان الذي تديره مصر مع بريطانيا لكونما تكمله طسعة له (١٢).

وكان لاريتريا أهمية كبيرة لكل من مصر والسودان، فمن الناحية الاستراتيحية كان من الممكن أن تصبح إريتريا مصدرا للخطر على السودان، فالمسافة بين الحدود الإريترية ومدينة كسلا السودانية لا تزيد عن العشرين ميلا، والتلال الإريترية المطلة على كسلا تعطى أي قوة مهاجمة معادية فرصة حيدة للتجمع والمفاحأة، فضلا عن أن كسلا يمر كما الخط الحديدي الوحيد في شرق السودان، ويربطها بالخرطوم طريق سيارات، وقد ظهرت خطورة هذه التهديدات في الحملات المتكررة التي شنها الأحباش على السودان في عهد الإمبراطورين تيودور ويوحنا الرابع في القرن التاسع عشر، وفي أعمال الإيطاليين العسكرية في الحرب العالمية الثانية، يضاف إلى ذلك أن موقع مصوع والمواصلات الجيدة البن تربطه بغرب إريتريا وارتباطه بوسط إريتريا وحنوبها يضمن لأي قوة معادية مهاجمة سوّاء كانت أوروبية أو أفريقية ميزة واضحة(١٣٠). أما من الناحية التحارية فظروف إريتريا ومينائها الحديث مصوع تجعل له أهمية خاصــة بالنسبة للسودان فيعتبـــر ميناءه الطبيعى على البحر الأحمر (١٤). أما بالنسبة للناحية الإدارية فإن الحياة القبلية التي تسود على جانبي الحدود الإريترية السودانية كان من الممكن أن تكون سببا في تمديد أمن هذه الحدود، حيث يمتد بنو عامر في إريتريا والسودان، وكانوا يشكلون أمة واحدة تحت دقليل (زعيم) واحد حتى عام ١٨٨٥ عندما احتل الإيطاليون مصوع، فأصبح هناك دقليل لبني عامر في إريتريا وأخر في السودان. أما من الناحية السياسية فيمكن أن تكون إريتريا حلقة التطويق السياسي للسودان، فضلا عن ذلك فالسودان له مصالح مائية في إريتريا فهناك كل من خور بركة وخور القاش اللذان تتدفق مياههما على أرض إريتريا قبل أن قبط إلى السودان الشرقي<sup>(١٥)</sup>. لهذا كانت مصر حريصة على المشاركة في تقرير مصير إريتريا بما يحقق مصالحها ولا تترك الفرصة لإقرار حل يهدد هذه المصالح.

وقد أيد أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني مطلب مصر في الاشتراك في تسويات ما بعد الحرب، فأعلن في ١٩٤٥ سبتمبر ١٩٤٥ أن دورها مهم في تسوية مسألة المستعمرات، وأنه كان لها دور بارز في انتصار الحلفاء في أفريقيا على الرغم من ألها لم تعلن الحرب صراحة على إيطاليا<sup>(١١)</sup>. غير أن مؤتمر وزراء الخارجية الذي انعقد في موسكو في ديسمبر من نفس العام قرر أن تقتصر الدعوة لمؤتمر السلام على الدول التي ساهمت بقوات وفيرة في الحرب ضد دول المحور (١٧).

وكانت الدول الكبرى المنتصرة في الحرب منقسمة في الرأي حيال مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة، فكان الاتحاد السوفيتي يرى أن تتقاسم الدول الأربع

الكبرى الوصاية عليها على أن يقوم هو بالوصاية على إريتريا، بينما كانت الولايات المتحدة ترى أن تخضع هذه المستعمرات لوصاية جماعية، في حين أن فرنسا كانت ترى ضرورة عودة إيطاليا للوصاية على مستعمراتها، أما بريطانيا فكان لها وضع مختلف (١٨٠) إذ كانت صاحبة السيطرة الفعلية على المستعمرات الإيطالية في منطقة القرن الأفريقي، وكانت ترى تقسيم إريتريا إلى قسمين، يمنح الجزء الأكبر منها إلى إثيوبيا ويضم الجزء الباقي إلى السودان، وعملت على تنفيذ ذلك، فسمحت لإثيوبيا بافتتاح مكتب تمثيل لها في إريتريا يشرف عليه ضابط اتصال أثيوبي أوكل إليه إشاعة الفرقة والفتنة داخل إريتريا (١٩٠١)، وذلك عن طريق الاستفادة من التناقضات الداخلية بين السكان سواء كانت دينية أو عرقية، وهو ما حذب انتباه مصر والدول العربية نتيحة لما تعرض له المسلمون في إريتريا من اعتداءات واضطهاد، خاصة بعد أحداث أغسطس ٢٩٤٦ (٢٠٠٠).

كما قامت إثيوبيا بالمساهمة في شق وحدة الإريتريين عن طريق استقطاب بعض عناصر جمعية حب الوطن التي تكونت في عام ١٩٤٢ إلى الحزب الاتحادي الذي اتخذ شعار "إثيوبيا أو الموت" وهو ما أدى إلى ظهور حزب الرابطة الإسلامية في فبراير ١٩٤٦ لمناهضة الحزب الاتحادي(٢١).

وكانت بريطانيا تمدف من وراء إتاحة الفرصة لإثيوبيا لممارسة تلك السياسة إلى القضاء على أية فرصة لاتحاد الإريتريين على هدف واحد في تحديد مصيرهم حتى تتيح لها هذه الفرقة فرصة إقرار الحل الذي يحقق مصالحها وهو ضم الجزء الباقي من إريتريا إلى السودان المصري الإنجليزي (٢٠٠).

وتتضح حقيقة نوايا بريطانيا وأطماعها في منطقة القرن الأفريقي من أمرين قامت هما في ذلك الوقت الأول: هو تكليفها لمفوضها في أديس أبابا بإعداد دراسة عن مدى صحة المزاعم التاريخية والقانونية بشأن أحقية إثيوبيا في ضم إريتريا، وحاءت نتيجة البدراسة لتنفي أي حق لها في ذلك، فمن الناحية التاريخية كانت الأجزاء موضع الخلاف قد حكمتها عدة قوى على مدار التاريخ، فقد حكمها العرب والعثمانيون والمصريون والإيطاليون، أما من الناحية القانونية فقد وقع منليك الثابي على معاهدتين قانونيتين مع إيطاليا أكدتا سيادة إيطاليا على إريتريا إلى إثيوبيا بمدف استرضائها حتى لا تعارض ضم الجزء الأكبر من إريتريا إلى إثيوبيا بمدف استرضائها حتى لا تعارض ضم الجزء المتوبئ للسودان، أما الأمر الثاني: فهو ألها بدأت مفاوضات سرية مع الميوبيا للتوصل إلى اتفاقية تحصل بمقتضاها على بعض التنازلات في إقليم أوجادين في مقابل أن تحصل إثيوبيا على ميناء زيلع الصومالي، وقد بدأت تلك المفاوضات في يناير مقابل أن تحصل إثيوبيا على ميناء زيلع الصومالي، وقد بدأت تلك المفاوضات في يناير المتمرت لمدة طويلة دون أن تشمسر عن التوصل إلى اتفاقية دون أن تشمسر عن التوصل إلى اتفاقية .

ولما كانت مصر تدرك حقيقة السياسة البريطانية في منطقة القرن الأفريقي، وألها تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر إلى المصالح المصرية، فقد سعت لدى الولايات المتحدة حتى تساعدها لكي تتمكن من حضور مؤتمر باريس لمناقشة معاهدات السلام مع إيطاليا والدول الأخرى. وفي ذات الوقت سعت إثيوبيا هي الأخرى لحضور المؤتمر فأرسلت العديد من المذكرات إلى الدول الكبرى خلال انعقاد مؤتمر باريس عددت فيها ادعاءاتما التاريخية في إريتريا ودوافعها الاقتصادية وحاجتها إلى الوصول إلى البحر، كما قدم وزير خارجيتها أوتو أكاليلو في ١٢ فبراير ١٩٤٦ مذكرة طالب فيها باستعادة بنادر (الصومال الإيطالي) وإريتريا (٢٥).

وفي ٢٩ ابريل ٢٩٤٦ أعلن أرنست بيفن عن خطط بلاده لحل مشكلة المستعمرات الإيطالية في القرن الأفريقي، حيث اقترح إنشاء صومال كبير يضم الصومال الإيطالي ومحمية الصومال البريطانية وأوحادين في دولة واحدة على أن توضع الدولة الجديدة تحت الوصاية البريطانية، مع تقسيم إريتريا وضم الجزء الأكبر منها إلى إثيوبيا على أساس ألها كيان صناعي ومستعمرة حديثة النشأة، ولكن معارضة الاتحاد السوفيتي وإثيوبيا أدت إلى عرقلة هذا الاقتراح (٢٦).

ونتيجة لإهمال طلب مصر المشاركة في مؤتمر السلام، كررت الحكومة المصرية محاولاتما مع الولايات المتحدة، فقدم محمود حسن سفيرها في واشنطن مذكرة في ١٧ أبريل ١٩٤٦ إلى لوي هندرسون Loy Henderson مدير مكتب الشرق الأدني والشئون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، ورد بما أن مصر تشارك الولايات المتحدة وبريطانيا في مخاوفهما من رغبة السوفيت في اكتساب موضع قدم لهم في المنطقة (٢٧). ثم قدم مذكرة أحرى طالب فيها بأن تشارك مصر في مؤتمر السلام المنعقد في ذلك الوقت في باريس لمناقشة اهتماماتها واستعادة أرضها المسلوبة منها لصالح إيطاليا وتعويض الخسائر التي لحقت بما حراء الحرب ضد إيطاليا، وقدرتما مصر بمبلغ ٥١٥ مليون دولار(٢٨)، ولكن الأمريكيين سخروا من المطالب المصرية الخاصة بالتعويضات على أساس أن مصر كسبت من الحرب أكثر مما خسرت، وذلك بسبب وجود قوات الحلفاء على أراضيها حيث أنفقت هذه القوات الكثير من الأموال أثناء وجودها بمصر(٢٦). وأبلغوا الوفد المصري أن مسألة المستعمرات الإيطالية لن يحسم مصيرها خلال مؤتمر باريس، وإنما تقرر أن يحدد مصيرها من خلال اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى بعد إتمام معاهدات الصلح مع إيطاليا، وبعد استطلاع رغبات السكان، وأن الولايات المتحدة سوف تدعم طلب مصر لتقلع وجهة نظرها عندما يحين ذلك الوقت (٢٠).

غير أن مؤتمر باريس قرر مناقشة مصير المستعمرات الإيطالية، ووافقت الدول الكبرى أخيرا على توجيه الدعوة لمصر في ١٢ أغسطس ١٩٤٦ للاشتراك في المؤتمر، وما أن أعلنت مصر عن إرسال وفدها إلى باريس حتى راحت الصحف الإثيوبية تثير الشائعات عن أحوال مصر الداخلية بجدف تأليب الدول الكبرى ضدها، حيث ذكرت صحيفة الإثيوبيان هيرالد في ١٢ أغسطس ١٩٤٦ أن انسحاب البريطانيين من مصر سوف يكون سببا في حدوث مذبحة ضد المسيحيين المصريين في ظل التعصب الذي تتسم به جماعة الإخوان المسلمين وإصرارها على تطبيق الشريعة الإسلامية (٢١).

وقدم الوفد المصري فور وصوله إلى باريس مذكرة للمؤتمر في ٣٠ أغسطس تضمنت بيانا بحقوق مصر التاريخية في مصوع وطابع هذه المدينة العربي وتبعيتها للحكم العثماني ثم انتقالها للحكم المصري في عهد محمد على، وأشارت المذكرة إلى الصعوبات التي واحهتها مصر أثناء الاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢، وكيفية استيلاء إيطاليا على مصوع في عام ١٨٨٥، وأن الإيطاليين أعلنوا في مناسبات عديدة عدم مساس احتلالهم بالسيادة العثمانية المصرية عندما احتجت الحكومة المصرية والباب العالي على وحود الإيطاليين غير الشرعي هناك، وانتهت المذكرة بالمطالبة بإعادة مصوع إلى الدولة وعود الإيطاليا منها (٢٦).

إلا أن أوتو أكلليلو هابتي وولد وزير خارجية إثيوبيا ورئيس وفدها في المؤتمر قدم مذكرة عدد فيها مزاعم بلاده التاريخية والاقتصادية بشأن إريتريا وبنادر، ورفض عودة إيطاليا إلى مستعمراتها في شكل وصاية لأن ذلك سوف يدفع إثيوبيا إلى تسخير كل مواردها لشراء الأسلحة بدلا من التنمية (٢٦)، وقدم اقتراحاً بأن تتنازل إيطاليا عن مستعمراتما وإعادة إريتريا إلى إثيوبيا وعدم تأجيل البت في مصيرها، كما طالب بضرورة سماع صوت إثيوبيا عند البت في مصير الصومال. وعندما أحبلت مسألة المستعمرات الإيطالية إلى اللحنة السياسية والإقليمية حدثت مشادات كلامية بين واصف باشا غالى رئيس وفد مصر ورئيس وفد إثيوبيا عندما عرض وفد مصر مطلبه بشأن ضم مصوع لمصر، حيث انبرى أوتو أكاليلو معلنا أسف إثيوبيا لمطالب مصر، لأن البلدين تجمعهما روابط عديدة تحتم إزالة سوء التفاهم بشأن مصوع، وأن قول وفد مصر بأن النفوذ العربي على شواطئ البحر الأحمر الغربية دام لفترات طويلة لا يغير من الأمر شيئاً فإثيوبيا ذاهًا من أصل عربي حيث هاجر سكالها من بلاد العرب قبل الميلاد بثلاثة آلاف عام، كما أن معاهدة هيويت في ١٨٨٤ بين مصر وإثيوبيا وبريطانيا اعترفت بسيادة إثيوبيا على هذه المنطقة، التي تضمنت إعادها إلى إثيوبيا وليس التخلي عنها، وأن مصر وإن كانت قد احتجت على الاحتلال الإيطالي لمصوع في وقته، فإنما لم تكرر احتجاجاتما خلال الخمسين سنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، بينما استمرت احتجاجات إثيوبيا ومقاومتها لهذا الاحتلال، ورد وفد مصر بأن مصر لم تتخل عن سيادتما على مصوع في يوم من الأيام<sup>(٢٤)</sup>.

ولما كانت حجج إثيوبيا بخصوص مصوع أقل من حجج مصر في هذا الشأن، فقد لجأت إلى التركيز على الحالة الاقتصادية وحاجتها لربط المنطقة الشمالية لها بالبحر على عكس مصر التي ركزت مطالبها على الحقوق التاريخية. وإن كان وفد مصر قد أشار أيضا إلى أهمية مصوع الاقتصادية لكل من دارفور وكردفان في السودان كمنفذ لتصدير بضائع هذه المناطق (٥٠٠).

وأعقب ذلك قيام الصحف الإثيوبية بتوجيه من الحكومة بمهاجمة مصر ومطالبها في مصوع، فاقمتها بألها تسعى لتقسيم إريتريا مما يسبب المشاكل لإثيوبيا، في مقابل إشباع رغبتها في التوسع، بعد أن ظلت لمدة ٦٤ عاما دون أن تحرك ساكنا، واستشهدت بمقولة جوردون في عام ١٨٨١ بأن إريتريا لا قيمة لها بالنسبة لمصر، وأن مؤتمر السلام لم يدع مصر للحضور إلا بعد إلحاحها، وأنه لا حق لها في طلب النظر في مسودات المعاهدات الخاصة بالمستعمرات الإيطالية (٢٦). كما قامت وزارة الخارجية الإثيوبية في ديسمبر ١٩٤٦ بتقديم احتجاج لمصر تعترض فيه على مطالبها في مصوع، وذكرت فيه إنما لم تكن تنتظر من مصر ذلك لأن إريتريا هي أسساس الإمبراطورية الإثيوبية التي نشسات فيها (٢٧).

أما بالنسبة للصومال فقد كان موقف مصر يركز على حق سكانه في تقرير مصيرهم، وكانت مسألة الصومال أكثر تعقيدا، فالصومال مقسم إلى عدة أجزاء، ولم يكن مطروحا للنقاش سوى مصير جزء واحد من هذه الأجزاء وهو الجزء الذي كانت إيطاليا تحتله وأصبحت بريطانيا تسيطر عليه، إلى جانب سيطرةا على محمية الصومال البريطاني ومنطقة أوجادين، وكانت بريطانيا تسعي للمج هذه الأجزاء في صومال كبير يخضع لها. ومنطقة أوجادين، وكانت بريطانيا تسعي للمج هذه الأجزاء في صومال كبير يخضع لها، غير أن سكان الصومال البريطاني كانوا يرفضون الانضمام إلى الصومال الكبيسر التي تسعى بريطانيا لتكوينه حتى لا يصبحوا أقلية فيه، لذا تقدموا بطلب لضم بلادهم إلى مصر، ومن أحل ذلك سافر محمود حامع رئيس الجمعية الوطنية الصومالية في المحمية البريطانية إلى أديس أبابا في أكتوبر ٢٤٦ وبرفقته مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية والمناب المناب كثير من العائلات الصومالية بأصول مصرية، كما ذكروا واللغة العربية واختلاط أنساب كثير من العائلات الصومالية بأصول مصرية، كما ذكروا في طلبهم أن كبار السن من الصوماليين الذين عاصروا الحكم المصري لازالوا يعتقدون أن بريطانيا تحكم الصومال من قبل الحكومة المصرية القديم طلبهم هذا للأمم المتحدة السفر إلى مصر عن طريق عدن ومنها إلى نيويورك لتقديم طلبهم هذا للأمم المتحدة السفر إلى مصر عن طريق عدن ومنها إلى نيويورك لتقديم طلبهم هذا للأمم المتحدة السفر إلى مصر عن طريق عدن ومنها إلى نيويورك لتقديم طلبهم هذا للأمم المتحدة

ولكن السلطات البريطانية رفضت التصريح لهم بذلك، بعد أن وحدت أن الاتجاه العام للشعب الصومالي أن ينضم إلى مصر أو أن يستقل تماماً<sup>(٢٩)</sup>.

أما بالنسبة لأوحادين التي كانت تحت الإدارة العسكرية البريطانية فلم يكن لمصر مطالب فيها على الرغم من ألها كانت تضم مناطق خضعت للنفوذ المصري مثل هرر، بل على العكس كانت الحكومة المصرية تعتبرها في ذلك الوقت جزءاً من إثيوبيا، على الرغم من أن أهلها يعتبرونها جزءاً من الصومال، وكانوا يرفضون سيطرة الحكومة الإثيوبية عليهم للاضطهاد الذي عانوا منه فضلا عن جهود بريطانيا لإشعال نار الكراهية ضد إثيوبيا والدعاية ضدها، ولذلك كانت مصر على الرغم من قناعتها بأحقية إثيوبيا في أوحادين تعتقد بعدم قدرتما على فرض نفوذها وسيطرتما على هذه المنطقة لبعدها عن مركز الحكم ووعورة تضاريسها وطبيعة أهلها التي تجنع إلى الاستقلال (٤٠٠).

ولم يكن في مقدور مصر اتخاذ أي إجراء نافذ للتدخل في مصير أي من هذه المستعمرات، إذ أن بريطانيا كانت تنفرد بتنفيذ ما يتمشى مع مصالحها في المنطقة (11).

أما الصومال الفرنسي فكانت أموره مستقرة تحت سيطرة فرنسا وحتى بريطانيا كانت تتحنب المساس بسيادتما حوفا من معارضتها لمشروع الصومال الكبير.

وبالنسبة للصومال الإيطالي لم تمتد السيطرة المصرية عليه إلا لفترة قصيرة جداً، وكان اهتمام مصر في ذلك الوقت يتركز على ألا يخضع لسيطرة أجنبية عند مناقشة مصيره، وأن يقرر سكانه مصيرهم بأنفسهم، على الرغم من ألهم عارضوا عودة إيطاليا وطالبوا بأن تبقى بلادهم تحت إشراف بريطانيا بعد أن عملت ما في وسعها خلال الفترة التي قضتها في الصومال بعد قيامها بطرد الإيطاليين منه حتى تكسب مودة أهله عن طريق بذل الأموال الطائلة والدعاية الواسعة.

و لم تكتف بريطانيا بذلك بل حاولت إجراء مقايضة مع إثيوبيا تحصل بمقتضاها على أوحادين في مقابل ضم ميناء زيلع لإثيوبيا (<sup>171</sup>)، غير أن إثيوبيا رفضت فكرة المقايضة، كما كانت ترفض فكرة الصومال الكبير ككل، إذ كان وجود كتلة صومالية كبيرة بهذا الحجم سوف يشجع المسلمين فيها على الثورة والمطالبة بالانفصال عنها أو أن يكون سببا لانقضاض الدولة الجديدة عليها بحجة تحرير المسلمين فيها، فضلا عن أهمية أوحادين الاستراتيجية والاقتصادية، حيث يوجد بما منابع البترول التي كشفت عنها عمليات تنقيب شركة سنكلير الأمريكية (11).

وقد زاد استياء إثيوبيا من مصر في أعقاب قيام الملك فاروق بإعلان سعي مصر لاستعادة حقوقها في مصوع وإريتريا في ١٤ نوفمبر ١٩٤٦، وذلك في خطاب العرش الذي ألقاه في البرلمان المصري (١٤١)، فأرسلت وزارة الخارجية الإثيوبية احتجاجا إلى إبراهيم عبد الهادي وزير الخارجية في ٥ ديسمبر ١٩٤٦ جاء فيه أن إثيوبيا لم تكن تنتظر

من دولة صديقة أن تتقدم بمثل هذه المطالب (<sup>(+)</sup>)، كما هاجمت الصحف الإثيوبية خطاب فاروق ووصفت مطالبه بأنما دعاوى مصر الاستعمارية (<sup>(+1)</sup>)، وأن مصر تعمل لمصلحتها بالاتفاق مع بريطانيا صاحبة فكرة التقسيم (<sup>(+1)</sup>).

وقد حاولت الحكومة المصرية بجددا مع الولايات المتحدة للحصول على دعمها في قضية المستعمرات، فأبلغتها الولايات المتحدة بأنها سوف تبحث مسألة المستعمرات مع بريطانيا في أبريل عام ١٩٤٧ بعد إتمام معاهدات الصلح (١٠٠٠). وفي ١٠ فبراير تم توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا حيث تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها في مستعمراتما السابقة، وتضمنت المعاهدة بندا ينص على التوصل إلى حل نهائي لمصير هذه المستعمرات من خلال بحلس وزراء خارجية الدول الكبرى في خلال عام وفي حال فشله في التوصل إلى حل تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (١٠٤٠).

ولذلك أرسلت مصر مذكرة إلى بحلس نواب وزراء خارجية الدول الكبرى في ١٧ يونيو ١٩٤٧ طالبت برد المظالم التي تعرضت يونيو ١٩٤٧ طالبت برد المظالم التي تعرضت لها أرسلت مذكرات منفصلة إلى الدول الأعضاء في مجلس نواب وزراء الخارجية بنفس المعني (٥١)، وأحيرا قرر مجلس نواب الخارجية في ٢٠ أكتوبر ١٩٤٧ تمكين الحكومة المصرية من إبداء وجهة نظرها أثناء اجتماعه في لندن (٥٤).

ومع بدء اجتماع مجلس نواب وزراء الخارجية في لندن دعيت الدول والحكومات دات المصلحة لإبداء آرائها حول مصير المستعمرات الإيطالية ومن بينها الحكومة المصرية، وكان عبد الفتاح عمرو سفير مصر في لندن هو رئيس الوفد المصري، فحاول أن يتفاهم مع رئيس الوفد الأثيوبي في مسألة مصوع على وجه الخصوص قبل تقليم مذكرة الحكومة المصرية إلى المؤتمر، ولكن الأثيوبيين رفضوا كل تفاهم اعتمادا على تفسيرهم لمعاهدة هيويت الموقعة في عام ١٨٨٤، لذلك استقر رأي الوفد المصري على عدم اقتصار مطالب مصر على مصوع، والمطالبة بإريتريا كلها، طالما أن في وسع الوفد أن يدحض الحجج الخاصة بمعاهدة هيويت التي تعتمد عليها الحكومة الإثيوبية، وذلك بحدف الضغط على الوفد الأثيوبي لكي يصبح أكثر ميلا للتفاهم مع مصر إذا ما وجد الوفد الأثيوبي أن حججه لا تقوم على أساس قوي، فقدم الوفد المصري مذكرته في ١٧ نوفمبر ١٩٤٧ متضمنة المطالبة بكل إريتريا، ثم ألقى رئيس الوفد المصري بيانا أمام المجلس في ٢١ نوفمبر، ووزع على أعضائه مذكرة تمدم حجج إثيوبيا وتفسيرها لمعاهدة هيويت ١٨٨٤ وتوضح حقوق مصر الثابتة في إريتريا (٢٥).

ونتيجة للخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وبين الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى على مصير كل من إريتريا والصومال الإيطالي لم يتمكن نواب وزراء

خارجية الدول الكبرى من التوصل لاتفاق، فتقرر إرسال لجنة رباعية من الدول الكبرى في ٢٠ أكتوبر ١٩٤٧ لتقصي رغبات السكان في كل من إريتريا والصومال(١٩٤٠).

وخلال الفترة من ١٢ نوفمبر ١٩٤٧ إلى ٣ يناير ١٩٤٨ قامت اللحنة الرباعية بزيارة إريتريا<sup>(٥٥)</sup>، ولم يكن من بين الأحزاب الإريترية من طالب بضم إريتريا إلى مصر، في ذات الوقت تحول موقف بريطانيا فتراجعت مؤقتا عن فكرة ضم الجزء الغربي من إريتريا إلى السودان، بل عملت على التنفير من هذه الفكرة، كما عملت على بث فكرة وصايتها على إريتريا، حتى إلها أوحت للرابطة الإسلامية الإريترية بالمطالبة بضم جزء من السودان إلى إريتريا، لذلك جاء تقرير اللحنة الرباعية في الجزء المسلم من إريتريا عيبا للآمال، فقد صرح ممثل الرابطة الإسلامية أمام اللحنة بأن الإريتريين لم يجدوا أفضل من بريطانيا للقيام بالوصاية عليهم لما رأوه في السودان من تقدم، كما أعلن ألهم يرفضون الانضمام للسودان، إذ أن السودانيين ليسوا إخوالهم وعاداتهم مختلفة (٥٠).

غير أن الحكومة المصرية كانت تدرك أن موقف الرابطة الإسلامية لا يعبر عن شعور أصيل في نفوس الإريتريين، وأن هذا الموقف لا يزيد عن كونه توجيه من الإدارة البريطانية بحكم سيطرها على البلاد وخوف الإريتريين من أن تقوم بريطانيا بضم بلادهم إلى إثيوبيا إن لم يسترضوها (٥٠٠). وهو ما ظهر بعد ذلك عندما قدم حزب الرابطة الإسلامية مذكرة للجنة الرباعية طالب فيها بالاستقلال وعدم تجزئة البلاد، كما رفض الانضمام إلى إثيوبيا أو الاتحاد معها بسبب الفوارق في الجنس واللغة والدين والتقاليد، ولرغبة إثيوبيا في محو الإسلام، وأنه في حالة وضع البلاد تحت وصاية دولية فقد طالب حزب الرابطة الإسلامية بأن تكون هذه الوصاية تحت إشراف بريطانيا ولمدة محدودة (٥٠٠).

وكانت السياسة المصرية حتى ذلك الوقت تهدف إلى تقسيم إريتريا بين السودان المصري وإثيوبيا، وترى أن ذلك يحقق مصلحة الطرفين أكثر مما يحققه أي حل أخر نظراً لأن إريتريا منقسمة فعليا إلى قسمين متمايزين من النواحي الثقافية والدينية والاقتصادية، وأن ضمها لأي من مصر أو إثيوبيا لن يحقق الاستقرار زمنا طويلا، خاصة وأن الجزء المسلم كان له مواقف معروفة من هذا الضم، ثم أن مصر بوصفها زعيمة العالم الإسلامي يهمها أمر هؤلاء المسلمين، إلى جانب ما لها من مصالح تجارية، وضرورة تأمين حدودها الشرقية (حدود السودان)، كما أن الجزء الجنوبي لإريتريا الذي كانت مصر ترى ضمه لإثيوبيا كان يوجد به عدد غير قليل من المسلمين وهو ما قد يرفع نسبة السكان المسلمين في إثيوبيا ككل، ويكون عنصر ضغط على حكومتها حتى تنصف المسلمين وتعيد إليهم حقوقهم المسلوبة، أما إذا رفضت إثيوبيا التعاون وأصرت على ضم إريتريا كلها، فلن يكون أمام الحكومة المصرية غير مناصرة مسلمي إريتريا لرفض الإنضمام إليها الأنها.

و لم تلبث أن حدثت عدة أمور أدت إلى تغيير موقف مصر من المطالبة بكل إريتريا أو بمصوع أو يالجزء الغربي منها، فإلى حانب موقف الأحزاب الإريترية وعدم وحود أي تيار أمام اللحنة الرباعية يؤيد المطالب المصرية، كان تحول سياسة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه إيطاليا هو العامل الأكبر، حيث تسببت نتائج الانتخابات الإيطالية في لهاية عام ١٩٤٧ والتي حصل خلالها الحزب الشيوعي على ٣٥-٣٥ ٪ من الأصوات وكاد يكسبها لولا التدخل البريطاني الأمريكي (١٠) في إثارة عنوف الغرب من أن يستولي الشيوعيون على السلطة في إيطاليا بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها نتيجة للتعويضات التي كان عليها دفعها وفقدان مستعمراتها السابقة (١١) لذلك قررت الولايات المتحدة أن تقطع الطريق على محاولات الحزب الشيوعي استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها إيطاليا للوصول إلى السلطة عن طريق استرضائها والسماح الظروف الصعبة التي تمر بها إيطاليا للوصول إلى السلطة عن طريق استرضائها والسماح تأييد دول أمريكا اللاتينية في المحافل الدولية التي كانت ترتبط بإيطاليا وتؤيدها على طول الخط.

إلى جانب ذلك لمست مصر روحا عدائية وعدم إنصاف من الدول الغربية سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالقضية المصرية ذاقا<sup>(۱۲)</sup>. في حين أن موقف إثيوبيا كان أقرب إلى مساندة القضايا العربية، فقد اتخذت موقفا وسطا من تقسيم فلسطين حيث امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بهذا الشأن إرضاء لمصر والعرب<sup>(۱۲)</sup>، كما امتنع وفدها في الأمم المتحدة عن الاتصال بالوفد الصهيوني خلال مناقشة هذه القضية (<sup>12)</sup>.

وعندما قدمت لجنة القوى الأربع تقريرها أوضع العديد من الأمور أهمها أنه لا يوجد بين سكان إريتريا من أبدى رغبة في الانضمام إلى مصر أو السودان (٢٥٠)، كما أن انقسام الآراء واختلاف تقييم أعضاء اللحنة في تقدير قيمة الأحزاب الإريترية ومدى تمثيلها للرأي العام الإريتري، أعطى انطباعا يميل لصالح ضم إريتريا إلى إثيوبيا، وبناءا عليه استقر رأي الحكومة المصرية على عدم التمسك بطلبها في ضم إريتريا أو أي حزء منها للسودان المصري، وأن تؤيد ما تقرره غالبية السكان تطبيقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وبالفعل تقدمت مصر في ٢٦ يوليو ١٩٤٨ عمذكرة لمحلس نواب وزراء خارجية الدول الكبرى تتضمن طلبات مصر المعدلة دون أن تتعرض لتحديد الرغبات التي أبداها السكان وتركت الأمر مبهما ليكون مادة للمساومة في المستقبل (٢٦).

ونتيجة لاختلاف أهواء الدول الكبرى وتزايد حدة المنافسة بين الشرق والغرب، فشل بحلس وزراء خارجية الدول الكبرى في التوصل لاتفاق بشأن المستعمرات

الإيطالية، فقرر في نماية احتماعاته في سبتمبر ١٩٤٨ إحالة المسألة برمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقا لمعاهدة السلام الموقعة مع إيطاليا في فبراير ١٩٤٧ (٢٠٠).

# ثانياً: موقف مصر من المسألة في الأمم المتحدة:

كلفت مصر وفدها في الجمعية العامة باتخاذ ما يراه مناسبا ويحقق مصالحها بعد اتصاله بالوفد الأثيوبي واستظلاع الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع، وأبلغت حامعة الدول العربية بذلك، في الوقت الذي كانت إثيوبيا تسعى فيه لدى السعودية عن طريق ممثلها في القاهرة لمساعدةا في ضم إريتريا إليها باعتبارها حزءا منها، فاقترحت السعودية دعوة الدول الأعضاء في الجامعة العربية لاتخاذ قرار موحد في هذا الشأن (١٨) وعندما عرض الأمر على بحلس الجامعة قرر بأن الجامعة ليس لديها البيانات الكافية للفصل في هذه المسألة وأن المبدأ العام هو حرية الشعوب وحق كل أمة في تقرير مصيرها، لذلك فإن هذا الأمر يتوقف على رغبة أهل إريتريا أنفسهم مع اعتبار إثيوبيا دولة صديقة، لذلك تقرر أن يترك الأمر لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ ما يرونه مناسبا في ظل مبادئ الجامعة العربية والحقائق التي تظهر في الأمم المتحدة (٢٠١٠). وحق الإريتريين في تقرير مصير بلادهم (٢٠٠).

وتزامنت تلك الأحداث مع تحول السياسة الأمريكية تجاه منطقة القرن الأفريقي، فقد أصبحت تعمل على الحيلولة دون تسرب أي نفوذ للاتحاد السوفيتي إليها لحرمانه من لعب أي دور فيها، بسبب الأهمية العسكرية المتزايدة لإريتريا لوجود قاعدة راديو مارينا للاتصالات العسكرية بما، لذلك قررت الولايات المتحدة معارضة أي اتجاه لمنح إريتريا الاستقلال(۱۷)، خصوصا بعد أن تلقت عرضا سخيا من هيلاسلاسي في نوفمبر ١٩٤٨ يتضمن تعهده بمنحها أي ضمانات أو تعهدات كتابية بحقها في استخدام قاعدة راديو مارينا إلى حانب أية تسهيلات عسكرية أخرى ترغب فيها في إريتريا(۲۷). ومن ثم مارينا إلى حانب أية تسهيلات عسكرية أخرى ترغب فيها في إريتريا(۲۷). ومن ثم استحابت الولايات المتحدة أخيرا لمحاولات هيلاسلاسي التي لم تنقطع من عام ١٩٤٥ لاجتذاب الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا فساعدته على التخلص من القبضة البريطانية (۲۷). كما مارست ضغوطها على بريطانيا حتى قامت بتسليم أوجادين لإثيوبيا والانسحاب منها بالكامل في عام ١٩٤٨.

وما أن تخلت مصر عن مطالبها في إريتريا حتى تصارعت إليوبيا وإيطاليا على الفوز بتأييدها لمطالب كل منهما في المستعمرات الإيطالية وخاصة إريتريا، فقد أرسلت إيطاليا في ٤ مارس ١٩٤٩ مذكرة إلى مصر توضح فيها وجهة نظرها في مسألة إريتريا، وألها ترفض اقتراح التقسيم، كما ترفض أطماع إثيوبيا فيها، واعترفت بحق سكالها في الاستقلال بعد فترة انتقالية توكل الأمم المتحدة مهمة الإشراف عليها لها للقيام بتدريب الأهالي واستكمال جهود التنمية التي بذلها الإيطاليون في السنوات الماضية ورؤوس أموال مهاجريها التي يقوم عليها الاقتصاد الإريتري (٢٥٠)، وأن التقسيم أو الضم إلى أي بلد يقل عنها رقيا سوف يقضي على ما وصلت إليه من تقدم، ويدفع الإيطاليين والأوروبيين عموما للروح عنها، واقترحت أنه في حالة عدم الموافقة على ندها للقيام بأعباء الوصاية أن توضع إريتريا تحت انتداب إحدى الدول الأوروبية لتتمكن إيطاليا من المساهمة في إلام العمل الذي بدأته. ولكن مصر كان لديها العديد من الدوافع والمررات التي تجعلها تفضل ضم إريتريا لإثيوبيا عن وصاية إيطاليا عليها، ومن بين هذه الدوافع قوة الروابط التاريخية والأدبية التي تربط مصر بإثيوبيا إلى حانب المصالح المشتركة الكثيرة بينهما وأهمها مياه النيل ومشروعات بحيرة تانا، وأهمية تأييد إثيوبيا لموقف مصر والعرب في القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية، فضلا عن أن حوار إثيوبيا للسودان أدعى غير واضحة وإن كانت أميل لصالح إثيوبيا، وأيضا لما في ضم إريتريا بأغلبيتها المسلمة إلى الإضحة وإن كانت أميل لصالح إثيوبيا، وأيضا لما في ضم إريتريا بأغلبيتها المسلمة إلى الإثيوبيا تعد خطوة عملية مهمة نحو تدعيم فكرة إنشاء سياسة أفريقية تقوم على تخليص القارة من العناصر الأحنبية، بل وتكون بداية لتزعم مصر لهذه السياسة (٢٢).

وقد ساعد على اتخاذ مصر لهذا الموقف أن إثيوبيا كانت تحاول كسب ثقتها في تلك الفترة، حيث قامت بالتصويت لصالح عضوية مصر في بحلس الأمن في نماية عام ١٩٤٨. غير أن بريطانيا لم يكن يروق لها أن تتحسن العلاقات بين مصر وإثيوبيا ويحدث اتفاق بينهما، فحاولت إفساد العلاقات بينهما، فراحت تثير الشائعات حول قيام الحكومة الإثيوبية بتهريب الأسلحة إلى إسرائيل وتوصيل هذه المعلومات إلى الحكومة المصرية عن طريق أحد أعضاء المفوضية الأمريكية في القاهرة، ثم راحت تثير الشائعات حول اضطهاد الحكومة الإثيوبية للمسلمين في إثيوبيا. وحين حاول هيلاسلاسي إرسال مندوب إلى مصر لتوضيح تلك الأمور، عملت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة على إفساد تلك المحاولة عن طريق منع وصول هذا المندوب إلى مصر، كما أبلغت الحكومة المصرية أنه حاء إلى مصر بمدف التحسس على أهالي هرر الموجودين فيها لصالح الحكومة الإثيوبية (٢٧).

ومع مطلع شهر أبريل ١٩٤٩ بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة، وفي خلال ذلك أعلنت بريطانيا وإيطاليا عن توصلهما للاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية بيفن – سفورزا والتي كانت ترمي إلى استرضاء إيطاليا بوضع الصومال الإيطالي تحت وصايتها، في مقابل أن يضم الجزء الأكبر من إريتريا إلى إثيوبيا والجزء الغربي منها إلى السودان، ولكن مشروع تلك الاتفاقية واحه معارضة كبيرة

عندما نوقش في الجمعية العامة خصوصا فيما يتعلق بمصير المقاطعة الغربية من إريتريا. وتركزت المعارضة على ضم غرب إريتريا إلى السودان على أساس أن السودان ليس سودانا مصريا خالصا، بل هو سودان مصري – إنجليزي، أي أن المشروع لا يخرج عن كونه محاولة لضم إقليم إريتريا إلى السيادة البريطانية، وقد وافق وفد مصر على هذا الجزء من القرار، بينما رفض الجزء الخاص بوضع الصومال تحت وصاية إيطاليا، واقترح وضعه تحت وصاية سبعة دول وهي مصر وإثيوبيا وفرنسا وإيطاليا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة وذلك بدلا من انفراد إيطاليا بمذه المهمة (٢٨٨). وقد اتخذ الوفد المصري هذا الموقف وفقا لما كلفته به الحكومة المصرية من تعليمات، حيث أمرته بالتصرف حسبما تقتضيه الظروف وبعد الاتصال بإثيوبيا، وقد لقي هذه المشروع بعض التأييد من دول أمريكا اللاتينية التي كانت تؤيد المصالح الإيطالية (٢٩١).

غير أن اختلاف مصالح الدول الكبرى أدي إلى الفشل في إقرار أي من المقترحات المقدمة، فتقرر تأجيل النظر في مصير المستعمرات الإيطالية إلى الدورة الرابعة، ومن ثم أعلنت بريطانيا في ٦ يوليو تخليها عن مشروع بيفن - سفورزا(١٠٠).

وعلى الرغم من مطالبة وفد مصر في الجمعية العامة بضم الجزء الغربي من إريتريا للسودان، إلا أن إثيوبيا لم تنتقد موقف مصر كما كانت تفعل في السابق، وتفسير ذلك يتضح من التقرير الذي أعدته المحابرات البريطانية في نهاية عام ١٩٤٨ حيث ورد به أن تيارا داخليا في إثيوبيا يرى أصحابه أنه ليس من مصلحة بلادهم ضم كل إريتريا، لأن ذلك سيؤدى إلى ظهور مشاكل كثيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية، وأن عليها أن تكتفي بالمطالبة بالجزء الشرقي من إريتريا أو الاقتصار على المطالبة بمصوع فقط، (١٩٠١). لذلك فإن إثيوبيا وجدت في موافقة مصر على ضم الجزء الشرقي من إريتريا ليها بما في ذلك مصوع وأسمره دعما لها، لذلك شهدت تلك الفترة تحسنا كبيرا في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فقام أوتو أكليلو وزير الخارجية الأثيوبي بزيارة مصر في أغسطس ١٩٤٩ قبل توجهه إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده في الجمعية العامة أثناء الدورة الرابعة لمناقشة مسألة المستعمرات الإيطالية وتقابل مع حسين سري رئيس الوزراء وسلمه مذكرة طلب فيها دعم مصر لمطالب بلاده (١٨).

كما طلب مفوض إثيوبيا في القاهرة من عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية تأييد الدول العربية لوضع إريتريا تحت وصاية إثيوبيا أو على الأقل تأييد وضع نصف إريتريا تحت وصايتها والكف عن الدعوة لتأييد الاستقلال في مقابل ما أبدته إثيوبيا من تأييد للقضايا العربية (٨٢).

ومع بداية مناقشة هذه المسألة في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ١٩٤٩ تسببت عدة عوامل في تغيير سياسة مصر، فبالنسبة للصومال الإيطالي

كانت مصر ترى منحه الاستقلال، وفي حالة عدم منحه الاستقلال الفوري تكون الوصاية عليه وصاية مشتركة وليست من دولة واحدة (١٩٤)، وكان هذا الموقف يتفق مع رغبات أهالي الصومال الذين كانوا يرفضون عودة إيطاليا للصومال (١٩٠٠)، حتى إن حزب وحدة الشباب الصومالي نظم مظاهرات في ذلك الوقت ضد عودة إيطاليا بسبب سحلها المليء بالجرائم وبسبب ما عاناه الاقتصاد الصومالي من الاحتلال الإيطالي طوال خمسين عاما، ولذلك عندما نوقشت المسألة أمام اللحنة الفرعية عارضت مصر وضع الصومال تحت الوصاية الإيطالية، كما عارضته إثيوبيا لرفضها عودة إيطاليا إلى أي من مستعمراةا السابقة تحت أي مسمى (١٩٥).

ومما هو جدير بالذكر أن مسألة المستعمرات الإيطالية كانت تتضمن مناقشة مصير ليبيا التي كانت أكثر أهمية لمصر من الصومال الإيطالي، وكانت اللحنة الفرعية قد توصلت في ١٦٠ أكتوبر ١٩٤٩ إلى مشروع قرار يقضي بمنح ليبيا الاستقلال في يناير ١٩٥٧، وأصبح التصويت في الجمعية العامة هو المحطة الأخيرة لإقرار هذا المشروع، لذلك بدأت إيطاليا وحلفائها من دول أمريكا اللاتينية المساومة للحصول مكاسب لها في مسألة الصومال في مقابل التصويت لصالح هذا القرار (١٨٠٠)، فقررت دول أمريكا اللاتينية الامتناع عن التصويت على أي اقتراح يمنح ليبيا الاستقلال ما لم تقرر الجمعية العامة وضع الصومال تحت وصاية إيطاليا، وكان لدى هذه الدول القدرة على فرض رأيها في الجمعية العامة، إذ كان لها عشرين صوتا، أي ألها تستطيع أن تحول دون توفر أغلبية الثلثين لأي قرار لا يرضيها، وكانت مصر حريصة على استقلال ليبيا الفوري (١٩٠١)، وفي ذات أقويت تنفق مع مصر في ضرورة عدم عودة إيطاليا للوصاية على الصومال (١٠٠٠).

ولكن مصر وحدت مخرجا لتحاوز عقبة المساومة التي فرضتها عليها دول أمريكا اللاتينية، عندما تقدمت لبنان باقتراح ينص على وجود بحلس استشاري يقدم المساعدة والنصح لسلطة الإدارة الوصية (۱۱ )، وأضافت السعودية والأرجنتين تعديلا على الاقتراح اللبناني يحدد أعضاء هذا المحلس وهم مصر وكولومبيا والفليبين (۱۲)، فكان ذلك بمثابة حل وسط تستطيع به تجنب معارضة دول أمريكا اللاتينية لاستقلال ليبيا، وفي ذات الوقت تخضع وصاية إيطاليا على الصومال لرقابة دولية تشارك فيها، فوافقت على هذا الاقتراح، وفي ۲۱ نوفمبر ۲۹ ام إقراره في التصويت العام (۱۳).

أما بالنسبة لإريتريا تغير موقف مصر مرة أخرى بسبب السياسة البريطانية وأهدافها في منطقة القرن الأفريقي، فقد باتت مصر مقتنعة بأن بريطانيا متفقة مع الولايات المتحدة على فكرة التقسيم، وأن بريطانيا لها هدف من وراء التقسيم وترك مصير الجزء الغربي من إريتريا دون تحديد لكي تحسمه الأمم المتحدة، وأن هذا الهدف ينحصر في إنشاء

دويلة جديدة في غرب إريتريا تسمى مقاطعة بيحا (Biga) تشمل أحوردات وكرن وبعض القرى والمدن الأخرى، ثم تسعى بريطانيا بعد ذلك إلى ضم جزء من السودان الشرقى إلى هذه الدويلة بحجة فقر أراضيها مستغلة في ذلك نظرية "رغبة الشعب" في هذا الجزء من السودان بعد أن تكون قد وجهت سكانه طبقاً لرغباتها، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة تسعى بعد ذلك إلى الحصول على ميناء لها، ولن يكون هناك موانئ يمكنها ضمها سوى ميناء سواكن أو ميناء بورسودان، ويؤيد ذلك عدة أسباب، أولا: محاولة نائب رئيس القسم الأفريقي بوزارة الخارجية البريطانية خلال لقائه بوفد من السودانيين زار بريطانيا في عام ١٩٤٩ إثارة مخاوف هذا الوفد من التفكير في الاتحاد مع مصر، إذ قال لهم " أن بريطانيا ليس لها مصالح مباشرة في السودان وأن كل ما يهمها قيام إدارة مستقلة فيه قبل أن تتركه، وأن بعض السودانيين يطلبون استقلالا مطلقا والبعض الأخر يريد استقلالا ذاتيا وقيام اتحاد مع مصر وأن بريطانيا لا تمانع في أي مطلب يتفق عليه السودانيون، ثم ألمح إلى الحركة الشيوعية التي تفرض على بريطانيا ضرورة البقاء في مصر، وحبذ تقسيم إريتريا بين السودان وإثيوبيا، ثانيا: أن حوادث القتل التي كانت حدثت في أسمره في شهر فبراير ١٩٥٠ بين المسلمين والمسيحيين وغيرها كانت مدبرة بمعرفة البريطانيين للتأثير على نفسية أعضاء لجنة الأمم المتحدة للتدليل على النفور العام بين المسلمين والمسيحيين (٩٤). ثالثا: اتباع بريطانيا سياسة حديدة في المحافظة الغربية من إريتريا، حيث اختصت تلك المنطقة بعدة إجراءات دون سائر أقاليم إريتريا بمدف إعادة التركيب الاحتماعي بما، مستغلة في ذلك أن الرخاء الذي شهدته إريتريا حلال الحرب العالمية الثانية نتيجة انتشار الصناعات الحربية لدول الحلفاء لم يمتد إلى هذه المنطقة (١٠٠).

وتمثلت الإجراءات التي اتخذمًا بريطانيا في إعادة تكوين القبائل الموجودة في تلك المنطقة، فأقت ما كان يعرف باتحاد بني عامر (٢٩١)، وأعادت دمج القبائل الصغيرة في قبائل حديدة ظهرت كوحدات مستقلة لكل منها رئيس منتخب، فكونت عشرين قبيلة حديدة بجانب ثمانية قبائل كانت موجودة بالفعل، فأصبحت جميع القبائل متوازنة في تعداد سكافًا أما القبائل الصغيرة التي رفضت الانضمام إلى قبائل كبيرة فقد عينت لكل منها وكيل حكومة للسيطرة عليها ومراقبتها مما يدفعها في المستقبل لقبول الاندماج مع العشائر الأخرى (٢٠٠). وقد أدت تلك التغييرات الديموجرافية إلى نتائج بعيدة المدى حيث رفضت المجموعات القبلية الجديدة ضم إريتريا إلى إثيوبيا (١٩٠).

بالإضافة إلى ذلك فإن قبائل بني عامر كانت منتشرة في السودان أيضا وكان لها دقليل خاص بها بعد أن فصل الاحتلال الإيطالي بينهم وبين فروعهم الأخرى في إريتريا (١٩٩)، ولكن بريطانيا لم تقم بمثل هذا التغيير الاجتماعي في القبائل الموجودة في الجزء الموجود في السودان على الرغم من سيطرتما المشتركة مع مصر على السودان،

فضلا عن إجراءاتها لعزل جنوب السودان حيث أغلقت حدود جنوب السودان دون السودانيين أنفسهم وهو ما كان يدل على رغبتها في شطر السودان.

لذلك عدلت الحكومة المصرية تماثيا عن تأييد فكرة تقسيم إريتريا وضم الجزء الغربي منها إلى السودان، وأمرت وفدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك، فأيد الوفد المصري قرار الجمعية العامة بتشكيل لجنة من حمس دول وهي بورما وباكستان والنرويج وحواتيمالا وحنوب أفريقيا لتقصي رغبات السكان في إريتريا ومصالحهم (١٠٠١).

وما أن تشكلت اللجنة حتى طلبت من الحكومة المصرية في ٣ مارس ١٩٥٠ إبداء وجهة نظرها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم ٢٨٩ الصادر في نوفمبر ١٩٤٥ (١٠٢٠). وقبيل وصول اللجنة إلى إريتريا قررت مصر تعيين محمد غلي نشأت – أحد موظفي وزارة الخارجية – مبعوثا مرافقا للجنة الدولية في أسمره لجمع المعلومات عن عملها ومعرفة اتجاهات أعضائها (١٠٢٠).

وفي ١٦ أبريل ١٩٥٠ وصلت اللجنة إلى القاهرة، وقدمت لها الحكومة المصريبة (١٠٠) مذكرة في يوم ١٥ أبريل تضمنت وجهة نظرها، وكان أكثر أعضاء اللبجنة اهتماما بمعرفة موقف مصر هو مندوب باكستان حيث طلب معلومات من المحكومة المصرية عن إساءة إثيوبيا للمسلمين فيها، فأجابه محمد صلاح الدين وزير الخارجية بأن معلومات مصر عن ذلك الموضوع تصلها عن طريق الصحف في المحل الأول، وأن مصر اتصلت بالحكومة الإثيوبية التي كانت تؤكد لها أن هذه إشاعات لا أساس لها من الصحة. فطلب مندوب باكستان معرفة حقوق مصر التاريخية والوجود المصري في مصوع وإخراج الإيطاليين لها. كما استفسرت اللجنة عن موقف مصر من المصري في مصوع وإخراج الإيطاليين لها. كما استفسرت اللجنة عن موقف مصر من المصري بأن التقسيم، فرد وزير الخارجية المصري بأن التقسيم كان دائما حيلة من حيل الاستعمار لكي ينفذ منها إلى فريسته ومصر ترفض ذلك (١٠٠٠).

وعلى الرغم من موقف مصر المحايد من القضية وعدم مطالبتها بأي حقوق لها في إريتريا، إلا أن إثيوبيا أعلنت عن عدم ارتياحها لغموض موقف الحكومة المصرية، فأرسلت مصر إلى الحكومة الإثيوبية توضيحا لموقفها، حيث أكدت لها أن أساس موقفها هو حق الشعب الإريتري في تقرير مصيره بحرية تامة وأن هذا المبدأ لا يمكن أن يسوء إثيوبيا التي تعلن أن موقفها في إريتريا يعتمد على رغبة الشعب الإريتري قبل أي شئ أعر، أما بالنسبة لرفض التقسيم والتمسك بوحدة إريتريا فلا يتنافى مع قيام علاقة حاصة بينها وبين إثيوبيا إذا أراد الإريتريون ذلك، أما الإشارة إلى حقوق مصر التاريخية فكان

بمثابة احتياط لمحاولات الاستعمار ومناوراته إذا ما حاول فرض حلول لا تحترم حقيقة رغبات الشعب الإريتري(١٠١١).

وقد سارعت مصر بتأمين موقفها في الجمعية العامة قبل مناقشة القضية، فطلبت من إيطاليا أن تتعاون معها في حالة ما إذا جاء قرار اللجنة متعارضا مع وجهتي نظرهما، إلى حانب التعاون مع دول أمريكا اللاتينية وباكستان والدول العربية والإسلامية (١٠٠٧).

ومن ناحية أخرى سعت مصر مع باكستان لنفس الغرض، فطلبت من ظفر الله خان وزير الخارجية الباكستاني أن يستعمل نفوذه القوى في بورما لكي يؤثر على حكومتها حتى تراعي في رأيها احترام رغبات أهالي إريتريا، لأن مندوها في اللجنة كان يرى اتخاذ حل وسط وهو ضم المنطقة الجنوبية من إريتريا لإثيوبيا ومراجعة حكومته في الجزء المتبقى، وهو ما كانت مصر ترفضه نظرا لموقفها من مبدأ التقسيم (١٠٨٠).

ولما كان موقف باكستان الرافض لوضع مسلمين تحت سلطة إثيوبيا بمثل عقبة أمام الحكومة الإثيوبية في سبيل الوصول إلى حل يحقق مطالبها، فقد طلبت من المفوضية المصرية في أديس أبابا أن تعزز مطالبها لدى الحكومة الباكستانية، فقام وزير مصر المفوض في أديس أبابا بذلك فعلا حيث حاول إقناع مندوب باكستان في اللجنة بأن منح إريتريا لإثيوبيا أفضل من وضعها تحت وصاية إيطالية أو بريطانية، كما أنه يمكن ممارسة الضغط عليها لتحسين أوضاع المسلمين فيها. ونقل مفوض مصر لهيلاسلاسي مخاوف مندوب باكستان من اضطهاد إثيوبيا للمسلمين بدليل عدم وجود وزير مسلم واحد في الحكومة الإثيوبية، فألقى هيلاسلاسي باللائمة على المسلمين الذين يهتمون بالزارعة والتحارة ويهملون التعليم (١٠٠٩).

ولم يكن ذلك التصرف الذي قام به مفوض مصر في إثيوبيا هو موقف مصر الحقيقي من القضية، فقد كلفت الحكومة المصرية وفدها في حنيف بمقابلة أعضاء اللجنة أثناء اجتماعاتهم لإعداد التقرير وشرح وجهة نظرها والدفاع عن فكرة إمكانية استقلال إريتريا ووحدتها، وأن الاستقلال هو الحل الأمثل الذي يتمشى مع رغبات السكان، وأن هذا الحل هو الذي يمكن أن يحوز على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة مثلما حدث مع ليبيا والصومال الإيطالي اللتان حصلتا على وحدتيهما واستقلالهما رغم ما حاكته بعض الدول من مؤامرات. كما قام وفد مصر بشرح مطالب مصر الإقليمية من باب الاحتياط، وذلك حتى تتحنب محاولات بريطانيا بواسطة ممثليها في سويسرا وفرنسا للضغط على أعضاء اللجنة حتى يوصوا بتقسيم إريتريا(١١٠).

وعندما أعلنت حواتيمالا عن مشروعها لمنح إريتريا الاستقلال بعد وضعها تحت وصاية الأمم المتحدة أيده الوفد المصري، وكان هذا المشروع ينص على أن يشرف على إريتريا خلال فترة الوصاية بحلس مكون من ممثلين عن الولايات المتحدة وإثيوبيا وإيطاليا

ودولة إسلامية (مصر أو باكستان) ودولة من أمريكا اللاتينية وعمثل مسلم عن الشعب الإريتري وأخر مسيحي وأخر عن الأقليات (الإيطاليين) مع منح مينائي عصب ومصوع لإثيوبيا (١١١).

ومن ناحية أخرى واصلت مصر محاولاتها مع بورما، فتقابل رئيس الوفد المصري في الأمم المتحدة مع رئيس وزراء بورما أثناء زيارته لجنيف وحاول تحفيزه لتأييد فكرة الاستقلال وعدم تقسيم إريتريا، وصحح له معلوماته عن عدد المسلمين الذين يشغلون مناصب عليا في الحكومة الإثيوبية، وأنه لا يوجد وزير أو حاكم إقليم واحد من المسلمين في إثيوبيا، وأن مدرسة الإمبراطور في العاصمة أديس أبابا لا يوجد بما غير ثلاثة طلبة من المسلمين من بين ثلاثمائة طالب، كما صحح له معلوماته عن تخلف إريتريا إداريا واقتصاديا، وأبلغه أن الجهاز الإداري في إريتريا أكثر تنظيما وتقدما منه في إثيوبيا(۱۱۳)، وأن الأخيرة رغم تأخرها وعدم تنظيمها الإداري لم يطعن أحد على أهليتها للاستقلال، ورغم اقتناع رئيس وزراء بورما بذلك إلا أن الفكرة التي ظلت مسيطرة على تفكيره هي مصلحة السكان المسيحيين في الانضمام إلى إثيوبيا(۱۱۲).

وقد ساهمت جهود مصر ضد فكرة التقسيم في نبذ لجنة الأمم المتحدة لهذه الفكرة بالإجماع، على الرغم من محاولات بريطانيا إقرارها، كما رفضت اللجنة الاقتراح الخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا باستثناء مندوب النرويج، ولم يتبق سوى حل من ثلاثة حلول، وهي منح إريتريا الاستقلال وتبنته باكستان وحواتيمالا، أو دمجها فيدراليا مع إثيوبيا، أو وضعها تحت وصاية فردية أو جماعية، وكانت الولايات المتحدة ضد الوصاية الجماعية التي كانت مصر مرشحة للمشاركة فيها حتى لا يجد الاتحاد السوفيتي فرصة للتدخل والمشاركة في هذه الوصاية والتسرب إلى المنطقة. كما أن الاستقلال كان يواجه عقبات كبيرة، فضلا عن أن الاتحاد الفيدرالي كان يحتاج لأن يكون لإريتريا كيان قائم بالفعل وهو أمر غير قائم، لذلك زادت مخاوف مصر لكون الحل الوحيد المكن بهذه الصورة هو وضع إريتريا كان يمثل قلقا لها، هو وضع إريتريا أكان يمثل قلقا لها،

يتضح مما سبق أن مصر لم تلتزم بالثبات على موقف واحد من إريتريا، وإنما حددت أولويات على أمل أن يتم إقرار أقل الحلول ضررا لها فهي لم تتراجع عن حقوقها التاريخية في إريتريا واغتصاب الإيطاليين لها، كما ألها رفضت بشدة مبدأ تقسيم إريتريا وضم حزء منها للسودان، حتى لا تتاح الفرصة لبريطانيا لكي تعمل على فصل حنوب السودان لتكوين دويلة حديدة تابعة لها، كما ألها كانت ترغب في استقلال إريتريا خوفاً من تعصب الأثيويين ضد أهالي إريتريا المسلمين في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها مسلمي إثبوييا أنفسهم، ولكن إذا لم يكن هناك بد من إسناد الوصاية على إريتريا إلى

دولة ما تحت إشراف الأمم المتحدة فإن مصر لم تكن ترغب في أن تكون إيطاليا هذه المدولة، بل ألها فضلت أن تقوم إثيوبيا بهذه المهمة لأن ذلك أقل ضررا للمصالح المصرية ولإمكانية استخدام ذلك في تحسين العلاقات مع إثيوبيا سواء لاهتمامات مصر المتعلقة بمشاريع مياه النيل أو فيما يخص تحسين أوضاع المسلمين في إثيوبيا وإريتريا.

ولما كانت الولايات المتحدة ترفض استقلال إريتريا رفضا باتا، فقد عملت ما في وسعها لعرقلة إقرار هذا الحل، فحاولت التوفيق بين إيطاليا وإثيوبيا وإلهاء الخلافات بينهما حتى لا تكون سببا في إقناع الدول في الجمعية العامة بتبني حل لا يحقق المصالح مصالحها (۱۱۰)، كما عملت على إقناع بريطانيا بعدم اقتراح أي حل لا يحقق المصالح الغربية، خاصة وأن بريطانيا كانت تمارس ضغوطا على الرأي العام الدولي بحدف الإسراع بحسم المسألة بضم الجزء الشرقي من إريتريا إلى إثيوبيا وذلك عن طريق الإعلان عن نيتها للانسحاب من إريتريا إذا لم تحسم القضية خلال هذه الدورة، وكذلك الإعلان عن نيتها عن عدم رغبتها في القيام بأية وصاية على الجزء الغربي من إريتريا، حتى تصبح مهمتها أسهل مع هذا الجزء بعد أن تصرف الأنظار عنه وبعد استرضاء إثيوبيا واسترضاء إيطاليا في الصومال الإيطالي (۱۱۱).

ولذلك رأت الولايات المتحدة أن اتحاد إريتريا مع إثيوبيا تحت التاج الأثيوبي في صورة اتحاد فيدرالي سيكون أفضل الحلول، فتقدمت بمذا الاقتراح بالاشتراك مع بريطانيا في ٢٥ يوليو ١٩٥٠، وحصلت على موافقة إثيوبيا عليه (١١٧٠)، ثم بذلت جهودا مكثفة مع إيطاليا لإقناعها بالموافقة عليه أو حتى عدم الوقوف ضده حتى تأمن موقف دول أمريكا اللاتينية العشرين والتي ربطت موافقتها بموافقة إيطاليا على أي قرار (١١٨).

وبالنظر إلى اقتراح الفيدرالية نجد أن هذا الاقتراح كان يمثل حلا يحقق بعض أهداف السياسة المصرية في ذلك الوقت، فقد كان ينص على وحدة إريتريا وعدم تقسيمها، كما أنه منع إيطاليا من مجاورة الحدود الجنوبية للسودان، إلى حانب أن شروط الاتحاد كانت تتضمن حماية حقوق المسلمين الدينية والمدنية، كما كان يسمح للإريتريين بيعض السلطات وإن كانت محدودة.

وفي نوفمبر ١٩٥٠ تقدمت الولايات المتحدة باقتراحها للتصويت عليه في الجمعية العامة، كما تقدم الاتحاد السوفيتي بمشروع قرار أخر يقضي بمنح إريتريا استقلالها الفوري مع السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر عن طريق ميناء عصب، في حين تقدمت بولندا باقتراح أخر يقضي بمنحها الاستقلال بعد فترة وصاية مدتما ثلاثة سنوات يقوم بما محلن من ستة أعضاء أحدهم من إثيوبيا واثنان من الدول العربية واثنان من سكان إريتريا وواحد من الأوروبيين في إريتريا (١١١).

وقد قامت بريطانيا بدورها كالعادة، فحاربت فكرة استقلال إريتريا عن طريق نشر بيانات مضللة عن عدم قدرة الاقتصاد الإريتري على الوفاء باحتياجات الدولة المستقلة، وأن إريتريا تعاني من نقص في الإنتاج الزراعي وتخلسف صناعي وعجز في الميسزان التحاري (١٢٠). لذلك عندما طرحت مشاريع القرارات الثلاثة للتصويت حصل المشروع الأمريكي على أغلبية الأصوات، وكانت مصر من بين المؤيدين له كما أيدته معظم الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة (١٢١).

وبذلك نجحت إثيوبيا في تحقيق أهدافها بمساعدة الولايات المتحدة لا لعدالة المطالب الإثيوبية ، ولكن لتحقيق المصالح الأمريكية الخاصة والمتمثلة في استخدام قاعدة الاتصالات في أسمره فرابعاد الخطر السوفيتي عن هذه المنطقة (١٢٢).

وكان مقررا تنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد عامين من صدوره، على أن تستمر بريطانيا خلال هذه الفترة في إدارة الإقليم بمساعدة مفوض من الأمم المتحدة للمساعدة على إعداد الدستور الإريتري، وقد اعترضت مصر على تعيين الأمم المتحدة لأحد اليهود ذوي الميول الصهيونية سكرتيرا لمفوض الأمم المتحدة في إريتريا، وقامت بالاتصال بوفود الدول العربية في الأمم المتحدة لتطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي في شغل هذه الوظائف وضرورة تعين موظفين من غير اليهود وملمين باللغة العربية (١٢٢).

وخلال الفترة الانتقالية وقبيل تنفيذ قرار الاتحاد الفيدرالي، بدأت الحكومة الإثيوبية في إجراءاتها التعسفية ضد الشعب الإريتري، إذ قام هيلاسلاسي بتعيين موظفين أثيوبيين للمناصب الهامة في إريتريا، ومنها منصب رئيس السلطة التنفيذية، ولكنه تراجع تحت ضغط الاحتجاجات الإريترية. كما قام بإرسال ٢٥٠٠ جندي إلي إريتريا بحجة تأمين زيارته لها، وهو ما أثار احتجاج السكان أيضا لألهم وجدوا أن هذه القوة ما هي إلا قوة احتلال، وأن هذا يعد مظهرا من مظاهر استقبال الفاتحين، إذ لم توزع هذه القوات على الحدود لتأمينها كما نص قرار الأمسم المتحدة (١٢٤).

وقد أدت تلك الظروف إلى تردد الحكومة المصرية الجديدة – وكانت مصر قد شهدت قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ - في إرسال التهنئة للحكومة الإثيوبية بمناسبة إنشاء الاتحاد الفيدرالي في ١٥ سبتمبر ١٩٥٢ وتساءلت عما إذا كانت التهنئة تعتبر اعترافا بالأمر الواقع في إريتريا، حيث لم يكن لدى القيادة الجديدة خلفية كافية عن سياسة مصر تجماه هذه المنطقة، وعندما أبلغتها وزارة الخارجية بأن مصر اعترفت فعلا بالوضع القائم في إريتريا بموافقتها السابقة على قرار الأمم المتحدة في عام ١٩٥٠، تعجب قادة الثورة من موقف الحكومة المصرية السابقة ومن قبولها سيطرة دولة مسيحية تضطهد مواطنيها المسلمين على شعب أغلبيته مسلمة (١٩٥٠)، ولكن كل ذلك لم يكن ليغير من الأمر شيئا، ولذلك استقر الرأي النهائي على محنة إثيوبيا لتوثيق العلاقات معها، وإن كانت قيادة

الثورة قد رفضت اقتراح سفير مصر في إثيوبيا بإرسال قطعة بحرية مصرية إلى مصوع للاشتراك في الاحتفال بتطبيق قرار الاتحاد مثلها مثل العديد من دول العالم، وتعللت الحكومة المصرية بضيق الوقت (١٢١).

## مشاركة مصر في المجلس الاستشاري في الصومال الإيطالي:

عندما قررت الأمم المتحدة في نوفمبر ١٩٤٩ منح الصومال الإيطالي الاستقلال بعد فترة وصاية مدتما عشر سنوات تقوم خلال إيطاليا بمهمة الوصاية، تقرر أن يقوم مجلس استشاري من مصر والفليبين وكولومبيا بمهمة تقليم النصح للإدارة الإيطالية الوصية، وقد اشترك المندوب المصري في شهر يناير ١٩٥٠ في لجنة صياغة مشروع الاتفاق بين مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة وبين إيطاليا (١٢٧).

وبدأت الوصاية الإيطالية على الصومال في الثاني من ديسمبر ١٩٥٠ بعد التصديق على اتفاقية الوصاية في بحلس الوصاية بأغلبية أربعين صوتا مقابل عشرة أصوات (١٢٨). وأرسلت إيطاليا أربعة آلاف وخمسمائة حندي إلى الصومال، ولكن بريطانيا مارست ضغوطا كبيرة على الحكومة الإيطالية لزيادة هذه القوة إلى ستة آلاف حندي لكي تحل على قواقما، وقد بدأ وصول هذه القوة في ١٤ مارس ١٩٥٠، ولكن العمال الصوماليين رفضوا تفريغ معداقما اعتراضا على وحودها وعلى الوصاية الإيطالية (١٢٩).

وفي ٢٧ مارس ١٩٥٠ عقد المجلس الاستشاري أولى جلساته في القاهرة حيث قرر حضور أعضائه الاحتفال بنقل السلطة لإيطاليا في أول أبريل ١٩٥٠، ثم عقد اجتماعه الثاني في الإسكندرية، وبعدها انتقل المجلس إلى الصومال وعقد أول اجتماع له في مقديثيو في ٣ أبريل ١٩٥٠، وضع خلاله اللائحة الداخلية للعمل به، وكان أول عمل تصدى له هو قمع سلطة الإدارة الإيطالية للصوماليين المعترضين على الوصاية الإيطالية، خاصة حزب وحدة الشباب الصومالي ورئيسه الحاج محمد حسين الذي ترك رئاسة الحزب وسافر إلى مصر (١٣٠).

وقد وقفت إيطاليا من أول يوم في وجه مندوب مصر للحد من نشاطه في الصومال، فطلبت منه عدم الاتصال بأهالي الصومال على الرغم من أن وظيفته تقتضي الاتصال عمم وبالأحزاب والجماعات لجمع المعلومات عن أحوال البلاد ورغبات الأهالي وشكواهم، كما احتحت على تدخل المندوب المصري في مسألة عقد امتحان للطلبة الصوماليين المرشحين للدراسة بالقاهرة، وطلبت منه أن يفرق بين دوره في المجلس الاستشاري وقيامه برعاية مصالح مصر وطلبت أن يكون الاتصال بينها وبين الحكومة المصرية مباشرة عمدف استبعاد المندوب المصري وبالتالي المجلس الاستشاري(١٢١).

ولكن المندوب المصري استمر في ممارسة دوره على الرغم من محاولات الإدارة الإيطالية إعاقته، فعمل على الاختلاط بالصوماليين والاجتماع بزعمائهم (١٣٦)، ولما كانت الإدارة الإيطالية تتحسس على التقارير التي يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري لحكوماتهم، لذا قرروا أن يسافر كل عضو منهم إلى بلده لإيقاف حكومته على ما يهمها ولا يستطيع ذكره في التقارير المراقبة (١٣٢).

وعلى الرغم من الاحتكاكات السابقة، كان موقف المندوب المصري داخل الجلس الاستشاري مهادنا للإدارة الإيطالية ويتحاشى إثارة المشاكل معها، فقد احتار المندوب المصري دائما الانضمام إلى مندوب كولومبيا ضد مندوب الفليين، وكولومبيا هي إحدى دول أمريكا اللاتينية المعروفة بتأييدها لإيطاليا على طول الخط، فكان مندوبا يعضد السياسة الإيطالية رافضا كل اقتراح قد يعرقلها، في حين كان مندوب الفليين يحاول جاهدا أن يجعل المجلس الاستشاري أداة رقابة فعالة على سلطة الإدارة الإيطالية (١٤٠١)، وكان موقف المندوب المصري يعود إلى حرصه على اكتساب ثقة الإدارة الإيطالية، حتى يمكنه من ممارسة دوره دون معارضة منها، ونتيجة لسياسة الإدارة الإيطالية التي كانت تلعب على وتر دعم الإسلام، فقد دأب رحالها في تلك الفترة على تقليم الأموال لتحسين المساجد وتقليم نسخ القرآن الكريم لزعماء القبائل كهدايا بمدف تقليل المعارضة لوجودهم (١٣٥٠).

وقد وصف صلاح الدين فاضل ثاني مندوب مصري في المحلس الاسانة وغيره دون أثر بأنه ذهب في سياسته إلى حد التهور مما جعل موقفه في مجلس الوصاية وغيره دون أثر جدي في صالح الصومال (١٢٧). وهو ما أدى إلى تصادم الإدارة الإيطالية ومندوب الفليين المحلس الاستشاري عموما، ففي يونيو ١٩٥٦ وأثناء مناقشة مجلس الوصاية أحوال الصومال، قدم مندوب الفليين تقريرا إلى المجلس عن سوء حالة البلاد بسبب سياسة الإدارة الإيطالية وعدم تطبيقها لنصوص اتفاقية الوصاية، فطلبت الإدارة الإيطالية استبعاد مندوب الفليين من عمله، فوافق مجلس الوصاية على ذلك في ١٧ يونيو ١٩٥٠، أما مندوب مصر فقد أثار مشكلة مهمة المجلس الاستشاري وطلب توسيع مهام المجلس مندوب مصر فقد أثار مشكلة مهمة المجلس الاستشاري وطلب توسيع مهام المجلس الإدارة الإيطالية، ولكن الاقتراح المصري تعرض محبير وخاصة من حانب بريطانيا. كما تصدى المندوب المصري لاقتراح باستبعاد الإدارة الإيطالية واستبدالها بدولة أخرى، لأن ذلك كان يعني أن يحدث صراع بين الدول الأوروبية في خلس الوصاية مما قد يؤدي إلى زيادة فترة الوصاية إذا تم اختيار دولة أخرى للقيام بالوصاية، وخاصة في ظل اتجاه عام لدى الدول الأوروبية في ذلك الوقت لإطالة فتسرة الوصاية، فناك الوقت لإطالة فتسرة الوصاية أنها مناكول الموساية أنه المحالية وخاصة في ظل اتجاه عام لدى الدول الأوروبية في ذلك الوقت لإطالة فتسرة الوصاية أنه المحالة ا

وقد ظلت العلاقات بين مندوب مصر والإدارة الإيطالية ومع قنصلي فرنسا وبريطانيا أصحاب التمثيل القنصلي الوحيد في الصومال الإيطالي ودية، نتيحة حرص مندوب مصر على عدم حدوث مشادات مع الإدارة الإيطالية بماثلة لموقف مندوب الفليين (۱۳۹).

غير أن ذلك لم يمنع الإدارة الإيطالية من السعى إلى التخلص من المجلس الاستشاري كله، فقد استغلت غياب مندوب مصر عن الصومال لفترات طويلة ودفعت مندوب كولومبيا للتنديد بذلك أثناء خطابه أمام مجلس الوصاية في يوليو ١٩٥٢، مما دفع رالف بنش نائب السكرتير العام للأمم المتحدة إلى لفت نظر وفد مصر الدائم في نيويورك لذلك، بسبب ما يحدثه غياب المندوب المصري من اضطراب في أعمال المحلس الاستشاري وتعطيل لهيئة دولية تشارك مصر في تحمل مسئوليتها(١٤٠). كما حاولت إيطاليا استغلال سوء اختيار الحكومة المصرية في ذلك الوقت لمندوبيها في المحلس، فقد شهدت حلسات محلس الوصاية في مايو ١٩٥٣ شكاوى عديدة ضد مندوب مصر محمود محرم حماد لعدم إجادته للغة العربية وعدم اكتراثه بما بل وسخريته منها وكذلك عدم معرفته بالقرآن الكريم، وإنه كان يفخر بأنه عاش في أوروبا عشرين عاما، كما ألقي خطبة باللغة الفرنسية في افتتاح المعهد الإسلامي، وأنه كان يشرب الخمر ويأكل لحم الخترير ويعرقل نشاط البعثة الأزهرية العاملة في الصومال(١٤١١). وبالطبع كانت هذه الاتحامات مبالغا فيها، ولكن وجود بعض العيوب أتاح للإدارة الإيطالية الفرصة لاستغلالها وتضخيمها ودفع الصوماليين الموالين لها للتقدم بمذه الشكاوي ضد ممثل مصر في محلس الوصاية لا للنيل من شخص المندوب ولكن بمدف الحدد من نشاط المحلس إن لم يكن إلغاله ومد فترة الوصاية (١٤٢).

ونتيحة لهذه الظروف كان موقف المجلس الاستشاري ضعيفاً، فلم يتمكن علال تلك الفترة من رفع تقرير موحد من أعضائه إلى مجلس الوصاية نتيحة للعداء بين مندوب الفليين ومندوب كولومبيا، وهو ما أتاح للإدارة الإيطالية الفرصة لتنفيذ سياستها دون معارضه كبيرة، فاتفقت مع الولايات المتحدة دون استشارة المجلس الاستشاري على منع شركة سنكلير الأمريكية حق التنقيب عن النفط بشروط مجحفة للصوماليين، كما تعاونت مع بريطانيا في بث الخوف من الخطر الأثيوبي لدى الصوماليين، محدف أن يفضل الصوماليون الوجود الغربي في بلادهم المدوماليون الوجود الغربي في بلادهم المدارية المدوماليون الوجود الغربي في بلادهم المدوم المدوم

يتضع مما سبق أن مركز مندوب مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ كان شكليا إلى حد كبير، لأن مصر لم تكن لديها الرغبة أو القدرة على الاصطدام بالقوى الأوروبية، فقد كانت نفسها في صراع مع بريطانيا بسبب معاهدة ١٩٥٦. ولما وقعت ثورة ١٩٥٢ كان أول أهداف قيادتما محاربة الاستعمار، ولكن بطبيعة الحال كان انعكاس ذلك على

سياسة مصر الخارجية يحتاج إلى بعض الوقت نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الداخلية، وهو ما انعكس على استمرار ضعف دور ممثلها في المجلس الاستشاري مما أتاح الفرصة للإيطاليين للنيل منه ومن الوجود المصري بصفة عامة.

## علاقات مصر مع إثيوبيا والعوامل المؤثرة عليها: - الحدود السودانية:

تضمنت اتفاقية مايو ١٩٠٢ ين بريطانيا وإثيوبيا ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، ولكن هذا التقسيم لم يراع التركيب المبموجرافي لهذه المنطقة ولا مصالح الأهالي كما، حيث تضمن ضم قطاع نحر البارو لإثيوبيا. ولما تبين لبريطانيا خطأ هذا الإجراء حاولت بعد ذلك تعديل هذا الخط أكثر من مرة ولكن جميع محاولاتما فشلت. وفي عام لا ١٩٤٧ طلبت الحكومة الإثيوبية من حكومة السودان توضيحات حول مطالب بريطانيا، فطلبت حكومة السودان تقسيم الحدود بمراعاة وضع القبائل بحيث تكون القبيلة الواحدة تحت إدارة واحدة، ولكن إثيوبيا رفضت ذلك بحجة أن ذلك قد يكون سببا لإثارة دعاوى أعرى على حدودها مع الصومال الفرنسي وكينيا المناه الحكومة الإثيوبية أن الجراء مفاوضات عاصة بتقسيم الحدود بدون علمها، وأبلغت الحكومة الإثيوبية أن مسألة الحدود بين السودان وإثيوبيا لا تدخل مطلقا في اختصاص حاكم السودان، بل هي من اختصاص الحكومتين المصرية والإثيوبية، إذ أن السودان حزء من مصر (٥٤١)، فتمسكت إثيوبيا بتلك الذريعة و لم تستكمل المفاوضات مع الحكومة السودانية لتعديل الحدود لعدم وجود ممثلين عن الحكومة المصرية، وأنه لا يمكن الاستمرار في هذه المفاوضات إلا بعد الفصل في مستقبل السودان المسودان السودان.

وأدت الخلافات المصرية الإثيوبية حول مسألة المستعمرات الإيطالية إلى إثارة إثيوبيا بعض المشاكل لمصر حتى تضغط عليها، فراحت تثير الدعاية التي ترمي إلى فصل السودان عن مصر واستقلاله، على الرغم من ألها كانت تنفي ذلك علنا حيث أبلغت مصر أن السودان المستقل يعني بقاءه تحت السيطرة البريطانية، وهو ما ترفضه لألها محاطة من جميع الجهات ببلاد خاضعة لبريطانيا وأن الأخيرة بمكنها أن تتحكم في إثيوبيا وأن من مصلحتها أن تجاورها دولة أخرى غير بريطانيا، وبالأخص مصر التي يمكنها أن تفتح لها منذا إلى البحر المتوسط، وطلبت في مقابل ذلك أن تدعم مصر مطالبها في قضية إريريا الله البحر المتوسط، وطلبت في مقابل ذلك أن تدعم مصر مطالبها في قضية الريتريات، أي ألها كانت ترغب في إجراء عملية مقايضة غير مباشرة، ولتنفيذ سياستها هذه قامت بإبعاد التحار العرب من منطقة الحدود السودانية الإريترية كمدف بجنب تأثيرهم على سكافا، وعندما احتجت مصر على ذلك، نفت الحكومة الإثيوبية أن تكون قد أصدرت مثل هذه الأوامر (١٤٨٠).

كما قامت الصحف الإثيوبية بحمله كبيرة ضد مصر، فاقمتها بحرمان السودانيين من حق تقرير مصيرهم، في حين كانت ترجع للقوات البريطانية الفضل في حفظ الأمن داخل مصر (١٤٩١)، أي أتما كانت ترى منح السودان حق تقرير المصير بينما كانت تفضل بقاء البريطانيين في مصر.

ولذلك عندما اقترحت الحكومة المصرية في عام ١٩٤٧ إنشاء دولة حوض النيل الكبرى التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، ردت إثيوبيا على هذا الاقتراح ردا فظا، إذ رأت في هذا الاقتراح محاولة مصرية لإنشاء دولة إسلامية كبرى مكونة من السودان وإريتريا والصومالين البريطاني والإيطالي (١٥٠٠).

غير أن موقف إثيوبيا لم يلبث أن تغير نسبيا على أثر تغير مصر لموقفها من قضية إلى الأمم المتحدة وتصويتها لصالح الاتحاد الفيدرالي، فعندما غير فاروق لقبه إلى ملك مصر والسودان في عام ١٩٥١، كانت إثيوبيا من أوائل الدول التي اعترفت بهذا اللقب (١٥٠١).

#### - مشروع خزان بحيرة تانا:

كانت قضية المياه من أهم القضايا التي شغلت الحكومة المصرية في علاقاتها مع إثيوبيا، وكان مشروع خزان بحيرة تانا على رأس اهتمامات مصر، وكانت المفاوضات الخاصة به قد أوشكت على الانتهاء لولا الغزو الإيطالي لإثيوبيا، لذلك عادت مصر إلى مناقشة هذا الموضوع مع إثيوبيا مرة أخرى بعد طرد الاحتلال الإيطالي، ففي مارس 1950 طلبت من إثيوبيا أن تسمح لبعثات مصرية بزيارة المناطق العليا لمنابع النيل لتحديد موقع لتخزين مياه الفيضان وإنشاء نقاط رصد لمعرفة الفاقد من المياه في حوض ثمر البارو أحد الفرعين الرئيسيين لنهر السوباط(٢٥٠١). ولكن إثيوبيا اشترطت للموافقة على ذلك أن تقدم لها مصر الأعمال الفنية المتعلقة بمذه الأبحاث لدراستها(١٥٠١)، فقدمت لها الحكومة المسرية الدراسات المطلوبة، ولكن إثيوبيا لم توافق إلا بعد إلحاح من مصر والمتعمل تحت إشرافه، وتسليم صور من التقارير والنتائج الحاصة بالعمل إلى الحكومة الإثيوبية فذه البعثات والعمل تحت إشرافه، وتسليم صور من التقارير والنتائج الحاصة بالعمل إلى الحكومة الإثيوبية فلده البعثات المحكومة الإثيوبية فلده المعال في الموافقة فلم يتم إرسال هذه البعثات (١٥٠٠).

وقد طلبت الحكومة المصرية من بريطانيا مساعدتما في إقناع هيلاسلاسي لبدء تنفيذ مشروع عزان تانا، ولكن الإمبراطور أصر على استكمال الإحراءات التي تحت في هذا الموضوع خلال الفترة من عام ١٩٣١ إلى ١٩٣٥ والتي توقفت عند حد الدعوة لعقد مؤتمر في أديس أبابا يحضره ممثلين عن مصر والسودان إلى حانب إثيوبيا(١٥٦٠). ثم أكد

ذلك في مايو ١٩٤٦ عندما أبلغ المفوض المصري في إثيوبيا سرا أن بلاده سوف توجه المدعوة لهذا المؤتمر ولكن في الوقت المناسب وبرر محاطلته بالخوف من أن بلاده محاطة من جميع الجهات بالمستعمرات البريطانية والفرنسية والإيطالية والأخيرة أصبحت محتلة بالقوات البريطانية وهذه المستعمرات تتحكم في تجارة إثيوبيا الخارجية، وأن مطالبها في إريتريا والصومال الإيطالي سوف تمكنها من التحرر من هذه القيود، لذلك عرض أن تتعاون مصر مع إثيوبيا في موضوع إريتريا في مقابل أن تحصل مصر على امتيازات ذات فائدة كبيرة في بحيرة تانا (١٠٥٧).

وأبدت مصر استعدادها لبدء المفاوضات مع إثيوبيا، فعدلت العرض (١٠٨) الذي كانت تنوي تقديمه بحيث يتم مضاعفة المبالغ التي عرضتها على الحكومة الإثيوبية سواء للإيجار أو بمثابة منحة نظير السماح بإنشاء الخزان والطريق الموصل بين البحيرة والسودان بسبب ارتفاع الأسعار عما قبل الحرب، وأن تدفع مصر مبلغا من المال لحكومة إثيوبيا في مقابل الطريق المقترح إنشاؤه والذي قام المحتل الإيطالي بإنشاء معظمه بالفعل (١٥٩).

وعندماً طلبت إثيوبيا من مصر أن يستعد وفدها لبدء المفاوضات بالاشتراك مع وفد السودان لاستكمال المفاوضات معها، رفضت مصر تمثيل السودان بصفة مستقلة، على أساس أن السودان ليس له وجود دولي وليس لحكومته حق الدخول في علاقة دولية وأن مندوبي مصر يعتبرون ممثلين للسودان من الوجهة الدولية مع السماح لمندوبي السودان بالاشتراك معهم كخبراء أو ملحقين (١٦٠).

وفي يونيو ١٩٤٧ تم الاتفاق بين مصر وحكومة السودان على جميع المسائل المعلقة بخصوص المشروع انتظارا لبدء المفاوضات (٢٠١١)، ولكن بريطانيا تدخلت في الأمر وطلبت في يوليو ١٩٤٨ أن تشارك بمندوبين عن السودان، فكررت مصر ردها وأنه من المكن أن تسرى على السودان أحكام الاتفاق الذي سوف يتم بينها وبين إثيوبيا، وأن بريطانيا ليس لها شأن بحذه المفاوضات ولا تعتبر ممثلة للسودان، فليس لها الحق في الاشتراك بوفد يمثلها أو بوفد باسم السودان (١٦٢٠).

وكان موقف مصر من قضية المستعمرات الإيطالية يمثل العقبة الرئيسية التي حالت دون بدء المفاوضات طوال تلك الفترة، إذ كانت إثيوبيا ترى أن مصر خصما لها، ولذلك عندما تراجعت مصر عن موقفها من هذه القضية مع لهاية عام ١٩٤٨، وتيقنت من زوال أهم عقبة في علاقاتما مع إثيوبيا، عادت من جديد وطلبت من الحكومة الإثيوبية موافقتها للبدء في تنفيذ المشروع خاصة بعد أن أكدت لجنة دراسة مشروعات الري الكبرى بوزارة الأشغال أن مشروع تانا حيوي جدا لمصر لمواجهة التوسع الزراعي في مصر والسودان وأنه في مقدمة المشروعات التي تحتاجها (١٦٢).

ونتيجة لتغير موقف مصر من إريتريا وتحسن العلاقات بينها وبين إثيوبيا على أثر ذلك، أبلغ وزير الخارجية الأثيوبي بريطانيا بأن الوقت مناسب للشروع في بدء المفاوضات الحناصة بمشروع تانا، سواء أن تتم هذه المفاوضات مع مصر أو تترك الأمر لبريطانيا (١٦٤). فسارعت مصر وطلبت من شركة هوايت الهندسية رأيها النهائي في موضوع الخزان من الناحية الفنية (١٦٥)، وطلبت من إثيوبيا أن تخاطب الشركة بعد أن تغيرت الأبحاث السابقة التي كانت مصممة على أساس تخزين سنوي، حيث رأت مصر أن يتم تعديل فكرة التخزين إلى التخزين طويل الآمد بدلا من التخزين السنوي (١٦٥)، فأبلغت إثيوبيا مصر بموافقتها على إتمام المشروع ولكنها أبلغتها أيضا بألها لا تملك أية أوراق خاصة بالمشروع من وقت الحرب وألها ليست لها علاقة بالشركة الأمريكية (١١٥).

ولكن بريطانيا عادت من جديد وحاولت أن تلس أنفها في المشروع، وطالبت بأن تشترك كطرف رئيسي في المفاوضات، كما أصرت على أن تنص الاتفاقيات التي توقع على حقوق حكومة السودان، ولكن مصر أصرت على موقفها من عدم اختصاص بريطانيا بذلك، وإن كانت قد وافقت على إلحاق مندوبين ومستشارين فنيين عن السودان ولكن ضمن الوفد المصري وألا يذكر في صك الاتفاقية حقوق السودان، إذ تمت تسوية الأمور الخاصة بمذا الموضوع بين مصر والسودان طبقا للاتفاق الذي وقع بينهما في يـوليو ١٩٤٧ (١٦٨٥).

وفي ٩ ديسمبر ١٩٤٩ تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على إرسال بعثة مصرية لإثيوبيا للتباحث مع الفنيين الأثيوبيين بخصوص المشروع، ولكن بريطانيا طلبت إشراك السودان في البعثة (١٦٩٠). وكان لإثيوبيا مصلحة في اشتراك بريطانيا في المباحثات، إذ كانت بريطانيا قد التزمت في معاهدة ١٩٠٢ بدفع مبالغ سنوية لإثيوبيا مقابل عدم إعاقة بحرى تانا والنيل الأزرق ولكنها لم تدفع منها شيئا، ومن ثم اقترحت مصر على هيلاسلاسي أن يطالب بريطانيا بالمتأخرات المستحقة عليها (١٧٠).

وفي يوليو ١٩٥٠ قررت الحكومة المصرية إيفاد بعثة شخصية إلى إثيوبيا لتسهيل إرسال بعثة فنية للتفاوض حول تفاصيل المشروع، واختارت لهذه المهمة أحد المصريين وكان يدعى قرياقص ميحائيل وهو أحد التحار المصريين كانت تربطه بميلاسلاسي علاقة صداقة وقت إقامته في المنفى بلندن، ولكن هذه البعثة لم تأت بنتائج تغير الوضع القائم (١٧١).

وعادت إثيوبيا من حديد لممارسة الضغوط على مصر، فقبيل التصويت النهائي على مصير إريتريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي شهر أغسطس ١٩٥٠ طلبت قرضا من البنك الدولي قيمته ٢٥ مليون دولار لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية ومن بين هذه المشروعات مشروع لزراعة القطن في مساحات واسعة تحت إشراف أمريكي، ونشرت

إشاعات عن ألها سوف تدلل بنجاح زراعة القطن للحصول على قرض أخر لاستغلاله لتنفيذ مشروع إيطالي سبق دراسته أثناء الاحتلال يرمي إلى تحويل بحرى أو قسم من بحرى النيل الأزرق نحو وادي بالاس الخصب المتسع في مقاطعة حوجام في الجنوب الغربي من بحيرة تانا(١٧٢). وفي أكتوبر من نفس العام أكملت إثيوبيا ضغوطها على مصر وأعلنت عن رغبتها في بناء خزان تانا بمعرفتها وألها تنتظر اتفاقى مصر مع بريطانيا فيما يخص السودان ثم تدعو إلى مؤتمر من الفنيين والخبراء للانعقاد في أديس أبابا للوصول بالمشروع إلى الاتفاقات النهائية (١٧٢).

ولكن مصر فطنت إلى الخطة الإثيوبية، فأبلغت وزير الخارجية الأثيوبي عن طريق سفيرها في أديس أبابا(١٧٤) أنه لا فائدة من محاولة الضغط عليها بالتفكير في بناء الخزان بمعرفتها، فحتى إذا تمكنت من الحصول على المال اللازم لبنائه، فإن القانون الدولي يحرم منع مورد طبيعي عن دول أخرى، ومن جهة أخرى إذا حاولت إثيوبيا ومنعت المياه بحمحة تنظيمها داخل أراضيها فلن تستطيع أن تمنعها أكثر من موسم أمطار واحد وعندئذ سوف تضطر إلى تركها فتندفع وتغمر أراضي مصر والسودان مسببة فيضانات وأضرار لا يمكن تقديرها ولا المطالبة بالتعويضات عنها إلا أمام الحاكم الدولية (١٧٥).

وفي ٧ أكتوبر ١٩٥٠ أبلغت الحكومة الإثيوبية مصر بموافقتها على تنفيذ المشروع على أن تنفذه إثيوبيا بمعرفتها أو بواسطة شركات تتعاقد معها، وأن يتم البدء في مباحثات للوصول إلى اتفاق مبدئي لمصلحة مصر والسودان العاجلة في تنفيذ المشروع ثم يدعو هيلاسلاسي بعد ذلك لمؤتمر موسع (١٧١). وعلى أثر ذلك دخلت مصر في مفاوضات مع بريطانيا لتشكيل الوفد المصري ولكن هذه المفاوضات استمرت عاما كاملا (١٧٧)، وفي ٣٣ أغسطس ١٩٥١ اتفقت الحكومة المصرية مع بريطانيا على إرسال بعثة فنية لإثيوبيا للتفاوض معها بحذا الخصوص (١٨٠١). وتقرر أن تبدأ هذه البعثة عملها في نوفمبر من نفس العام، ولكن إثيوبيا اشترطت مناقشة النقاط السياسية والاقتصادية الخاصة بالمشروع قبل مناقشة الأمور الفنية (١٧١). فضلا عن إصرار بريطانيا على الاشتراك في الحادثات السياسية والمالية مع إثيوبيا بخصوص الخزان باعتبارها شريكة في إدارة السودان (١٨٠٠).

ونتيحة لذلك تعقد الموقف فتأجل نظر الموضوع، ثم حدثت ثورة يوليو ١٩٥٢ فأهمل الموضوع لعدة أشهر أحرى، فلم يناقش إلا في مارس ١٩٥٣ عندما طلبت وزارة الأشغال من قيادة الثورة العمل على تنفيذ المشروع (١٩٠١)، ولكن بريطانيا طلبت أن يتم التفاوض للتوصل إلى اتفاق حديد مع مصر بعد أن طرأت تغيرات حديدة منذ اتفاقية عام ١٩٥١، وأيدت إثيوبيا رغبة بريطانيا للاشتراك في المفاوضات لارتباطها معها باتفاقية ١٩٥٢، ما يستلزم موافقة بريطانيا على أي اتفاق (١٨٠٠).

يتضع مما سبق أن عرقلة تنفيذ المشروع طوال تلك السنوات كان يرجع إلى سبين: الأول هو مماطلة إثيوبيا لمصر في الموافقة على تنفيذ المشروع لمساومتها على مصر إريتريا، ثم اعتراضها على مشاركة مصر في المحلس الاستشاري في الصومال الإيطالي، أما السبب الثاني: فهو إصرار بريطانيا على وضع العقبات أمام الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ المشروع سواء بإصرارها على الاشتراك في المفاوضات أو بإشراك حكومة السودان بصفة مستقلة وليس ضمن الوفد المصري.

# - موقف مصر من الأحلاف الغربية وأثره على علاقاتما بإثيوبيا:

ارتبطت إثيوبيا بمنطقة الشرق الأوسط ارتباطا وثيقا منذ نماية الحرب العالمية الثانية بعد أن شاركت في العمليات الحربية التي دارت في شرق السودان وفي الصحراء الغربية المصرية وهي العمليات التي قامت كا قوات بريطانية تحت قيادة منطقة الشرق الأوسَــطُ(المُّأُ). وكانت مصر تحاول الحفاظ على مصالحها الحيوية في إثيوبيا وتخشى من تأثير بريطانيا، ولكن بداية من عام ١٩٤٨ بدأ الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا يتزايد بسبب حاجتها إلى استخدام قاعدة الاتصالات في أسمره (١٨٤) فراحت الولايات المتحدة توسع نفوذها في إثيوبيا خصوصا بعد أن تمكنت من إزاحة بريطانيا منها بعد أن فشلت الأخيرة في بحاراتها بإمكانياتها الهائلة، بينما كانت مصر تراقب النشاط الأمريكي في إثيوبيا لتعارضه مع مصالحها، فحاولت إغراء إثيوبيا بأن توفر لها ما قد توفره لها الولايات المتحدة، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل عندما عرضت مصر على إثيوبيا أن تقدم لها بعض القروض وأن تمدها بالخبراء والفنيين في كافة الجالات التي تحتاجها، إذ كان هيلاسلاسي يطمع في الحصول على مساعدات ضحمة لم تكن مصر تستطيع أن توفرها له، ومن ثم كان يرغب في ربط بلاده بالقوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة طمعا في احتذاب مساعداها في كافة الجالات، سواء السياسية لضم إريتريا أو الاقتصادية، أو في تسليح الجيش الأثيوبي، وهي الجحالات التي لم تكن تستطيع مصر أن تقدم فيها الكثير لأن الاقتصاد المصري لم يكن يستطيع تقديم ما يتطلع إليه هيلاسلاسي، ولذلك وجدت الولايات المتحدة إثيوبيا تفتح لها أبواكها وتعرض عليها تعهدات كتابية بالسماح لها باستخدام قواعدها العسكرية(١٨٥).

وفي ذات الوقت كانت الولايات المتحدة تعمل على مد سياسة الاحتواء إلى منطقة الشرق الأوسط، فحاولت السيطرة على التراع العربي الإسرائيلي فأصدرت بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا الإعلان الثلاثي في ٢٥ مايو ١٩٥٠ الذي تضمن فرض حظر على إرسال الأسلحة لدول المنطقة وعدم المساس بخطوط الهدنة (١٨٥٠).

وكانت مصر في ذلك الوقت تتحه اتجاها معاكسا للسياسة الإثيوبية، فقد رفضت الارتباط بأحلاف غربية، وفضلت الانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمتها الدول العربية، فانضمت إليها في ٢٢ نوفمبر ١٩٥١ (١٨٧٧).

إلى جانب ذلك كانت مصر تراقب علاقات إثيوبيا بإسرائيل، إذ التقطت المخابرات الحربية المصرية معلومات عن وجود محطة لاسلكية سرية في أديس أبابا على اتصال بتل أبيب (١٨٨).

كما وقفت مصر موقفا معارضا للسياسة البريطانية التي كانت تمدف إلى تنظيم الدفاع عن القارة الأفريقية، فقد كانت بريطانيا تسعى لعقد مؤتمر لاتخاذ عدة إجراءات بحدف تسهيل الدفاع عن أفريقيا بسبب الصعوبات التي عانت منها خلال الحرب العالمية الثانية في نقل القوات والمعدات على خطوط المواصلات بين الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا في توجيه الدعوة لمصر وإثيوبيا وعدد من الدول الاستعمارية في القارة وذلك في ٩ يوليو ١٩٥١ (١٩٨١)، وتم اختيار نيروبي للاجتماع على اعتبار ألها مكان وسط ومناسب لمثل هذا الاجتماع (١٩٠١). وكانت بريطانيا تسعى للحصول موافقة هذه الدول على تسهيلات في دول عديدة تشمل مصر وإثيوبيا والسودان والصومال الفرنسي والصومال الإيطالي وأرض محمية الصومال وغيرها من دول القارة الأفريقية (١٩١١).

ولكن مصر رفضت الاشتراك في هذا المؤتمر أو غيره لأن قبول الدعوة كان يعني الاعتراف بمبدأ الدفاع الغربي المشترك الذي ترفضه، فضلا عن رفضها التعاون مع الحكومة البريطانية في دراسة أي مشروع من هذا النوع قبل أن تجاب مطالبها القومية وهي الجلاء التام عن مصر والسودان ووحدة وادي النيل تحت التاج المصري (١٩٢٠).

لذلك عملت بريطانيا على الانتقام من مصر لموقفها المعارض للاشتراك في أي مؤتمر للدفاع عن أفريقيا، فأعلنت وزارة الحرب البريطانية في إريتريا في يناير ١٩٥٢عن طلب عمال ميكانيكيين وسائقين وكتبة وغيرهم للالتحاق بالعمل مع الجيوش البريطانية المرابطة في منطقة قناة السويس، فتقدمت مصر باحتجاج إلى الحكومة الإثيوبية و لم يكن الاتحاد الفيدرالي بينها وبين إريتريا قد أنشئ بعد – وأبلغتها ألها ترفض ذلك وتعتبر كل من يقبله عدوا لها، فأبلغت الحكومة الإثيوبية مصر أن السلطة في إريتريا في يد بريطانيا وألها سوف تدفع ممثلها في إريتريا ليعمل بصورة سرية على تحريض الإريتريين الموالين لها على عدم التطوع لهذا العمل (١٩٢١).

وشهدت الفترة التالية العديد من الأحداث التي أثبتت اختلاف توجهات كل من مصر وإثيوبيا، فبينما حدثت ثورة يوليو ١٩٥٢ في مصر بأهدافها المعروفة، تزايدت روابط إثيوبيا مع الولايات المتحدة مع اقتراب موعد إعلان إنشاء الاتحاد الفيدرالي في

سبتمبر ١٩٥٢. وما أن تم ذلك حتى كثفت الولايات المتحدة جهودها لتوقيع اتفاق عسكري مع إثيوبيا، في الوقت الذي رفض فيه النظام المصري الجديد المحاولة الأمريكية في ربيع عام ١٩٥٣ لإنشاء تحالف عسكري يجمع دول المنطقة (١٩٤١)، وتوجت علاقات الولايات المتحدة مع إثيوبيا في مايو ١٩٥٣ بتوقيع اتفاقيتين بينهما، الأولي لتزويد إثيوبيا بالمساعدات العسكرية، والثانية تسمح إثيوبيا من خلالها للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية في إريتريا وبذلك تحولت إريتريا من مستعمرة أوروبية إلى قلعة عسكرية أمريكية (١٩٥٠).

يتضح مما سبق أن مصر عملت خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية على الحفاظ على مصالحها في منطقة القرن الأفريقي ومصالح سكائما المسلمين وفي ذات الوقت الحفاظ على علاقاتها بإثيوبيا لمجاورتها للسودان ولوجود منابع النيل بما وحاجة مصر لتنفيذ مشروع خزان تانا، كما عملت على مواجهة السياسة البريطانية في هذه المنطقة التي كانت تسعى لإعادة تقسيمها بالطريقة التي تحقق أهدافها في السيطرة عليها، ومع ذلك كانت هناك العديد من العقبات والقيود التي أعاقت مصر في تنفيذ سياستها سواء نتيجة للأوضاع الدولية التي سادت تلك الفترة والتي أدت إلى إعادة إيطاليا للوصاية على الصومال، أو لتحالف إثيوبيا مع الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها التوسعية.

## هوامش الفصل الأول

- (١) حمدي السيد سالم، للرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢١٤ ، ٢١٨ ٢٢٠
- (٢) السيد رجب حرازً، الأمم المتحدة وقضية إريتريا ١٩٤٥ ١٩٥٢، القاهرة ١٩٧٤، ص ٦.

(٣) محافظ أَرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١٩٢٥/٢٢٥ - ١٩٤٥.

(٤) شهد عام ١٩٤٤ حربا كلامية بين الصحف السودانية والإثيوبية حول إريتريا ومصوها، فقد طالبت صحيفة سودان ستار Sudan Star بضم إريتريا إلى السودان لأن أطرافها خضعت لمصر والسودان قبل ذلك أما المناطق الجبلية المحاورة لمقاطعة التيحري الإثيوبية فكانت محاهل غير خاضمة لأحد، في حين أن المناطق الجبلية الجنوبية لم تخضع لحكام أثبوبيا إلا لفترات عدودة، بالإضافة إلى وجود تجانس بين الجزء المحاور للسودان من إريتريا والسودان، فضلا عن أهمية ميناء مصوع كتغر تجاري طبيعي للممر الذي يوصل إلى وادي النيل. ولم تستبعد الحكومة المصرية أن بريطانيا وراء نشر هذا المقال. وقد قامت الصحف الإثيوبية بالرد على هذا المقال، فقالت أن بريطانيا أخر من يحق له المطالبة بالجزء الشمالي من إريتريا وطالبت بعودة إريتريا إلى أثبوبيا التي تعتبر مكملة لمنطقة تيحرى ومتحانسة معهآ في اللغة والدين والعادات والتقاليد والمصالح الاقتصادية، وأن مطالبتها 14 ليس كتعويض، ولكن إصلاح خطأ منع الإميراطورية من الاتصال بالبحر، واستعانت بالنداءات الني أطلقتها القوات البريطانية أثناء الحرب ضد الإيطاليين، وكذلك إعلان أنتوبي إيدن وزير خارجية بريطانيا بعدم عودة إيطاليا إلى مستعمراتها. محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١/٧/٢٢٥ ج ١: التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابًا، من القنصلية الملكية المصرية بآديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ مارس ۱۹٤٤.

(٥) عافظ آرشیف البلدان، محافظ آدیس آبابا، فیلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٥١/٧/٢٥
 ج ١: التقاریر السیاسیة للمفوضیة الملکیة المصریة بادیس آبابا، من المفوضیة الملکیة المصریة
 بادیس آبابا إلی وکیل وزارة الحارحیة، بناریخ ٢٩ مارس ١٩٤٥.

(٦) جريدة المُصور، علد ١٠ أغسطس ١٩٤٥.

(٧) مافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١٨٠، المحافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، The Ethiopian Herald, التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، No. 9, 3rd Vol. August 25, 1945.

(A) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٥٢/٧/٢٠ ج ١: التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من سفير مصر بلندن إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٧ يناير ١٩٤٥.

(٩) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٥٨/٢٢٥ ج ١: التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا بشأن المفاوضات الإثيوبية الفرنسية والمسألة الإربيرية، بتاريخ ٣٠ يناير١٩٤٥ .

(١٠) محافظ وزّارة الخارجية، تحفظة رقم ٥٨٥: إريترياً، مذكرة من القائم بأعمال المفوضية المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٤٥.

(١١) عَانَظَ أَرْشَيْفُ الْبِلْدَانَ، عَانَظَ أُديسَ أَبَاباء فَيْلم رقم اَه، عَفظة رقم ١٨٠ ملف رقم ١١) عانظ أرشيف اللهونية الملكية المصرية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٠ أغسطس ١٩٤٥.

(١٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج ١: المسائل المعلقة بين

- مصر وإيطاليا، مذكرة إلى مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى، بتاريخ ١٧ يوتيو ١٩٤٧. (١٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة من السيد يوسف أبو الحجاج المعيد بكلية الآداب حامعة فواد الأول إلى وزير الخارجية، بتاريخ أكتوبر ١٩٤٨.
- (١٤) سلوى محمد لبيب، السيّاسة المصرية تجّاه اليّرييا في التسمّينيات، بحث ضمن أعمال المؤتمر السنوي للبحوث السياسية، مركز الدراسات السياسية، القاهرة ١٩٩٠، ص ١٩٥٢.
- (١٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة من السيد يوسف أبو الحجاج للعيد بكلية الآداب حامعة فؤاد الأول إلى وزير الخارجية، بتاريخ أكتوبر ١٩٤٨.
- (١٦) محمد حاج مختار حسين، الصومال الإيطالي في فترة الوصاية حتى الاستقلال ١٩٥٠ ١٩٦٠، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، القاهرة ١٩٨٣، ص٥١.
- (۱۷) محافظ وزارة الحارحية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج ١: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا، مذكرة إلى بحلس وزراء حارحية الدول الكبرى، بتاريخ ١٧ يونيو ١٩٤٧.
- (١٨) فكرت بريطانيا في تحويل الهجرة اليهودية إلى إريتريا بدلا من فلسطين بعد أن سيطرت عليها في عام ١٩٤١، على اعتبار أن الظروف المناحية ووفرة الأراضي غير المستفلة فيها تجعل من ذلك أمرا ممكنا، ولكنها تراجعت عن تنفيذ هذه الفكرة لعدة أسباب منها الحنوف من المصراع المحتمل حدوثه بين المهاجرين اليهود وبين المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا يسيطرون بالفعل على المحالات الزراعية والتحارية في إريتريا، وكذلك الصدام المتوقع بين المهاجرين اليهود والسكان المحليين مما كان يستدعي توفير حماية أوروبية أو دولية للمستعمرين اليهود، ثم أن الهدف المرجو من هذه الفكرة وهو تقليل التدهور في العلاقات البريطانية العربية لكون إريتريا غير عربية، لم يكن له جدوى فموقع إريتريا الاستراتيجي كان الميسبب المشاكل أيضا مع العرب، فضلا عن رفض هيلاسلاسي لمثل هذه الفكرة التي تقضي على طموحه في ضم إريتريا لأثيوبيا: Yohannes, O., Eritrea: A Pawn in World على طموحه في ضم إريتريا لأثيوبيا: Politics, University of Florida Press 1991, p. 64.
- (19) Negash, T., Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience, Uppsala 1997, p. 132. وعزت السلطات البريطانية في إريتريا إلى الجنود السودانيين العاملين ضمن قواقما بإطلاق النار وهم يرددون الشهادتين على مجموعة من المسيحيين الإريتريين، انتقاما لزميل لهم قتل في أحد المواخير، فقتل حمدين مسيحياً، محدف إثارة المسيحيين ضد المسلمين، أحمد محمود محمد، الخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلم ١٩٦٨ ١٩٨٨، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٥١.
  - (۲۱) نفسه ص ۱۵۰ ۵۳.
  - (٢٢) عمد عثمان أبو بكر، تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعبًا، القاهرة ١٩٩٤، ص ٢٣٦.
- (23) Yohannes, O., op. cit., p. 73.
- (24) Negash, T., op. cit., p. 133.
- (25) Perham, M., The Government of Ethiopia, London 1948, p. 164.
- (26) Ibid .
- (27) Foreign Relations of United States 1946, Vol. II: (Council of Foreign Ministers), Memorandum of Conversation, by Mr. David Le Breton of the Division of Near Eastern Affairs and Mahmoud Hassen Pasha, Egyptian Minister, Washington, April 18, 1946, pp. 69-70.
  - (۲۸) قرر مؤتمر السلام أن تنفع إيطاليا لممر تعويضا قدره أربعة ملايين ونصف مليون جنيها مصريا Foreign إلى مقابل الأضرار التي لحقت 14 نتيجة الأعمال الحربية الإيطالية ضدها. Relations of United States 1946, Vol. III: (Paris Peace Conference), Summary of Agreement signed at Paris on September 10, 1946, by Irano Bonomi and

Wacyff Ghali Pasha.

- (29) Foreign Relations of United States 1946, Vol. II (Council of Foreign Ministers), The Egyptian Minister (Hassan) to the Acting Secretary of state, Washington, June 18, 1946, pp. 536-537.
- (30) Foreign Relations of United States 1946, Vol. II: (Council of Foreign Ministers), The Department of State Memorandum to the Egyptian Legation, Washington, July 25, 1946, p. 16.
  - (٣٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٥٨، ملف رقم ٥١، المحافظ أرسيف البلدان، عائظ أديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا بشأن المفاوضات الإثيوبية الفرنسية والمسألة الإريترية، بتاريخ ١٦ أغسط مر٢٤٦.
    - (٣٢) السيد رجب حراز، الأمم المتحدة وقضية إريتريا، ص ٧.
  - (٣٣) محافظ عابدين، تحفظة رقم ١٣٢، مذكرة عن مطالب أثيوبيا أمام مؤتمر السلام في باريس سبتمر ١٩٤٦.
    - (٣٤) السيد رجب حراز، الأمم المتحدة وقضية إريتريا، ص ٩-١١.
- (35) Albright, D., (Ed.), Africa and International Communism, Indiana University 1980, p. 142.
  - (٣٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١٠٥) ١/٧/٢٢٥ ج ١: التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ٢٤ أكتوبر١٩٤٦.
  - (٣٧) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٢٥٠) التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٤٦.
  - (٣٨) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١٨٠ المعارية المعارية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ١٣ نوفحبر ١٩٤٦.
  - (٣٩) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظة رقم ٨٠، ملف رقسم ٣٩) عافظ أرشيف الملكرة المعرية بأديس أبابا، من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ٢٠ نوفعبر١٩٤٦.
  - (٤٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ٣٤، ملف رقم ٣/٧/٢٢ ج ١، التقارير المعتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٣ سبتمـــير ١٩٤٧.
    - (٤١) نفسه.
  - (٤٣) لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي حاولت فيها بريطانيا إجراء مقايضات من هذا النوع، فقي سبتمبر ١٩٤٨ عرض الفيلد مارشال مونتحمري أثناء زيارته الأثيوبيا أن تحتفظ بريطانيا بيعض القواعد في أوحادين في مقابل أن تعيد لها بريطانيا أوحادين وتساعدها في الحصول على الجزء الأكبر من إريتريا بما في ذلك عصب ومصوع. محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ٣٤، ملف رقم ٥٣٤/٧٢٣ ج ١، التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا؛ من وزير مصر المفوض بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٢ سبتمسير١٩٤٧.
  - (٤٣) محافظ وزارة الخارجية، تحفظ رَفَم ٤٣، ملف رقم ٣/٧/٢٢ ج ١، التقارير المعتلفة لسفارة مصر باديس أبابا، من وزير مصر للفوض بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ سبتمبر ١٩٤٨.
  - (٤٤) عافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من

- المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ أكتوبر ١٩٤٦.
- (٤٥) محافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم «٥، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من المفوضية الملكية المصرية الديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٥ ديسمبر ١٩٤٦.
- (٤٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابل، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، The Ethiopian Herald, No. 22, 4th Vol., December 9, 1946.
- (٤٧) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف ٢٩/٣٨ / ١٠ ج ١: عزان بحيرة تانا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن المسألة الإريترية، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٥٠.
- ين مصر ۱۳۹۲ جا ۱: المسائل المعلقة بين مصر ۱۳۹۳، ملف ۲۲/۱۱/۳۸ ج ۱: المسائل المعلقة بين مصر وليطاليا، Telegraph from Department of State to Ministry of Foreign Affairs, وإيطاليا، Washington, 10 April, 1947.
- (49) Perham, M., op. cit., pp. 453-455.
  - (٥٠) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف ٢٢/١١/٣٨ ج ١: النسائل للعلقة بين مصر وإيطائيا، مذكرة مصر إلى بحلس نواب وزارة الخارجية، بتاريخ ١٧ يونيو ١٩٤٧.
  - (٥١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٩٣، ملف ٢٢/١١/٣٨ ج ١: السَّائل المعلقة بين مصر وإيطانيا، من وزارة الخارجية إلى سفراء مصر في لندن وواشنطن وموسكو وباريس في ١٩٤٧/٦/١٧
  - ين مصر ۱۳۹۳ عانظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۳۹۳، ملف ۲۲/۱۱/۳۸ ج ۱: المسائل المعلقة بين مصر والمطائية، From Council of Foreign Ministers to Abdel Pattah Pasha Amer, وإيطائيا، London, October 20, 1947.
    - (٥٣) السيد رجب حراز، الأمم المتحدة وقضية إريتريا، ص ١٢-١٣.
      - (40) تقسه ص ٤٥.
      - (٥٥) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٧٥.
  - (٥٦) محافظً وزارة الخارجية، تحفظة رقم ١٥٨٥: إَريترياً، مذكرة من السيد يوسف أبو الحجاج إلى وزير الخارجية، بتاريخ أكتوبر ١٩٤٨.
    - (۵۷) نفسه.
  - (٥٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، رسالة رئيس الرابطة الإسلامية في إريتريا
    عن رغبات المسلمين فيها حول مستقبل إريتريا السياسي إلى جامعة الدول العربية، بتاريخ ٢
    أكتوبر ١٩٤٨.
  - (٥٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من وكيل وزارة الخارجية إلى القائم بأعمال للفوضية للصرية بأديس أبابا، بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٤٨.
  - (٦٠) تمثل التدخل الأمريكي البريطاني في دعم الحكومة الإيطالية في حسم مشكلة ميناء تريستا لصالح الطاليا، وأيضا في الوعود الكثيرة بأن يشملها مشروع مارشال، وعدم فرض تعويضات ضحمة عليها، ووعدها بمساعدةا في العودة للصومال للمزيد انظر: ,... Peasants and Nationalism in Eritrea, A Critique Ethiopian Studies, New Jersey 1989. p. 244.
  - (٦١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٥٠.
  - (٦٢) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقـــم ٣/٧/٢٢٥ ج ١: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من وزير مصر المفوض بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ سبتمبر ١٩٤٨.
  - (٦٣) امتنعت أثيوبيا عن النصويت على قرار التقسيم في سنة ١٩٤٧ طمعا في الحصول على تأييد

الدول العربية في قضية إريتريا. فرهاد محمد على، السياسات الاقتصادية لمصر وإسرائيل تجاه الريقيا (١٩٤٨-١٩٧٣) دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٩، ص ١٣٤.

(64) Hagaai, E., Ethiopia and the Middle East, p. 135.

- (٦٥) وحدت لجنة الأمم المتحدة في إريتريا عدة آراء، فكان مسيحيو المرتفعات يرون الانضمام الفوري لأثيوبيا، بينما رفض المسلمون مثل هذا الاتحاد وطالبوا بالاستقلال الفوري أو بعد فترة وصاية، أما المنطقة المحيطة بعصب من ساحل الدناقل فقد طالبت بعودة إيطاليا، Stafford, E., The Ex-Italian Colonies, in: International Affairs, Vol. 25, No., I,
- (٦٦) محافظ وَزَارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة بحث مصير إريتريا، بتاريخ ٤ مارس ١٩٤٩.
- (٦٧) كان الآتحاد السونيق يرغب في عودة إيطاليا إلى مستعمراتما الأفريقية السابقة على أمل أن ينجح الحزب الشيوعي الإيطالي في الوصول إلى الحكم، ثم عاد وطالب بأن توضع هذه المستعمرات تحت وصاية جماعية للدول الأربع، في حين اقترحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضم الجزء الجنوبي من إريتريا إلى أنبوبيا وترك الجزء الشمالي منها إلى الأمم المتحدة لتقرر مصيره: . Stafford, E., op. cit., p. 50
- (٦٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة من وزارة الخارجية إلى الإدارة السياسية بمامعة اللول العربية، بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٤٨.
- (٦٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٥٨٥ : إريتريا، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وزارة الخارجية المصرية، بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٤٩.
- (٧٠) عبدُ الله جمعه الحاج، العرب ومستقبل إريتريا، مجلة المستقبل العربي، العدد ١٥٩، مايو ١٩٩٥. ص ٣٦.
- (71) Connell, D., Against all Odds: A Chronicle of the Eritrean Revolution, The Red Sea Press, New Jersey 1993, p. 22
- (72) Foreign Relations of United States 1948, Vol. III, The Secretary of State to the Creation American Diplomatic Offices, Washington, November 26, 1948. pp. 961-963.
  - (٧٣) كانت بريطانيا تفتقر إلى القدرة المالية على مواصلة احتلال وإدارة منطقة أوحادين نما اضطرها إلى التعلى عنها، على الرغم من مقاومة الصوماليين لذلك، وهو ما دفعها إلى القيام بتوزيع الأموال على رجال القبائل لتهدئة الأمور: Hom of Africa: The Diplomacy of Intervention and Disengagement, Colorado University 1990, p. 37.
- (74) Somalia, British Administration,

http://www.mongabay.com/reference/country studies/somalia/inde.html.

- (٧٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إربتريا، من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية، بتاريخ ٤ مارس ١٩٤٩.
- (٧٦) محافظ وزارة الخارجية، عَفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة بحث مصير إريتريا، بتاريخ ٤ مارس ١٩٤٩.
- (۷۷) محافظ آرشیف البلدان، محافظ أدیس أبابا، فیلم رقم ۵۰، محفظة رقم ۳۵، ملف رقسم ۵۷) معافظ آرشیف البلدان، محافظ أدیس أبابا، من وزیر مصر المفوض بأدیس أبابا إلى وكیل وزارة الخارجیة، بتاریخ ۲۶ مارس ۱۹۶۹.
- (٧٨) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ٢٥٥، ملف رقم ٩، مذكرات في حدول أعمال الجمعية

العامة للأمم المتحدة، مذكرة عن مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة، بتاريخ مايو ١٩٤٩, (79) General Assembly of United Nations, Third Session, part II, A/c.1/471.

( ٨٠) السيد رجب حراز، الأمم المتحدة وقضية إريتريا، ص ٤٤.

(81) Negash, T., op. cit., p. 133.

(٨٢) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أيابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقسم ٣/٧/٢٣ ج ١: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، حريدة العلم الإثيوبية، السنة التاسعة، العدد رقم ١٦، أديس أبابا، بتاريخ ١٧ أغسطس ١٩٤٩.

(٨٣) الأهرام، عند ١٩٤٣كتوبر١٩٤٩.

United Nations Yearbook, 1949, p. 259 11 9 25, 1 مند ٩ ١ كتوبر ١٩٤٩ (٨٤)

- (85) F.O. 371/73802, Memorandum of Somali young League to the General Assembly of United Nations, 11 September 1949.
- (86) F.O. 371/73802, Memorandum of Somali young League to the Chief Administrator in Somalia 5 October 1949.

(٨٧) الأهرام، عدد ١٤ أكتوبر ١٩٤٩.

(٨٨) الأهرام، عدد ١٧ أكتوبر ١٩٤٩.

(٨٩) الأهرام، علد ١٣ أكتوبر ١٩٤٩.

(٩٠) الأهرام، علد ٧ أكتوبر ١٩٤٩.

- (91) General Assembly of United Nations, Third Session, part II, Draft Resolution Submitted by Lebanon to the First Committee (A/C1/530).
- (92) General Assembly of United Nations, Third Session, part II, (A/C1/534).
- (93) General Assembly of United Nations, Third Session, part II, Resolution 289, Concerning the Question of the Disposal of Former Italian Colonies. (٩٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم، ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: حزّان ثانا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٥٠ بشأن إريتريا ومطالب أثيوبيار
- (95) Gewald, J., Making Tribes: Social Engineering in the Western Province of British Administrated Eritrea, 1941-1952:

http://www.aucegypt.edu/journals/journal\_of\_colonialism\_and\_colonial\_

history/v00/1,2gewald.html.

(٩٦) اتحاد بنو عامر هو محموعة من القبائل ذات أصول مختلفة أكثر بما يشكلون وحدة واحدة متحالفين على أساس سياسي ضعيف يقوده زعيم أعلى يسمى دقليل تعاونه طبقة حاكمة مشتركة من مختلف القبائل في مقدمتها قبيلة نبتات التي ينتمي إليها دقليل، وكانوا بتحدثون لغة البحا والبعض الأخر يتحدث التيحرينية، محمد عثمان أبَّو بكر، تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعبا، ص ٢٣٦ - ٢٤٢ - F.O. 1015/138, Notes on the Beni Amer Society. المراجعة ا

- (97) F.O. 1015/138, Tribal Administrated in the Western Province of Eritrea.
- (98) F.O. 1015/853, Detail the almost Universal Support enjoyed by the Moslem League in the western province.

(٩٩) محمد عثمان أبو بكر، تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعبا، ص ٧٤٠.

(١٠٠) الأهرام، علد ١٦ مارس ، ١٩٥٠

(101) General Assembly of United Nations, Third Session, part II, Resolution (289), Concerning the Question of the Disposal of Former Italian Colonies. (۱۰۲) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، Letter from the Commission for Eritrea to Mohamed Salah El-Din Bey, Minister for Foreign Affairs, Asmara, 3 March 1950.

(١٠٣) الأهرام، علد ١٦ مارس ١٩٥٠.

- (١٠٤) اتسمت الفترة من عام ١٩٤٤ إلى يناير ١٩٥٠ في مصر بتولي حكومات التلافية غير وفدية من السعدين والحزب الوطني والدستوريين والكتلة وذلك بعد حروج حكومة الوفد من السلطة في عام ١٩٤٤، كما أن حكومة الوفد التي تولت برئاسة مصطفى النحاس باشا في الفترة من ١٢ يناير ١٩٥٠ إلى ٢٧ يناير ١٩٥٣ كانت تتصف بمهادنة الملك فقدمت الكثير من التنازلات للقصر. يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية ١٨٧٨ ١٩٥٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩، ص ١٤١٠-١٥٠
- (١٠٥) محافظً وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، مذكرة مصر إلى لجنة الأمم للتحلة بشأن وجهة نظر الحكومة المصرية في القضية الإريترية، بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٥٠.
- (١٠٦) عافظ وزارة الحَارِجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إَريتريا، رسالة من وزير الحَارِجية المصري إلى وزير الحَارِجية الأثيوبي، بتاريخ ٢١ أبريل ١٩٥٠.
- (١٠٧) عَافَظُ وَزَارَةَ الخَارِحَيَّةَ، عَفَظَةً رقم ١٥٨٥: إريتريا، برقية من السفارة المصرية في روما إلى وزارة الخارجية المصرية، بتاريخ ٢١ أبريل ١٩٥٠.
- (١٠٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من وكيل وزارة الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة المصرية بكراتشي، بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٥٠.
- (١٠٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من المفوضية الملكية للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٥٠
- (١١٠) محافظ وزّارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من الوفد المصري في حنيف إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١ مايو ١٩٥٠.
- (١١١) عَافَظٌ وزارَة الخارِحيّة، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من الوفد المصري في حنيف إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ مايو ١٩٥٠.
- (۱۱۲) قام الإيطاليون أثناء احتلالهم لإريتريا بإجراءات كثيرة أدت إلى تطوير هذه للستعمرة وإن كان ذلك لحدمة أهدافهم الاستعمارية، فقد انتشر آلاف المستعمرين في أرجاء إريتريا واستأجروا آلاف الإريتريين ودربوهم على الوظائف التي تلائمهم فتعلم الكثير منهم اللغة الإيطالية، كما أدخل الإيطاليون صور الحياة للدنية الحديثة: ,Africa Today. Vol. 23, No. 2, 1976, p. 55.
- ر ١١٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من الوقد المصري في حنيف إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ مايو ١٩٥٠.
- (١١٤) عَافَظُ وزارَة الحَارِجَية، عفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الحارجية، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٥٠.
- (115) Foreign Relations of United States 1950, Vol. V, The Ambassador in Italy (Dunn) to the Acting Secretary of State, Rome May 22, 1950, pp. 1649-1651.
- (116) Foreign Relations of United States 1950, Vol. V, The Acting Secretary of State, to The Ambassador in Italy (Dunn), Washington, May 22, 1950, p.1655.
- (117) Foreign Relations of United States 1950, Vol. V, Memorandum of Conversation by the Assistant Secretary of State for Near Eastern South Asian, and African Affairs (McGhee) Washington, August 7, 1950, p. 1660.
- (118) Foreign Relations of United States 1950, Vol. V, United States Representative at the United Nations (Austin) to the Secretary of State, New York, August 24,

1950, p.1667.

- (119) United Nations Blue Book Series, Vol. 12, Report of the Interim Committee of General Assembly(A/1388)1950, p. 54.
- (120) United Nations Yearbook, 1950, p. 366.
- (121) United Nations Blue Book Series, Vol. 12, General Assembly Resolution Concerning the Report of United Nations Commission for Eritrea, p. 84.

  القيار الفيدرائي العديد من الشروط التي تضمن للولايات المتحدة السيطرة على إريتريا وعدم السماح بأي اتصال لها بالعالم الخارجي إلا من خلال أثيوبيا ، فقد تضمن حق أثيوبيا في نشر قوالها المسلحة في إريتريا ، وإشراف أثيوبيا على وسائل النقل الخارجي

أبوييا في نشر قوالها المسلحة في إريتريا ، وإشراف ألبوييا على وسائل النقل الخارجي الأوييا على وسائل النقل الخارجي والمراف ألبوييا على وسائل النقل الخارجي والموانئ حتى تضمن الولايات المتحدة استعدام هذه المرافق من خلال علاقاتها مع ألبوييا ، Foreign Relations of United States 1950, Vol. V, The Alternate United States Representative at the United Nations (Ross) to the Secretary of State, New York, December 2, 1950, p.1689.

- (١٢٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بتاريخ ٢٣ يناير ١٩٥١.
- (١٢٤) محافظُ وزارة الخَارِجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ سبتمبر ١٩٥٧.
- (١٢٥) محافظً وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: إريتريا، من جمال عبد الناصر إلى أحمد فرج طايع وزير الخارجية، بتاريخ ٧ سبتمبر ١٩٥٧.
- (١٢٦) محافظ وزارة الخارجيّة، محفظة رقم ١٩٥٥: إريتريا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٥٢.
- (١٢٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩: هيئة الأمم المتحدة، مندوب مصر في المحلس الاستشاري، من مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ يناير ١٩٥٠.
- (١٢٨) محمد عبده مخلوف، الصومال في سبيل الاستقلال، مجلة نمضة أفريقيا، العدد التاسع، يوليو ١٩٥٨، ص ٥٢.
- (129)Tripodi, P., Back to the Horn: Italian Administration and Somalia's Independence, in: The Journal for African Historical Studies, Vol., 32, No. 213, pp. 359-380.
  - (١٣٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣): هيئة الأمم المتحدة، تقرير المحلس الاستشاري التابع لهيئة الأمم المتحدة عن تقدم الصومال، بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٥٠.
  - (۱۳۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١٣٩ أ١٣٩: هيئة الأمم المتحدة، تقرير من محمد أمين رستم أول مندوب مصري في المحلس الاستشاري التابع لهيئة الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٢٥ سيتمبر ١٩٥٣.
  - (١٣٢) محافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩: هيئة الأمم المتحدة، تقرير مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٢٠ أبريل ١٩٥٠.
  - (۱۳۳) محافظ وزارة الحتارجية، محفظة رقم ٥٩٦، ملف رقم ١٣٥/١٣٩: هيئة الأمم المتحدة، تقرير مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الحنارجية، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٠.
  - (١٣٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٥١، مُلَفٌ رقم ١٦٩/١٣. هيئة ٱلأَمم المتحدة، تعليق وزارة الخارجية على سياسة مندوب مصر في المجلس الاستشاري، بتاريخ يونيو ١٩٥٠.
  - (١٣٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١٣٩/١٣٩: هيئة الأمم المتحدة، من طلعت الراغب مندوب مصر بالنيابة في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية،

بتاریخ ۸ یونیو ۱۹۵۰.

(۱۳۳) بداية من شهر مايو ۱۹۵۰ ثم تعيين طلعت الراغب نائبا عن مندوب مصر محمد أمين رستم الذي غادر الصومال نتيجة لمرضه، ولم يستطع العودة مرة أعرى للصومال فتم تعيين صلاح الدين فاضل بدلا منه، محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۹۵۱، ملف رقم ۱۹۵۰، هيئة الأمم للتحدة، مذكرة بوزارة الخارجية، بتاريخ ۲۷ نوفمبر ۱۹۵۰.

(١٣٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ع ٣: هيئة الأمم المتحدة، تقرير عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية محلال الفترة من ٦ نوفمبر ١٩٥٧

إلى ٦ مايو ١٩٥٣ (فترة انتداب عمود عرم حماد ). (١٣٨) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٠٣.

(۱۳۹) عافظ وزارة الخارجيّة، عفظة رقم ١٥٨٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٣، تقرير شهر نوفير ١٩٥٧ عن نشاط مكتب مصر في الصومال.

(١٤٠) عُمَّافظٌ وزارة الحُنَّرَجية، محفظةُ رقم ١٥٨٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٣: هيئة الأمم المتحدة، تقرير عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية خلال الفترة من ٦ نوفمبر ١٩٥٢ إلى ٦ مايو ١٩٥٣ (فترة انتداب محمود محرم حماد).

(١٤١) عُمَافَظ وزَارَة الخارجَية، محفظة رقم ٩٩٥أ، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩: هيئة الأسم المتحدة، تقرير عن نشاط مندوب مصر في المجلس الاستشاري يوليو ١٩٥٢.

الأمري عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٥٨٢، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٣: هيئة الأمم المتحدة، تقارير مكتب مصر في المحلس المتحدة، تقارير مكتب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ يونير ١٩٥٣.

(١٤٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٢، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٣: هيئة الأمم المتحدة، تقارير مكتب مصر في الصومال، من سفير مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ ديسمبر ١٩٥٣.

(١٤٤) كان الحَلاف في تقسيم القبائل على قبيلتي الأنواك والنوير، حيث افترضت أثيوبيا أن يتم تعليل المحدود بميث يكون كل قبائل النوير في السودان، وكل الأنواك في أثيوبيا، ولكن حكومة السودان رفضت ذلك لأن قبيلة الأنواك قبيلة نيلة ترتبط بقبائل السودان بعلاقات كثيرة وليس لها علاقات مع القبائل الإثيوبية، يوسف كرم الله عبد الصمد، المرجع السابق، ص ٣٧-٥٥.

(١٤٥) عافظ أرشيف ألبلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٧٨، ملف رقم ١١٥٠ عافظ المربة المربة بالاباء من المقائم بأعمال المفوضية المحبوبة بأديس أبابا، من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١ مايو ١٩٤٧.

(١٤٦) محافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٧٨، ملف رقم ١٢/١/٢: تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من القائم بأعمال المفوضية المسرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ مايو ١٩٤٧.

(١٤٧) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أباباً، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٧٨، ملف رقم ١١/١/٢ تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من القائم بأعمال المفوضية المسرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ مايو ١٩٤٧.

(١٤٨) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٨٧، ملف رقم ١١/١/٢ تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا، من القائم بأعمال المفوضية المسرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ أغسطس ١٩٤٧.

(١٤٩) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٧٨، ملف رقم ٢٨) The Ethiopian Herald, الماباء أديس أباباء ، ١/١/٢ No. 50, 5th Vol., June 9, 1947.

(١٥٠) سلوى تحمد لبيب، العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل، نشرة البحوث

- والدراسات الأفريفية رقم ٢١، القاهرة ١٩٨٦، ص ٣٠.
- (۱۰۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٦، ملف رقم ٧/٦٦/٩٤: تغيير لقب الملك بعد تعديل المادتين ١٥٩، ١٦٠ من الدستور إلى لقب ملك مصر والسودان بالمادة رقم ١٧٦ لسنة ١٩٥١.
- (١٥٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٧٣، ملف رقم ١٣/١/١٢: طلب إجراء مباحث عن الري ببلاد الحبشة، مذكرة من وزير الأشغال العمومية إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٤٥.
- (۱۵۳) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۶۷۳، ملف رقم ۱۳/۱/۱۲؛ طلب إحراء مباحث عن الري ببلاد الحبشة، من وزير الأشغال العمومية إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٦ أكتوبر ١٩٤٥.
- (١٥٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٧٣، ملف رقم ١٣/١/١٢: طلب إجراء مباحث عن الري ببلاد الحبشة، من وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة الأشغال العمومية، بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٤٥.
- (١٥٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٧٣، ملف رقم ١٣/١/٦٢: طلب إجراء مباحث عن الري ببلاد الحبشة، من القائم بأعمال المفوضية للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٤٥.
- ان محرة ثانا بحرة ثانا لحرة الخررة الحقوم (Ronald Campell) to Isamail Sidky Pasha (prime : .Minister), Cairo, 31 March 1946.
- (۱۰۷) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: خزان بحيرة تانا: مذكرة من القائم بأعمال المفوضية المصرية في أديس أبابا إلى وكيل الخارجية، بتاريخ ١٤ مايو ١٩٤٦.
- (۱۰۸) كان العرض الحديد يتضمن أن تدفع مصر لأثيوبيا ٢٠ ألف حنية عند التوقيع على الاتفاق، ثم تدفع إيجارا سنويا مقداره ٢٠ ألف حنية من تاريخ إلهاء الأعمال، أو دفع ١٠٠ ألف حنية فور إلهاء الأعمال مع دفع عشرة آلاف حنية لمدة عشر سنوات وعشرين ألفا بعد ذلك. كما تضمن العرض تقديم مصر منحة مالية مقدارها ٢٥٠ ألف حنية عند إيمام تنفيذ الطرق، ومبلغ يتراوح ما بين ٥٠ و ٢٠٠ ألف حنية نظير رفع منسوب المياه في تانا إلى ارتفاع ٨٣ مترا أي بزيادة متر ونصف، بالإضافة إلى التعويضات اللازمة للضرر الواقع على المسالح المحلية حراء هذا الرفع مثل القرى والكنائس والأضرار التي لحقت بالزارعة، إلى حانب ٣٠ ألف حنية لصيانة طريق السيارات أديس أبايا البحيرة بعد إكماله. عافظ وزارة الخارجية، المف حفظة رقم ١٩٢١، ملف رقم ٢٠/٣٠: مشروع عنوان تانا، مثروع عنوان تانا، مثروع التعليمات للمندوين
- (١٥٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع عزان ثانا، مذكرة مرفوعة إلى بحلس الوزراء من وزير الأشغال، بتاريخ ٢٤ نوفسر ١٩٤٦.
- (۱٦٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٦٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع حزان تانا، مذكرة تحديد المركز القانوي للسودان بالنسبة للمفاوضات لعقد اتفاق خاص بخزان بحيرة تانا، بتاريخ ٥ أبريل ١٩٤٧.
- (۱٦۱) محافظ وزارةً الخارجية، محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع حزان ثانا، من وزير الأشغال إلى وزير الخارجية، بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٤٨.
- (١٦٢) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع خزان تانا، من رئيس الوزراء المصري إلى السفير البريطاني بالقاهرة، بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٤٨.
- (١٦٣) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣٣١، ملف رقم ٦/٢/٣. مشروع خزان تانا، من وزير الأشغال العمومية إلى وزير الخارحية، بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٤٨.

(١٦٤) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: حزان بحيرة تانا، برقية من سفارة مصر بلندن إلى وزارة الخارحية، جاريخ ٢٧ يونيو ١٩٤٩.

(١٦٥) محافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع حزان تانا، برقية من

سفارة مصر بلندن إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ يوليو ١٩٤٩.

(١٦٦) أصبح للنتوان بالصورة المقترحة فوائد عديدة منها تثبيت تصريف البحيرة للحصول على فائدة سنوية من مياه التعزين قدرها ملياران من الأمتار المكتبة من المياه تقسم مناصفة بين مصر والسودان، حيث أن سعة الحزان ثمانية مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الحماية من الفيضانات المائية وتتطلب سعة إضافية تسعة مليارات متر مكعب، إلى جانب سد المعجز في السنوات شحيحة الإيراد وتتطلب سعة إضافية تسعة مليارات متر أحرى، محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٢٠٤٧، ملف رقم ١٩٥٣/١ ج ٢: عنوان بحيرة تانا، محضر اجماع بوزارة الخارجية بشأن مشروع بحيرة تانا، بتاريخ ٣٠ أغسطس ١٩٥٣.

(١٦٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع حزان تانا، محضر عادثات وزير الخارجية المصري مع وزير عارجية أثيوبيا، بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٤٩.

(١٦٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٢/٢/٣: مشروع خزان تانا، مذكرة من مجلس اللمولة إلى وزارة الخارجية بشأن المفاوضات مع أثيوبيا يخصوص مشروع بحيرة ثانا، بتاريخ ١٠ سبتمع ١٩٤٩.

(١٦٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع حزان تانا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، يتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٤٩.

(١٧٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: حزان بحيرة تانا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ يونيو ١٩٥٠.

(۱۷۱) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١٧/٣٨ ج ٢: خزان بحيرة تانا، مذكرة مرفوعة لمحلس الوزراء في ٩ يوليو ١٩٥٠ عن مهمة الأستاذ قرياقص ميخائيل إلى الحبشة بشأن مشروع خزان تانا.

(۱۷۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: حزان بحيرة تانا، من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ أغسطس ١٩٥٠.

(١٧٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤١٠، ملف رقم ١٦٩٧/٣٨ ج ١: حزان بحيرة تانا، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ أكتوبر ١٩٥٠.

(۱۷٤) اقترحت السفارة المصرية في أديس أبابا بناء خزانين آخرين لتنظيم مياه النيل بحانب خزان عميرة تانا أو بديلين له استنادا إلى دراسة إيطالية أحريت أثناء احتلال إيطاليا لأثيوبيا، ويقع الحيان الأول على النيل الأزرق بعد مصب قم ديدسا والثاني عند مصعد النيل الأزرق بعد مصب فم جاما، والأول يمكنه أن يتحكم في ٨٠٪ من مياه النيل الأزرق بما فيها المياه التي سيتم التحكم فيها بواسطة عزان جاما، كما أن المياه المنيل الأزرق منويا إلى السودان، فضلا عن لا تكون سوى ٨٪ من يحموع المياه التي يحملها النيل الأزرق سنويا إلى السودان، فضلا عن أن إنشاء عزان بحيرة تانا سوف يزيد من مساحة البحيرة عما قد يعرض نصف مياهها للتبحر وأنه من الممكن حل هذه المشكلة عن طريق تعميق قاع البحيرة. محافظ وزارة الخارجية، عفظ رقم ٢٠٤٠، ملف رقم ٢٨/١٣/١ ج ١: عزان بحيرة تانا، من السغير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، يتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٥٠.

(١٧٥) محافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٦ ج ١: عزان بحيرة تانا، مذكرة من السفير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ أكتوبر ١٩٥٠. (١٧٦) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ١: عزان بحيرة تانا،

من السفير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ أكتوبر ١٩٥٠.

(١٧٧) محافظ وزاَّرة الخارجية، محفظة رقم ٢٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٢: خزان بحيرة ثانا،

- مذكرة من محلس الدولة إلى وزير الخارجية، بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٥١.
- (۱۷۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۶۰۷، ملف رقم ۱/٦٧/٣٨ ج ٢: عزان بحيرة تانا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٥١.
- (۱۷۹) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٢٠٠١، ملف رقم ١/٩٧/٣٨ ج ٢: عزان بميرة ثانا، من السفير للصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٥١.
- (۱۸۰) محافظ وزارة الحَارْحية، تحفظة رَقَّم ٧٠٤٪، مُلف رَقَم ٣٨/٧٣٪ ج ٢٪ عُوان بحيرة ثانا، مذكرة من مجلس الدولة إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٥١.
- (۱۸۱) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۶۰۷، ملف رقم ۱/٦٧/٣٨ ج ٢: عزان بحيرة تانا، عضر احتماع بوزارة الخارحية لتحديد موعد سفر وفد إلى أثبوبيا لمناقشة مشروع خزان بحيرة تانا، بتأريخ ۲ مارس ١٩٥٣.
- (۱۸۲) محافظ وزارة الحَمَّارِحية، محفظة رقم ۱٤٠٧، ملف رقم ۱/٦٧/٣٨ ج ٢: عزان بحيرة تانا، مذكرة مرفوعة لوزير الحارجية بشان عزان تانا، بتاريخ ١٠ يوليو ١٩٥٣.
  - (١٨٣) محمد كمال عبد الحميد، المرجع السابق، ص ١٣٩.
- (١٨٤) وصف أحد الضباط الأمريكيين الذين عملوا في عملة الاتصالات بأسمره والتي كانت تسمى راديو مارينا أثناء الحرب العالمية الثانية بألها البطل المجهول في الحرب، وأنه تحلال الثمانية عشر شهرا الأحيرة من الحرب لم يضع اليابانيون خطة عسكرية أو يجهزوا قوة برية أو بحرية أو حوية دون أن يقف عليها الأمريكيون بعد ساعتين بفضل هذه المحطة. الأهرام، عدد ٢٥ فيراير ١٩٥٠.
- (١٨٥) محافظً عابدين، محفظة رقم ١٣٢، مذكرة وزارة الحارجية إلى العتبات الملكية الكريمة بشأن النفوذ الأمريكي في أثيوبيا، بتاريخ ٣ سبتمبر ١٩٥٠.
- (١٨٦) نبيل محمود عبد الغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي أكتوبر ١٩٧٣ –
  سبتمبر ١٩٧٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٦، ص ١٦٠.
- (١٨٧) كان أهم بنود هذه الاتفاقية هو البند الثاني الذي نص على اشتراك الدول الموقعة عليها في رد الاعتداء الذي يقع على إحدى دولها بكل الوسائل المكنة بما فيها القوة المسلحة على اعتبار أنه اعتداء عليها جيما، محمد عزيز شكري، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية، سلسلة عالم للعرفة، العدد رقم ٧ يولير ١٩٧٨، الكويت ١٩٧٨، ص ٩٠ ٩١.
- (١٨٨) محافظ وزَلَرة الخارحية، عُفظة رقم ١٣٧٦، ملف ٢٠/١٤٧/، تحطة لاسلكية بأديس أبابا تتصل بالصهيونين، من مدير للمحايرات الحربية إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ٩ أبريل ١٩٥٠.
- Letter ، عانظ وزارة الخارجية ، محفظة رقم ١٩٧٦ ، ملف ٢٠/١٤٧/٤ ، موغر نوويي، from the Ambassador of United Kingdom, Alexandria, 9 July 1951.
- (١٩٠) محافظ وزّارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٧٦، ملف ٢٠/١٤٧/، موتمر نيروبي، من المفرضية الملكية المصرية في بريتوريا إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٥١
- (۱۹۱) محافظ وزارة الحَارِحَية، محفظة رقم ٢٧٦، ملف ٢/٤ ١٠/٠٢: مُوغَر نيروبي، بلاغ بشأن مؤثر تسهيلات اللغاع عن أفريقيا ١١يوليو ١٩٥١.
- (۱۹۲) محافظ وزارة الخارجيّة، عفظة رقم ۱۲۷۲، ملف رقم ۱۹۲٪، ۲۰ موتمر نيروبي، من المفوضية الملكية للصرية في لشبونة إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۵۱.
- (۱۹۳) محافظ أرشيف البلدان، عاقظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨١، ملف رقم ٢٢٥ / ٢٧ ج ١: التقارير المعتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ٣٠ يناير ١٩٥٧.
  - (١٩٤) نبيل محمود عبد الغفار، المرجع السابق، ص ٧١.
- (195) U.S. Treaties and other International Agreements 1953, Vol. 4, Part 1, Mutual Defense Assistance Agreement between the Government of United States and Imperial Ethiopia Government, Washington, 22 May, 1953, pp. 422-426.

# الفصل الثاني تغير سياسة مصر بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ وأثرها على علاقاتها بأقطار منطقة القرن الأفريقي ١٩٥٤-١٩٥٩

زاد اهتمام مصر بمنطقة القرن الأفريقي بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، فأصبحت أكشر رغبة في تحرير هذه المنطقة من الاستعمار والقضاء على أي نفوذ أحنيي يهدد مستقبل أقطارها، لذلك عملت على عرقلة تحالف إثيوبيا مع الغسرب وإسسرائيل والتصدي لأطماعها في الأراضي الصومالية ومواجهة سياستها التعسفية في إريتريا، مما دفع إثيوبيا لانتهاج سياسة معادية لمصر في السودان وخلال أزمة تأميم مصر لقناة السويس. كما عملت مصر من ناحية أخرى على مواجهة الأطماع المتعددة التي كانت تهدد الصومال بأجزائه المختلفة وخصوصا في الصومال الإيطالي من خلل مشاركتها في المحلس الاستشاري التابع للأمم المتحدة.

## تغير السياسة الخارجية المصرية وأثرها على علاقاتما بإثيوبيا:

كانت هناك العديد من الأمور التي شغلت القيادة المصرية الجديدة بعد ثورة يوليو ١٩٥٧، فقد كان عليها التخلص من الاستعمار البريطاني، فتركزت الجهود في تلك المرحلة على ضرورة إجلاء بريطانيا عن مصر، كما كان عليها البحث عن مصادر حديدة لتسليح الجيش المصري لتأمين مصر من الخطر الإسرائيلي، إلى جانب الانشغال في الأمور الداخلية سواء داخل مجلس قيادة الثورة أو التخلص من القوى السياسية الداخلية الأخرى، وقد استمرت هذه المرحلة حتى عام ١٩٥٤ حيث شهد هذا العام استقرار الأمور داخل محلس قيادة الثورة بإبعاد عمد نجيب عن الحكم، كما شهد توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا.

ومن ثم بدأ جمال عبد الناصر يتحه ببصره نحو السياسة الخارجية، فعمل على انتهاج سياسة خارجية حديدة، فعقد في مطلع عام ١٩٥٤ سلسلة مسن الاجتماعات مسم شخصيات مصرية عديدة استمرت لعدة شهور لإجراء مراجعة شاملة لسياسسة مصر الخارجية، وبعد أن انتهت ثلك الاجتماعات أعلن أن سياسة مصر الخارجية ستقوم على عدة مبادئ، أهمها إقامة كتلة عربية حرة من تأثير الاستعمار لحماية مصالح الشعوب

الإسلامية والعربية والأفريقية، وعقد معاهدات تربط هذه الشعوب معا، بالإضافة إلى تأسيس كتلة أفريقية تضم جميع البلدان الأفريقية التي لا تسزال تسرزح تحست نيسسر الاستعمار (١).

وكان فكر عبد الناصر يركز على أن ترتبط مصر بثلاثة دوائر أهمها وأوثقها ارتباطا . عصر الدائرة العربية ثم الدائرة الأفريقية التي تقع فيها مصر وتشهد صراعا حرل مستقبلها، خاصة وأن هذا الصراع سيكون له أثره على مصر شاءت أم أبت، أما الدائرة الثالثة فهي العالم الإسلامي الذي ترتبط به مصر بروابط العقيدة الدينية والتاريخ (٢٠).

وكانت منطقة القرن الأفريقي تجمع هذه الدوائر جميعا، فقد امتد التأثير العربي على سواحل هذه المنطقة كانت تشكل جزءاً هاما من القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من سكانها يدينون بالإسلام ويشكلون الغالبية الساحقة في كل من الصومال الإيطالي والفرنسي والبريطاني بالإضافة إلى نسبة كبيرة من سكان إربتريا وإثيوبيا ذاقاً.

ولذلك اتجه عبد الناصر منذ أوائل عام ١٩٥٤ إلى الإشراف المباشر على نشاط مصر الأفريقي، فشكل مكتب الشئون الأفريقية برئاسة الجمهورية والذي أصبح أهم أحهزة الدولة لتحطيط وتنفيذ سياسة مصر الأفريقية في كل المجالات أثا.

كما شهدت الفترة التالية العديد من الأحداث التي أثرت على سياسة مصسر الخارجية (1). أدت إلى اتجاه عبد الناصر لرسم سياسة أفريقية شاملة لمصر (6)، وكان مسن الطبيعي أن تنعكس هذه التغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية لمصر على سياستها بجاه منطقة القرن الأفريقي، فقد كانت هذه المنطقة تشكل أهمية بالغة بالنسبة لها، خاصة وأن الأحداث التي كانت بجري فيها تسير في عكس اتجاه السياسة المصسرية، فإثيوبيا كانت مرتبطة بالغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص (1)، بينما كانست مصسر تقاوم السياسة الغربية التي سعت إلى عزلها بعد موقفها الرافض للأحلاف (1). ولذلك حاولت الحكومة المصرية الرد على محاولات الغرب إثارة إثيوبيا ضدها بسبب مياه بحيرة تانا ومشروعات النيل، وأعلنت عن رغبتها في عقد مؤتمر يجمع مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة إقامة اتحاد شلائي بينهم، وأعلس عبد الناضر أن هذا الاتحاد لسو تحقسق سيقضي نمائيا على الاستعمار في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت الفكرة مسن أساسها سيقضي نمائيا على الاستعمار في أفريقيا، غير أن إثيوبيا رفضت الفكرة مسن أساسها واقمت عبد الناصر بالسعى لتكوين دولة إسلامية كبرى (٨).

ولذلك فإن مصر التي التزمت في سياستها الأفريقية الجديدة بعدم التدخل في شئون أي دولة أفريقية مستقلة وقصرت مساعداتها على حركات التحرر التي توجد في مناطق الاستعمار فقط حتى لا تشكل عبئا على الحكومات الأفريقية، وجدت أن الوضع بالنسبة لإثيوبيا مختلف، فقد كان هيلاسلاسي هو الذي بدأ سياسته العدوانية تجاه مصر وتحالف

مع الغرب وسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية في إريتريسا وإثيوبيسا وارتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل<sup>(١)</sup>. إلى حانب أطماعه في المناطق المحيطة بإثيوبيا سواء في الصومال الإيطالي أو إريتريا<sup>(١١)</sup>، ومن ثم حاول الحصول على مقابل أكبر لما يقدمه من تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة لمساعدته على تحقيق أهدافه التوسعية لإنشساء "إثيوبيا الكبرى" التي تضم إريتريا والصومال الإيطالي إلى حانب إثيوبيا (١١).

وفي هذا السياق دارت مفاوضات بين هيلاسلاسي والحكومة الأمريكية أنساء زيارته للولايات المتحدة في عام ١٩٥٤ لعقد حلف عسكري (١٦)، ولكن مصر لم تتوقع أن يتم توقيع تحالف جديد إذ إن اتفاقية التعاون العسكري التي وقعت قبل ذلك في مايو عام ١٩٥٣ بين إثيوبيا والولايات المتحدة قد أطلقت يد الأخيرة في اتخاذ أية إحسراءات عسكرية بحجة الدفاع عن سلام العالم الحر(١٦). وقد ظهرت أثار السياسة الإثيوبية الموالية للغرب في عدم اكتراثها بالدعوة إلى الحياد وإيجاد قوة ثالثة من الدول الأفريقية والأسيوية المي كان يتزعمها نهرو رئيس وزراء الهند (١٤).

وكان من نتيجة رفض مصر الانضمام إلى الأحلاف الغربية أن غييرت الولايسات المتحدة سياستها التي كانت تقوم على تغطية الشرق الأوسط بمثلث دفاعي أركانسه باكستان وتركيا ومصر، وأصبح تفكير العسكريين الأمريكيين يتجه إلى إحلال إثيوبيسا محل مصر (10) في هذا المثلث، وقد أثار هذا الاتجاه قلق مصر خاصة بعسد أن أرسسلت الولايات المتحدة بعثة عسكرية في مايو ١٩٥٤ لزيسارة إثيوبيا وباكستان وتركيا(١١).

وزاد من مخاوف مصر أن بريطانيا كانت ما تزال تمتلك قدرات عسكرية كسبيرة سواء في الشرق الأوسط أو في القرن الأفريقي حاصة وألها كانت حريصة على استعراض هذه القدرات بهدف تهديد مصر وغيرها من دول المنطقة، فكانست القسوات الجويسة البريطانية تداوم على إجراء رحلات جوية تدريبية على إطار واسع، وكانت طائراقسا التابعة لفرقة الشرق الأوسط تنطلق من بريطانيا إلى بغداد ثم إلى عسدن ثم إلى قاعدة أوجادين ومنها إلى قاعدة كيتل في الصومال (١٧٠)، وذلك في إطار سياسة الغرب للضغط على مصر التي أصبحت تشجع الدول العربية الأعرى في الحصول على الأسسلحة مسن الاتحاد السوفيتي وتتوسط في ذلك مما جعل الغرب يخشى من تحسول منطقسة الشسرق الأوسط إلى الشيوعية من هذا الطريق (١٨٠).

ونتيحة لهذه الضغوط وحدت مصر أن عليها أن تتبع سياسة ودية تجاه إثيوبيا وأن تبدد شكوكها تجاهها نظرا للظروف الدقيقة التي كانت تمر بها سواء في المرحلة الانتقالية التي كان السودان بمر بها، أو عدم تسوية العلاقات المصرية البريطانية، ولكنها في ذات الوقت قررت أنه إذا لم تجد هذه السياسة فلن يبقى أمامها إلا إظهار مبلغ الضرر الذي يحيط بإثيوبيا إذا اضطرت لتغيير تلك السياسة (19).

ولذلك راحت مصر تتبع أخبار التسهيلات التي تمنحها إثيوبيا للولايات المتحدة، حيث رصدت المخابرات المصرية قيام الولايات المتحدة بتوسيع مطار أسمره في مسارس ١٩٥٦ عن طريق إعداد جزء منه لهبوط الطائرات الأمريكية حتى لا تخضع حمولة هدفه الطائرات للرقابة، وأن هذا المطار أصبح ملتقى الطسرق بين القواعد الأمريكيسة في ليبيا والظهران. (٢٠٠). كما حاولت الحكومة الأمريكية الحصول على موافقة هيلاسلاسي لإنشاء قاعدة صواريخ أمريكية في إريتريا، فأوفدت جوليوس هولز Julius Holmes مساعد وزير الخارجية لإثيوبيا في ديسمبر ١٩٥٧ لإقناعه بذلك (٢١). وقد أقيمت بالفعل منشآت حربية أمريكية على بعد ٥١ كيلو مترا من أسمره أشيع ألها قواعد صساروخية وذرية، و لم يكن يسمح للأثيوبين بزيارة تلك المنطقة، وحتى نائب الإمبراطور في إريتريا رفض طلبه لدخول هذه المنشآت (٢٢).

يضاف إلى كل ذلك نشاط المحابرات الأمريكية الكبير في إريتريا والذي تركز على بث التأييد لهيلاسلاسي بمدف أن تلعب إثيوبيا في أفريقيا الدور الذي لعبتم تركيما في الشرق الأوسط عن طريق حر السودان وبعض الدول الأفريقية للدخول في أحلاف معها على أن ترتبط هذه الأحلاف بالولايات المتحدة (٢١٦). وكان هذا الهدف حزء من الفكرة القديمة التي حاولت بريطانيا تنفيذها مع بداية الخمسينيات والتي انبثقت منسها فكرة "الحزام الأفريقي" كتتمة لسلسلة الأحلاف التي درجت عليها سياسة الغرب (٢٤).

وفي المقابل عملت إثيوبيا على الحصول على مساعدات الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية حتى تمكنها من تكوين إمبراطورية على حساب الشعوب المحاورة الضعيفة (٢٥)، لذلك كله أصبحت إثيوبيا في الجانب المعادي لمصر، وزادت أهميتها للولايات المتحدة أكثر بعد أن أعلن عن مبدأ أيز فماور في عام ١٩٥٧ الذي كان يدعو إلى تشكيل تحالف من مجموعة دول الشرق الأوسط بما فيها إثيوبيا لمواجهة التأثير الثوري والشيوعي (٢٦) وهو ما أدى إلى تغيير الولايات المتحدة لسياستها تجاه إثيوبيا، فبعد أن كانت تصر على عدم تزويد إثيوبيا إلا بالأسلحة التي ألها ضرورية فقط، قررت أهمية إثيوبيا كحصن إقليمي ضد تصدير الثورة من مصر أو تسرب النفوذ السوفيتي إلى القرن الأفريقي، فضلا عن كونما مركزا لمقاومة القومية العربية والأفريقية (٢٧٠)، تحتم عليها أن تمله الأمريقي، فضلا عن كونما مركزا لمقاومة القومية العربية والأفريقية (٢٧٠)،

#### محاولات إثيوبيا إبعاد السودان عن مصر:

كانت إثيوبيا تخشى من امتداد نفوذ مصر إلى السودان وارتباط البلدين مما يجعل منهما قوة كبرى على حدودها تضغط عليها، خاصة مع نضوج وعي المسلمين فيها ومطالبتهم باسترداد حقوقهم التي حرمتهم منها على مر السنين، وللذلك سعت إلى

التفريق بين السودانيين والعمل على التدخل في السودان لتأييد الانفصاليين والتعاون مع بريطانيا في هذه السياسة، فضلا عن عرقلة مشروعات الري المصرية السودانية ووقف أبحاث الري التي كانت تقوم بها الحكومة المصرية هناك(٢٩٠).

وكان الأثيوبيون يشعرون بالجميل تجاه السودان نتيجة ما لاقوه منه من معاملة طيبة أبان الغزو الإيطالي لبلادهم حيث لجأ إلى السودان الكثير من الأثيوبيين منهم الإمبراطور وكبار رحال دولته، كما اشتركت قوة الدفاع السودانية إلى حانب قوات الحلفساء في الحرب ضد الإيطاليين، ولكن إثيوبيا كانت تخشى من أي اتحاد بين مصر والسودان كان من الممكن أن تطلب إريتريا الانضمام إليه، خصوصا وأن هناك من كان يدعو لمثل هذه الفكرة (٢٠٠).

وقد اتخذ التدخل الأثيوبي في شئون السودان صورا عديدة، فمن ناحية حاولت الحكومة الإثيوبية الاحتفاظ معه بعلاقات جيده، فقدمت له المساعدة بالتعاون مع الجيش البريطاني لمواجهة أحداث العنف التي وقعت في جنوب السودان والتي صاحبها حدوث حملة اغتيالات أدت لانتشار حركة التمرد، وكان لهذا التعاون الأثيوبي البريطاني دلالته، إذ كانت إثيوبيا هي زعيمة الحلف الأفريقي المقترح وكانت هذه المساعدة تقسرب السودان رويدا من هذا الحلف، كما أن إثيوبيا عرضت على بريطانيا أن تقوم باستقبال قواتما التي ستجلو عن السودان وأن توفر لهم الإقامة والمعسكرات في منطقة أجوردات بإريتريا بالقرب من حدود السودان حيث يوجد بهذه المنطقة مطسار حربي وثكنات عسكرية من أيام الحرب العالمية الثانية (٢٠٠).

ومن ناحية أخرى كانت إثيوبيا تبذل المساعي داخل السودان لعرقلة فكرة الوحدة المصرية السودانية، فعينت ميلس عندوم ضابط اتصال لها في الخرطوم، وأوكلت له مهمة بث الفرقة بين السودانيين (۲۳)، إلى جانب أن الإمبراطور كان على علاقة وثيقة بحرب الأمة السوداني – والذي كان يدعو إلى الاستقلال – وراعيه السيد عبد الرحمن المهدي منذ أن كان لاجئا في السودان (۲۳).

وكان من الطبيعي أن ترحب إثيوبيا باتجاه حكومة الثورة في مصر إلى تسرك حسق تقرير المصير للسودانيين ووجدت أن هذا الاتجاه يسهل لها مهمتها إذ يقتصر نشاطها على تأليب السودانيين ضد فكرة الوحدة مع مصر (٢٤).

ومع اقتراب موعد تقرير السودان لمصيره في يناير ١٩٥٦ سعى هيلاسلاسي بشتى الطرق لإقناع السودانين لكي يقرروا مصير بلدهم مستقلا ومنفصلا تماما عن مصر، حتى يسهل علي إثيوبيا تحقيق أهدافها فيه. واتخذ خطوات فعلية لتنفيذ ذلك، فقام بإرسال بعثات إلى السودان تعمل على توسيع الهوة بين الحزب الاتحادي ورئيسه إسماعيل الأزهري وحلفائه السابقين المصريين، والعمل على التقريب بين زعماء الحزب الاتحادي

الذي شكل أول حكومة سودانية في عام ١٩٥٣ بعد الفوز في الانتخابات وكسرس نفسه لقضية الاتحاد مع مصر ثم غير موقفه وأصبح يحبذ الاستقلال- وبين الاستقلاليين برئاسة عبد الرحمن المهدي (٢٥٠).

ولذلك عندما أعلن السودانيون الاستقلال عن مصر في يناير ١٩٥٦، استقبلت إثيوبيا ذلك بالابتهاج واعتبرته نصرا للسياسة التي رسمتها ودعت إليها وأيدها، ولكن تقدم السودان بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية أحبطها وقضى على أماها (٢٠٠٠). وإن كان ذلك لم يمنعها من مواصلة السعي لإبعاد السودان المستقل عن مصر وربطه بما وخلق حو مشبع بالكراهية بينهما، وحر السودان إلى حلف الحزام الأفريقي والأحلاف الغربية - تنفيذا لأهداف الولايات المتحدة بأن تصبح إثيوبيا والسودان سدا أمام مصر يمنع نفوذها من الانتشار إلى وسط وشرق القارة الأفريقية - وحصر إريتريا بينها وبسين السودان، فلا تجد إريتريا مفرا من الانضمام إليها (٢٧٠). وتحقيقا لهذا الغرض قامت إثيوبيا بتعيين ميلس عندوم مبعوثها في السودان سفيرا لها في الخرطسوم للسدس بسين مصر والسودان أل ولحاولة إقناع السودانيين بالانضمام إلى حلف الحزام الأفريقي (٢٠٠٠).

وكانت المخاوف تساور هيلاسلاسي من احتمال إيقاظ شعور مسلمي إثيويسا نتيجة الدعاية الإسلامية التي كانت مصر تقوم بها في مختلف مناطق أفريقيا، وخاصة أن نسبة المسلمين في إثيوبيا كبيرة، إذ كانت مصر تقدر عدد المسلمين فيها بنحو ١٠ % من إجمالي عدد السكان، بينما كانت المصادر الغربيسة تقسدرهم بنسسبة تتسراوح بسين الوعي الديني للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، وهو ما سيكون نذيرا بنهاية أحلامه خاصة إذا توحد السودان مع مصر، والسودان محيط بإثيوبيا من الشمال والغرب، ولهسذا كسان مصر (٤٠). لذلك راحت إثيوبيا تسعى لعقد اتفاقية صداقة مع السودان خصوصا بعسد طهور معارضة كبيرة في السودان ضد ما يسمى بالحزام الأفريقي والدخول في حلف مع إثيوبيا تشعر بأنه قابع لي المسودان ضد ما يسمى بالحزام الأفريقي والدخول في حلف مع كل من إثيوبيا والسودان بالعمل على التصدي لمحساولات إثيوبيسا حسر السودان المسودان المسلودان المسودان المسلودان المسودان المسلودان المسودان المسلودان المسلودان

#### موقف مصر من السياسة الإثيوبية في إريتريا:

كان أول ما أثار دهشة قادة الثورة في عام ١٩٥٣ بخصوص منطقة القرن الأفريقي هو الأسباب التي دفعت مصر لتأييد إثيوبيا في مسألة إريتريا في الأمم المتحدة على الرغم من موقفها المؤيد للغرب فضلا عن اضطهادها للمسلمين وفيها (٢٤١)، والسذين كانست

تذيقهم الظلم بكافة ألوانه من مصادرة ممتلكاتم وفرض الإتاوات عليهم وحرماتهم مسن التعليم والوظائف العامة في الدولة بل وسعيها لإحراجهم من دينهم (٤٤).

وقد لعب موقع إقليم إريتريا الجغرافي دورا هاما في تشكيل سياسة مصر الخارجيسة تجاه إثيوبيا فقد أصبح البحر الأحمر محط أنظار الحكومة المصرية، حاصة مع سماح إثيوبيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد الإريترية بصورة واسعة أثارت غضب الإريتسريين أنفسهم، فاقموا هيلاسلاسي بأنه باع بلادهم (63).

وكان من الأسباب التي استحوذت على اهتمام الحكومة المصرية أن الأوضاع في إريتريا رغم قصر مدة التجربة الفيدرالية قد زادت سوءا، حيث فقدت إريتريا الكثير من المميزات التي كانت تتميز بها عن إثيوبيا أيام الاحتلال الإيطالي في النواحي الاقتصادية والحضارية، بسبب استيلاء إثيوبيا على كافة المصالح الإريترية ذات الإيراد مما أدى إلى أن تواجه الحكومة الإريترية حالة اقتصادية صعبة، اقترن بها هجرة الكثير من الإيطاليين من أصحاب الأعمال تحت تأثير الخوف من سياسة إثيوبيا عما زاد من سوء الحالة الاقتصادية.

وفي موسم الحج عام ١٩٥٤ تقابل جمال عبد الناصر مع وفود من إريتريا، فنقلت الإذاعات الأحنبية أن عبد الناصر عقد مؤتمرا إسلاميا في مكة مع الوفود الإريترية، ولكن الحكومة المصرية كذبت الخبر ووصفت هذا اللقاء بأنه لقاء شخصي أثناء الحج الـذي يجمع الحجاج من كافة أقطار العالم (٤٧).

وكانت مصرحتى ذلك الوقت حريصة على تبديد مخاوف إثيوبيا من نواياها، ولكن إثيوبيا لم يكن لديها مثل هذا الحرص، فقد كانت تعمل على ضم إريتريا إليها لهايا أله المخطط راحت تخرب الاتحاد الفيدرالي الذي أقرته الأمم المتحدة، لذلك قررت مصر اتباع سياسة حديدة تجاه إريتريا بداية من عام ١٩٥٥ حيث قررت توجيه إذاعة من القاهرة إلى شعب إريتريا باللغة التيجرينية، وهي اللغة التي ألغاها هيلاسلاسي على الرغم من نص قرار الأمم المتحدة على كولها لغة رسمية في إريتريا بجانب اللغة العربية، وقد عملت هذه الإذاعة على فضح خطط إثيوبيا التي كانت تتحذها للقضاء على الكيان الإريتري، فضلا عن مهاجمة سياسة الإميراطور المبنية على التعصب السدين.

وقد اعتمدت سياسة مصر الجديدة على قبول اللاحثين السياسيين من إريتريا واحتضاهم والسماح لهم بالعمل السياسي في القاهرة (12) دون التفرقة بين المسيحيين والمسلمين. كما تضمنت السياسة المصرية الجديدة فتح باب الأزهر للطلبة الإريتريين ووضع الخطط لجلب المزيد منهم (10)، كما أصدر عبد الناصر تعليمات لأحهزة الأمسن بعدم رد أي إريتري يصل إلى مصر بأية طريقة (10).

وعلى الرغم من أن مصر كانت حريصة على عدم التدعل في شئون السدول الأفريقية، وقصرت مساعدةا على الحركات التي توجد في مناطق الاستعمار إلا أن الوضع في إريتريا كان مختلفا فقد كان شعب إريتريا يناضل من أحلل الحفاظ علسى الأوضاع الدستورية التي أقرقها الأمم المتحدة، والتي اعتدى عليها هيلاسلاسي (٢٠).

وكان هيلاسلاسي مستمرا في محاولاته لضم إريتريا بشتى الطسرق ففي نسوفمبر ١٩٥٥ وأثناء الاحتفال باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش، طلب من الوفد الإريتسري الذي حضر الاحتفالات العمل على ضم إريتريا إلى إثيوبيا في الوقت الذي حاء فيه هذا الوفد للمطالبة بحقوق الإريتريين والاحتجاج على إلغاء اللغة العربية وفرض الأمهرية (٢٥٠). كما استمر هيلاسلاسي في السعي لتخريب الحكم الذاتي فقام بحل الجمعية التشسريعية الإريترية وأحرى انتخابات صورية، فضلا عن اسستمرار إثيوبيسا في فحسب الاقتصاد الإريتري (٤٥٠).

ولهذه الأسباب بدأت مصر في تقديم كل مساعدة ممكنة للإريتريين، ففسي عام ١٩٥٦ التقي عبد الناصر مع وفد إريتري بزعامة طاهر إبراهيم فداب وحرضهم علسى العمل في الحصول على حريتهم ووعدهم بمساعدة مصر (٥٠٠).

ولذلك زاد تطلع الإريتريين لمصر فاستغلوا زيارة سفير مصر في إثيوبيا إلى أسمره في في في في في في في المراب ال

كما سارعت مصر وأبلغت مندوها في الأمم المتحدة بأن يقدم مذكرة عن انتهاك إثيوبيا للقرار الفيدرالي وعدم تنفيذها لدستور الاتحاد، وإثارة الموضوع في الأمم المتحدة ولكنها عادت وقررت أن يتم ذلك عن طريق دولة عربية أخرى كالسمودية حسى لا يؤثر ذلك على علاقاتما بإثيوبيا، كما عملت على اتخاذ موقف موحد بالجامعة العربيسة ضد إثيوبيا بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل (١٠٠). وكان مجلس الجامعة العربية قد اتخذ قرارا في ١٢ أبريل ١٩٥٦ يوصي بأن تعمل الدول العربية على توثيق علاقاتها مسع إبلاغها في الوقت نفسه أن سياستها في إريتريا لا تؤدي إلى هذا الغرض (١٠٠).

وأثناء زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة لمصر عرضت عليه الحكومة المصرية شكوى إريتريا ولكنه رد بعدم استطاعته إثارة القضية في الأمم المتحدة دون أن تعسرض بواسطة الدول الإسلامية ولذلك قامت الخارجية المصرية بالاتصال بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لهذا الغرض، وفي ذات الوقت كانت الحكومة الإثيوبية تعمسل على منع الإريتريين الذين يرغبون في عرض قضية بلادهم على هيئة الأمم المتحدة مسن مغادرة بلادهم بعدم منحهم حوازات السفر أو بالاعتقال وغيرها من الإحراءات (٢٦).

وعندما بحَح وفد من الإريتريين في الخروج من إريتريا لعرض قضية بلادهم على الأمم المتحدة، مر هذا الوفد بمصر في أغسطس ١٩٥٦، وأرسل مذكرات إلى جـــال عبد الناصر ووزير الخارجية محمود فوزي يطلبون فيها عون مصر لإنقاذهم من مخالب حكومة إثيوبيا ومطالبين مصر بأن تنفذ وعدها عندما أيدت القرار الفيدرائي في الأملم المتحدة بأنما والدول العربية ستضمن صحة تطبيق هذا القرار والحفاظ على حقوق الشعب الإريتري خاصة وأن هذا القرار تضمن حق إثيوبيا في اتخاذ جميع الإجراءات الفعالة للمحافظة على النظام الفيدرائي، إلا أنه لم يتضمن أي كيفية لردعها إذا ما اعتدت على هذا النظام (١٦٠). وبعد عرض الوفد الإريتري مشكلة بلاده على الأمم المتحدة، قامت الحكومة الإثيوبية بالقبض على أعضاء الوفد فور عودهم إلى إريتريا بتهمة تشويه سمعة إثيوبيا في الأوساط الدولية على الرغم من أن مندوبها في الأمم المتحدة ديلما ديرسا تعهد بعدم التعرض لهم (١٤٠).

وبمرور الوقت أدرك هيلاسلاسي أن مصر هي التي تلعب الدور الرئيسي في دعسم الإريترين وأنه لن ينجح في ضم إريتريا دون معاونة مصر لذا طلب من نهرو أثناء زيارته للهند في أكتوبر ١٩٥٦ أن يتدخل لدى عبد الناصر لبناء علاقات مع مصر على أساس سليم (٥٠٠). ولكن مصر لم تتوقف عن دعم الإريتريين، ومن ثم الهمهما نائب الإمبراطور في إريتريا في إريتريا بوجود نشاط كبير لها ضد إثيوبيا، عن طريق المصريين المقيمين في إريتريا بحدف إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فيها وتحريض الوطنيين الإريتسريين لعرقلة تحقيق هدف إثيوبيا وهو ضم إريتريا مستغلة في ذلك الإذاعات الموجهة لإثيوبيا وإريتريا سواء بالأمهرية أو التيجرينية (٢٠١)، كما اعترض وزير الخارجية الأثيوبي على توجيه برنامج إلى إثيوبيا باللغة التيجرينية، بحجة أن هذا يخالف العرف الدولي لأن اللغة الرسمية لإثيوبيا هي اللاجمين السياسيين (٢٠٠). فأوقفت مصر الإذاعة في أكتوبر ١٩٥١ في محاولة لتحسين العلاقات بينها وبين إثيوبيا أثناء أزمة القناة (٢٠١). ولكن سياسة إثيوبيا الممالصة للغسرب دفعت الحكومة المصرية لأن تعلن أن تقسيم الإمبراطورية الإثيوبية سيصبح أمرا حتميا إذا دفعت الحكومة المسلمين في إريتريا وإثيوبيا حقوقهم (٢٠١).

وعلى أثر ذلك استدعت إثيوبيا الملحق العسكري المصري وطلبت منه مغدادرة إثيوبيا، ووجهت له الهامات حول نشاطاته واتصاله بالإريتريين، وشملت الالهامسات الإثيوبية جميع المصريين الموجودين في إريتريا(۱۷). كما اتجهت الحكومة الإثيوبية لمحاصرة أي نفوذ لمصر أو تأثير في إريتريا، فعملت على تضييق الخناق على الإريتسريين السذين يتصلون بمصر، وتضييق الخناق على المسلمين في إريتريا عموما عن طريق محاربة تعليم اللغة العربية وكذلك الضغط على آلاف اليمنيين الموجودين في إريتريا خصوصا بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة وإنشاء اتحاد الدول العربية مع اليمن للتأكد من عدم قيسامهم بأي نشاط معاد لإثيوبيا(۱۲).

و لم تسلم الأمور من تدخل الغرب في العلاقات المصرية الإثيوبية، فقد نشرت الصحف البريطانية في أوائل عام ١٩٥٧ أن عبد الناصر صرح لأحد الصحفيين بأنه يحاول إثارة الأقلية الإسلامية الكبيرة في إثيوبيا بمدف تقطيع المملكة المسيحية، وفي ٢٢ مارس ١٩٥٧ لام هيلاسلاسي مصر علنا على متابعة هذه الاستراتيجية وذلك أثناء ' إلقاءه خطاب العرش أمام البرلمان (٢٢).

ومع استئناف الإذاعة المصرية الموجهة لإريتريا عملها سعى هيلاسلاسي لدى الولايات المتحدة للحصول على محطة إذاعية متطورة لتستخدمها إثيوبيا في السرد علسى الإذاعات المصرية الموجهة إليها، ولكن الولايات المتحدة رفضت طلبه خشية أن يزيد ذلك من عنف الحملة المصرية ضد بلاده مما يهدد بتأليب المسلمين المضطهدين داخلها وفي إريتريا ويهدد استقرار الأوضاع في إريتريا مما يضر بالمصالح الأمريكية (٢٣).

ولم تكن مصر تواجه السياسة الإثيوبية فحسب بل كانت تواجه السياسة الأمريكية أيضا فقد كانت الجهود المصرية في إريتريا يقابلها دعم أمريكي لإثيوبيا في كافة المجالات، إذ عملت الولايات المتحدة على عرقلة أي تقدم في العلاقيات بين مصر وإثيوبيا كانت تستغل المعارضة المصرية لسياستها لكي تحصل علي المزيد من المساعدات الأمريكية، فعندما احتجت مصر على وجود القطع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر في مارس ١٩٥٧ (٥٠٠ طلبت الولايات المتحدة من إثيوبيا منحها المزيد من الامتيازات للأسطول السابع في مصوع في إطار إستراتيجيتها للاهتمام بالموانئ البحرية على الشواطئ الأفريقية بعد إغلاق قناة السويس، فاستغلت الأخيرة الفرصة وطلبت المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمواجهة أثار المقاومة المصرية لمثل هذا التصرف (٢٠٠).

وقد تسببت النحاحات التي حققتها مصر في تدعيم مكانتها في العالم العربي وظهور بوادر الثورة ورياح التغيير في العديد من دول المنطقة في العراق والأردن ولبنان فضلا عن زيادة النشاط المصري في الصومال إلى فقدان هيلاسلاسي الكثير من ثقته في نفسه وإثارة خاوفه (٢٧٠). وقد أدى ذلك إلى اتباع إثيوبيا سياسة جديدة في اتجاهين لمواجهة التهديدات المصرية، الأول في إريتريا حيث عمد هيلاسلاسي إلى قمع الاحتجاجات بقسوة بحدف القضاء على المعارضة الإريترية وبالتالي القضاء على أية ذريعة للتدخل في شعولها(٢٧١) ففي مارس ١٩٥٨ قتلت القوات الإثيوبية وجرحت أكثر من خمسمائة إريتسري أثناء الإضراب الذي نظمه الاتحاد العام للممل الإريتري في أسمره ومصوع (٢٩١). كمسا أمسر هيلاسلاسي في ١٤ سبتمبر ١٩٥٨ بإنزال العلم الإريتري باعتباره رمسزا مسن رمسوز السيادة والشخصية الوطنية في إريتريا (١٠٠٠). أما الاتجاه الثاني فكان البحث عن حلفاء حدد ليس في الشمال فقط ولكن في الجنوب والغرب، ومسن ثم بسدا هيلاسلاسسي حملة دبلوماسية كبيرة في أفريقيا، فأعلن في خطاب العرش في ١٢ نوفمبر ١٩٥٨ أن بسلاده استقلالها والمشاركة في الشئون الأفريقية، خصوصا وأن الأفارقة ينظرون إليه باحترام نظرا لتاريخ إثيوبيا في مواجهة الدول الاستعمارية — على حد ظنهم — وعدم احتلالها إلا لفترة محلودة (١٠٠٠).

ولكن مصر لم تتوقف عن دعم إريتريا بكافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، حيث قدمت الدعم لحركة تحرير إريتريا (٢٠٠)، التي تأسست في عام ١٩٥٨ بقيادة محمد سمعيد ناود وهي الحركة التي عرفت باسم "مجموعة السبعة" وضمت العديسد مسن السوطنيين والعمال الإريتريين في السودان والطلاب في القاهرة ثم انتشرت في المسدن الإريتريسة، وكانت تمدف إلى تحقيسق الاستقلال وإلغاء الاتحاد الفيدرالي ولكن كان ينقصها وجود حناح مسلم

وقد اتجه هيلاسلاسي إلى البحث عن طريقة جديدة للحد مسن مساعدة مصر للإريتريين، فعمل على تحسين علاقات بلاده معها، فقام بزيارتها في ٢٤ يونيو ١٩٥٩، وكانت الزيارة بالنسبة لمصر تعبيرا عن اتجاه جديد لهيلاسلاسسي فاستقبل بحفاوة كبيرة (١٩٥٩)، وتفادت الحكومة المصرية في خلالها التعرض أو التلميح لمشكلتي إريتريا أو الصومال (٥٠٠)، كما نظمت له زيارات لأماكن عديدة في مصر حيث قام بزيارة الصناعات الحديثة الناشئة مثل المصانع الحربية ومصانع الحديد والصلب وغيرها ، كما تم خلال هذه الزيارة تسوية المشاكل المعلقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية (١٩٥٠). ثم غادر هيلاسلاسي مصر إلى الاتحاد السوفيتي حيث سعى خلال زيارته لموسكو إلى كسب ود السوفيت حتى يستعملوا نفوذهم للضغط على عبد الناصر فيقلل من هجومه على الثيوبيا (١٩٥٠) ، مستغلا في ذلك وجود بعض الخلافات المصرية السوفيتية في ذلك الوقست بسبب مواقف مصر ضد الشيوعية وحكومة عبد الكريم قاسم في العراق وغيرها (١٩٨٠).

## أزمة قناة السويس وموقف إثيوبيا خلالها:

كانت السياسة الأمريكية تسعى إلى حذب مصر باتجاه المعسكر الغربي ، وكانست مستعدة في سبيل ذلك إلى تمويل السد العالي ، ولكنها من ناحية أخرى كانت تحساول الحفاظ على المصالح الإثيوبية ، فخلال مفاوضات مصر مع الدول الغربية حول تمويسل السد كانت الولايات المتحدة تؤكد ألها ملتزمة بالتعاون مع إثيوبيا في مجال مشروعات المياه وتوسيع محالات المساعدات الاقتصادية والفنية (١٩٥٦). وعندما تأكدت الولايسات المتحدة من عدم خضوع مصر لمحاولات الضغط عليها أعلنت في ٢٨ مارس ١٩٥٦ ألها والبنك الدولي وبريطانيا لا يجب أن يقوموا بأي دور في مسألة تمويل السسد العسالي السدي يضر بمصالحها (١٩٠٠).

ولذلك عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ لتمويل السد العالي، أشار في خطاب التأميم إلى محاولة الولايات المتحدة في بيالها الدي أعلنت فيه تراجعها عن تمويل السد العالي (١١) إثارة إثيوبيا وأوغندا ضد مصر والهامها لمصر بألها تريد أن تبقى هذه الدول متخلفة اقتصاديا وسياسيا حتى تستحكم في المنطقة (٢١).

وكانت إثيوبيا غاضبة بالفعل من عرض الولايات المتحدة لتمويل السد العالي دون استشارة الارمة، ولكنها لم تتخذ موقفا معاديا لمصر في بداية الأزمة، إذ كانست تحاول تصفية المشاكل المعلقة بينهما في هذا الوقت وتبذل جهدا ظاهريا في سبيل تحسين العلاقات معها تمهيدا لزيارة هيلاسلاسي لها التي جاء تحديدها تخوفا من تدخل مصر في الانتخابات الإريترية وأملا في مهادنتها في الصومال، فأكدت للحكومة المصرية أفسا سوف تقف موقف التأييد الكامل لها في مؤتمر لندن الذي تقرر عقده في لندن في أغسطس ١٩٥٦ لمناقشة قضية تأميم مصر للقناة (١٤٠).

ولكن موقف إثيوبيا خلال المؤتمر كان مخالفا لذلك، فعلى الرغم من تظاهرها بألها غير منحازة في التراع، إلا ألها قبلت مبدأ تدويل القناة وهو أساس مشروع دالاس (٢٠٠) وإن كانت قد اشتركت مع باكستان وتركيا وإيران في إدخال تعديل طفيف على هدذا المشروع يؤكد سيادة مصر على القناة بالألفاظ، في حين أعرب وزير خارجية إثيوبيا ورئيس وفدها في المؤتمر عن أسفه للكيفية التي تم كها تأميم القناة، كما أعرب أيضا عدن أسفه للظروف التي أحاطت بتأميم القناة، على الرغم من أنه قام قبل مغادرة أديس أبابا بالاجتماع مع السفير المصري هناك وأخيره بأن هيلاسلاسي أصدر تعليماته للوفد بتأييد تأميم القناة في المؤتمر، وأن يتخذ موقفه بالاتفاق مع الوفد الهندي تنفيذا لقرارات مدؤتمر باندونج، وهو ما لم يحدث خلال المؤتمر (٢٦).

وتفسير هذا الموقف يكمن في أن إثيوبيا خضعت لمساومة أمريكية غير مباشرة في ذلك الوقت، إذ كان مقررا أن يتم توقيع اتفاقية جديدة للمعونة الفنية والاقتصادية في النصف الأول من شهر أغسطس ١٩٥٦، ولكن الولايات المتحدة أجلت التوقيع على هذه الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من مؤتمر لندن بحجة تغيب وزير خارجيتها، وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على سياسة إثيوبيا تجاه الأزمة إذ ألها كانت تعتمد على الولايات المتحدة بصفة رئيسية في تزويدها بالمعونات الاقتصادية والعسكرية والفنية (٩٧).

وعندما استفسرت مصر من سفير إثيوبيا بالقاهرة عن موقف بلاده، أفاد بألها تدافع عن مصلحتها في القناة، إذ أن مجالها البحري ينحصر في البحر الأحمر، ولكن ذلك لم يقنع الحكومة المصرية، فقد كانت مصر تدرك مدى تواضع حركة التحارة الخارجية الإثيوبية إذ لم ميزانية إثيوبيا في العام أكثر من ١٥ مليون حنيها مصريا، وأن السفن التي تستخدم لنقل بضائعها لم تكن تمثل شيئا يذكر في الملاحة عبر القناة. كما انتقد السفير الأثيوبي الطريقة التي تم بها تأميم القناة إذ كان يرى أن يتم إخطار إدارة شركة القناة والتفاهم معها على الخطوات التي قررت مصر اتخاذها قبل إعلان قرار التأميم، فضلا عن أثيوبيا انتقدت إعلان مصر تأميم القناة كرد على امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن تمويل السد العالي، ووصفت قرار التأميم بأنه لم يكن قرارا حكيما (١٩٨).

ومع نماية مؤتمر لندن تقرر تشكيل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة متريسس رئيس وزراء استراليا وعضوية كل من الولايات المتحدة والسويد وإيران وإثيوبيا لكي تبحست مع الحكومة المصرية اقتراح دالاس، وقد وصلت اللجنة إلى مصر في ٣ سبتمبر، وحاول مندوب إثيوبيا في اللجنة التخفيف من موقف بلاده تجاه مصر خشية الصدام معهسا في منطقة القرن الأفريقي (١٩٥)، ولكن مهمة اللجنة آلت إلى الفشل وغادرت مصر في ١٠ سبتمبر ١٩٥٦، وأعقب ذلك تباعد وجهات النظر بين بريطانيا وفرنسا من ناحية وبين الولايات المتحدة من ناحية أخرى إذ أصبحت فرنسا وبريطانيا أكثر عنفا وتشددا تجساه مصر (١٠٠٠).

وكان من الطبيعي أن تتبع إثيوبيا الولايات المتحدة في مواقفها فعندما اقترحت مصر الدعوة لمؤتمر لإعادة النظر في اتفاقية ١٨٨٨ والبت في نزاع القنساة، رفضست إثيوبيسا الاشتراك في المؤتمر المقترح مثلما فعلت الولايات المتحدة في حين قبلته خمسة وعشسرين دولة من بينها خمس دول من الدول التي اشتركت في مؤتمر لندن (١٠١).

وعندما دعت بريطانيا لمؤتمر لندن الثاني في ١٩ سبتمبر ١٩٥٦ لمناقشة اقتسراح المغرب بإنشاء هيئة منتفعين للقناة (١٠٠١)، قصرت الدعوة هذه المرة على السدول الثمانية عشرة التي أيدت الموقف الغربي خلال مؤتمر لندن الأول وتجاهلت الدول الأربسع الستي عارضته، وعندما حاولت مصر إقناع إثيوبيا برفض الدعوة لحضور المؤتمر، رفضت إثيوبيا

ذلك وأصرت على المشاركة، متذرعة بألها مضطرة لقبول الدعوة باعتبارها إحدى الدول الموقعة على مشروع دالاس وإحدى دول لجنة متريس ولكنها تعهدت بألها لن توافق على أي مشروع فيه مساس بسيادة مصر، أو قديد باستعمال القوة ضدها (١٠٢٣).

وكان هيلاسلاسي في موقفه هذا حريصا على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة طمعا في المزيد من المساعدات، كما أنه كان حريصا على أن لا تستخدم مصر مواقفه هذه في الهجوم عليه (١٠٠٠). خاصة إذا فشل الغرب في فرض الحل الذي يحقق مصالحه، فتستهدف مصر بلاده في المستقبل (١٠٠٠)، ومن ثم اتصف موقف إثيوبيا بالتردد وعدم الوضوح (١٠٠١). ولذلك عندما اقترحت مصر إنشاء هيئة مفاوضة تتألف من ممثلين لتسعة دول من الدول المستخدمة للقناة، ماطلت إثيوبيا في الرد على هذا الاقتسراح حسى لا تتورط في مواقف تخالف موقف الولايات المتحدة، ورأت أن تطلب من مصر إيضاحات حول اقتراحها كسبا للوقت حتى تتضح الظروف الدولية (١٠٠١).

وعندما قررت جمعية المنتفعين تسيير سسفنها في القناة بسالقوة، دون الاعتسداد بالسلطات المصرية، طلبت الولايات المتحدة من إثيوبيا أن تستكشف رد فعل مصر إزاء هذه الخطوة، فكلفت الحكومة الإثيوبية سفيرها في القاهرة حبريهيوات Gebriehiwat بمقابلة جمال عبد الناصر لهذا الغرض، فأجابه عبد الناصر بأن مصر لن تطلق النار على هذه السفن ولكنها سوف تحرك بعض سفنها في القناة وتغرقها، وإذا وقع حسادث لأي سفينة من تلك السفن فسيكون نتيجة لخطأها لأنها لم تنسق مع سلطات القناة المصرية. فأبلغه السفير الأثيوبي أن الشعوب الصغيرة في البحر الأحمر واقعة تحت رحمة مصر وأن هذه الدول لا تشعر بالراحة لذلك، وأن إثيوبيا لا تقبل دعوة مصر لعقد محادثات لأن هذه الدعوة غير واضحة (١٠٠١). وأعلن وزير الخارجية الأثيوبي هابي وولد أن حضور اثيوبيا لمؤتمر لندن يعطي الدليل لحمال عبد الناصر على أنه لا يمكنه أن يقود إثيوبيا طبقا لمفاهيمه الخاصة (١٠٠١).

وقد أغضب هذا الموقف مصر، فأذاع راديو القاهرة في التاسع من أكتوبر ١٩٥٦ حديثا لجمال عبد الناصر القم فيه إثيوبيا بمناصرة الاستعمار في مسألة القناة مثلها مشل إيران، فاشتكى هيلاسلاسي من هجوم مصر عليه، وادعى بأن إثيوبيا رفضت الانضمام إلى هيئة المنتفعين إرضاء لمصر بينما انضمت إيران إلى هذه الهيئة (١١٠) في حين أن عسدم اشتراك إثيوبيا في الهيئة لا يعود لتأييدها لمصر بقدر ما يعود إلى ضآلة نشاطها في القناة على عكس إيران أحد أهم مصدري النفط للغرب. ونتيجة لذلك اتخذت مصر موقفا مع إثيوبيا لم تتخذه مع باقي دول مؤتمر لندن الثاني، حيث قررت حظر استخدام الطائرات الإثيوبية للمحال الجوي المصري (١١١١).

غير أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا بدأت تتحسن بعد أن تدخل السودان لتهدئدة الأجواء بينهما، حيث قام الصادق المهدي زعيم حزب الأمسة بزيسارة إثيوبيسا لهسذا الهدف (١١٢)، وتم الاتفاق خلال هذه الزيارة على عقد مؤتمر يحضره جمال عبد الناصسر وهيلاسلاسي وعبد الله خليل رئيس وزراء السودان لوضع الخطوط العريضة لقيام الكتلة الأفريقية بين مصر والسودان وإثيوبيا والاتفاق على المسائل المشتركة وفي مقدمتها السد العالي وخزان تانا وخزان الروصيرص في السودان (١١٦). ولكن العدوان الثلاثي على مصر حال دون المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق، حيث هاجمت إسرائيل سسيناء وتسدخلت بريطانيا وفرنسا طبقا للخطة المتفق عليها بينهم، وكان هيلاسلاسي في هذا الوقت يقوم بزيارة للهند فاضطر لإدانة العدوان بعد أن أحرجه رئيس وزرائه مايكل إمرو — وكسان معروفا بآرائه التحررية — الذي سارع بإدانة العدوان فور سماع أحباره (١١٤).

وكان لإثيوبيا دور غير مباشر في هذا العدوان، فقد وصل ٧٢ إسسرائيليا إلى الصومال الفرنسي في ٢٧ أكتوبر، وفي يوم ٣١ أكتوبر أي بعد بدء الهجوم على مصر بيومين تم توزيعهم على طائرات استأجرت من شركة هندية واتجهوا إلى مصوع في إريتريا حيث تسلموا سفينتين أثيوبيتين هما "أبينا" و"كاترينا ماردي" وكانت إسرائيل قد استأجرهما من إثيوبيا وأسندت إليهما مهمة حربية وهي إيصال مواد التموين إلى وحدات اللواء الناسع الإسرائيلي في شرم الشيخ بمحرد الاستيلاء عليها، وقد غدادت السفينتان إثيوبيا في يوم ٤ نوفمبر، ولما ذهب الملحق العسكري المصري في إثيوبيا لاستطلاع الأمر طرده المشولون الأثيوبيون، وعندما وصلت السفن الإثيوبية إلى منطقة العمليات في ١٥ نوفمبر، كانت شرم الشيخ قد أوشكت على السقوط في قبضة القوات الإسرائيلية، فأرسلت السفينتان قوة مسلحة لاحتلال حزر خليج تيران. ولتغطية التواطؤ الرجاء الصالح أي ألهما لم تنطلقا من مصوع لإبعاد الشبهات عن إثيوبيا (١١٥).

وعلى الرغم من هذا التواطو فإن إثيوبيا اتبعت نمحا مختلفا في الأمم المتحدة فعندما نوقشت مسألة العدوان في الجمعية العامة الأمم المتحدة، اتبعت موقف الولايات المتحدة الذي كان يركز على وقف إطلاق النار لتحقيق مصالحها الخاصة في القضاء نهائيا على نفوذ بريطانيا في المنطقة وعدم تأييد عدوان مسلح يفقدها نفوذها ويظهرها بمظهر الدول الاستعمارية، فعندما تقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار رقم ٩٩٧ في الثاني مسن نوفمبر ١٩٥٦ لوقف إطلاق النار وحظر نقل الأسلحة والقوات العسكرية للمنطقة تقدمت إثيوبيا مع بعض الدول العربية والإسلامية والأسيوية بمشروع القرار رقم ٩٩٩ في عرفمبر ١٩٥٦ للمطالبة بتنفيذ القرار السابق والانستحاب إلى وراء خطسوط الهدنة (١١١).

ومع مرور الوقت زاد انحياز إثيوبيا لموقف مصر في الأمم المتحدة، حيث أعلن ديلما ديرسا مندوكا في الأمم المتحدة أن من حق مصر أن تؤمم شركة القناة، خاصه وأنحا انخذت هذا القرار مع الاعتراف بالمصالح الدولية المتمثلة في حرية المرور في القناة، كمساطالب بانسحاب القوات المعتدية من مصر فورا (۱۱۷). ثم أصبح هذا المنسدوب متزعمسا للدول الأسيوية والأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق مصرضد العسدوان الثلاثي (۱۱۸). كما عرضت إثيوبيا إرسال قواتما إلى مصر للمشاركة في قوات الطوارئ الدولية التي قررت الأمم المتحدة نشرها في سيناء في أعقاب انسسحاب القوات المعتدية في إطار سعيها للظهور في السياسة الدولية (۱۱۱).

غير أن كل ذلك لم يكن يعني أن إثيوبيا تقف إلى جانب مصر وتؤيدها ضد أعدائها حقا، بل ألها كانت ترغب أشد الرغبة في أن تكون مصر ضعيفة إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن القيام بأي مضايقة لها، كما أن مصالحها كانت في جانب الدول الغربيسة وإسرائيل، والدليل على ذلك أنه عندما كان مندوبها يدافع عن حقوق مصر في الأمسم المتحدة أدلى هيلاسلاسي بحديث لجريد نيويورك تايمز الأمريكية في فيراير ١٩٥٧ الحم فيه مصر باتباع سياسة هدامة في إثيوبيا وألها تسعى لبث الفرقسة بسين المسلمين والمسيحين (١٩٠٠). كما أن علاقات إثيوبيا بإسرائيل توثقت أكثر في كافة النواحي وتوسع نشاط الشركات الإسرائيلية فيها (١٢١)، ولذلك فإن موقف إثيوبيا ضد العدوان الثلاثي كان نابعا من مسايرتما للسياسة الأمريكية، بمدف الحصول على مكاسب في الشيون الدولية وخاصة بين المول الأسيوية والأفريقية خصوصا مع عدالة القضية المصرية.

وفي ديسمبر ١٩٥٦ أرسل هيلاسلاسي مبعوثا خاصا إلى القاهرة وهسو مسيلس عندوم (١٢٢) سفير إثيوبيا في السودان، لكي يوضح أسباب تراجع هيلاسلاسي عن زيارته لمصر التي كان مقررا لها شهر نوفمبر ١٩٥٦، وقد وصف ميلس عندوم محادثاته مسمح جمال عبد الناصر للسفير البريطاني في السودان بعد عودته من مصر، وأخبره بأن عبسد الناصر يرغب في إنشاء تحالف عسكري بين مصر وإثيوبيا والسودان لمصلحة السدول الثلاث، ولكن ميلس قال أنه رفض الفكرة لأن عبد الناصر كان يسعى لقيادة العالم العربي ويتدخل في شئون العرب ويحاول إثارة المشاكل لحكوماقم وأن إثيوبيسا ليسست عربية بل أفريقية سوداء وأن مصر تتدخل في شئوها الداخلية وتسبب لها المشاكل وأن لها أهدافا عسكرية بحهولة وأن بلاده لا تثق في القوة المسلحة المصرية كما ألها تقف بقوة في وحده الشيوعيين الذين يسلحون هذه القوة (١٢٢٥).

#### مسألة مياه النيل وأثرها على العلاقات بين مصر وإثيوبيا:

تزايدت اهتمامات مصر بمشروعات المياه بعد ثورة يوليو لتحقيق التنمية، وكانست المعاطلة البيوبيا وبريطانيا قد حالتا دون تنفيذ مشروع خزان تانا لسنوات طويلة، بسبب المعاطلة والتسويف ومحاولات الحصول على أكبر قدر من المكاسب، وفي يوليو ١٩٥٤ حشت بريطانيا مصر على بدء مفاوضات مع إثيوبيا لتنفيذ المشروع (١٢٤٠)، وكانت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ما تزال حيدة، ومن ثم لجأت الحكومة المصرية إلى الولايسات المتحدة التي أصبح لها نفوذ كبير في إثيوبيا للضغط على الحكومة الإثيوبية للموافقة على بدء المفاوضات والعمل على تنفيذ المشروع (١٢٥٠).

ولكن هيلاسلاسي كان يعرض عن مناقشة المشروع بسبب عدم امتلاك حكومته ما يكفي من المعلومات والدراسات الفنية وافتقارها إلى الفنين الأثيسويين (١٢٦)، كما أن تعارض السياسة المصرية مع السياسة الإثيوبية الذي تزايد في عام ١٩٥٤ كان سببا في عرقلة تلك التحركات، خصوصا بعد إعلان مصر عن نيتها إنشاء السد العالي وهو ما أثار حفيظة هيلاسلاسي ضدها فأعلن أن مصر تخرق بهذا كافة المواثيق الدولية المنظمة لمياه الأنمار الدولية، كما زاد غضبه عندما وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير على منح مصر قرضا كبيرا يمكنها من القيام بتنفيذ هذا المشروع، فهاجمت الصحف الإثيوبية مصر لانفرادها بالدراسات الخاصة بالمشروع وتجاهلها لإثيوبيا التي ينبع النيل من أراضيها، واستدعى هيلاسلاسي سفير الولايات المتحدة وأظهر له استياءه من موقف بلاده وطلب منه إلغاء قرار البنك الدولي والضغط على مصر لإحبارها على الدحول في مفاوضات ماه النيل بصفة عامة (۱۲۲).

وعندما يأست الولايات المتحدة وبريطانيا من إمكانية التأثير على مصر لاتبساع السياسة الغربية، قررتا سحب عرض تمويل السد العالي بحجة ضعف قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بمستلزمات بناء السد بالإضافة إلى حقوق بلدان حوض النيل وأضرار هذا المشروع على هذه الدول وكأنما اكتشفت فحأة وجود هذه الدول وذلك في محاولة لإثارة إثيوبيا ضد مصر (١٢٨).

وفي ١٥ أكتوبر ١٩٥٦ حاولت السودان عن طريق رئيس حزب الأمة عبد الرحمن المهدي التوفيق بين مصر وإثبوبيا وعقد احتماع بينهما لمناقشة قضايا السد وحزان تانسا وخزان الروصيرص في السودان (١٢٩)، ولكن حدوث العدوان الثلاثي على مصر حسال دون ذلك.

وتسبب تفكير مصر في إنشاء السد العالي في تلاشي أهمية أية مشروعات مشتركة مع إثيوبيا على بحيرة تانا حيث أصبحت بحيرة تخزين المياه المقترح إنشاؤها خلف السدد العالي هي مصدر التخزين الرئيسي لمصر الذي يقلل التهديدات الإثيوبية لها ويخلصها من

مماطلة إثيوبيا التي دأبت على خلط التهديدات بالوعود بمدف الضغط عليها لكي تتساهل معها في القضايا الأخرى، ومع ثماية عام ١٩٥٦ أهمل عبد الناصر المفاوضات بشان خزان تانا، واتجه مباشرة للتعامل مع السودانيين ليناقش معهم قضية توزيع المياه مهملا إثيوبيا، فكان رد فعل هيلاسلاسي هو التحرك لإثارة السودانيين ضد مصر (١٣٠٠)، وطلب معونة الولايات المتحدة لكي تستطيع إثيوبيا احتجاز كميات من المياه الضرورية لحاجاتها الزراعية والصناعية وتوليد الكهرباء (١٣١).

وفي مارس ١٩٥٧ طلبت إثيوبيا من مصر الاشتراك في المفاوضات المتعلقة بمياه النيل على أساس أن منابع النيل في بحيرة تانا هي أرض إثيوبية فلا يمكن أن تكون مياه النيل خاصة بمصر والسودان وحدهما، وللضغط على مصر أعلن سفيرها في السودان مسيلس عندوم أن بلاده تنوي إنشاء حزان كبير في بحر دار على بعد ثلاثة كيلو مترات من بحيرة تانا(٢٣٣).

وكان رئيس وزراء السودان السابق إسماعيل الأزهري متمسكا بحل مشكلة المياه مع مصر وحدها فرفض طلب بريطانيا إشراك أوغندا - التي تحتلها - في مباحث النيل، ولكن عبد الله خليل رئيس وزراء السودان الجديد كان يخشى أن تنفرد مصر بالمفاوضات المتعلقة بالمياه مع بلاده، لذلك كان يرغب في إشراك إثيوبيا وأوغندا في هذه المفاوضات لكي يكون أمام مصر ثلاث دول وليست دولة واحدة، ولكن مصر أصرت على أن إثيوبيا لا دخل لها بالمحادثات المتعلقة بالمياه (١٣٣٥).

واستمر السودان في هذه السياسة، حيث زار عبد الله خليسل إثيوبيسا في أبريسل ١٩٥٧، وحاول هيلاسلاسي خلال هذه الزيارة استقطاب السودان للمعسكر الأمريكي عن طريق استعراض المساعدات العسكرية الأمريكية في إثيوبيا وذلك لتشجيع عبد الله خليل على قبول المساعدة الأمريكية، كما أدخل الأثيوبيون في ذهنه أن بناء خزان بحرة تانا الذي تنوى إثيوبيا إنشاءه سيعود بالفائدة على السودان أثناء الصيف الذي تقل فيسه المياه (١٢٤٠). وزيادة في توثق علاقاتها مع السودان أرسلت إثيوبيا العديد مسن البعثات السياسية والاقتصادية والثقافية للسودان خلال عام ١٩٥٧، كما استقبلت العديد مسن البعثات السودانية، حتى أصبح لدى إثيوبيا قناعة بأن السودان لن يعترض على اعتبسار البعثات السودان أم تعلن قبولها بأحكام تلك المعاهدة، بينما كانت مصر ترى أنه لاحق للسودان في التراجع والتنصل من أحكام اتفاقية ١٩٢٩ إذ ألها لم تأت إلا بتأكيد جديد لحق مصر التاريخي والطبيعي في مياه النيل بإقرار من حكومة بريطانيا بالمحافظة على هذا الحق طبقا للقانون الدولي (١٣٠١). فما كان من إثيوبيا إلا أن عملت على إقناع الأطراف التي ارتبطت للقانون الدولي (١٢٠١). فما كان من إثيوبيا إلا أن عملت على إقناع الأطراف التي ارتبطت بمعاهدات تخص مياه النيل وتضمن حقوق مصر في ميساه النيسل علسي إلغاء هدة،

الاتفاقية (۱۳۷)، كما استغلت إثيوبيا زيارة بعثة بريطانية لها في يوليو ١٩٥٧ لمناقشة مشاكل الحدود بينها وبين الصومال البريطاني حتى تقر بريطانيا بأن اتفاقية عام ١٩٠٢ بينهما غير ذات موضوع، وهو ما كان يخدم المصالح البريطانية التي كانت تسعى حاهدة لإزكاء روح الحقد الأثيوبي على مصر (١٣٨).

وقد ردت مصر على هذا التصرف البريطاني بأن بريطانيا عنسدما وقعست تلك المعاهدة وقعتها بصفتها الدولة المسئولة عن العلاقات الخارجية لمصر والسودان وأوغنسدا باعتبارها مستعمرات لها، وأن الحقوق والالتزامات التي نصت عليها المعاهدة تخص مصر على الرغم من ألها لم تكن طرفا فيها(١٣٩). كما أعلنت أن القانون الدولي لا يسند طلب كل من إثيوبيا وأوغندا في الاشتراك في مفاوضات النيل وأن مصر تتمسك بحقوقها المكتسبة في المياه، وأنه لا مبرر لإشراكهما في المفاوضات لألهما لا تتأثران بمياه النهر على الرغم من أن منابعه موجودة في أرضيهما، وأن مصر لا تمانع في اشتراكهما في أيسة مباحثات تستهدف الانتفاع من مساقط المياه في منابع النهر، ولكسن السودان كان متمسكا بإشراك إثيوبيا وأوغندا وهو ما أيد موقف إثيوبيا (١٤٠٠).

وكان للولايات المتحدة دور كبير في إثارة إثيوبيا ضد مصر، فقد طلبت من إثيوبيا موافقتها على تكوين هيئة دولية للإشراف على توزيع مياه النيسل في أبريسل ١٩٥٧، وأبلغتها ألها تعتزم عقد مؤتمر يضم مندوبين عن عدة دول منها دول غربية اسستعمارية لدراسة هذا الموضوع على أن يتم عقد المؤتمر في بلد محايد مثل غانا وطلبست موافقة الحكومة الإثيوبية، ولكن إثيوبيا ربطت موافقتها بموافقة مصر والسودان اللذان رفضا مثل هذه الفكرة وأنه لا دخل للولايات المتحدة أو أي بلد غربي أخر في مثل هذه المسالة. كما عملت مصر على توحيد الجبهة المصرية السودانية إزاء المشروع الأمريكي (١٤١).

وقد اتبعت الولايات المتحدة أساليب متعددة لإثارة الأثيوبيين ضد مصر، فقد عرض أعضاء هيئة التدريس الأمريكية بمدرسة منليك الثانوية فيلما على الطلبة الأثيوبيين يعرض لموارد إثيوبيا المائية الضخمة التي تتدفق إلى مصر ثم عرض الفيلم لتقدم مصر وعزا ذلك إلى المياه الإثيوبية وصور مصر على ألها المغتصبة لهذه الثروة المائية بدون وجه حق وهو ما أدى لثورة الطلبة. كما أن الأمريكيين كانوا يقومون بتسميم أفكار المسئولين الأثيوبيين بأن ملكيتهم للمياه مثل ملكية مصر لقناة السويس، محدف أن تتمسك إثيوبيا بفكرة بيع المياه للمنتفعين محا(١٤٢).

وبادرت إثيوبيا بإرسال مذكرة في أغسطس ١٩٥٧ إلى الدول الأعضاء في الأمسم المتحدة تبلغها فيها أتما تحتفظ لنفسها بالحق في إقامة السدود ومشروعات الري داخسل حدودها على النيل الأزرق، ثم كلفت الحكومة الإثيوبية مستشار الري بما وكان يدعى ويدي بتريدس — يوناني الجنسية — بإعداد تقرير عن مياه النيل في سبتمبر ١٩٥٧ قسرر

فيه أن أي كمية مياه يحصل عليها الآخرون سوف تكون بعد أن تستكفى إثيوبيا أولا --المالك الأصلي- لحاجتها من المياه اللازمة للتوسع الاقتصادي والسكاني(١٤٢).

وقامت مصر بالرد على ذلك بتوزيع مذكرة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام، فصلت فيها الرد على المزاعم الإثيوبية كان أهم ما ورد فيها أن إثيوبيا تود أن تشارك فيما ليس في أراضيها وليس بذي تأثير علي ما يجرى من مائها، وأن تصريف مياه النيل الأزرق إلى السودان ثم إلى مصر ظاهرة طبيعية ليس لإثيوبيا دخل فيها، وأنه لولا ذلك التصريف لأغرقت الأمطار إثيوبيا، وأن مصر والسودان هما الدولتان الوحيدتان المعتمدتان على ما يحمله النهر من مياه والتي هي في الواقع زائدة عن حاحمة إثيوبيا، فضلا عن أن الاتفاقيات الدولية الموقعة بشان مياه النيل تضمنت تقييد سلطان والسودان في حين لم تلزم أي من هذه الاتفاقيات الدولية مصر أو السودان باستشارة والسودان في حين لم تلزم أي من هذه الاتفاقيات الدولية مصر أو السودان باستشارة إثيوبيا أو موافقتها على أي مشروع تقيمه، أما المفاوضات مع السودان فضرورية لأن إقامة السد العالي سوف يغرق بعض أراضي السودان مما يستوجب تعويضات عن هذه الأراضي ولتنسيق السياسة المائية المعلقة بين البلدين تطبيقا لاتفاقية عام ١٩٢٩ ولا شأن الإثيوبيا في مناقشة حصة المياه التي تمر بالسودان ومصر (١٤٤٠).

وقد بدأت إثيوبيا في الضغط على مصر بإثارة مخاوفها بمساعدة الولايات المتحدة لها عن طريق برنامج المساعدات المعروف بالنقطة الرابعة حيث أحدث في تصوير الأراضي الواقعة حول بحيرة تانا وحوض النيل للإيحاء بألها تنوي إنشاء مشروعات مائية وكهربائية وزراعية بمساعدة أمريكية بدون أحد رأي أو استشارة أي من حكومة مصر أو السودان ما لم تشترك رسميا معهما في مباحثات مياه النيل (١٤٠٠).

وقد تمت تلك الدراسات بمعرفة شركة Mark Hurd Herial Surveys حيث تم تصوير ۱۸۲ ألف كيلو متر لعمل الخرائط اللازمة لحوض النيل الأزرق، كما قام الخبراء الأمريكيون بدراسة التربة ومناسيب المياه حيث وضع الأمريكيون مقاييس في مواضع عنتلفة من النيل (۱۶۹). وكان أكثر من مائة أمريكي تابعين للشركة وليرنامج النقطة الرابعة يعملون في تلك المشروعات (۱۶۷). ولم تكن مصر تستطيع التعرض لهذه الأعمال أو المطالبة بإيقاف هذه الأبحاث لأنما تقع داخل إثيوبيا ولأن الأمر لم يكن يخرج عن إطار الأبحاث وجمع المعلومات، انتظارا لأي تحرك لتحويل هذه الأبحاث إلى التنفيذ وحينشذ تطالب مصر بتنفيذ بنود اتفاقية ۲ ، ۱۹ (۱۶۸).

كما راح الخبراء الأمريكيون يثيرون الشكوك لدى الحكومـــة الإثيوبيـــة في عــــدم صلاحية السد العالي لتخزين المياه على أساس أن البحيرة التي ستقيمها مصر حلف السد ستفقد ما يقرب من نصف مياهها بالبحر لشدة الحرارة في هذه المنطقة في حين أن البحر في بحيرة تانا يسبب في فقدان ٣٠ ٪ فقط من مياهها لقلة الحرارة مقارنة بمنطقة السسد العالي، وأن الأرض خلف السد العالي رملية أي أن المياه ستسرب إلى ألهار حوفية، وأنه يمكن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على إنشاء خزانات في أي جهة بما لحفظ المياه خاصسة وأن مناطقها حبلية صخرية مقابل دفع مصر مقابل سنوي تتفق معها عليه (١٤٩٠).

ولم تلبث أن تضافرت القوى الغربية لإثارة إثيوبيا والسودان ضد مصر، حيث وجهت هيئة التعاون الفي لدول أفريقيا حنوب الصحراء الدعوة لهما لحضور احتماع لمناقشة موضوع مياه النيل (۱۰۰). وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية رفضت إثيوبيا الدعوة خشية من تعرضها لحملات شديدة من مصر لمشاركتها في أعمال هيئة إقليمية استعمارية تسيطر عليها أكثر دول أوروبا استعمارا للأفريقيين، فضلا عن عوفها مسن إعراج موضوع دراسة مياه النيل من النطاق الإقليمي إلى الإطار الدولي، واعتبار مشاركتها بمثابة موافقة ضمنية منها على حق هذه الدول في بحث موضوع مياه النيل .

ولم تيأس بريطانيا والولايات المتحدة، فكررتا المحاولة في أكتوبر ١٩٥٨، حيست وجهتا الدعوة إلى مؤتمر للبحث في توزيع مياه النيل بين أفريقيا الشرقية (أوغندا) وإثيوبيا ومصر والسودان وهو ما يعني إحكام الجناق حول مصر بأوغندا المستعمرة البريطانية وإثيوبيا التي تخضع لنفوذ الولايات المتحدة وأخيرا السودان الذي كثرت المشاكل بينه ويين مصر في ذلك الوقت (٢٠١٠). وبدأت إثيوبيا بالفعل في إعداد نفسها للمشساركة في هذه الخطة فوصلت بعثة أمريكية إثيوبية بمعدالها إلى مطار كسلا السودان في ٢٩ أكتوبر هذه الخطة فوصلت بعثة المريكية إثيوبية بمعدالها إلى مطار كسلا السودان في عملها، وأعلن عبد الله خليل أن الدول الواقعة على النيل يجب أن تجتمع في مؤتمر لتنسيق سياستها المائيسة وتحديد نصيب كل دولة من المياه (١٩٥٠).

غير أن انقلاب إبراهيم عبود في السودان قلب الأوضاع التي كانت إليوبيا والقوى الغربية تعمل على ترتيبها، إذ اتجهت الحكومة السودانية الجديدة إلى التقارب مع مصر، ورغم اعتراضات إثيوبيا المستمرة على إنشاء السد العالي (۱۰۵۱)، إلا أن مصر والسودان توصلتا إلى اتفاقية في ٨ نوفمبر ١٩٥٩ أكدتا فيها الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر التي أقرقا معاهدة ١٩٢٩ قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات النيل الجديدة وهي السد العالي وسد الروصيرص على النيل الأزرق في السودان، وعلى توزيع العائسد من السد العالي فيما بينها، أما فيما يختص بمطالبة الدول الأخرى فتم الاتفاق على دراسة الدولتان سويا لهذه المطالب والاتفاق على رأى موحد (۱۵۰۰).

### علاقات إثيوبيا مع إسرائيل وأثرها على مصر:

وحدت إسرائيل في إثيوبيا ضالتها التي كانت تبحث عنها لكسر الحصار العسربي المفروض عليها، فقد كان البحر الأحمر هو الامتداد الجنوبي لها إذ أنه الطريق الأمثل الذي يمكنها من الوصول إلى المحيط الهندي ويمكنها من إقامة علاقات سياسية واقتصادية مسع الدول الأفريقية (۱۵۰۱). لذلك اتجهت أنظار الإسرائيلين إلى إثيوبيا الدولة الوحيدة على البحر الأحمر الغير عربية وغير إسلامية، فضلا عن كوفحا تمتلك مقومات أخرى تمكنسها من التأثير على مصالح مصر بشدة مثل السودان وتماس حدوده معها ووجود منابع النيل بها، لذلك كانت إثيوبيا بالنسبة لإسرائيل هدفا لا يمكن الاستغناء عنه لتأمين ملاحتها في البحر الأحمر من ناحية ومن ناحية أخرى لإثارة المتاعب لمصر وتشتيت جهودها، وإعاقة عاولاتما لدعم سياستها تجاه دول منطقة القرن الأفريقي (۱۵۰۱). وهو ما ظهر في إعسلان موشى ديان في عام ١٩٥٥ عندما صرح بأن أمن إثيوبيا واستقرارها هو ضمان لإسرائيل وأن هذا لا يتحقق إلا بخضوع إريتريا خضوعا مباشرا وتاماً لإثيوبيا (۱۵۰۱).

أما إثيوبيا فقد وحدت في إسرائيل حالة مماثلة لحالتها، إذ كانت تنظر إلى نفسها على ألها جزيرة مسيحية وسط بحر من المسلمين، وألها وإسرائيل يتعرضان لتهديد الخطر نفسه فلسه الله أن العلاقات (١٦٠) بينهما اقتصرت في بادئ الأمر على الجانب الاقتصادي من خلال استعجار إسرائيل لبعض الجزر الإريترية كمراع لتربية الحيوانات اللازمة لمصنع اللحوم التابع لشركة انكودا الإسرائيلية (١٦١). وقد ظلت إثيوبيا تنفسي أي علاقمة لحسا بإسرائيل وأن مصنع اللحوم هذا موجمود منذ أن كانست إريتريسا تحست الإدارة الإيطالية (١٦٢).

وفي أعقاب العدوان الثلاثي في عام ١٩٥٦ تمكنت إسرائيل من استخدام ميناء إيلات عبر خليج العقبة إلى باب المندب، واتصلت بإثيوبيا بصلات جغرافية مباشرة، فافتتحت قنصلية لها في أديس أبابا، كما أرسلت بحموعة من الضباط لتدريب القوات المسلحة الإثيوبية، كما شرعت المخابرات الإسرائيلية في إقامة مركزا لها في إريتريا لمراقبة نشاط مصر بالتعاون مع أجهزة مخابرات الدول الغربية في المنطقة، كما استطاع عدد كبير من الضباط الإسرائيليين إقامة علاقة صداقة مع كبار قادة الجيش الأثيوبي (١٦٢٠).

و لم يلبث أن ظهر أثر ذلك النشاط الإسرائيلي في محاولات تقييد حركة الملحقين المسكريين المصريين في المنطقة، ففي ١٥ فيراير ١٩٥٧ أصدرت القنصلية الإسرائيلية في أديس أبابا نشرة تماجم الملحقين المصريين وتعدد حوادث استدعائهم بناء علي طلب حكومة إثيوبيا مثلما كان يحدث في العديد من البلاد العربيسة، وأن هو ولاء الملحقين يقومون بأعمال الاغتيال وتوزيع الأسلحة والذخائر على العناصر المتطرفة تنفيذا لسياسة مصر في إثيوبيا والمنطقة (١٦٤). كما أصدرت السفارة البريطانية نشرات مماثلية قساحم

نشاط عملي مصر وتتهمهم بإثارة العنف والاضسطرابات ضدد دول عديدة منسها إثوبيا (١٦٠).

وكان لإسرائيل اهتمام أخر في إثيوبيا تمثل في يهود الفلاشا، وإن كانست قد حرصت على عدم إثارة قضيتهم مع حكومة إثيوبيا رخبة منها في عدم إثارة المشاكل في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى تقوية الروابط بينها وبين إثيوبيا، فلم تعتسرف بحسم كيهود، على الرغم من ألهم كانوا هدفا للتنصير من حكومة إثيوبيا، إلا ألها تجاهلت ذلك وأشاعت أن هناك مرض معد منتشر بينهم يحول دون السماح لهم بالهجرة إليها، ولكنها في ذات الوقت عملت على أن يكون يهود الفلاشا رغم عدم اعترافها بهم كيهود رابطة تربطهم بإثيوبيا، ففي عام ١٩٥٣ سمح هيلاسلاسي للوكالة اليهودية بيناء مدرسة لهم في مدينة أسمره، وتم اختيار بعض حريجي هذه المدرسة للسفر إلى إسرائيل في عسام ١٩٥٦ لاستكمال دراستهم، ولكن إسرائيل ركزت على تلقينهم مبادئ الصهيوينة دون العلوم الأخرى، فاشتكى هؤلاء الطلبة عند عودهم من تدي مستوى تعليمهم، كما رفض كثير مناطق الفلاشا، وبهذا لم توت هذه الخطة تمارها، بل جاءت بنتائج عكسية إذ أثر التعليم مناطق الفلاشا فتطورت مطالبهم السياسية إلى الاحتجاج على اضطهاد الحكومة الإثيوبية في الفلاشا فتطورت مطالبهم السياسية إلى الاحتجاج على اضطهاد الحكومة الإثيوبية في الفلاشا،

وقد ظلت الأولوية لدى إسرائيل للاحتفاظ بنفوذ كبير في إثيوبيا لذلك فإن بسن حوريون صرح بأن على إسرائيل أن تنضم وبشتى الوسائل مع كل الأطراف التي لا تكن الود للعرب، لتضمن عدم ظهور أي تحديد في المستقبل للملاحة الإسرائيلية من قبل أيسة دولة عربية واقعة على البحر الأحمر (۱۹۷۷). بل إن بن حوريون سعى لجذب انتباه الرئيس الأمريكي أيز فاور إلى الآثار الناجمة عن تزايد نفوذ مصر، فأرسل له خطابا في ٢٤ يوليو خسائر الولايات المتحدة في لبيبا والمغرب وتونس، فضلا عن تحويل السودان إلى أملاك مصرية على حد تعبيره، وتقويض استقلال إثيوبيا نتيجة لسياسة مصر التي تحدف إلى أملاك مصرية على حد تعبيره، وتقويض استقلال إثيوبيا نتيجة لسياسة مصر التي تحدف إلى وأن إسرائيل عززت علاقاتها مع عدة دول في المنطقة تقع على الحيط الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط وهي إيران والسودان وتركيا وإثيوبيا، بحدف إقامة سد منيسع ضد التسرب السوفيتي وإقامة حلف غير رسمي أو معلن للتعاون المشترك في مواجهسة عبد الناصر والسوفيت، وطلب معونة الولايات المتحدة للحفاظ على الاستقرار داعليسا وحارجيا في إثيوبيا والسودان وإيران (۱۹۸۱).

وقد استخدم هيلاسلاسي علاقاته بإسرائيل في إثارة قلق مصر، فقد كانت سعادته بالغة عندما أرسلت إسرائيل بعثة من حبراء متخصصين في أبحاث المياه في عام ١٩٥٨ للتجول في منطقة منابع النيل الأزرق وتأكد من وصول أحبار هذه البعثة إلى مصر، وكان هدفه من ذلك ينحصر في إحداث أثر نفسي لدى الحكومة المصرية، ومن حانبها عملت إسرائيل بشتى الطرق على تدمير العلاقات بين مصر وإثيوبيا فقد استغلت مسألة الخلاف بينهما حول مسألة مياه النيل، فبادر بن جوريون بإرسال رسالة فيلاسلاسي في أواخر ١٩٥٨ قبل إلقائه خطاب التاج يحثه فيها على عداء مصر بسبب مزاعمه عن أواخر مصر لتحريب حيرافا، وتقويض السلام بالإضافة لتعهد الاتحاد السوفيتي ببناء السد العالي والذي أصبح أحد مصادر خطر مصر على حيرافا الأفريقيين، وأن فمر النيل ليس أمرا مصريا وأنه فمر أثيوبيي قبل أي شيء ثم سوداني، وأنه أمر كل ممثلي إسسرائيل في الحارج بالعمل على تكوين رأي عام عالمي حول ذلك الموضوع بحدف دعم إثيوبيا لكي تصمد أمام السياسة المعادية والهدامة التي تمارسها مصر المناه.

وقد ساهمت تلك المحاولات في إثارة مخاوف هيلاسلاسي فعمل على انتهاج سياسة حديدة للبحث عن روابط مع الدول الأفريقية وحلفاء حدد لمواجهة تمديد مصر، كما وقع اتفاقا أمنيا سريسا مع إسرائيل (١٧٠٠). زاد على أثره نشاط عملاء إسرائيل وأجهرة مكافحة الجاسوسية التي أرسلت إلى إثيوبيا لمراقبة نشاط مصر هناك، ومراقبة نشاط مسلمي إثيوبيا أنفسهم ليقدموا الأدلة لهيلاسلاسي على أن مصر وعبد الناصر يعملون على نشر الثورة في إثيوبيا لتشجيعه على قطع كل العلاقات مع مصر (١٧١).

#### تصدي مصر لأطماع إثيوبيا في الصومال:

كانت إثيوبيا تطمع في التوسع في الأراضي الصومالية المجاورة، لذلك بذلت جهدها لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وعلى الرغم من أن الأمسم المتحدة قررت مصير الصومال الإيطالي بالاستقلال بعد وصاية لمدة عشر سنوات، إلا أن إثيوبيا لم تتراجع عن فكرة ضم الصومال الإيطالي، حتى ألها لامت مصر على مشاركتها في المجلس الاستشاري(١٧٢).

وفي عام ١٩٥٤ لاحت لها فرصة التوسع على حساب الصوماليين (١٧٣) عندما اتفقت مع بريطانيا على تسليمها منطقة هود والأراضي المحجوزة ومساحتها ٢٥ ألف ميل مربع، نتيجة لرغبة بريطانيا في التخلص من الأعباء المالية التي تتحملها نتيجة إدارة هذه المناطق والتي كانت تقدر بمليون جنية إسترليني على الرغم من أهمية تلك المنطقة للصوماليين في الصومال البريطاني، حيث كانوا يهاجرون إليه سنويا للبحث عن العشب والماء (١٧٤).

وقد ظلت تلك الاتفاقية سرية حتى ذاع أمرها مع بداية عام ١٩٥٥، فسافرت محموعة من الصوماليين من الصومال الإيطالي ومحمية الصومال وأوجادين إلى لنسدن للاحتجاج على نزع هذه الأراضي وضمها لإثيوبيا بحجة تطبيق اتفاقية بينهما وقعت في عام ١٨٩٧، وأرسلوا إلى السفير المصري في لندن لكي ينقل طلبهم في مساعدة مصر لهم إلى الحكومة المصرية، لكون مصر رأس العالم الإسلامي، وأنه عبر مصر حصلت بريطانيا على سيطرةا على بلادهم (١٧٥).

كما أرسلت الأحزاب الصومالية في الصومال البريطاني رسائل إلى جمال عبد الناصر تطلب تدخل مصر للتصدي لأطماع إثيوبيا في الأراضي الصومالية (١٧٦)، وفي الصومال الإيطالي أبلغ زعماء الأحزاب مندوب مصر في المحلس الاستشاري عن تنظيم مظاهرات للاحتجاج، ولم تكن إيطاليا تمانع سرا في تنظيم مثل هذه الاحتجاجات لسببين الأول: لضيقها من إتمام الاتفاقية من وراء ظهرها، والثاني: لإمكانية حدوث فوضى نتيجة لتلك الاحتجاجات ومن ثم تستخدمها كذريعة لتأجيل استقلال الصومال لفترة غير عدودة (١٧٧).

ونتيجة لذلك قررت مصر أن تؤيد عرض القضية الصومالية على الأمم المتحدة في دورة سبتمبر ١٩٥٥، كما قبلت طلب الوفد الصومالي بتأبيد مطلبه في عرض شكواه على محكمة العدل الدولية (١٢٨٠)، ولكن الغرب استغل موقف مصر هذا لزيادة الخلافات بين مصر وإثيوبيا، فأذاعت مخابرات الدول الغربية من راديو مدينة برازافيل أن مصر تتبين عرض القضية على الأمم المتحدة، وهو ما أثار إثيوبيا فأوقفت منح التأشيرات لأعضاء بعثة الأزهر بأسمره، كما أوقفت منح التأشيرات لبعثة اقتصادية مصرية كان مقررا أن تصلها في ذلك الوقت (١٧٩).

غير أن مصر لم تتراجع عن موقفها حيث عرض مندوكها في المحلس الاستشساري القضية أمام مجلس الوصاية في دورته السادسة عشسر في ٤ أكتسوبر ١٩٥٥ وهساحم الاتفاقية التي منحت إثيوبيا هذه الأراضي عن طريق اتفاقيات لا يعترف كما الصوماليون مثلها مثل الاتفاقيات التي لا يعترفون كما قبل ٢١ نوفمبر ١٩٤٩ تساريخ قسرار الأمسم المتحدة بمنح الصومال الاستقلال بعد فترة وصاية (١٨٠٠).

وبينما دافعت بريطانيا عن الاتفاقية وقالت بأنما لن تغير شيئا من أوضاع هذه الأراضي، إلا أن مصر رأت أن هدف بريطانيا من هذه الاتفاقية هو إيجاد أوضاع تساعد على إثارة المشاكل والمنازعات في المستقبل بحيث تظلل الصدومال بحسالا مفتوحلا للتدخل (۱۸۱۱)، فضلا عن أنما أنقذت نفسها من متاعب الاشتباكات المسلحة مع السكان في ثوراقم ومطالبتهم بالاستقلال وتوجيه تلك الثورات إلى إثيوبيا بعد أن حصلت على تعهد منها بضمان البحث عن البترول في تلك المناطق (۱۸۲۱).

ونتيجة لموقف مصر من الاتفاقية قررت إثيوبيا الانتقام منها عن طريق الامتناع عن التصويت على قضية استقلال الجزائر التي كانت تناقش في الأمم المتحدة، كما هاجمت مندوب مصر في المحلس الاستشاري للصومال لموقفه في مجلس الوصاية (۱۸۳). بل أفسا تم عمرم التعهدات التي قطعتها على نفسها في الاتفاقية بالسسماح للقبائسل الصومالية بالاستمرار في حركة التنقل الموسمية عبر الحدود بحثا عن العشب والماء، ومارست عليهم ضغوطا فأعلنت أن أي صومالي تزيد فترة إقامته على ستة أشهر بيوم واحد يصبح أثيوبي الجنسية (۱۸۹). وقد عقدت مصر العزم على إثارة القضية بأكملها حول انتهاكات إثيوبيا ضد الشعوب الصومالية، ولكن انشغال مصر بقضية تأميم القناة عطلها عسن ذلاء (۱۸۰).

غير أن أطماع هيلاسلاسي لم تتوقف عند هذا الحد، فقد كان يتطلع إلى الصومال الإيطالي، فأثناء زيارة قام كما لمنطقة أوحادين في سبتمبر ١٩٥٦ أعلن عن أمله في أن يتحد الصومال بعد استقلاله مع إثيوبيا أسوة بإريتريا (١٨٦١). وتأكد ذلك بتزايد النشاط الأثيوبي في الصومال الإيطالي، حيث اتفقت إثيوبيا مع الإدارة الإيطالية على إرسال ضابط اتصال أثيوبي إلى الصومال، وكان يدعى أميد كايل ديساليج Dessalegae وكان هو نفسه ضابط الاتصال الأثيوبي في إريتريا أثناء فترة تقرير المصر، وقد عمل خلال وجوده في الصومال على تأسيس حزب صومالي يدعو إلى اتحد وقد عمل خلال وجوده في الصومال على تأسيس حزب صومالي يدعو إلى اتحداد الصومال مع إثيوبيا فضلا عن تحريض الصوماليين ضد مصر (١٨٥١) والعرب على اعتبار ألمم ينظرون إليهم كعبيد، وقد نجح في دفع أحد الصوماليين ويدعى محمود البوراكي لتشكيل حزب باسم حزب شباب الصومال الأحرار الذي أثار النعرات القبليسة بين الصوماليين إذ أثار قبيلة الموية التي ينتمي إليها ضد قبيلة الداروط (١٨٨٠).

ولذلك قامت مصر بالضغط على إثيوبيا فقدمت الدعم المعنوي والمادي للسوار أو جادين، التي تكونت فيها حركتان لهما علاقات قوية بمصر هما حركة حرب الله وحركة نصر الله، وقد كون الأولى أحمد شيخ موسى وهو أحد خريجي الأزهر (١٨٩١) كما شددت الإذاعة المصرية الموجهة للصومال الهمجوم على إثيوبيا وفضح أطماعها في المنطقة والتي تساندها فيها الدول الاستعمارية لتنفيذ سياستها العدوانية، كما هاجمست الصوماليين المتعاونين مع إثيوبيا ويسهلون لها مهمتها، وقامت بتحريض الصوماليين على عاربة هذه الفئة المضللة الخالئة لوطنها (١٩٠١). إلى جانب ذلك قام مندوب مصر في المحلس الوصاية الاستشاري في يونيو ٥١١ بمهاجمة أطماع إثيوبيا في الصومال في محلس الوصاية بطريقة غير مباشرة عندما أشار إلى الدول الأفريقية التي تطمع في الصومال (١٩١١)، فاحتج بطريقة غير مباشرة عندما أشار إلى الدول الأفريقية التي تطمع في الصومال (١٩١١)، فاحتج مندوب إثيوبيا على بيان المندوب المصري لما تضمنه من تلميحات عن رغبة إثيوبيا في التوسع الإقليمي (١٩٠١).

وكانت مصر تدرك مخاوف إثيوبيا من تزايد نفوذها في الصومال لذلك قام جمال عبد الناصر في مايو ١٩٥٧ بمحاولة لتهدئة مخاوفها فأبلغ هيلاسلاسي أن مصر لا مطمع لها في الصومال مطلقا، وألها ترمي فقط إلى أن يقرر الصوماليون مصيرهم بأنفسهم سواء بالاستقلال أو بالاتحاد مع إثيوبيا، وذلك بمدف تقليل معارضة إثيوبيا لاستقلال الصومال وإقناعها بأن ذلك أفضل من أن يكون خاضعا لأي نفوذ أجنبي (١٩٢٥).

وعلى العكس من ذلك كانت الولايات المتحدة تعضد إليوبيا في مساعيها لضم كل أجزاء الصومال، حتى تضمن امتداد نفوذها إلى هذا الجزء الهام من أفريقيا (١٩٤١ لــذلك عندما قام رئيس وزراء الصومال الإيطالي ورئيس الجمعية التشريعية بزيارة أديس أبابا في نوفمبر ١٩٥٧ أعلن السفير الأمريكي في إثيوبيا بأنه سيحاول انتهاز هذه الفرصة لإقناع رحال الحكومة الصومالية بمزايا الاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا (١٩٥٠)، وعلى أثر ذلــك قــام السفير المصري في أديس أبابا بتحذير الوفد الصومالي من نوايا إثيوبيا ومن ورائها الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة (١٩٦١).

وقد استمرت إثيوبيا في سياستها لخلق تيار مؤيد لها في الصومال، حيست كانست تقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى قنصليتها في مقديشيو للصرف على الأحزاب الموالية لها، والجرائد التابعة لها مثل حريدة صوماليا الحرة، في مواجهة حزب صوماليا الكسبرى المؤيد لمصر والاتجاه الإسلامي والعربي (١٩٧٠). فضلا عن قيام ممثليها باقتفاء أثر منسدوب مصر في المجلس الاستشاري وإثارة الشائعات حوله وحسول نشاطاته لإتسارة الإدارة الإيطالية ضده وتشويه صورته وصورة مصر أمام الصوماليين (١٩٨٠).

ولكن جهود إثيوبيا لم تنجح، بفضل الجهود التي بذلتها مصر، إلى جانب كراهية الصوماليين لإثيوبيا نتيجة لسياسة حكومتها التعسفية ضد المسلمين في داخسل إثيوبيا وإريتريا وأوجادين، ولذلك كلما اقترب موعد استقلال الصومال تصاعد التسوتر بينسه وبين إثيوبيا ووصل إلى حد الاشتباكات المسلحة في ديسمبر ١٩٥٩ بين حرس الحدود الأثيوبي ورجال القبائل الصومالية، حتى أن إثيوبيا أعلنت ألها سوف تنهي اتفاقية عام ١٩٥٤ مع بريطانيا الخاصة بحقوق الرعاة الصوماليين إذا استقلت محميسة الصومال البريطانية في فبراير ١٩٥٩ عندما أعلنت عن رغبة أهالي المحمية في الاتحاد مع الصومال (٢٠٠٠).

#### موقف مصر من الاحتلال الفرنسي في جيبوني:

كانت الأوضاع في حيبوتي تختلف عن الصومال الإيطالي، فقد كانست حيبوتي خاضعة للاحتلال الفرنسي، كما أن مصر لم يكن لديها مساحة كبيرة للتحرك داخسل حيبوتي، نتيجة لإحكام فرنسا السيطرة عليها، فأصبحت شبه معزولة عما حوفها، إلى

جانب العداء بين مصر فرنسا والذي يعود في أصوله إلى مساعدة مصر لثوار الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

ولكن تلك الظروف لم تمنع مصر من الوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي بكل الطرق المكنة، فقد تصدت لمحاولة فرنسية في النصف الثاني من عسام ١٩٥٥ كانست تحدف إلى احتذاب الفرنسيين الموجودين في مصر والسودان لتحنيدهم لحدمة المستعمرات الفرنسية في أفريقيا ومن بينها حيبوتي، وذلك عن طريق خداعهم بالإعلان عن مشروع زراعي كبير في منطقة دكار بالسنغال، وأن هذا المشروع يحتاج إلى ثمانية آلاف عامل من الشبان تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و ٢٥ سنة في مقابل أجور كبيرة، وأعدت بساخرة في ميناء بورسودان اسمها مارسيليا لنقل هؤلاء الشبان، ولكن مصر فضحت المحططات الفرنسية (٢٠١١).

كما عملت مصر على إشعال الروح الوطنية في نفوس الوطنيين، والتي بدأت تظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك عن طريق الإذاعة الموجهة سواء كانست إذاعة صوت العرب أو الإذاعة الصومالية التي بدأت عملها في عام ١٩٥٦، وركسزت على فضح وسائل الاستعمار ومساوته (٢٠٠٦). وكان لإذاعة صوت العرب أثر كبير في تحريك مشاعر الشباب في حيبوتي وتعريفهم بتاريخهم وإقناعهم بألهم أصحاب حضارة، كمسا استطاعت مصر تحنيد بعض العرب في حيبوتي للتعامل معها فقبيل العدوان الثلاثي رست بارجة بريطانية في ميناء حيبوتي، ونقل بعض العرب المقيمين في حيبوتي المعلومات الخاصة بالمن التي نقلتها بدورها إلى القاهرة، وعندما وصلت البارجة إلى قناة السويس أغرقتها البحرية المصرية (٢٠٠٤). كما ظهر أثر ذلك أثناء العدوان الثلاثي على مدينة حيبوتي وهو خرجت مظاهرات الأهالي وقامت بحرق مصنع اللحوم الإسرائيلي في مدينة حيبوتي وهو ما دفع إسرائيل إلى نقل المصنع إلى إريتريا (٢٠٤٠).

أما فرنسا فقد عملت من جانبها على استغلال وجودها في جيبوتي للانتقام مسن مصر عن طريق فتح الطريق أمام الإسرائيليين لاتخاذها موطئ قدم ينفذون منه إلى داخل القارة الأفريقية، ففي أعقاب حرب ١٩٥٦ وتمكن إسرائيل من تشغيل ميناء إيسلات بدأت فرنسا التفاوض مع إسرائيل لمنح الأعيرة منطقة حرة في ميناء جيبوتي لتكون حلقة اتصال بين شرق أفريقيا وإسرائيل (٢٠٠٠) بالإضافة إلى السماح لحسا بإقامة قاعدة عسكرية (٢٠٠٠)، وهو ما كان يمثل خطرا كبيرا على السودان والقرن الأفريقي، فضلا عما يحققه لإسرائيل من السيطرة على جنوب البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من تدعيم مركزها في خليج العقبة ضد أي حصار تفرضه مصر عليها، إضافة إلى المخاطر التي قد تنجم عن اتصال الإسرائيليين في جيبوتي يبهود حضرموت واليمن المقيمين على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وما يترتب على ذلك من إحكام سيطرة إسرائيل على منافذه (٢٠٠٠).

وقد رغبت مصر في استطلاع الأمور على أرض الواقع، غير أنه لم يكن لها وجود تستطيع الاعتماد عليه في ذلك، كما لم تستطع إرسال أي من ممثليها حتى لا تعتسرض السلطات الفرنسية عليه وتمنع دخوله إلى جيبوتي، فكلفت القنصل السوداني في إثيوبيا في شهر نوفمبر ١٩٥٧ القيام بزيارة المنطقة الحرة بميناء جيبوتي التي كانت فرنسا ترغب في منحها لإسرائيل وهي عبارة عن لسان من الأرض داخل البحر جنوبي ميناء جيبوتي، وقد وجد السفير السوداني أن المنشآت الموجودة في الميناء متوقف بها العمل تماما، وأبلن السفارة المصرية بأديس أبابا بما رآه، وأرجع سبب التوقف إلى معارضة أهل البلد ورفضهم المساهمة في عملية إقامة منشآت إسرائيلية في بلادهم (٢٠٠٠). وللذلك أحدث الشركات الإسرائيلية تتخفى وراء أسماء شركات فرنسية (٢٠٠١).

وقد ساعد اعتراض إثيوبيا على منح امتيازات لإسرائيل في ميناء حيبوتي في وقف تنفيذ ذلك، فقد هددت إثيوبيا بألها تنوي تأميم السكة الحديدية التي تربط بين جيبوتي وأديس أبابا على غرار تأميم مصر لقناة السويس، كما أعلنت ألها تنوي تطوير ميناء عصب ليكون بديلا عن جيبوتي، بعد أن تقوم بتوصيله بالجزء المؤمم من السكة الحديدية الواقع داخل أراضيها (٢١٠)، وبالفعل طرحت إثيوبيا مناقصة عامة لتطوير ميناء عصب في عام نوفمبر ١٩٥٧ وظفرت به إحدى الشركات اليوغوسلافية وهو ما كان يهدد بالقضاء على ميناء جيبوتي الذي تمثل موارده دخل جيبوتي كلها (٢١١).

واستمرت فرنسا في فتح المجال أمام الإسرائيليين، إذ كانت تتخذ من هذه السياسة نقطة تمديد لمصر والعالم العربي (٢١٣)، وكانت لتلك السياسة مظاهر عديدة حيث كانت السفن الحربية الإسرائيلية ترسو في ميناء جيبوتي أثناء العسدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر، كما منحت السلطات الفرنسية إحدى الشركات الإسرائيلية التي يرأسها شخص تشيكي الجنسية يدعى فريدمان Freedman امتياز إنشاء مخازن للبضائع الترانزيت داخل الميناء مع السماح لها بإعادة التصدير، كما سمحت لشركة أنكسودا بافتتاح فرع لها برئاسة شخص سوفيتي الجنسية لتصدير اللحوم التي تصل حيبوتي مسن ديردوا الإثيوبية إلى إسرائيل، ولكن فرع أنكودا أقفل في يونيو ١٩٥٧ و تضاءل نشساط ديردوا الاثيوبية إلى إسرائيل، ولكن فرع أنكودا أقفل في يونيو ١٩٥٧ و تضاءل نشساط عن الشركة لعدة أسباب منها زيادة نشاط الأهالي المسلمين ضد اليهود فضسلا عسن إحكام مصر الرقابة على السفن المارة بقناة السويس والتي تحمل البضائع الإسرائيلية الأمر الذي دعا الباعرتين Casablanca و Fedeia إلى التوقف عن العمل (٢١١٢).

وعندما انضمت اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة في مطلع عام ١٩٥٨، سارع سكرتير القنصلية اليمنية في حيبوتي بالهرب إلى إثيوبيا في ٦ مارس ١٩٥٨ وسلم السفارة المصرية هناك الوثائق والمستندات الخاصة بالقنصلية خوفا من قيام السلطات الفرنسية بجيبوتي بالاستيلاء على هذه المستندات نتيحة لانضمام اليمن لاتحاد الجمهوريات العربية،

وهو ما حدث بالفعل حيث أغلقت السلطات الفرنسية القنصلية اليمنية على الفسور، وكانت الوثائق التي نقلها القنصل اليمني تتضمن تفاصيل نشاط السفن الحربية والتحارية في حيبوتي، وكذلك حركة الأسلحة الأمريكية الكثيفة التي تمر عبر حيبوتي إلى إثيوبيا، وحركة السفن الإسرائيلية الحربية والتحارية في الميناء (٢١٤).

أما من ناحية السياسة الداخلية في جيبوني، فقد تأثرت بمصر ليس فقط عن طريسة الإذاعات المصرية، ولكن عن طريق التأثر بما يحدث في الصومال الإيطالي والذي كانت مصر تمارس فيه نشاطا كبيرا، فأصبح أي مظهر من مظاهر اليقظة تتم فيه يكون له أثره على الإقليم المجاور (٢١٠). ووضع أثر ذلك عندما اضطرت فرنسا في عام ١٩٥٧ إلى إصدار دستور حديد نص على إنشاء جمعية إقليمية بالانتخاب وإنشاء محلس وزاري يراسه حاكم الإقليم الفرنسي ويتولى منصب النائب زعيم الأغلبية في الجمعية الإقليمية، والسماح للأحزاب السياسية بممارسة عملها، على عكس باقي مستعمراتما الأخرى (٢١١٠). ولكن مصر رأت أن فرنسا تمدف من وراء هذه الإصلاحات إشاعة روح التنازع على مغانم السلطة مما يؤدي إلى تشتت قوى الحركة القومية في البلاد، كما تنفى الوطنين (٢١٠).

وكانت المنافسة بين الوطنين قائمة بين حزبين هما الحزب الاتحسادي الجمهسوري الذي يرأسه محمود حربي وحزب محماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية وكسان يرأسسه حسن حوليد وقد فاز حزب محمود حربي بانتخابات يوليو عام ١٩٥٧ وشكل الوزارة تحت الإشراف الفرنسي (٢١٨٠). ولم يكن لمصر أي تأثير على هسذين الحسزبين، ولكسن الإجراءات الفرنسية بدأت تؤتي تمارها، فبعد فوز محمود حربي في الانتخابات وتشكيله الوزارة قام حسن حوليد في يونيو ١٩٥٨ بمخاطبة السفارة المصرية في إثبوبيا يطلب منها على حزبه أثناء الانتخابات في مواجهة محمود حربي الذي سار في ركاب الفرنسيين، على حزبه أثناء الانتخابات في مواجهة محمود حربي الذي سار في ركاب الفرنسيين، حربي أبلغ أحد المصريين الموجودين في حيبوتي بأن تصريحاته عن تأييده لسياسة فرنسا حربي أبلغ أحد المصريين الموجودين في حيبوتي بأن تصريحاته عن تأييده لسياسة فرنسا أو المومال الفرنسي ما هي إلا وسيلة ليحصل بما على تأييد الفرنسيين في الانتخابات الصومال الفرنسي، ونتيحة لذلك رفضت الحكومة المصرية تقلم أي دعم لحسن جوليد الصومال الفرنسي، ونتيحة لذلك رفضت الحكومة المصرية تقلم أي دعم لحسن جوليد بعد أن شعرت بحشعه وسعيه لتحقيق مصائسح شخصية تقلم أي دعم لحسن حوليد بعد أن شعرت بحشعه وسعيه لتحقيق مصائسح شخصية المصرية تقلم أي دعم الحسن جوليد بعد أن شعرت بحشعه وسعيه لتحقيق مصائس حشخصية المصرية تقلم أي دعم الحسن حوليد بعد أن شعرت بحشعه وسعيه لتحقيق مصائس حشخصية المصرية المسرية المسرية

وقد أظهرت الأيام صدق رؤية مصر، فبعد زيارة محمود حسربي لفرنسا في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٨ اصطدم مع الاحتلال الفرنسي بعد أن شن هجوما شديدا على دستور

ديجول مما أدى إلى عزله من رئاسة الحكومة وسمحن اثنين من وزرائه، وهو الأمر السذي أدي لانتشار المظاهرات في الصومال الإيطالي تأييدا له(٢٢٠).

بيد أن المؤامرات الفرنسية لم تنقطع وذلك بعد أن زادت حركة التحرر الأفريقسي وحاولت فرنسا من حانبها إضفاء الشرعية على وحودها في الصومال الفرنسي، فقررت تنظيم استفتاء على دستور الجمهورية الخامسة وتخيير أهالي حيبوتي بين الاستقلال أو الاستمرار في الوضع القائم (٢٢١) وبالطبع حاءت نتيحة الاستفتاء لصالح استمرار التبعيسة لفرنسا بعد الإحراءات غير المشروعة التي طبقتها السلطات الفرنسية للحصول على نتيحة تؤيد وحودها (٢٢٢).

كما شهدت تلك الفترة تقاربا بين فرنسا وإثيوبيا بشأن حيبوتي ومعارضة اتحساد الصوماليين الإيطائي والبريطاني طبقا للمشروع البريطاني ممدف مقاومة فكرة إنشاء صوماليا الكبرى (٢٢٣) كما طلب هيلاسلاسي من فرنسا مساندته لدرء الخطر المصري والشيوعي وفكرة صوماليا الكبرى (٢٢٤).

# دور مصر في المجلس الاستشاري في الصومال الإيطالي:

بداية من عام ١٩٥٤ زاد نشاط مصر في الصومال الإيطالي بدرجة كبيرة، وذلك عن طريق ممثلها في المجلس الاستشاري، حيث تم اختيار محمد كمال الدين صلاح مندوبا لحصر في هذا المجلس، وكان له دور كبير خلال فترة عمله التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا. ونظرا لكون هذا الممثل له صفة دولية فقد عملت مصر على افتتاح قنصلية لها في الصومال لزيادة نشاطها وعدم إتاحة الفرصة للإدارة الإيطالية لمهاجمة ممثلها (٢٢٥)، وحتى يتاح لها فرصة زيادة التبادل التجاري مع الصومال، وكذلك إيجاد نقطة مراقبة في شرق أفريقيا لتنفيذ سياستها الخارجية (٢٢٥)،

ونتيجة لذلك كانت الإدارة الإيطالية مستاءة من نشاط مصر في الصومال ومسن دورها في الجلس الاستشاري، لأن ذلك كان يشعرها دائما بألها ليست صاحبة السلطة المطلقة وأن هناك رقابة دولية عليها، ومن ثم ماطلت في الرد على طلب الحكومة المصرية لإنشاء قنصلية كما عملت على شل عمل المجلس الاستشاري وإعاقته (٢٢٧٠). خصوصا وأن مندوب مصر دأب على نقد الإدارة الإيطالية لعدم قيامها بواحبها تحساه تحساه الصومالين للأعمال الإدارية ليحلوا على الإيطالين حتى يمكنهم الاضسطلاع بإدارة الصومال عند انتهاء مدة الوصاية (٢٢٨)، فاقمته الإدارة الإيطالية بتعدي حسدود اختصاصاته وأنه ممثل للأمم المتحدة وليس ممثل لحسر فقط (٢٢٩).

وكان الوضع داخل المحلس الاستشاري صعباً، إذ كان المندوب الكولومي مؤيسدا لسياسة الإدارة الإيطالية على طول الخط تنفيذا لتعليمات حكومته التي كلفته بالسدفاع عن تصرفات الإيطاليين في الصومال نظرا لكولهما دولتان لاتينيتان كاثوليكيتان وكانت الإيطالية تعتمد عليه بدرجة كبيرة في تنفيذ مناوراتها لشل المجلس وإعاقته (٢٢٠).

وقد تعمدت الإدارة الإيطالية تجاهل المندوب المصري في المناسبات العامة وعملت على إبقاءه مترويا عن أعين الجماهير، ولكن مندوب مصر (٢٢١) عمل على استغلال كل فرصة ممكنة لفضح أساليب الإدارة الإيطالية، ففي ١٢ أكتوبر ١٩٥٤ تقسرر أن يرفسع العلم الصومائي الجديد في احتفال كبير، ولكن الإيطاليين أصروا على عدم ترجمة الخطب التي ألقيت وكلها بالإيطالية إلى العربية بل ترجمتها إلى اللغة الصسومالية، كمسا دقست أحراس الكنيسة الكبرى المواجهة لمبني الإدارة الإيطالية في مقديشيو و لم يرتفع صسوت تكبيره واحدة من مئذنة المسجد القريب منه، فقام المندوب المصري بسالاعتراض علسى استخفاف الإدارة الإيطالية بمشاعر الشعب الصومائي (٢٣٢٠). كما شهدت تلسك الفتسرة أحداثا أخرى زادت من حنق الإيطالين على مندوب مصر، ففي ١٣ نوفمبر ١٩٥٤ أصر المندوب المصري على حضور احتفال الإدارة الإيطالية بالمولد النبوي وأقنع رحسال أسر المندوب المصري على حضور احتفال الإدارة الإيطالية بالمولد النبوي وأقنع رحسال بعثة الأزهر بالحضور بعد أن كانوا يرفضون الحضور قبل ذلك لأن الحاكم الإيطائي كان يوأس الاحتفال (٢٣٢٠).

كانت هذه الأحداث مصاحبة لقيام لجنة من الأمم المتحدة بزيارة الصومال، حيث استقر رأي اللحنة على أن الإدارة الإيطالية للصومال عاجزة عن تحقيق ما يجب تحقيق للصومال قبل عام ١٩٦٠، فانتهز المندوب المصري ذلك واقترح إجراء تغييرات جوهرية في الإدارة الوصية، واقترح كذلك وضع برامج عملية بواسطة أشسخاص متخصصين لديهم نية مخلصة لخدمة البلاد (٢٣٤). ونتيجة لذلك اضطرت إيطاليا إلى استبدال الحساكم العام فرانكا وعينت بدلا منه إنريكو أنزيلوتي (٢٣٦).

وفي أكتوبر ١٩٥٥ كلف عبد الناصر وزارة الخارجية بتنسيق جهود ممثلي مصر في روما وأديس أبايا ومقديشيو لمواجهة الآثار المترتبة على سياسة إيطاليا تجاه مصر والعمل على إقناع إيطاليا بقيام تعاون بينها وبين مصر في الصومال، مع ضرورة حفاظ مصر على مركزها هناك لأن ذلك يكفل لها فتح السبيل إلى سائر المناطق المحساورة والمحيطة بمنابع النيل (٢٣٧٧). والتمسك بتحقيق استقلال الصومال في وقته وأن تكون الوصاية عليه قبل إتمام الاستقلال كفيلة بتحقيق رغباته في النواحي الاقتصادية والاحتماعية والثقافية (٢٢٨).

وكانت مصر إلى حانب دورها في الصومال تقوم بتوجيه الإذاعة الصومالية لكي قاحم سياسات الإدارة الإيطالية، مستعينة في إذاعة بعض تلك المواد ببعض الصومالين المقيمين في مصر مثل الحاج محمد حسين رئيس حزب وحسدة الشباب الصومالي السابق (٢٢٩).

لذلك عملت إيطاليا على إبعاد مصر عن الصومال فسعت لإلغاء المحلس الاستشاري وفي مايو ١٩٥٦ حاولت تنفيذ ذلك، غير ألها تراجعت عن إثارة الموضوع في محلس الوصاية لخوفها من عدم قدرتها على تحقيق ذلك (٢٤٠). ولكنها لجأت إلى حيلة أحرى حيث حاولت الضغط على مجلس الوصاية والدول الغربية بإشاعة نيتها في تسرك

مهمة الوصاية على الصومال توفيرا للنفقات التي تتكلفها والإعانة المالية السي تقدمها للصومال، والتي تتراوح بين 3-0 بلابين ليرة إيطالية أي ما يوازي ثلاثة ملايين جنية مصري، وقد رأت مصر أن ذلك الانسحاب المفاجئ سيعني ضياع الجهود التي تبذلها في سبيل إعداد الصومال للاستقلال وسيخلق فراغا تنشأ عنه مشاكل سياسسية كسثيرة لا تساعد على استقرار المنطقة ( $^{(13)}$  ولكنها كانت تدرك في ذات الوقست أن إيطاليا لا ترغب في الانسحاب حقاً وإنما كانت تسعى من وراء التهديد بذلك إلى الضغط على محلس الوصاية والغرب لكي يسترضيها بإلغاء المحلس الاستشاري وهو ما يؤدي إلى رفع كل رقابة دولية فعلية على أعمالها في الصومال، وهو ما كانت مصر تخشاه لأن ذلسك سيؤدي إلى اضطراب الحالة داخل الصومال وعلى حدودها مع إثيوبيا والأقاليم البريطانية المجاورة، ووقوع حوادث بين القبائل ومختلف الجاليات والأحزاب من حراء ما سوف تقوم به القوى الاستعمارية من مناورات داخلية وخارجية  $^{(13)}$ .

ونتيحة لذلك لم تجد إيطاليا بدا من إظهار نواياها والمطالبة بإلغاء المجلس الاستشاري بحجة ألها أصبحت عضوا في الأمم المتحدة ومن حقها أن تعامل على قدم المساواة مسع الأعضاء الآخرين المنتدبين لإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية بدون إشراف محسالس استشارية وهو ما يمس كرامتها ويشعرها بعدم الثقة، خصوصا مع وجود جمعية تشريعية منتجبة والنية في تشكيل وزارة صومالية تتولى السلطة التنفيذية، فضلا عن توفير نفقات المجلس الاستشاري للصرف على استقدام خبراء وفنيين. ولكن مصر كانت تسدرك أن هدف إيطاليا هو إبعادها عن الصومال (٢٤٢٦). لذلك ردت على المزاعم الإيطاليسة بسأن المجلس الاستشاري ثبت فائدته عمليا والأولى أن تعممه الأمم المتحدة في المناطق الأخرى الخاضعة للوصاية، أما المجلس التشريعي فسلطاته محدودة وقاصرة فلا يسستطيع إسسقاط وزارة، كما أن للحاكم حق الاعتراض على قراراته، في حين أن الوزارة ستكون خاضعة لتوجيهات الإدارة الإيطالية فضلا عن وجود مستشار إيطالي لكل وزير له حق حضور بحلس الوزراء وله حق التصويت على قراراته (١٤٤٤).

وعلى الرغم من ذلك سعت إيطاليا لإيجاد رأي داخلي صومالي يؤيد مطالبها، كما أوعزت إلى مندوب كولومبيا في المجلس الاستشاري لإنسارة مسسألة إلغساء المجلس الاستشاري في الجمعية التشريعية، ولكن مندوب مصر رد عليه بسنفس الأفكرار السابقة (٢٤٥٠)، فما كان من الجمعية التشريعية إلا أن أعلنست عسن تمسسكها بسالجلس الاستشاري والمحافظة على اختصاصاته، فاضطرت إيطاليا إلى الإعلان عن تراجعها عسن هذه الفكرة مؤتنا (٢٤٥).

وكان لإيطاليا أهداف عديدة من السعي لإبعاد مصر عن الصومال، فقد كانست مصر تدافع عن حماية مصالح الصومال، وتدافع عن حموق أهله في المجلس الاستشاري، فضلا عن نشاط المندوب المصري مع الصوماليين لتوعيتهم ضد سياسة الإدارة الإيطالية التي تخالف مصالح الصومال، وهو كان يخلق رأيا عاما داخليا مما إيطاليا عن تحقيق مأربها

حتى لو وقف مندوبا كولومبيا والفليبين معها (٢٤٧). إلى جانب إصرار مندوب مصر على تنفيذ اتفاقية الوصاية، وجهود مصر في بحال الدعوة الإسلامية ودعم اللغة العربية، وكان كل ذلك يهدد بإحباط خطط إيطاليا لربط الصومال بما بعد استقلاله عن طريق اعتماده عليها اقتصاديا وتأثره بما ثقافيا وسيطرة التابعين لها على أموره. وكانت مصر ناجحة إلى درجة كبيرة في مقاومة ذلك (٢٤٨).

كما كان كمال الدين صلاح يصر على ضرورة أن تقوم الإدارة الإيطالية باستشارة المجلس الاستشاري في كل الأمور، وأن يكون ذلك هو أساس العلاقة معها المجاب، فضلا عن اعتراضه على الأساليب التي كانت تتعمد الإدارة الإيطالية اتباعها مع المجلس، ففسي نوفمبر ١٩٥٥ تقلمت الإدارة الإيطالية بخطة التنمية الاقتصادية للصومال قبل احتماع المجلس بثلاثة أيام فقط حتى لا يتمكن المجلس من دراستها، فاحتج كمال الدين صلاح على ذلك واعتبره أمرا متعملا من الإدارة الإيطالية (٢٥٠٠). كما اعترض على عدم قيسام مجلس الوصاية بإعلان المجلس الاستشاري بتحديد موعد احتماعه في ١٠ مايو ١٩٥٥ وإعلان المجلس بذلك عن طريق الإدارة الإيطالية وليس عن طريق الأمم المتحدة (٢٥٠١). كما كان يلاحق الإدارة الإيطالية ويطالبها بضرورة الحصول على المعلومات من مصادر ثقة قبل تقديمها إلى المجلس الاستشاري (٢٥٠١).

إضافة إلى ذلك كان مندوب مصر يضغط على الإدارة الإيطالية لصوملة الوظائف على أن يستعان بخبراء لشغل الوظائف التي لا يوجد بين الصوماليين من يمكنه شـــغلها بكفاءة على أن يكون هؤلاء الخبراء من دول المحايدة بخلاف إيطاليا وبريطانيا وإثيوبيا طبقا لتوصية المخابرات العامة المصريــة حتى تحد من نفوذ هذه الدول في الصومال (٢٥٣).

ولما أدركت إيطاليا صعوبة إزاحة مصر من المجلس الاستشاري عمدت إلى تكوين رأي عام صوّمالي ضد الوجود المصري في الصومال وإثارة الصوماليين ضده، فأوعزت إلى عدد من السياسيين (٢٥٤) من أعضاء الجمعية التشريعية والوزراء ممن يتميزون بشدة الولاء لها حتى يرسلوا العرائض والشكاوى إلى هيئة الأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية والمندوب المصري بحجة التدخل في شئون بلادهم (٢٥٥).

كما عملت الإدارة الإيطالية على تشويه صورة مصر بالتعاون مع الدول الغريسة فكانت الصحيفة الرسمية في مقديشيو والتي تنطق بلسان الإدارة الإيطالية والحكوسة الصومالية كوريير دي لاصوماليا (بريد الصومال) تنقل مقالات مقتبسة عن محسلات أمريكية وبريطانية حتى لا تتيح الفرصة لمصر لاقامها بالهجوم عليها (٢٥٠١)، وكانت تلك المقالات تركز على أن مصر تبذل جهودا كبيرة في عدة دول أفريقية لبث روح الشورة والانقلاب بوسائل الدعاية الاقتصادية والدينية والثقافية والفكرية معتمدة على الاتحساد السوفيتي الذي يؤدي مهمة المستشار لها، وأن عبد الناصر كلف على صبري مدير مكتبه للشئون السياسية بتنفيذ هذه الخطسة فأطلقت عليه لقب " جوبلسز النيل " أمسا عبسد الناصر فكانت تشبهه بهتلر وأن الطلبة الذين تستقدمهم مصر إليها لتلقي العلم يتلقسون

دروسا في الاشتراكية تحت إشراف إدارة سوفيتية (۲۰۷۳). كما كانت هذه المقالات تعطي أهمية بالغة لحلف بغداد وتصور الدول المعادية له بألها تتجه نحو المعسكر الشيوعي، كما ألها كانت تسمى العدوان الثلاثي على مصر بالتدخل العسكري (۲۰۹۳)، مخالفة بسذلك مشاعر الصوماليين الذين تطوع المثات منهم للمشاركة مع إخوالهم في السدين لصد العدوان (۲۰۹۱).

وفي ١٦ أبريل ١٩٥٧ تلقى مندوب مصر محمد كمال الدين صلاح في المحلس الاستشاري ثمانية طعنات مات على أثرها من أحد الصوماليين يسدعى محمد شيسخ عبد الرحمن وهو طالب صومالي أقام بمصر لمدة عامين ولكنه لم يستمر قسا. وفي بادئ الأمر برر القاتل فعلته بأنه قتل مندوب مصر لأسباب شخصية بسبب عدم تلقيه الإعانات والمساعدات التي كان يرجوها عندما كان يقيم في مصر من يوليو ١٩٥٠ إلى أواخر عام ١٩٥٣ وأن مندوب مصر تجاهله، وقد رفضت الإدارة الإيطالية حضور قنصل مصر التحقيقات مما أثار غضب الحكومة المصرية (٢٠٠٠).

ودارت الاحتمالات في عدة اتجاهات بالنسبة لمصر، أما الاحتمال الأول فقد وحه الاتمام لمسئولين من حزب ديجل ومرفلة بسبب معارضة كمال الدين صلح لمشروع الحزب في الحكم الذاتي أي المشروع الفيدرالي في الصومال، وأيضا لاتصـــال الحـــزب بإثيوبيا لإنشاء اتحاد فيدرالي بين إثيوبيا والصومال في مقابل منح قبائل الديجل والمرفلسة نوعا من الحكم الذاتي، ووُحود عداء شديد بين هذه القبائل وقبائل الداروط التي تتكلم اللغة العربية وتتمسك بالدين الإسلامي وتناصر الفكرة العربية والإسلامية، إلى حانسب قيام بعض المستولين فيه بالهجوم على المصريين واتمامهم بأتمم يشكلون خطــرا علـــى الصومال، أما الاتجاه الثاني فهو اشتراك مسئولي الإدارة الإيطالية في تدبير الحادث بسبب معارضة كمال الدين صلاح لمشروعاتهم في الصومال. أما الاتجاه الثالث فهـو تسديير مسئولين في الحكومة الصومالية للحادث ومن بينهم عبد الله عيسي وشيخ على جمعالـــة وزير المعارف الذي كان على عداء شديد مع مندوب مصر بسبب معارضته لمشسروع كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية والذي كان يشرف على جريدة بريد الصومال التي كانت تنشر المقالات الأمريكية ضد مصر وجمال عبد الناصر وتصور مصر على ألها الدُّولة الطامعة في المنطقة، وأن هؤلاء الصوماليين استغلوا ظروف علاف كمال الـــدين صلاح مع أحد أعضاء البعثة الأزهرية في الصومال وهو الشيخ عبد الصبور مرزوق مدير المركز الثقافي للمؤتمر الإسلامي لإلصاق التهمة به بعد طلب كمال الدين صلاح إبعاده عنّ الْصومالُ بسببُ الإساءة لمُصرّ. أما الاتجاه الرابع فهو اشتراك بريطانيا وإثيوبياً وفرنسا مع إيطاليا بسبب وحود جوازات سفر إثيوبية وبريطانية مع الجاني وشيكات سياحية (٢٦١).

ونتيجة لعدم تعاون الإدارة الإيطالية مع مصر وإصرارها على منع مندوبي مصر من حضور جلسات التحقيقات، قام عمران الشافعي قنصل مصر في مقديشيو بإبلاغ رئيس الوزراء عبد الله عيسى وشخصيات من حزب وحدة الشباب الصومالي برغبة مصر في قدوم لجنة دولية للتحقيق (٢٦٢)، لكن عبد الله عيسى أبلغه أن إنريكو أنزيلوي حساكم الصومال رفض ذلك بحجة أن القانون الإيطالي المطبق في الصومال لا يسمح بحضور أية لجنة تحقيق سواء كانت مصرية أو دولية، وأن الإدارة سوف تبلغ مصر بنتائج التحقيقات بالطرق الدبلوماسية (٢٦٣).

ولما نشط المصريون الموجودون في الصومال بعد الحادث لمحاولة جمع المعلومات عنه، قامت السلطات الإيطالية في ١٠ مايو ١٩٥٧ بالقبض على بعض المصريين من مبعوثي وزارة التربية والتعليم بمدف إرهاب باقي المصريين لحملهم على السكوت وعدم الحديث في المساجد وفي المركز الثقافي للمؤتمر الإسلامي (٢٦٤).

وقد كلف جمال عبد الناصر عقب الحادث محمد فائق مدير مكتب الشئون الأفريقية برئاسة الجمهورية بالسفر إلى مقديشيو لدراسة الأوضاع على الطبيعة ومتابعة القضية، وهناك قام المبعوث المصري بعدة اتصالات ومقابلات مع كثير من الصوماليين من رجال الأحزاب والتحارة والدين، وحين لاحظت الإدارة الإيطالية نشاطاته و لم يكن قد مضى على وصوله سوى بضعة أيام أسرعت وأبلغت القنصلية المصرية بأنسه شخصية غير مرغوب فيها، وطلبت منه أن يغادر مقديشيو في غضون ٤٨ ساعة، فمساكان مسن عبد الناصر إلا أن طلب من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الإيطالية في القساهرة وتبلغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ويكون عليه مغادرة القاهرة فورا إذا لم ترجع الإدارة الإيطالية عن قرارها بإبعاد المبعوث المصري، فاضطرت الإدارة الإيطالية إلى التراجع عن موقفها، وكان لهذا الموقف صدى كبير لدى الصوماليين حيث توافدوا على مقر إقامة المبعوث المبعوث المبعوث الإيطالية ألى التراجع عن موقفها، وكان لهذا الموقف صدى كبير لدى الصوماليين حيث توافدوا على مقر إقامة المبعوث المبعوث المبعوث المبعوث المومالين حيث توافدوا على مقر إقامة المبعوث الم

وشهدت الفترة اللاحقة تضاربا في أقوال القاتل فبعد أن اعتسرف في تحقيقات الشرطة بأنه قتل مندوب مصر بتحريض من نائبي حزب ديجل ومرفلة وهما الحسساج عبد الله مرسل وعبد القادر آدن بسبب معارضته للاتحاد الفيدرالي الذي تؤيده إثيوبيا وأن ضابط الاتصال الأثيوبي كان هو المحرك لهذه الخطة، عاد القاتل وتراجع عن اعترافاته أمام النيابة، ثم عاد مرة أخرى ليؤكد تورط إثيوبيا في الجريمة ولكن الإدارة الإيطالية تجاهلت ذلك. وقد نفت إثيوبيا تورطها أو أي من مبعوثيها في الصومال الإيطالي في الحادث. ومن ناحية أخرى أبلغ نائب القنصل الأمريكي في مقديشيو ويدعى بيرسون أن الحادث متصل بالعداء لمصر وأن التخلص من كمال الدين صلاح هو مظهر من مظاهر السخط لدى بريطانيا وفرنسا على مصر، كما ذكر أن شخصا يهوديا يدعى مساكس السخط لدى بريطانيا وفرنسا على مصر، كما ذكر أن شخصا يهوديا يدعى مساكس ماير من عدن ويعمل في إحدى الشركات بمقديشيو هو وراء الحادث وأنه عميل إسرائيل ماير من عدن ويعمل في إحدى العركات بمقديشيو مو وراء الحادث وأنه عميل إسرائيل القنصل المصري بأن القنصل البريطاني صرح لبعض رفقائه بأن السفير الأمريكي في إثيوبيا هو الذي دبر الحادث. إلى حانب كل هذا تزايدت الشكوك حول ضلوع عناصر مسن هو الذي دبر الحادث. إلى حانب كل هذا تزايدت الشكوك حول ضلوع عناصر مسن

حزب وحدة الشباب الصومالي في الجريمة أو على الأقسل علمهم بالحسادث قبسل وقوعه (٢٦٦).

وفي ٢ أغسطس ١٩٥٧ انتهت المحاكمة بالحكم على القاتسل بالسسحن المؤبسد والإفراج عن نائبي حزب ديجل ومرفلة بعد أن نفى عنهما القاتل التهمة أثناء المحاكمسة، وكذلك نفى علاقة إثيوبيا بحادثة الاغتيال(٢٦٧).

يتضح من كل ما سبق أن الاقامات شملت جميع الجهات والدول الموجدة في الصومال فشملت حزب وحدة الشباب وحزب ديجل ومرفلة والإدارة الإيطالية وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وإثيربيا، والحقيقة المؤكدة أن جميع هؤلاء كان لهم مصلحة في اغتيال المندوب المصري لما كان يقوم به من دفاع عن مصالح الصسومال والدفاع عن بقائه عربيا مسلما، وأن تعدد الاقمامات كان مقصودا حتى تظهر مصسر عظهر المتخبط وتلقي الاقمامات في كل اتجاه فتضعف حجتها. وقد حصد أعداء مصسر العديد من الفوائد من وراء الاغتيال، فقد تخلصوا من مندوب مصر بمواقفه ضد أهداف القوى الغربية وأعوافها كما أثاروا الربية بين مصر وإثيوبيا بإثارة الشكوك حول اشتراك إثيوبيا في تدبير الحادث. كما ساءت العلاقات بين مصسر والإدارة الإيطالية نتيجة للغموض الذي أحاط بتصرفات الإدارة الإيطالية خلال التحقيقات، فضلا عسن ذلك تأصلت العداوة بين حزب وحدة الشباب وحزب ديجل ومرفلة بعد إشاعة قيام أعضاء حزب وحدة الشباب عرب ديجل ومرفلة بعد إشاعة قيام أعضاء حزب وحدة الشباب بحاولة إلصاق التهمة بحزب ديجل ومرفلة.

وكان من مظاهر توتر العلاقات بين مصر والإدارة الإيطالية إساءة الإدارة الإيطالية لعمران الشافعي قنصل مصر في مقديشيو واتحامه بإثارة الشائعات والعمل على تسوتر الأجواء وتحريض الصوماليين وعرقلة عمل السلطات الإدارية والقضائية فسأمرت بمنسع القنصلية من إصدار أي نشرات، وخوفا من رد الفعل المصري عممت هذا الأمر على جميع القنصليات التي لم تكن تصدر نشرات أصلا، في حين أن نشرة القنصلية المصرية كانت تحتم بتوعية الصوماليين وتحذيرهم من الأخطار التي تحيق هم (٢٦٨).

ونتيحة لموقف مصر القوي خلال الأزمة عادت إيطاليا من جديد لمحاولاتها السابقة لإلغاء المحلس الاستشاري بعد أن وحدت أنه لم يعد أمامها سوى مصر فمندوب الفليين في المحلس أصبح مواليا لها بعد الصدامات التي نشبت بينهما حتى شهر مايو ١٩٥٢، أما مندوب كولومبيا فكان يصرح علنا بأن لديه تعليمات من حكومته بأن يكون في صف الإدارة الإيطالية (٢٦٩٠). ولذلك حاولت إيطاليا في خلال الدورة العشرين لمحلس الوصياية في الفترة من ٢٠ مايو إلى ١٢ يوليو ١٩٥٧ أن تعرقل عمل المحلس الاستشاري مسن جديد بحجة إتاحة الفرصة للصوماليين لمارسة سلطاقم التنفيذية والتشريعية والقضائية دون تدخل من السلطة الإيطالية أو المجلس الاستشاري، ولكن مصر تصدت لهذه المحاولة، وصرح مندوبا في مجلس الوصاية بأنه مادام من سلطة الحاكم الإيطالي حيق رفض التشريعات فإن مسئولية الإدارة الوصية تحتم طلب مشورة المجلس الاستشاري. فما

كان من إيطاليا إلا أن تقدمت بحيلة حديدة وطالبت بإلغاء المحلس الذي أنشئ للرقابسة عليها قبل أن تدخل الأمم المتحدة وطالبت بتعديل اتفاقية الوصاية، وبالطبع شايعتها كولومبيا في مطالبها، إذ أعلن مندوكما في المجلس الاستشاري استعداد بلاده للانسحاب من المجلس إذا طلبت منه الإدارة الإيطالية أو الحكومة الصومالية ذلك، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن قرر مجلس الوصاية استمرار المجلس الاستشاري في عمله (٢٧٠).

وعلى الرغم من ذلك فإن إيطاليا لم تيأس من المحاولة، فأعلنت أن المحلس ليس فرعا للأمم المتحدة في الصومال وأن أعضاءه ليسوا ممثلين سياسيين معتمدين لدى حكومة إيطاليا فاحتحت مصر على ذلك الوصف (٢٧١). ثم لجأت إيطاليسا إلى حيلة جديسة لاستبعاد مصر من المحلس الاستشاري، فأعلنت سفارها في القاهرة في سسبتمبر ١٩٥٨ عن استعدادها للتخلي عن الإدارة في الصومال قبل الموعد المحدد وإلغاء منصب الحساكم الإداري واستبداله بمندوب سام في ديسمبر عام ١٩٥٨، وذلك بمدف إلغساء المحلس الاستشاري الذي يرتبط وجوده بوجود الإدارة الإيطالية، فإذا ما ألمسي نظام الإدارة يصبح المحلس بلا مهام يقوم بها، ويفقد مبرر وجوده وبذلك تتخلص من نشاط مصر في الصومال وتنفرد به، وطلبت مصر في مقابل الاقتراح الإيطالي أن يتم تعديل مهمة المحلس لتصبح تقلع المشورة للحكومة الصومالية مباشرة إذا أقسدمت إيطاليسا على تنفيسة عطتها (٢٧٣).

وقد زادت المحاولات الإيطالية من إصرار الحكومة المصرية على مواصلة جهودها لمواجهة ما يحاك ضدها في الصومال الإيطالي بكافة الوسائل المكنة، فقد أصدر عبد الناصر تعليمات بضرورة التوسع في نشاط مصر في الصومال بكل صوره من بينها إنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس وزيادة أعداد الموفدين من مدرسي وزارة التربيسة والتعليم وعلماء الأزهر لنشر الدعوة للتمسك بالدين الإسلامي واللغة العربية، وضرورة العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصومال وبذل المساعي لدى الحكومة الإيطالية والصومالية لتحقيق ذلك، والقيام بنشاط ديلوماسي مضاد يقوم به سفراء مصر. في السودان وإثيوبيا عن طريق القيام بزيارة الصومال زيارات دورية بالتناوب(٢٧٣).

وظلت الإدارة الإيطالية مصرة على التخلص من الوجود المصري، فنتيجة لنشاط عمران الشافعي القنصل المصري في الصومال، طلبت الإدارة الإيطالية من مصر نقله من الصومال لأنه يتهجم عليها بما يتنافى مع وظيفته (٢٧٤). كما أحذت مقاومة إيطاليا لمصر صورا أحرى حيث عملت على القضاء على المؤيدين لمصر في الصومال، فعندما عاد الحاج محمد حسين من مصر وتولى رئاسة حزب وحدة الشباب مرة أحسرى، وكان معروفا بتأييده لمصر والإسلام والعروبة، توجست الإدارة الإيطالية من أن تفقد مسوالاة حزب الأغلبية لها (٢٧٥). فدفعت بعض الموالين لها من الصومالين إلى التقدم بعدائض وشكاوى ضد محمد حسين وضد راديو القاهرة وراديو صوت أفريقيا وضد أعضاء بعثة الأزهر وبعثة وزارة التربية والتعليم وضد المندوب المصري، وراحت تعد ملفا عن كل

ذلك لتقديمه إلى بحلس الوصاية لإظهار مصر بمظهر الدولة التي تستغل مسئوليتها الدولية في الصومال لخدمة أهدافها الخاصة وتخريب الأوضاع في الصومال، وإثارة الانقسام بين صفوف حزب وحدة الشباب، والعمل على إثارة الترعات القبلية حتى تظهر الصومال غير مستقرة وغير مستعدة للاستقلال (٢٧٦).

وعندما تقدم محمد حسين بطلب لمصر لمساعدته على شراء مطبعة لإصدار صحيفة وطنية بعيدة عن النفوذ الإيطالي، كانت مصر تدرك أن مثل هذه المساعدة ستتيح للإدارة الإيطالية الفرصة للنيل منها ومن مهمتها في المحلس الاستشاري ولذلك حرصت علسى عدم تقديم المساعدة له بصورة علنية (٢٢٧٦).

ولم تلبث أن سنحت الفرصة لإيطاليا للتخلص من محمد حسين بعد أن دفعه الحماس إلى إلقاء خطب ثورية ضد الإدارة الإيطالية، وهو ما أدى إلى حدوث أعمال عنف، فدفعت الإدارة الإيطالية عملائها في حزب وحدة الشباب الصومالي لفصله مسن الحزب، فقام محمد حسين بتأسيس حزب حديد أسماه حزب " صوماليا الكبرى " في ٢٥ يونيو ١٩٥٨ وراح يهاجم حزب وحدة الشباب وتعاونه مع الإدارة الإيطالية التي تماطل وتحاول تأجيل الاستقلال (٢٧٨).

ونتيحة لذلك تعرض حزب صوماليا الكبرى لاضطهاد الإدارة الإيطالية والحكومة الصومالية، حيث عارضتا افتتاح فروع جديدة له في المناطق الصومالية (٢٧٩)، وعندما طلب محمد حسين من مصر مساعدة مالية لكي يستمكن حزبه مسن المشاركة في الانتخابات الصومالية للجمعية التشريعية في عام ١٩٥٩، وافقت على ذلك في بدايسة الأمر ثم عادت وتراجعت خوفا من اكتشاف الأمر واستغلال إيطاليا للذلك للنيل منها (٢٨٠٠)، ومن ثم اتفق الحزب مع بعض أحزاب المعارضة على مقاطعة الانتخابسات معوافقة مصرية نتيحة للإجراءات القمعية التي كانت الإدارة الإيطالية تقسوم بساضد أحزاب المعارضة في مقاطعة المنتخابسات المعارضة ضمانا لفوز حزب وحدة الشباب (٢٨١٠). ووصل الأمر إلى حد أن أبلغ محمد حسين ممثل مصر في الصومال أن بعض أعضاء حزبه ينوون القيام بأعمال اغتيالات عمد حسين ممثل مصر في الصومال أن بعض أعضاء حزبه ينوون القيام بأعمال اغتيالات الصومال، وإمكانية أن تستغل الإدارة الإيطالية تلك الأحداث لإطالية أمد الوصساية وتأخير الاستقلال (٢٨٢).

وقام المندوب المصري بالاعتراض على إحسراءات الحكومسة الصسومائية والإدارة الإيطائية ضد المعارضة وأيده المجلس الاستشاري في ذلك، كما عملت الإذاعة المصسرية المرجهة على إبراز تلك الإجراءات لتكوين رأي عام عن عدم شرعية أي حكومة تأتي بما الانتحابات في ظل الإجراءات القمعية والتسلط الإيطالي (٢٨٣).

ونتيجة لتأثير دور مصر في المجلس الاستشاري، عادت الإدارة الإيطالية لمحاولة التخلص من المجلس فاتفقت مع الحكومة الصومالية على إعلان استقلال البلاد بعد إجراء الانتخابات في أبريل ١٩٥٩، وذلك عند انعقاد بحلس الوصاية في يونيو ١٩٥٩ علسى

الرغم من قصر المدة المتبقية (٢٨٤). وكانت هذه الخطة تعتمد على إقرار الدستور وانتخاب رئيس جمهورية صومالي وبالتالي يمكن إعلان الاستقلال فورا أي إنهاء الوصاية، فوافقت مصر على هذه الخطة فيما عدا الجزء الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث رأت ضرورة تأجيل ذلك حتى إعلان الاستقلال في التاريخ المحدد له يسوم ٢ ديسمبر ٢٠٥٠).

كما أصرت مصر على المشاركة في أعمال تحضير الدستور الصومالي عن طريق وجود خبير مصري في اللجنة المكلفة بذلك وهو الدكتور عبد الفتساح ساير دايسر. وبالفعل كان لوجود هذا الخبير في تلك اللجنة أثر كبير في اكتشاف العديد من العيوب التي كان تمدد استقلال الصومال في الدستور المقترح، ومنها اقتراح بأن تحتفظ الإدارة الإيطالية بشئون الدفاع والخارجية كما يسمح بتولي الأجانسب الوظائف الإدارية والقضائية الأمر الذي يحول الوظائف المؤقتة التي يتولاها الإيطاليون إلى وظائف دائمة. ولما لم يكن في وسع مصر التصدي لمنع وضع الدستور وإلا الممت يمعارضة الاستقلال، فقد اتجهت إلى أن يكون ذلك الدستور دستورا مؤقتا لأنه وضع بواسطة سلطة أحنبية، كما استغلته في معارضة مطالبة إيطاليا بإلغاء المجلس الاستشاري طالما احتفظست الإدارة الإيطالية بأمور الدفاع والشئون الخارجية (٢٨٦٠).

### مشكلات الحدود الصومالية الإثيوبية وموقف مصر منها:

أقر مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة بضرورة تعيين الحدود بمقتضى الاتفاقات الدولية السابق عقدها بين الدول لتسوية حدود الصومال الإيطالي (٢٨٧٧)، وكانت بريطانيا قبل انسحابها قد وضعت في مارس ١٩٥٠ خطا إداريا مؤقتا يفصل بين الصومال الإيطالي وإثيوبيا، ولكن إيطاليا اعترضت على وضع هذا الخط دون استشارتها لذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٥ ديسمبر ١٩٥٠ دخول إيطاليا وإثيوبيا في مفاوضات مباشرة، ولكن حتى عام ١٩٥٤ لم تتم أية مفاوضات بهذا الشأن لهذا هاجم مندوب مصر كمال الدين صلاح إثيوبيا لتجاهلها محاولات الحكومة الإيطالية للتوصل إلى اتفاق وذلك خلال احتماع بحلس الوصاية في نوفمبر ١٩٥٤ (٢٨٨٨)، ولذلك قرر المجلس إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها (٢٨٨١)، وفي ديسمبر من للوصول إلى تسوية نحائية وقد وافقت مصر على ذلك ومعها جميع الدول العربية بينما امتنعت إثيوبيا عن التصويت، وتضمن القرار أنه في حالة عدم الوصول إلى نتيحة حتى المتولون المعربية العامة (٢٠٠٠).

ولم تثمر المفاوضات التي جرت بين إيطاليا وإثيوبيا عن شئ، ومن ثم عملت مصر على مساندة حق الصومال فأرسلت مذكرة إلى جامعة الدول العربية لتعميمها على الدول الأعضاء بخصوص مشكلة الحدود لبذل الجهود في بحلس الوصاية بالأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح الصوماليين (٢٩١٠). كما عملت على حسث الصوماليين على إثارة الموضوع والمطالبة بإشراكهم في المفاوضات بين إيطاليا وإثيوبيا في ظل إصرار الولايات المتحدة على عدم إثارة المسألة في الأمم المتحدة (٢٩١٠). وقد بجحدت جهود مصر في الضغط على إيطاليا، فوافقت هي وإثيوبيا على اشتراك الصوماليين في الوفد الإيطالي في المباحثات التي أجريت في ديسمبر ١٩٥٥ (٢٩٢٠).

وفي عام ١٩٥٦ دارت مفاوضات بين إثيوبيا وإيطاليا، وخشيت مصر من احتمال موافقة إيطاليا على طلبات إثيوبيا في الحدود بعد موقف إثيوبيا المؤيد للدول الغربية عقب قرار تأميم قناة السويس<sup>(٢٩٤)</sup>، ولكن ذلك لم يحدث، فقد راحت إثيوبيا تماطل لتأجيـــل الحل إلى ما بعد عام ١٩٦٠ حتى يستقل الصومال وعندئذ تفاوضه (٢٩٥).

وقد قام عمثل مصر في المجلس الاستشاري برحلة إلى الحدود موضع الخلاف، وأبلغ الحكومة المصرية بعدها بالحاجة الملحة لترسيم تلك الحدود، وأنه تلقي العديد من الأهالي عبر الحدود المؤقتة لفصلها بين أهالي القبيلة الواحدة ومراعيها وأبارها (٢٩٦).

أما إيطاليا فبدا واضحا عدم إصرارها على حل المشكلة مع إثيوبيا بسبب حرصها على حسن علاقاتها معها، وألها تجد أن من مصلحتها أن تبقى الصومال بحاجة إلى نوع من أنواع الحماية الخارجية ضد جيرالها بعد الاستقلال، في حين أن الصوماليين كسانوا يرغبون في أي حل معتدل قبل الاستقلال، أما الولايات المتحدة فقد كانت ترى أن إبقاء المشكلة قد يدفع الصومال إلى الدخول في اتفاقيات للدفاع المشترك مع الغرب، ولذلك انتهجت مصر سياسة تقوم على إظهار اليأس من نجاح أية مفاوضات مباشرة ومعارضة أي سعى لاستئنافها، والمطالبة بمحاولة حل المشكلة قبل عام ١٩٦٠ عن طريق الوساطة أو التحكيم، اقتناعا منها أن أي حل للمشكلة أحسن للصومال ولها من تعليقها تعليقسا يمكن الدول الأخرى من استغلالها استغلالا لا يستهدف تحقيق مصالح الصومال أو مصالح المصرية (٢٩٧٠).

وكانت مصر ترفض أن تحل المشكلة على أساس خط الحدود قبل عام ١٩٣٥ لأن هذا الخط يفصل قبائل صومالية بعضها عن بعض وأنه بذلك لا يمنع منازعات الحدود في المستقبل، كما أن الأثيوبيين أبلغوا الإيطاليين والصوماليين أن هذا الخط كان سببا لقيام الحرب الإيطالية الإثيوبية في عام ١٩٣٥ وأن فرضه قد يكون سسببا في قيام صومالية – إثيوبية (٢٩٨).

وعندما تعقدت العلاقات بين إيطاليا وإثيوبيا طلبت الإدارة الإيطالية من المحلس الاستشاري في فبراير ١٩٥٨ الاشتراك في لجنة التحكيم التي أنشأها الأمم المتحدة لتعيين الحدود بعد اعتداءات إثيوبيا ضد الصومال(٢٩٩).

ومع اقتراب موعد استقلال الصومال، تزايدت مخاوف مصر من احتمالات تعرض مستقبل الصومال للخطر بسبب مشكلة الحدود، خاصة وأن إثيوبيا كثفت وجودها المسلح على الحدود، إذ كانت جميع الاحتمالات ليست في صالح مصر، فإذا طلبت الصومال حماية إيطاليا فسيعني هذا تراجعا من الوصاية إلى الحماية، وإذا بحات إلى بريطانيا فسيعني ذلك إدخالها في نطاق الكومنولث البريطاني، وإذا طلبت المساعدة من الحكومة المصرية فلن تستطيع مصر تحملها سياسيا أو عسكريا كما ألها لا تستطيع أن بحبر الأطراف على ضرورة الإعلان عن استقلال الصومال وتسوية مشكلة الحدود في نفس الوقت، وهو ما قد يؤخر الاستقلال حتى تسوى مشكلة الحدود. كما أن أي مساعدة عسكرية مصرية للصومال سوف تجلب المزيد من العذاء مع إثيوبيا، لذا عملت مصر على اتخاذ إجراءات دولية لمنع عدوان إثيوبيا على الصومال بعد الاستقلال وكانت مصر ترى أن الدولة المنتظر أن تلحا إليها الصومال هي الولايات المتحدة لأن الأخسيرة هي التي تسلع الأثيوبيين (٢٠٠٠).

# دور مصر في مواجهة الأطماع الغربية في الصومال:

كانت بريطانيا لا تزال تحلّم بإيجاد الصومال الكبير بتوحيد الصومال البريطاني مع الإيطالي والكيني في دولة واحدة كبيرة تكون متاخمة لممتلكاتها الأخرى في أفريقيا الاستوائية (٢٠١).

لذلك كان القنصل البريطاني يعمل على إقناع الصوماليين بذلك والتسرويج لهسم باستعراض أحوال البلاد والمستعمرات الخاضعة لبريطانيا في افريقيا وما تحقق فيها مسن تقدم في مختلف النواحي. وكان مندوب مصر في الصومال الإيطالي يتنبع هذا النشاط ويقوم بمحاربة الفكرة وتنبيه العناصر الوطنية وأعضاء حزب وحدة الشباب للمؤامرة التي تحاك لبلادهم (٣٠٣).

ومن ثم كانت مصر هدفا لهجوم بريطانيا في الصومال الإيطالي حيث أحذت تمول من أمر البعثات التعليمية المصرية وتصور مصر بمظهر الدولة الطامعة(٢٠٤)

بينما كانت الولايات المتحدة ترغب هي الأخرى في مد نفوذها إلى الصومال عن طريق اتحاد الصومال الإيطالي بعد استقلاله مع إثيوبيا فيدراليا(٢٠٠٠)، ولذلك تعددت زيارات رحال سفارتما في أديس أبابا لمقديشيو وكذلك ملحقها العسكري وملحقها

الجوي في سفارتما بالقاهرة. وقررت مصر نتيجة لذلك أن يتـــولى ســـفيري مصـــر في الخرطوم وأديس أبابأ زيارة الصومال بالتناوب لمواجهة هذا النشاط(٣٠٦).

وكانت مصر تعمل على ألا تصبح الصومال منطقة نفوذ أجنبية، خاصة وأن جهود الدول الغربية كانت تصب كلها في هذا الاتجاه، فقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يعقدون اجتماعات في كل من روما ولندن بصفة دورية للتشاور وبحث تنسيق السياسة الغربية في الصومال بأجزائه الثلاثة - بخلاف إقليمي إنفدي وأوجدادين لمقاومة نفوذ مصر والنفوذ الإسلامي، وكانت إثيوبيا تحضر في بعسض الأحيسان هذه الاجتماعات (٢٠٠٣).

و لم يكن الاتحاد السوفيتي بعيدا هو الأخر عن التطلع لاكتساب نفوذ في الصومال، فكانت عروضه تتوالى على أحزاب المعارضة الصومالية (٢٠٨٠)، كما كان يحاول استقطاب الصوماليين الذين يذهبون إلى إثيوبيا سواء من الأحزاب أو الحكومة، وكان بعض الصوماليين يرون أن الوجود السوفيتي سيكون من شأنه الحد من تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا في شئون الصومال الداخلية أو ما يعرف بتوازن القوى في الصومال، وقد قام أعضاء السفارة السوفيتية في أديس أبابا بزيارة مقديشيو في عام ١٩٥٧، وكان لذلك أثر كبير في الدول الغربية التي الهمت الاتحاد السوفيتي بمحاولة التدخل في شئون الصومال الداخلية وبالطبع ربطت بين ذلك وبين دور مصر في الصومال ولذلك عندما تقدم الاتحاد السوفيتي بطلب لإيطاليا ليفتتح قنصلية سوفيتية في مقديشيو رفضت إيطاليا هذا الطلب دون استشارة الصومالين (٢٠٩٠).

ومع قرب حصول الصومال على استقلاله تزايدت المحاولات الغربية لا كتساب نفوذ لها، ولجأت إيطاليا إلى أسلوب الضغط الاقتصادي، فأعلنت أن برلما لما لن يسمح لحكومتها بالاستمرار في الإنفاق على الصومال في الوقت الذي ينتهي فيه نفوذها السياسي. كما كثفت الولايات المتحدة نشاطها فزادت من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها للصومال، كما افتتحت مكتبا للاستعلامات في مقديشيو فضلا عسن محاولتها وراثة النفوذ الإيطالي عن طريق اصطناع عدد من الزعماء داخل الصومال يؤيدوها ويعتمدون عليها، وإبقاء الصومال في حاجة إلى معوناها الاقتصادية والفنية مسع تنفيذ بعض المشروعات البراقة التي تخدم المصالح الأمريكية، مع الحرص على أن يكون مفتاح استغلال المعادن والنفط في أيديها، والضغط على الصومالين بما تمثله نفقات شسركة استخلال المعادن والنفط في الدخل الصومالي حيث أنفقت هذه الشركة ٤٠ مليون منكبر الأمريكية للنفط في الدخل الصومالي حيث أنفقت هذه الشركة ٤٠ مليون حيم حية مصري (ما يعادل ٨٤ مليون شلن صومالي ) فيما بسين عامي ٥٠ ١٩٥٧٠. بالإضافة إلى تخويف الصوماليين من الشيوعية وعما أسمته الاستعمار المصري أو الناصري وحاولت أن تصور مصر في صورة الدولة التوسعية التي تتطلع إلى أفريقيا الاستغلالها الستغلالها المستغلالها المستغلالها المتعمار المصري المستغلالها المن تصور مصر في صورة الدولة التوسعية التي تتطلع إلى أفريقيا الاستغلالها المنافقيات الاستغلالها المثقات المنافقيات الاستغلالها المنافقيات المنافقة المنافقة المنافقية المنافقية المنافقة المنافقة المنافقية المنافقة المنافقة

لصالحها اقتصاديا وسياسيا، وإثارة الشائعات بأن مصر تستغل بعض القبائل وتستعدي بعضها على بعض، كما الهمت مصر بالتنسيق مسع السوفيت لتنفيذ سياستها في الصومال (٢١٠).

ونتيحة لذلك قررت مصر مضاعفة جهودها في الصومال عن طريق مضاعفة الجهود التي يقوم كما المؤتمر الإسلامي بحيث يتم إقامة مركز ثقافي في مقديشيو قبل الاستقلال وإلغاء القيود المالية على المبالغ المحصلة من بيع الماشية الصومالية وزيادة مبعسوثي وزارة التربية والتعليم والأزهسر لمواحهة نشاط المنصريسن الأمريكيين والإيطاليين (٢١١).

أما بريطانيا فكانت تسعى لإقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة مد أجل الوصاية على الصومال ولكن ذلك كان صعبا لضرورة الحصول على ثلثسي أصوات الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (٢١٣). كما شرعت في انتهاج سياسة جديد في الصومال البريطاني حيث بدأت بإصلاحات دستورية وصوملة الوظائف وتسهيل الاتصال بين الصوماليين والسماح بدخول جرائد عربية وكانت تلك السياسة استجابة منها للولايات المتحدة التي أقنعتها بأن تحارب دعوة الحرية والاستقلال التي تطلقها مصر بدعوى التقدم حتى إذا اضطرت بريطانيا للتخلي عنها تحتفظ بسمعة حسنة فيها (٢١٢٠). وكانت بريطانيا قدف من وراء ذلك أن تحتفظ بنفوذها بعد أن تمنح المحمية الاستقلال لتنضم إلى الصومال البريطاني كخطوة لتحقيق فكرة الصومال الكبير. ولعل عما تحدد الإشارة إليه اتفاق فرنسا وإثيوبيا على رفض الخطة البريطانية الخاصة باتحاد الصومال الفرنسي الإيطائي والبريطاني خوفا من المطالبة فيما بعد بانضمام الصومال الفرنسي وأوجادين (٢١٤).

وكانت مصر تخشى من السياسة البريطانية الجديدة التي تقوم على مبدأ حديد هـو مبدأ "وحد تسد" بدلا من المبدأ الاستعماري القلم "فرق تسد"، حيث يقـوم المبـدأ الجديد على دمج وحدات إلى بعضـها الـبعض لتكـون أحـدى لخدمـة المصـالح الاستعمارية (٢١٥).

وعلى الرغم من أن مصر كانت تدعم فكرة الاتحاد الصومالي لأن الاتحساد يزيسل الآثار التي خلفها الاستعمار والتي تتمثل في الحدود المصطنعة التي فرضها وتقضي علسى الروح القبلية الانفصالية التي غذاها بنفوذه، إلا أنما كانت ترى أن مثل هذا الاتحاد يجب أن تتوفر فيه شروط معينة وهي التحرر من الخضوع لآية سيطرة دخيلة ومراعاة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها (٢١٦).

مما سبق يتضح أن مصر انتهجت سياسة جديدة تجاه منطقة القرن الأفريقي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي مرت بما في أعقاب ثورة يوليو ١٩٥٢، فعلى الرغم من حرصها على علاقاتها بإثيوبيا إلا أن الأخيرة انتهجت سياسة معادية لها فتحالف مع

الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وحاولت التوسع على حساب الصومال، ومن ثم عملت مصر على إيقاظ الروح القومية في شعوب المنطقة، كما عملت على دعم الشعب الإريتري في مواجهة التعسف الأثيوبي، إلى جانب العمل على مواجهة السياسة الإيطالية والغربية في الصومال الإيطالي والعمل على تأهيله للاستقلال، إضافة إلى مواجهة الاستعمار الفرنسي في جيبوتي.

## هوامش الفصل الثاني

- (١) عادل حموده، عبد الناصر: الحروب الخفية مع المخابرات الأمريكية، الغار العربية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٨٩، ص ١٨٩.
  - (٢) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، د. ت، ص ٥٦.
- (٣) عمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الأهرام للترجمة والنشر،
   القاهرة ١٩٨٧، ص ١٢٣.
- (3) شهد عام ١٩٥٥ العديد من الأحداث التي أثرت على مياسة مصر الخارجية بوجه عام، ففي شهر فبراير أنشئ حلف بغداد وهو ما دفع مصر إلى البحث عن تحالفات حديدة، وفي شهر أبريل من نفس العام عقد مؤتمر باندونج الذي جمع دولا ذات اتجاهات عتلفة كانت من بينها مصر وأثيوبيا. كما شهدت تلك الفترة اتجاه مصر إلى الاتحاد السوفيتي لتسليح الجيش المصري عن طريق صفقة الأسلحة التشيكية التي أحدثت تغييرا كاملا في التوازنات في المنطقة، وأكدت رفض مصر الوقوف إلى جانب الغرب ضد الاتحاد السوفيتي، كما قضت على وضع بريطانيا الاحتكاري كمصدر الأسلحة الوحيدة للمنطقة. هيلين كارير دانكوس، السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط، مركز البحوث والمعلومات، القاهرة د. ت، ص ٢٤،
- (°) في يناير ١٩٥٦ شكل عبد الناصر لجنة عليا للإشراف على الشئون الأفريقية وأوكل إليها رسم سياسة أفريقية لمصر من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية، وكان من يبن أعضائها زكريا عبي الدين وزير اللماعلية وعبد المنعم القيسوي وزير المالية وعمد سيف اليزل سفير مصر في السودان، وقد أقرت هذه اللمعنة توصية مفصلة لسياسة مصر الأفريقية ركزت على أن تكون أفريقيا للأفريقيين، والعمل على تحريرها من التأثير الأجنبي بكافة صوره، وأن تدافع مصر عن حقوق الإنسان والمساواة في الجنس والدين واللغة، والسعي لتوحيد القارة في كتلة سياسة واقتصادية ودفاعية: Republic in Africa, in: Canadian Journal of African Studies, Vol. 2, No. 2 السياسة الدولية ، العدد ٣١ يناير ١٩٧٣ ، ص ١٦٨.
  - (٦) سلوی محمد لبيب، المرجع السابق، ص ٢٧.
- (٧) بدأ حلف بغداد في فيراير ١٩٥٥ عندما وقعت تركبا والعراق ميثاقا دفاعيا بينهماء ثم انضمت إليه بريطانيا في أبريل ثم باكستان في يوليو وإيران في نوفمبر من نفس العام، بينما اقتصرت مشاركة الولايات المتحدة على الانضمام لعضوية لجنة مكافحة النشاط الهدام واللحتين الاقتصادية والعسكرية، ثم أصبحت عضويتها كاملة في عام ١٩٥٩ بعد ثورة عبد الكريم قاسم في العراق وانسحابه من الحلف، بينما رفضت مصر الضغوط الغربية للانضمام إلى الحلف لقناعتها بأن مصدر الخطر الحقيقي في المنطقة يكمن في إسرائيل وليس الاتحاد السوفيتي. عمد عزيز شكري، المرجع السابق، ص ٢٥٥ فواد المرسي خاطر، حول الفكرة العربية في مصر: دراسة في تاريخ الفكر السياسي المصري المعاصر، الميئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٥٥، ص ١٤٧٠.
  - (٨) محمد كمال عبد الحميد، المرجع السابق، ص ٢٥٤، ٣٥٦.
  - (٩) عمد عمد فائق، عبد الناصر والتورة الأفريقية، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢، ص ٨٨- ٩٠.
    - (١٠) أمين شاكر، سعيد العريان، المرجع السابق، ص ١٦١.
- (۱۱) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٧/٢٢٥ ج ١، من السفارة المصرية بأدبس أبابا إلى الخارجية، عناصبة زيارة هيلاسلاسي للولايات المتحدة

ومروره بمصر ذهابا وإيابا، بتاريخ ۲۰ يناير ١٩٥٤.

(۱۲) نفسه.

(١٣) عافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٢٢/٧/٢٢ ج ١، من السفارة للصرية بأديس أبابا إلى الخارجية، بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٥٤.

(١٤) عافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٢/٧٢٥ ج ١، من المحابرات العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة عن زيارة إميراطور الحبشة الولايات

المتحدة، بتاريخ ١٢ مايو ١٩٥٤.

(١٥) نبيعة لرفض مصر الانضمام إلى الأحلاف الغربية الحمت الولايات المتحدة مصر على لسان سفيرها في القاهرة بألها تسعى لزعامة العالم العربي وأنه ليس لديها ما تقدمه في سبيل ذلك، وأن مصر مشتركة بالفعل في الدفاع عن العالم الحر من خلال اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، والتي تسمع لبريطانيا باستحدام قاعدة قناة السويس لحماية مصالح العالم الحر، فضلا عن أنه في حالة قيام حرب في المستقبل لن ينفع الإدعاء بالحياد فلن يحترم أي من المتحاربين ذلك، كما أن كلاهما سوف يتخذ قواعده الاستراتيجية أينما وجدت هذه القواعد. عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١١٨٧، ملف رقم ١٩٥٧/ ١؛ المكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث، مذكرة بشأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، بتاريخ ١٨ مايو ١٩٥٥.

(١٦) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملّف رقم ٣٢/٧/٢٦ ج ١، من السفارة المصرية بواشنطن إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ يونير ١٩٥٤.

- (١٧) محافظ وزَّارة الخَّارِجَيَّة، محفظة رقم ١١٨٧، ملف رقم ١٩/٢١/٢: للكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث، مذكرة بشأن تحركات الطائرات البريطانية في المنطقة، بتاريخ ٢ أبريل ١٩٥٥.
- (١٨) محافظ وزارة الحَارجية، محفظة رقم ١٢٤٨، ملف رقم ١/٢/٤: السياسة الغربية، تقرير من أحمد حسين سفير مصر في واشنطن عن العلاقات المصرية الأمريكية، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٥٥.
- (١٩) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٧/٢٢٥ ج ١، من السفارة للصرية بأديس أبابا بمناسبة زيارة الإمبراطور لمصر إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٥٤.
- (٣٠) وقد قامت مصر بإجراء مضاد للتوسع الأمريكي في استخدام القواعد في إربترياء فعملت على تأمين البحر الأحمر بواسطة الدول المطلة عليه دون وجود قوى خارجية، فسعت لتكوين ما عرف بميثاق أمن حده في ٢١ أبريل عام ١٩٥٦ بينها وبين اليمن والسعودية. للمزيد انظر: رأفت غنيمي الشيخ، أمن البحر الأحمر بين ميثاق حدة عام ١٩٥٦ ومؤتمر تعز عام ١٩٧٧ صفحة من السياسة العربية، أحمد عزت عبد الكريم (عررا)، المرجع السابق، ص ٦١٨ -
- (۲۱) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٧/٢٢٥ ج ١، من السفارة للصرية بأديس أبابا بمناسبة زيارة الإمبراطور لمصر على وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٥٧.
- (۲۲) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف وقم ٣٧/٢٢٥ ج ١، من السفارة المصرية بأديس أبابا بمناسبة زيارة الإمبراطور لمصر على وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ يناير ١٩٥٨. للمزيد عن

(٢٣) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ٢٤٨، ملف رقم ٢/١/٤: اتجاه الغرب في أفريقيا، مذكرة بشأن النفوذ الأمريكي في إريتريا، بتاريخ ٢٩ أبربل ١٩٥٦.

(٢٤) اتخذت فكرة الحزام الأقريقي أو فكرة اللفاع عن أقريقيا مراحل متعددة بدأت المرحلة الأولى في عام ١٩٥١ عندما دعت بريطانيا إلى مؤتمر نيروي، ثم مؤتمر دكار في مارس ١٩٥٤ الذي دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا لدراسة وسائل الدفاع عن أفريقيا وطرق مواصلاتها البرية

والبحرية والجوية والتي إن ظلت قراراته سرية، ثم تبعه مشروع الدكتور مالان رئيس وزراء حنوب أفريقيا لصد الخطر الشيوعي عن القارة الأفريقية وأطلق على مشروعه "حلف المحيط الهندي" ولكن فكرته لم تلق تجاحا. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٢٤٨، ملف رقم ٢/١/٤: اتجاه الغرب في أفريقيا وعلاقة ذلك بفكرة الحزام الأفريقي، بتاريخ يونيو ١٩٥٦.

(۲۵) نفسه.

- (26) Tiruneh, A., The Ethiopian Revolution 1974-1977: A Transformation from an Aristocratic to Totalitarian Autocracy, London 1993, p. 19.
- (27) Shepherd, G., Dominance and Conflict on the Horn of Africa: Notes on US-Soviet Rivalry, in: Africa Today, Vol. 32, No. 3, 1978, p. 8.
- (28) Schraedr, p., United States Foreign Policy toward Africa: Instrumentalism Crisis and Change, Cambridge University Press 1994, p. 126.
  - (٢٩) أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف ٣/٧/٢٥ ج ١، مذكرة من وكيل وزارة الخارجية إلى وزير الإرشاد القومي بشأن الإتجاهات الجديدة لسياسة أثيرييا، بتاريخ ٣٣ فبراير ١٩٥٤.
  - (٣٠) أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف ٣/٧/٢٢ ج ١، من سفارة مصر في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٥٤.
  - (٣١) أرشيف البلان، عَافَظ السّودان، فيلمّ رقمٌ ٧، عَفظة رقم ١٠، مَلْف رقم ّ ١، إدارة المنحايرات العامة، يحموعة ٧٦، تقرير عن السودان بتاريخ ١٧ سيتمير ١٩٥٥.
  - (٣٢) أرشيف البلدان، محافظ السودان، فيلم رقم ٨، محفظة رقم ١٢، ملف رقم ١، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ يوليو ١٩٥٧.
  - (٣٣) أرشيف البلدان، محافظ السودان، فيلم رقم ٨، محفظة رقم ١٦، ملف رقم ١، من السقير المصري بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ مايو ١٩٥٧.
  - (٣٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٣٢، ملف رقم ٢/٤٧/٣٤: ما تنشره الجرائد الإثيوبية عن مصر، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٥٥.
  - (٣٥) أرشيف البلدان، عافظ السودان، فيلم رقم ٧، محفظة رقم ١٠، ملف رقم ٤، إدارة المعايرات العامة، محموعة ٧٦، تقرير المعابرات الصحفى، بتاريخ ١٥ سبتمبر ١٩٥٥.
  - (٣٦) أرشيف البلدان، محافظ أديس أباباً، فيلم رقم . ٥، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من السفارة للصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ يناير ١٩٥٦.
  - (٣٧) أرشيف البلدان، محافظ أديس أباباً، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، تقرير إدارة المحابرات العامة بشأن العلاقات الدبلوماسية بين أثيوبيا والسودان، بتاريخ ٢٥ فبراير ١٩٥٦.
  - (۳۸) أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محقظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٢، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٠ مارس ١٩٥٦.
  - (٣٩) أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٢، من السفارة المصرية بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ١٧ أبريل ١٩٥٦.
  - (٤٠) أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٢، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية في ٢٠ مارس ١٩٥٦ ، مناسبة زيارة هيلاسلاسي للهند.
  - (٤١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٠٧، ملف ١٣/٦٧/٣١: محاولة أليوبيا عقد اتفاقية صداقة مع السودان وساحل الذهب، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية في ١٠ سبتمبر ١٩٥٦.

- (٤٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٠٧، ملف ١٣/٦٧/٣٨: محاولة أثيوبيا عقد اتفاقية صداقة مع السودان وساحل الذهب، من وكيل وزارة الخارجية إلى سفير مصر بالخرطوم، بتاريخ ١٦ سنمه ١٩٥٦.
- (٤٣) كانت سياسة التفرقة والاضطهاد ضد مسلمي أثيوبيا تتعد العديد من الصور فكانت أملاك المسلمين تنهب أو يفرض عليها إتاوات وضرائب باهظة على قطعان الإبل والبقر، كما كانت الحكومة الإثيوبية تحظر على المسلمين المساهمة في بناء المساجد أو المدارس وتمنع تعلم اللغة العربية أو تلقينها لأولادهم أو مبادئ الدين كما كانت تعمل على الإكثار من بناء الكنائس في جميع المقاطعات الإسلامية وتبديل الأسماء الإسلامية الأصل بأسماء أمهرية لطمس مظاهر الإسلام. محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم و٢٥، محفظة رقم وزارة الخارجية إلى مدير مكتب رئيس بحلس الوزراء، بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٥٥.

(٤٤) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ١٥، محفظة رقم ١٨٠ ملف رقم ٢٤) معافظ أرشيف المعتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية في ١٣ نوفمبر ١٩٥٥.

(٤٥) عَافَظُ أَرْشَيْفُ البلدان، عَافَظُ أُديسَ أَبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٢٥) عافظ أرشيف المعتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ سبتمبر ١٩٥٤.

(٤٦) محاَفظُ وزَارَةُ اَلْخَارِجيةً، مُحفظةُ رَقَم ١٩٣/٢١، ملف ١/٩٣/٢١ ج ١، مذكرة بشأن إريتريا، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٥٣.

(٤٧) محافظ آرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٤) ملف رقم ٣٤ عا: التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من وكيل وزارة الخارجية إلى سفير مصر بأديس أبابا، بتاريخ ٢ سبتمبر ١٩٥٤.

(٤٨) محافظاً أرشيَف البِلَدان، محافظاً أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٢٨٠ حاد التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من وكيل وزارة الخارجية إلى وزير الإرشاد القومي في ٢٠ يناير ١٩٥٤.

(٤٩) عادية العلي سري الدّين، السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان الإسرائيلي، الطبعة الأولى، دار الأفق الجديدة، بيروت ١٩٩٨، ص ٥٥.

(٥٠) محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢، ص ١٠-٨٦.

(۱۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۰۲۲، ملف ۱/۹۳/۲۱ ج ۱، مذكرة بشأن إريتريا، يتاريخ ۲۸ ديسمبر ۱۹۵۳

(٥٢) محمد عمد فالق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، ص ٨٦-٩٠.

(٥٣) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم
 ٣٤/٧/٢٢ ج١: التقارير المحتلفة لسفارة مصر باديس أبابا، من السفارة المصرية باديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٥٥.

(54) Patman, R., G., The Soviet Union in the Horn of Africa: The Diplomacy of Intervention and Disengagement, Colorado University 1990., p. 44.

(٥٥) محمد عثمان أبو بكر، الْتُورة الإريترية في ظل حكم هيلاسلاسي من عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧٤، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٩، ص ٨١.

(٥٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من
 التسفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٥ فيراير ٢٩٥٦.

(٥٧) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من

- السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩٥٦. (٨٥) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من
  - وكيل وزارة الأوقاف إلي وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣١ مارس ١٩٥٦.
- (۹۹) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، رسالة من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٦.
- (٣٠) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر العائم في الأمم المتحدة، بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٥٦.
- (٦٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم في الأمم المتحدة، بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٥٦.
- (٦٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٧، رسالة من محمد عمر قاضي إلى جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر، بتاريخ ١٨ أغسطس ١٩٥٧.
- (٦٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٧، ملف رقم ١/٦٩/٣ ج ٢، مركز إريتريا السياسي، رسالة من السيد محمد عمر قاضي رئيس الرابطة الإسلامية المستقلة ومندويما السابق أمام هيئة الأمم ومستشار المجلس الفيدرائي الإميراطوري السابق بأديس أبابا إلى الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية المصري، بتاريخ ١٤ مستمر ١٩٥٧.
- (٦٤) حامد صالح تركي، إريتريا والتحديات المصيرية، دراسة وثائقية في الشعب الإريتري وكفاحه المسلح، الطبعة الثانية، دار الكنوز الأدبية، بيروت ١٩٧٩، ص ٢٤٧.
- (٦٥) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، من وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم في الأمم المتحدة في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٦.
- (٦٦) محافظ ارشيف البلدان، محافظ أديس أيابا، فيلم رقم وهم عفظة رقم ٤٧، ملف رقم ٢٧/٨/١: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره، من السفارة للصرية يأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ فيراير ١٩٥٧.
- (٦٧) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، في شأن الإذاعات المصرية الموحهة لأثيوبيا، بتاريخ ٨ يوليو ١٩٥٦.
- (٦٨) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ١٤٧، ملف رقم ١٨٥٦ عافظ أرشيف البلدان، محافظ أرسم المحارد: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ فيواير ١٩٥٧.
- (69) Foreign Relations of United States (1955-1957), Vol., US Policy toward Ethiopia: Notes by the Executive Secretary to the National Security Council, Washington, November 19, 1956, p.
  - (٧٠) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ١٤٧، ملف رقم ١٠٠ عافظ أرشيف التراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ فيواير ١٩٥٧.
  - (٧١) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم . ٣٢/٧٢٢٥ ج1: التقارير السياسية للسفارة المصرية بإدريس أبابا، تقرير من السفارة المصرية عن الموقف في إريتريا، بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٥٨.
- (72) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 134.
- (73) Foreign Relations of United States (1955-1957), Vol. XVIII, Telegram from the Embassy in Ethiopia to the Department of State, Addis Ababa, April 16, 1957, p. 352.
  - (٧٤) محافظ وزير الخارحية، محفظة رقم ٣٣٢، دراسة عن العلاقات المصرية الإثيوبية وزيارةً هيلاسلاسي لمصر، بتاريخ ١ مارس ١٩٥٧.

- (75) Foreign Relations of Unites States (1955-1957), Vol. XVIII, Aide Memoire from the Imperial Ethiopian Government to the Embassy in Ethiopia, Addis Ababa, March 12, 1957, p. 365.
  - (٧٦) محافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا؛ فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٧٦) التقارير السياسية للسفارة المصرية بإدريس أبابا، مذكرة إدارة الشنون الأفريقية عن الوحود البحري الأمريكي في مصوع، بتاريخ ٧٧ فيراير ١٩٥٧.
- (77) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 134.
  - (٧٨) حامد صالح تركى، المرجع السابق، ص ٢٤٩.
- (79) Connell, D., op. cit., p. 58. المعظيم الديب، مأساة المسلمين في إريتريا، بحلة الأمة القطرية، المسنة الأولى، العدد الثاني، صفر ١٤٠١ هـ ديسمبر ١٩٨٠، ص ٥٥.
- (81) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 136.
  - (٨٢) سلوى محمد لبيب، السياسة المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، ص ٩٥٣.
  - (٨٣) عمد عثمان أبوبكر، الثورة الإريترية فيظل حكم هيلاسلاسي منذ عام ٢٢-١٩٧٤، ص ٨١.
    - (٨٤) أمين سعيد، الحمهورية العربية المتحدة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦، ص ٧٤-٧٨.
- (85) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 136.
  - (٨٦) الجمهورية أعداد ٢٥، ٢٨،٢٩ يونيو ١٩٥٩.
- (87) Yakobson, S., The USSR and Ethiopia: A Case of Traditional Behavior, in: London, K., New Nations in Divided World: The International Relations of Afro-Asian States, New York 1964, p. 186.
- (88) London, K., op. cit., p. 185.
- (89) Foreign Relations of United States (1955- 1957), Vol. XVIII, Arab Israeli Dispute, Memorandum by the Director of the Office of Near Eastern Affairs (Wilkins), Washington, March 14, 1956, p. 356.
- (90) Foreign Relations of United States (1955- 1957), Vol. XVIII, Arab Israeli Dispute, Memorandum Prepared in the Bureau of Near Eastern Affairs and South Asian and African Affairs, Washington, March 28, 1956, p. 415.
  - (٩١) رفضت الولايات المتحدة تحويل السد العالي، وتحولت فحأة إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه هذه القضية لعدة أسباب منها عقد مصر صفقة الأسلحة التشيكية وموقف مصر العدائي من حلف بغداد والاعتراف بالصين الشيوعية ومهاجمة الدول الغربية والهامها بمحاولة التسلط على الدول الصغيرة واستغلالها سياسيا واقتصاديا وشعور الدول الغربية بأن السياسة المصرية أصبحت تحدف بطريقة لا تدع بحالا للشك إلى إعلاء الدول الغربية لمناطق تحت سيطرقها في الشرق الأوسط وأفريقيا تعتيرها حيوية لها من الناحية الاستراتيحية والاقتصادية، عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٩٥٣، ملف ١٦/١/١٢ ج ١: مشروع السد العالي، من سفارة مصر في ربو دي حانيرو إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩٥٦.
  - (٩٢) عطاب جمال عبد الناصر لتأميم قناة السويس في ٢٦ يوليو ١٩٥٦، وتجده في، حمدي حافظ، العدوان الثلاثي على مصر: المقدمات الأحداث الوثائق، مكتبة الأنجلو للصرية، القاهرة د. ت، ص١٥٢.
- (93) Foreign Relations of United States (1955- 1957), Vol. XVIII, National Security

  Council Report, Washington, November 19, 1956, pp. 334-345.

  المنطق وزارة الخارجية، محفظة وقم ٢٠/٥٧/٤، مؤغر لندن ١٦ أغسطس (٩٤) مافق وزارة المحابرات العامة برقم س/٢٠١٧ع عن موقف أثيريا من موغم

لندن، بتاريخ ١٩ أغسطس ١٩٥٦

- (٩٥) كان مشروع دالاس يقوم على انتزاع إدارة القناة من الحكومة المصرية ويسندها إلى بجلس يشاركها فيه العديد من الدول صاحبة المصلحة في القناة، وتقدمت الهند بمشروع أخر تضمن تعديلا على مشروع دالاس بحيث يكون الجلس المقترح بحرد هيئة استشارية بدون أي سلطات تنفيذية وأيضا ألا تكون هذه الهيئة مستقلة وأن تكون مشتركة مع هيئة الرقابة المصرية باختصاصات استشارية غير أن مشروع دالاس حصل على أغلبية الأصوات إذ أيدته المحرية من بين ٢٣ دولة حضرت المؤتمر. حمدي حافظ، الرجع السابق، ص ٢٣-٢٠.
- (٩٦) كانت مصر تسعى لاكتساب أثيوبيا إلى جانبها، لذلك بذلت قصارى جهدها لإثنائها عن فكرة قبول الدعوة لمؤتمر لندن، ولكنها فشلت في ذلك وإن كانت قد نجحت في إضعاف تكوين الوفد إذ رأسه سفيرها في واشنطن ومعه مستر جي سبنسر مستشار للوفد. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٩٠٠، ملف رقم ٢٠/٥٢/٤: موتمر لندن ١٦ أغسطس ١٩٥٦، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٥٥٢.
- (٩٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٢٠، ملف رقم ٢٠/٥٢/٤: مؤتمر لندن ١٦ أغسطس ١٩٥٦، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٥٦.
- (٩٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٢٠، ملف رقم ٣٠/٥٢/٤: مؤتمر لندن ١٦ أغسطس ١٩٥٦، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٥٦.

(٩٩) صلاح بسيوي، مصر وأزمة السويس، دار للعارف، القاهرة ١٩٧٠، ص ٩٦.

- (۱۰۰) شاع في بريطانيا وفرنسا أن الولايات المتحدة هي التي أفسدت مهمة لجنة متريس حيث أفادت مصادر بريطانية أن مندوبي أثيوبيا وإيران والولايات المتحدة عقدوا اجتماعات مع جمال عبد الناصر من خطف ظهر متريس، وقد أكد ذلك معارضة الولايات المتحدة لحاولة بريطانيا استصدار قرارات من مجلس الأمن على أساس أن مصر قدد السلم، وتطالب مصر بالتفاوض على أساس بعثة متريس لإدراكها أن تلك القرارات كانت غطاء شرعيا لهجوم مسلح على مصر، وهو ما أكده أيز تماور لأنتوبي إيدن في ٣ سبتمبر ١٩٥٦، حيث طالبه بضرورة القصل بين موضوع القناة وبين سياسة بريطانيا العامة تجاه مصر والتهديد الذي يتعرض له المشرق الأوسط وافريقيا. حمدي حافظ، المرجع السابق، ص ٢٩.
  - (۱۰۱) نفسه.
- (۱۰۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٥٣، ملف رقم ٢٢/٥٢/٤: مؤتمر لندن الثاني، من سفير مصر بأديس أبايا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٥٦.
- (۱۰۳) محافظُ وزارة الخارجية، محفظة رقم (١٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة، مذكرة مرفوعة لوزير الخارجية بشأن موقف أثيوبيا، بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩٥٦.
- (۱۰٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة الفناة، من السقير المصري بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ سبتمبر
- (۱۰۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة، مذكرة مرفوعة لوزير الخارجية بشأن موقف أثيوبيا، بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩٥٦.
- (١٠٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٥٦.
- (١٠٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٢٥٣، ملف رقم ٢/٥/٥٢٤ ج٣: موتمر القاهرة لبحث أزمة

- دَال السويس، من السفير للصري بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٦ سبتمبر 108) Foreign Relations of United States (1955- 1957), Vol. XVI (Suez Crisis), Report Prepared in the Executive Secretariat of the Department of State, Washington, September 20, 1956, p. 541.
  - (٩٠١) سلوي محمد لبيب، السياسة الخارجية المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، ص ٩٥٣.
  - (۱۱۰) عافظ وزارة الخارحية، عفظة رقم ٣٣٦، ملف رقم (١)، سفارة مصر بأديس أبابا، من السفير للصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٥٦.
    - (۱۱۱) سلوی محمد لبیب، العلاقات السیاسیة وأثرها علی اقتصادیاتَ حوض النیل، ص ۳۰.
  - (۱۱۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم (٣٣٦، ملف رقم (١)، سقارة مصر في بأديس أبابا، من السقير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٥٦.
    - (١١٣) الأهرام علد ١٥ أكتوبر ١٩٥٦.
  - (۱۱٤) محافظً وزارة الخارجية، تحفظة رقم ۱٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة، مذكرة مرفوعة لوزير الخارجية بشأن موقف أثيريبا، بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩٥٦.
  - (١١٥) محمود نعناعة، إسرائيل والبحر الأحمر، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٧٤، ص ٩٢؛ صلاح العقاد، مأماة يونيو: حقائق وتحليل، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو للصرية، القاهرة ١٩٧٥، ص ٩٧.
- (116) United Nations Yearbook, 1956, p. 35
  - (١١٧) حسن البدري، حرب التواطق الثلاثي: العدوان الضهيوني الأنجلو فرنسي على مصر حريف 1907) الطبعة الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة ١٩٧٧، ص ٤٧٨.
  - (١١٨) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ٣٣٢، من السفير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية في ٦ فعواير ١٩٥٧.
  - (١١٩) عافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظة رقم ٨٠، ملف رقم ١١٥) عافظ أرشيف البلدان، محافظة لسفارة مصر بأديس أبابا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٥٧.
  - (١٢٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٣، من السفير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ فيواير ١٩٥٧.
  - (١٢١) محافظً وزارة الخارجية، تحفظة رقم ٣٣٢، من السفير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٣ فيواير ١٩٥٧.
  - (۱۲۲) في نوفمبر ١٩٥٧ تم ترشيع ميلس عندوم ليكون سفيرا الأثيوبيا في مصر، وكان قد تلقى علومه عملوسة الأقباط الكيرى عصر لملة أربع سنوات، ثم أكمل دراسته بكلية الأمريكان في أسيوط لملة عامين، وقد وصفته ملفات وزارة الخارجية بأنه وصولي ومراوغ وله علاقات مع الغرب وكان له دور في تنفيذ سياسة أثيوبيا لتشجيع انفصال السودان عن مصر، ورخم ذلك قبلت به مصر لتحنب إحراج الإمراطور وإمكانية الاستفادة منه عن طريق اللعب على نفسيته الضعيفة. محافظ وزارة الخارجية، محفظة ١٣١١، ملف رقم ١٩٥٧، مذكرة من السفارة المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ توفمبر ١٩٥٧.
- (123) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 133.
  - (۱۲۶) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ۱۳۲۱، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع خزان تانا، من السفو المصري في أديس أبابا إلى وزير الحارجية، بتاريخ ٢ يوليو ١٩٥٤.
  - (١٢٥) سلوى عمد لبيب، العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حُوض النيل، نشرة البحوث والدراسات الأفريقية (٢١)، القاهرة ١٩٨٦، ص ٢٧.
  - ( ١٢٦) تُعافظُ وزارة الْخَارِجيَّة، غَفظة رقّم ١٤٠٧، مَلْف رقم١/٦٧/٣٨ مكرر: مشروع عزان تانا، من السفير المصري في أديس أبابا إلى وزير الخارجية، بتاريخ ٢ يوليو ١٩٥٤.
  - (١٢٧) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بأديس

أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٥ يوليو ١٩٥٧.

(۱۲۸) حمدي حافظ، المرجع السابق، ص ۱۷۹.

(١٢٩) الأهرام، عدد ١٥ أكتوبر ١٩٥٦.

(130) Erlich, H., The Cross and the River, p. 129.

- (131) Foreign Relations of United States (1955-1957), Vol. XVIII, Aide-Momire from the Imperial Ethiopian Government to the Embassy in Ethiopia, Addis Ababa, March 12, 1957, p.156.
  - (۱۳۲) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٦، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٥٧.
  - (۱۳۳) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ مايو ١٩٥٧.
  - (۱۳٤) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ٩ مايو ١٩٥٧.
  - (١٣٥) كانت هناك العديد من الاتفاقيات التي تناولت مسألة مياه النيل وأهمها البروتوكول البريطاني- الإيطالي الذي وقع في ١٥ أبريل ١٨٩١ حيث أشارت المادة الثالثة فيه إلى موضوع مياه النيل حيث الترمَّت إيطاليا فيها بعدم بناء أي منشآت على نمر عطيرة تؤثَّر على حريانَ النيل. وكذلك المعاهدة البريطانية الإثيوبية الموقعة في ١٥ مايو ١٩٠٢ وكانت تتضمن منع أثيوبيا من القيام بأي إنشاءات على النيل تعوق حربانه، وأيضا اتفاقية بريطانيا مع حكومة الكونفو في ٩ مايو ١٩٠٦ وتعهدت فيها حكومة بلجيكا بآن لا تبني أو تسمح ببناء أي عمل يؤثر على حجم الماء الذي يدخل بحيرة ألبرت بدون موافقة حكومة السودان، وأيضا الاتفاق الثلاثي بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في ١٣ ديسمبر ١٩٠٦ الذي تتضمن مادة أنكرت السيادة الإثيوبية للطلقة على منابع النيل. وكذلك الرسائل المتبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في عام ١٩٢٥ التي تضمنت الاتفاق على دعم إيطاليا ليربطانيا مع أثيوبيا لتنفيذ خزان تانا والتزام إيطاليا بحقوق مصر والسودان والالتزام بعدم بناء منشآت على مياه النيل الأزرق والأبيض. وأخيرا اتفاقية بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان في ٧ مايو ١٩٢٩. والتي تضمنت تقسيم حصة المياه بين مصر والسودان تحصل الأولى على ٤٨ مليار متر مكعب من المياه في حين تحصل الثانية على أربعة مليارات متر مكعب مع حق مصر في إقامة المشروعات على النيل بدون موافقة الدول الأحرى، وحقها في رفض أي مشروع يؤثر على مصالحها وكذلك حقها في مراقبة تدفق مياه النيل. Mekonnen, K., The Defects and Effects of past Treaties and Agreement on the Nile River Waters, .http://www.ethiopians.com/abay/engin,html#1891 وزارة الخارجية، نحر النيل، ص
  - (١٣٦) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٥ يوليو ١٩٥٧.
  - (١٣٧) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، مذكرة عن انتفاء أي حق للسودان في التنصل من أحكام اتفاقية سنة ١٩٢٩، بتاريخ ١ أغسطس ١٩٥٧.
  - (١٣٨) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر باديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٥ يوليو ١٩٥٧.
  - (١٣٩) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، تحافظ السودان، محفظة رقم ١٢، مذكرة عن حق مصر في التمسك باتفاقية ١٩٠٢ بتاريخ سبتمبر ١٩٥٧.
  - (١٤٠) عافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٥٧.

- (۱٤۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٣: عزان بحيرة تانا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣١ مايو ١٩٥٧.
- (١٤٢) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٣: عزان بحيرة ثانا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ يونير ١٩٥٧.
- (١٤٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٣٦، ملف ٢/٩/٣٨ م: النيل، تقرير أعده مستر بتريدس مستشار الري بالحكومة الإثيوبية عن مياه النيل، بأديس أبابا، بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٥٧.
- (۱٤٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۱۳۷، ملف رقم ۲/۱۱/۱: مياه النيل، مذكرة حول مياه النيل، بتاريخ ۱۶ ديسمبر ۱۹۵۷.
- (١٤٥) محافظ أرشيف آلبلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ مارس ١٩٥٨.
- (١٤٦) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٦، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ مارس ١٩٥٨.
- (١٤٧) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٣: عزان بحيرة تانا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٥٧.
- (۱٤۸) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٣: عزان بحيرة تانا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ١٤ يناير ١٩٥٧.
- (١٤٩) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، محافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ مارس ١٩٥٨.
- (١٥٠) هيئة التُعاون الفن لدول أفريقيا حنوب الصحراء هي الهيئة التي كونتها الحكومات الاستعمارية في أفريقيا في عام ١٩٥٥ بمدف تضامنها للسيطرة على مستعمراتها وهي بلحيكا وفرنسا وبريطانيا وحنوب أفريقيا وروديسيا وانضمت إليها ليبويا وغانا فيما بعد. عافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٨، عافظ السودان، محفظة رقم ٢١، من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٥ يونيو ١٩٥٨.
- (١٥١) عَالْمُطْ أَرْشَيْفَ البِلَدَان، فِيلم رَقّم ٨، تَعَافظ السودان، محفظة رقم ١٢، من سغير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١١ يوليو ١٩٥٨.
- الأمريكية وقيام حكومتها باستفزاز مصر عندما فتحت عزان سنار في يوم ٢ يوليو أي قبل الأمريكية وقيام حكومتها باستفزاز مصر عندما فتحت عزان سنار في يوم ٢ يوليو أي قبل موعده اللي نصت عليه اتفاقية عام ١٩٢٩ وهو ١٥ يوليو بما أضر بالزراعة المصرية، فضلا عن نية الحكومة السودانية بعدم الاعتراف بالاتفاقية المذكورة على أسلس ألما لم تكن طرفا فيها وألما اتفاقية ظالمة لها من حقها أن تلفيها كما قامت مصر بتأميم شركة قناة السويس، وكان قد سبق ذلك أزمة على مناطق الحدود بين البلدين في فيراير من العام نفسه (منطقة حلابب). عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقسم ١٩٣٢، ملف رقسم ١٩٣٤/٣٤، تقرير صحفي من سفارة الجمهورية العربية المتحدة بالخرطوم عن الفترة من ٢٧ يوليو إلى ٢ أغسطس ١٩٥٨.
- (١٥٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٣٢، ملف رقم ١/٣٣/٣٤، تقرير صحفي من سفارة الجمهورية العربية المتحدة بالخرطوم إلى الخارجية بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٥٨.
- (١٥٤) حسن عَلَى محمَّد احمد، دراسة تَاريخية لسياسة مصر الْمَائيَّة وموقف القوى المحلية منها ١٩٢٩–١٩٢٩) ١٩٥٩، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٢٥٨.
- (١٥٤) اتفاقية المياه المرقعة بين مصر والسودان في ٨ نوفمبر ١٩٥٩. وتجملها في: حمدي حافظ، المرجم السابق، ص ١١٩- ١٢٤.
  - (١٥٥) نفسه.

(١٥٦) جميل مصعب محمود، القضية الإرترية منذ تسوية الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٨، دار الرشيد، بغداد ١٩٨٠، ص ٣١٨.

(١٥٧) لم تكن بداية العلاقات بين إسرائيل وأثيربيا تبئ عمثل هذا الارتباط الوثيق، إذ امتحت أثيربيا عن التصويت على انضمام إسرائيل للأمم المتحدة في مايو ١٩٤٨ على الرغم من الضغوط التي مارستها الولايات للتحدة عليها، أما إسرائيل نقد رفضت هي الأخرى ضم إريتريا إلى أثيوبيا وكانت تدعو لاستقلالها، ياسر عبد القادر، التغلغل الصهيوني في أفريقيا: إشارة للعلاقات الصهيونية الإثيوبية، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٩٣، ص ٧٣.

(١٥٨) جيل مصعب محمود، المرجع السابق، ص ٣١٩.

(١٥٩) ياسر عبد القادر، المرجع السابق، ص ٧٤.

إلى فلسطين هاربا من الإيطاليين، في ذات الوقت كانت فيه فلسطين تشهد الثورة العربية، إلى فلسطين هاربا من الإيطاليين، في ذات الوقت كانت فيه فلسطين تشهد الثورة العربية، وفي عام ١٩٤٠ كلفت الحكومة البريطانية أوردي ونجت Orde Wingate - وهو بريطاني أشرف على تدريب وتحديث قوات الهاجاناه اليهودية - للإشراف على عودة هيلاسلاسي من الحزطوم إلى أديس أبابا، فحلب معه من فلسطين أحد اليهود ويدعى إبراهام أكافيا لليهود وقله من للسلمين، محاربة الإيطاليين تحت العلم البريطاني في إربتريا وتيحرى، وقد أيود أكافيا حلال وحوده في أثيوبيا في بناء علاقة صداقة قوية بينه وبين أسراني كاسا أكثر مساعدي هيلاسلاسي قربا منه، والذي أصبع المروج الرئيسي للتحالف بين أثيوبيا وإسرائيل. Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, pp. 167-168.

(١٦١) عبد الله فهد النفيسي، الصراع على البحر الأحمر ودور مصر المنتظر، أخبار اليوم، عدد ١ أبريل ٢٠٠٦.

(١٦٢) الأهرآم، عدد ٦ مارس ١٩٥٥.

(١٦٣) جيل مصعب محمود، المرجع السابق، ص ٣١٩.

(17٤) عافظ أرشيف البلدان، عاقظ أديس أباباً، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف ٣٥/٧/٢٥ ج ١، مذكرة الإدارة العربية بوزارة الخارجية إلى مديسر مكتب الرئيس للشئون السياسية، بتاريخ ٣ مارس ١٩٥٧.

(١٦٥) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف ٢٥/٧/٢٥ British Embassy Press Release, November 28, 1956. ، ١

(166) Summerfield, D., From Falashs to Ethiopian Jews, The External Influences for Change 1860-1960, New York 2003, p. 208.

(١٦٧) أحمد كامل الخطيب، إسرائيل والبحر الأحمر، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد ١٩٨٨، ص ١٢٦.

(۱٦٨) رَسَالَةً مَن بَن جُوْرِيون إلى أَيْرَهُمُاور مؤرَّحَة ٢٤ يوليو ١٩٥٨، محمد حسنيين هيكل، الانفحار ١٩٦٧، الطبعة الأولى، مركز القاهرة لترجمة والنشر، القاهرة ١٩٩٠، ص ٩٨٠-٩٨٤.

(169) Ibid.

(170) Connell, D., op. cit., p. 22.

(171) Erlich, H., The Corss an the River, p. 134.

(۱۷۲) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، مُحفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٩، مذكرة إدارة الشنون الأفريقية بشأن اتباع سياسة حديدة في العلاقات مع أثيوبيا، بتاريخ ١٨ مايو ١٩٥٠.

(١٧٣) كانت أثيربيا تنظر إلى الصوماليين نظرة عنصرية، فهم - من وجهة نظرها - بدو يتنقلون من

- واحة إلى أعرى وهم مثلهم مثل أجداهم من العرب والمسلمين حادوا الطباع يتصارعون فيما بينهم ويستغلون شعار الجهاد المقدس للتوسع في حدود جورائمم: ... Invetion of Ethiopia, The Red Sesa Press, New Jersey 1990, p. 235.
- (174) Greenberg, H., Behind the Egyptian Sphinx: Nasser's Strange Bedfellow, Prelude to World War III?, Philadephia 1960, p. 131.
  - (۱۷۵) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۹۲۸، ملف رقم ۱۲/۹/۳۸: الاتفاقيات الحبشية Letter from M. J. Marian(Somaliland Aelegation) to the البريطانية، Embassador of Egypt at London, 18th March 1955.
  - (۱۷۲) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٩٦٦، ملف رقم ١٢/٩/٣٨: الاتفاتيات الحبشية البريطانية، من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية على صعري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ 14 يناير ١٩٥٥
  - (۱۷۷) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٦، ملف رقم ١٢/٩/٣٨ ج ١: الاتفاقيات الحبشية المريطانية، من ممثل مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخسارجية، بتاريخ ٢١ يناير ١٩٥٥.
    - (١٧٨) الأهرام، عدد ٣ يونيو ١٩٥٥.
  - (۱۷۹) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٦، ملف رقم ١٢/٩/٣٨ ج ٢: الاتفاقيات الحبشية البريطانية، من السفارة للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣ يونيو
  - (۱۸۰) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٦، ملف رقم ١٢/٩/٣٨ ج ٢: الاتفاقيات الحبشية البريطانية، تقرير من مندوب مصر في المحلس الاستشاري أمام بحلس الوصاية بتاريسخ ١٤ أكتوبر ١٤٠٥.
  - (۱۸۱) مجافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٦، ملف رقم ١٢/٩/٣٨: الاتفاقيات الحبشية المريطانية، من مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢١ يناء ١٩٥٥.
  - (۱۸۲) تُعافَظُ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲٦، ملف رقم ۱۲/۹/۳۸: الاتفاقيات الحبشية الريطانية، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢ مارس
  - (۱۸۳) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱٤٠٧، ملف رقم ۹/٦٧/٣٨، من مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٥٥.
  - (١٨٤) محافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٥٤٤، مَلَف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، تقرير من مكتب مصر في الصومال، بتاريخ ٢١ سبتمع
  - (١٨٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، مذكرة مرفوعة لمكتب مساعد وزير الخارجية للشئون السياسية، بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩٥٦.
  - (۱۸٦) محافظ وزارة آلخارحية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، تقرير من مكتب مصر في الصومال، بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٥٦.
  - Thiesame كان يرافق ضابط الاتصال الأثيوبي اثنان من المعاونين أحدهما كان يدعى Yirca وكانت مهمة الأول مراقبة النشاط العسكري وبصفة عناصة كل نشاط أو تحركات توجه ضد أثيوبيا، أما الثابي فقد كانت مهمته مراقبة أعضاء

بعثات مصر في الصومال. وكان هؤلاء يرددون أن الأثيوبيين قوم أفريقيون سود البشرة والهم والصوماليين أخوة ولفلك لا يجب أن ينقاد الصوماليون وراء الأجانب البعيدين الذين يمملون على قيام العداوة وزيادة الخلافات بين الصومال وأثيوبيا – يقصدون مصر – وألهم حاءوا لمراقبة أعضاء بعثة الأزهر والتربية والتعليم المصريتين لأن المصريين يدبرون الفتن والموامرات ويحرضون للسلمين من رعايا الحكومة الإثيوبية على الثورة في وجه الحكومة. عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المجلس الاستشاري الموساية على الصومال، من مندوب مصر المجلس الاستشاري بالصومال إلى وزارة الخارجية، بتاريخ يناير ١٩٥٦،

- (١٨٨) أحمد بماء الدين، مؤامرة في أفريقيا، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٧، ص ٦٣-٩٠. (١٨٨) سلوى عمد لبيب، السياسة الخارجية المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، ص ٩٤٩.
- (١٩٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، مَلْفُ رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ يناير ١٩٥٦.
- (191)United Nations, Statement by Kamal Elddine Salah, Egyptian Representative to the United Nations Advisory Concil on Somaliland, befor the Trustsheep Council, 12 June 1956.
  - (۱۹۲) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري الحوصاية على الصومال، من مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، يتاريخ ٢٤ يونيو ١٩٥٦.
  - (١٩٣) تُحافظ أرشيف البلدان، محافظ السودان، فيلم رقم ٨، محفظة رقم ١٢، من السفارة المصرية المباخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية في ٩ مايو ١٩٥٧.
  - (١٩٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٥٦.
  - (١٩٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية إلى مندوب مصر في المحلس الاستشاري، بتاريخ ١٩٥٩ كتوبر ١٩٥٧.
  - (١٩٦) عافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٥٧.
  - (۱۹۷) محافظ وزارة الحَارِحية، محفظة رقم ۱۲۰۳، ملف رقم ۱۹۳/۲۱/۳۷ ج ۳ سياسة مصر الأفريقية، من سقير مصر بأديس أبابا في ۷ أكتوبر ۱۹۰۸.
  - (۱۹۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٥٧.
- (199) Lipsky, G., Ethiopia: Its People its Society, its Culture, New Haven 1962, p. 225.
- (200) Lewis, I., M., Pan-Africansm and Pan-Somalism, in: The Journal of Modern African Studies, Vol. 1m no. 2, June 1963, p. 152.
  - (۲۰۱) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۱۸۷، ملف رقم ۱۹/۲۱/۷: المكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث، مذكرة بشأن محاولة فرنسا تجنيد رعاياها في أفريقيا، بتاريخ ٦ سبتمبر ١٩٥٥.
  - (٢٠٢) أحمد برعت ماح، وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٢، ص



.0 . . - £ £ 9

- (٢٠٣) سيد زكي شكري، حيبوتي من الاحتلال ١٨٦٢ إلى الاستقلال ١٩٧٧، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والمدراسات العربية، القاهرة ١٩٨٦، ص ٩٩.
  - (۲۰٤) أحمد برخت ماح؛ المرجع السابق، ص ٥٠٠.
- (٢٠٥) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، من وكيل وزارة الخارجية إلى السفارة المصرية بأديس أبابا في ٢٣ يناير ١٩٥٧.
- (٢٠٦) محافظٌ وزارة الخارجيّة، محفظة رقم ٣٣٢، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية في ١١ فبراير ١٩٥٧.
- (۲۰۷) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقاوير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، مذكرة إدارة الشنون الأفريقية بشأن تنازل فرنسا لإسرائيل عن ميناء جيبوني، بتاريخ ٢١ فعراير ١٩٥٧.
- (٢٠٨) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبآبا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، السفارة المصرية في أديس أبابا، السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٥٧.
- (٢٠٩) مصطفى كمال محمود، مع زعماء الصومال (محمود حربي)، الأهرام الاقتصادي، العدد ١٢١) ١٩٦٠، ص ١٩٦٠
- (٢١٠) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١١ فعراير ١٩٥٧.
- (٢١١) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٧ نوفمبر ١٩٥٧.
- (٢١٢) رَاشُدَ البِرَاوِي، الصَومَال الْكبِيرَ حقيقة وهدف، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة . ١٩٦١، ص ١٢١.
- (٢١٣) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، من السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٥٧.
- (٢١٤) عَافَظٌ أَرْشَيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، من السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ مارس ١٩٥٨.
- (٢١٥) عَافَظٌ أَرْشَيْف البَلدان، محافظ أديس أبابًا، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٢٦، ملف رقم ٥، مذكرة من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ سبتمع ١٩٥٧.
- (٢١٦) سمعانٌ بطرس فرج اللهُ، مُستقبلٌ حيبوتي بين أثيوبيا والصومال، السياسة الدولية، العدد ٧، يناير ١٩٦٧، ص ١٠٥٠.
- (٢١٧) محافظً أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٢٦، ملف رقم ٥، مذكرة من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية في ١٠ سبتمبر ١٩٥٧.
- (٢١٨) محافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا، من السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٥٧.
- (٢١٩) عَافَظٌ أَرْشَيف البلدان، عَافَظُ أديس أباباً، فيلم رقم ٥٠، عفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٤، التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أبابا إلى

وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٥٨.

(٢٢٠) عَافظَ أَرْشَيْفَ البِلْدَان، محافظَ أَديسَ أَبَاباً، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٢٦، ملف رقم ٥، من مكتب مصر في الصومال بشأن الجوادث في حيبوتي إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ أكتوبر ١٩٥٨.

(۲۲۱) عافظً أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٤٩، عفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٥، مذكرة من مكتب مصر في الصومال بشأن أحداث الصومال الفرنسي إلى وكيل وزارة

الحَارَجية، بَتَارِيخ ٢٩ أَكْتُوبُر ٩٥٨.

(۲۲۲) كانت فرنسا حريصة على بقائها في حيبوني لما تحققه من مكاسب كبيرة، فقد كانت تجمين أرباحا كبيرة سنويا من وراء سكة حديد أديس أبابا - حيبوني، فقد بلغت إيرادات الميناء في عام ١٩٥٩ أكثر من ٢٦٠ مليون فرنك فرنسي، كما كان يراودها الأمل في اكتشاف النفط، فضلا عن أهميتها لمواصلاتها مع مالاحاشي وما تبقى لها من مستعمرات في المحيط الهندي. راشد البراوي، الصومال الكبير حقيقة وهذف، ص ١٣١.

(۲۲۳) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملَّف رقم ١/٦٩/١٣٩، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٣ يوليو ١٩٥٩.

(٢٢٤) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٣٩٤.

(٢٢٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٧٦، ملّف رقم١٢٢/١٠٣: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في مقديشيو، من محمد كمال الدين صلاح عمثل مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ مايو ١٩٥٤.

(۲۲۳) عافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۳۷۱، ملف رقم۱٬۲۲/۱۰۳: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في مقديشيو، مذكرة من وزير الخارحية لرئاسة بملس الوزراء، بتاريخ ۱۱

يناير ١٩٥٥.

(٢٢٧) عافظ وزارة الخارحية، عفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٥٤.

(۲۲۸) عافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۳۷۱، ملف رقم۱۰۲/۱۲۲/۱: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في مقديشيو، من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ۲

يولير ١٩٥٤.

(۲۲۹) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۳۷۱، ملف رقم۱۰۲/۱۰۲٪: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في مقديشيو، من السفير للصري بروما إلى وكيل وزارة الخارحيسة، بتاريخ ۲۰ ديسمبر ۱۹۵٤.

(۲۳۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۷۷، ملف رقم ۱/٦٩/١٣٩ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، مذكرة من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية في ١ نوفمبر ١٩٥٤.

(۲۳۱) تولى منصب ممثل مصر في المحلس الاستشاري كل من:

| انی        | هن         | الاسم               |
|------------|------------|---------------------|
| 190./0/17  | 190-/7/71  | محمد أمين رستم      |
| 190./11/77 | 140-/0/77  | طلعت محمد الراغب    |
| 1907/9/7.  | 1901/7/7   | صلاح الدين فاضل     |
| 1908/8/1   | 1907/1./77 | عمود عرم            |
| 1404/8/17  | 1908/8/17  | عمد كمال المين صلاح |
| 197.       | 1904/1/4   | محمد حسن الزيات     |

محمد حاج مختار حسن، المرجع السابق، ص ٥١.

- (٢٣٢) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الحارجية، يتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٥٤.
- (٢٣٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج2: المجلس الاستشاري في الصومال، من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٣ نوفمبر ١٩٥٤.
- (٢٣٤) عَافَظَ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، تقرير عن نشاط بعثة الأمم المتحدة الزائرة في الصومال، بتاريخ ١٣ نوفمبر ١٩٥٤.
- (٣٣٥) كان فرانكا رحلا استعماريا خدم في وزارة الشئون الأفريقية الإيطالية، ثم مديرا للمكتب الإمبراطوري في العهد الفاشستي وكان مقر عمله في أديس أبابا، وكان اعتصاصه الإشراف على شئون الإمبراطورية في أفريقيا والتي كانت تضم ليبيا وأثيوبيا وإريتريا والصومال الإيطاني. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٧٦٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٤: المجلس الاستشاري في الصومال، من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، يتاريخ ٢٤ مارس ١٩٥٥.
- (٢٣٦) محافظ وزّارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، مذكرة مباحثات بين الحاكم الإداري الجدّيد للصومال أنزيلوتي والسقير المصري بروما، بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٥٥.
- (۲۳۷) محافظٌ وزارَةٌ الخارجية، محفظةٌ رقم ۱۵۷۷، ملف رقم ۱/٦٩/١٣٩ ج٤: المجلس الاستشاري في الصومال، من جمال عبد الناصر إلى نائب وزير الخارجية، بتاريخ أكتوبر ١٩٥٥.
- (۲۳۸) مُحافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١٦٩/١٣٩ ج٧: المجلس الاستشاري في الصومال، مذكرة إدارة الشئون السياسية، يتاريخ ٣ أبريل ١٩٥٦.
- (239) Lewis, M., A Pastoral Democracy: A Study of Pastarolism and Politics among the Northern Somali of the Horn of Africa, Oxford University Press, London 1961, p. 290.
  - (٢٤٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري في الصومال، من السقير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ مايو ١٩٥٦.
  - (۲٤١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۷۷، ملف رقم ۲۹/۱۳۹ ج٤: المجلس الاستشاري في الصومال، من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٦ أبريل ١٩٥٦.
  - (۲٤٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱٬۵۷۷، ملف رقم ۱/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري في الصومال، من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١١ مايو ١٩٥٦.
  - (٢٤٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري في الصومال، من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ مايو ١٩٥٦.
  - (٢٤٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري في الصومال، مذكرة إدارة الشئون السياسية بشأن الحالة في الصومال الإيطالي الموضوع تحت وصاية الأمم المتحدة والتطورات الأحيرة فيه، بتاريخ ٤ مايو ١٩٥٦.
  - (٢٤٥) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري في الصومال، من عمران الشافعي القنصل المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ يونيو ١٩٥٦.
  - (٢٤٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٥: المحلس الاستشاري

- في الصومال، من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣ يوليو ١٩٥٦.
- (۲٤٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، نشرة القنصلية المصرية في مقديشيو رقم (١٦٣)، بتاريخ ٢ مايو ١٩٥٧.
- (۲٤٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٣ مارس ١٩٥٦.
- الأمان (۱۲۹) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٠٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ١ المحلس United Nations, Advisory Council for the Trust الاستشاري في الصومال، Territory of Somaliland under Italian Administration
  .A/AC.33/SR.123, 24 November 1955.
- الاستشاري (۲۵۰) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ۱/۲۹/۱۳۹ منف رقم ۱/۲۹/۱۳۹ به المحلس الاستشاري United Nations, Advisory Council for the Trust Territory of في الصومال، Somaliland under Italian Administration, A/AC.33/SR.102, 10 June 1954.
- United Nations, Advisory Council for the Trust Territory of في الصومال، المستشاري الصومال، Whited Nations, Advisory Council for the Trust Territory of في الصومال، Somaliland under Italian Administration A/AC.33/SR.125, 24

  November 1955.
- الاستشاري (٢٥٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٢: المجلس الاستشاري United Nations, Advisory Council for the Trust Territory of في الصومال، Somaliland under Italian Administration A/AC.33/SR.124, 24

  November 1955
- (٢٥٣) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٥٦.
- (٢٥٤) عهدت الإدارة الإيطالية برئاسة أول وزارة صومالية إلى عبد الله عيسى على الرغم من أنه كان صديقا للإنجليز وخصما عنيدا لإيطاليا ولكنهم اختاروه لكونه عديم الثقة بالدول الإسلامية والعربية واتجاهه ناحية الحكومات الأوروبية، وعاربته لاتخاذ اللغة العربية لغة رحية للصومال وكذلك محاربته لكل عاولة لتوطيد علاقاته بالشعوب الإسلامية. محافظة وزارة المحاربية، محفظة رقم ١٩٥٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، تقرير مكتب مصر في الصومال عن الوزارة الوطنية، بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٥٩٠.
- (٢٥٥) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ٤٤٥١، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ جرد: المجلس الاستشاري في الصومال، من مكب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١٠ مايو ١٩٥٦.
- (٢٥٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ١٨٢/٦/١٥: القنصلية العامة لجمهورية مصر بمقديشيو، من القنصلية المصرية في مقديشيو، بتاريخ ١٩٥٧/٤/٢٣.
  - (٢٥٧) عائظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٣٨٣، حرياة كوريع دي لا صوملياً، عدد ٢٧ مارس ١٩٥٧.
- (٢٥٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢: القنصلية العامة لجمهورية مصر بمقديشيو، من القنصلية للصرية في مقديشيو، بتاريخ ٣١ مارس ١٩٥٧.
- (259) Lewis, I., M., Apastroral Democracy, p. 290.
  - (٣٦٠) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ١٣٨٢/٥٥: القنصلية المعامة لجمهورية مصر بمقديشيو، مذكرة بما تم حلال مقابلة القنصل المصري بمقديشيو مع النائب العام الإيطالي بمقديشيو، بتاريخ ٢٤ أبريل ١٩٥٧.

(٢٦١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢: القنصلية العامة لجمهورية مصر بمقديشيو، من القنصل المصري بمقديشيو بشأن احتمالات حقيقة حادث اغتيال محمد كمال الدين صلاح، بتاريخ ٢٦ أبريل ١٩٥٧.

(٢٦٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢ القنصلية العامة لمحمورية مصر بمقديشيو، من القنصل المصري بمقديشيو بشأن موقف الإدارة الإيطالية من مطلب مصر المشاركة في التحقيقات الخاصة بمثل ممثل مصر، بتاريخ ٢٦ أبريل ١٩٥٧.

(٢٦٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٢٢٦ (٥٨/٢): القنصلية العامة لجمهورية مصر بمقديشيو، من القنصل المصري بمقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ أبريل ١٩٥٧.

(٢٦٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢: القنصلية العامة للحمورية مصر بمقديشيو، من القنصل المصري بمقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٧ مايو ١٩٥٧.

(770) تمام همام تمام، المرجع السابق، ص 121-127.

(٢٦٦) محافظ وزارة الخارسية، تحفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢: القنصلية العامة بلمهورية مصر ممقديشيو، من القنصل المصري في الصومال إلى وزارة الخارسية، بتاريخ ١٨ يوليو ١٩٥٧.

(٢٦٧) تحافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٨٣، ملف رقم ٥٨/٢/١٢٢: القنصلية العامة لجمهورية مصر ممقديشيو، تقرير من عمران الشافعي قنصل مصر في الصومال عن محاكمة قائل كمال الدين صلاح، بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٥٧.

(٢٦٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، من القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ مايو

(٢٦٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١٦٩/١٣٩ ج١: المجلس الاستشاري في الصومال، مذكرة إدارة الهيئات والمؤتمرات بشأن موقف مندوبي الفليبين وكولومبيا في المجلس الاستشاري في الصومال، بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٥٨.

(۲۷۰) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٤٤٥٠، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المحلس الاستشاري في الصومال، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية بشأن أعمال مجلس الوصاية التابع للأمم المتحلة خلال الدورة العشرين في الفترة من ٢٠ مايو إلى ١٢ يوليو ١٩٥٧، بتاريخ ٢٠ يوليو

(۲۷۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٢: المحلس الاستشاري في الصومال، من محمد حسن الزيات مندوب مصر في المجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٥٧.

(٢٧٢) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٧، ملف رقم ٢٧٠) ٣/٨١/٧٧٣ ج٢، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية بشأن احتمال قيام إيطاليا بإنحاء إدارتما للصومال، بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٥٨.

(۲۷۳) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٧، ملف رقم ٢٧٣) ٣/٨١/٧٧٣ ج٢، مذكرة من مكتب الرئيس للمعلومات بشأن توحيهات لسياسة مصر في الصومال، بتاريخ ٢٩ سيتمبر ١٩٥٧.

(۲۷٤) محافظً وزَارة الخَارِجية، عَفظةً رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣ ج٢: المحلس الاستشاري في الصومال، من السفير للصري بروما إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ فيرابر ١٩٥٨.

(٣٧٥) كَانت عَلاقة إيطَاليا بحزب وحَدَّة الشباب قائمة على العداء في بادئ الأمر، إذ كان الحزب يرفض عوده إيطاليا إلى الصومال، يينما كانت إيطاليا تعتبره حركة محطيرة متطرفة تخشى

- منها على مصالحها ورعاياها الإيطاليين في الصومال، ولكن الحزب قرر في بداية عام ١٩٥٤ انتهاج سياسة تعاون مع الإدارة الإيطالية، محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٩٥٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٦ ج٤: المحلس الاستشاري في الصومال، من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الحارجية بشان المؤتمر العام الثاني لحزب وحدة الشباب الصومالي، بتاريخ ١٦ أكتوبر ١٩٥٤.
- (۲۷٦) عافظاً أرشيف البلدان، عافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، عفظة رقم ٧٧، ملف رقم (٢٧٦) ج٢، من مكتب الرئيس للمعلومات بشأن توجيهات لسياسة مصر في الصومال، بتاريخ ١٣ مارس ١٩٥٨.
- (۲۷۷) عافظ أرشيف اليلدان، عافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، عفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٢٧٠) عافظ أرشيف اليلدان، عافظ الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية إلى محمد حسن الزيات عثل مصر في المحلس الاستشاري، بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٥٧.
- (۲۷۸) محمد فريد السيد حجاج، صفّحات من تاريخ الصّومال، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٣، ص
- (۲۷۹) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۷۲، ملف رقم ۱۷/۳٦۹/۲، من القائم بأعمال القنصلية للصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۷ ديسمبر ١٩٥٨.
- (۲۸۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۷۲، ملف رقم ۱۷/۳۹۹/۱، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ۲۷ ديسمبر ۱۹۵۸.
- (۲۸۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۷۲، ملف رقم ۱۷/۳٦۹/۲، من القائم بأعمال القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۲ يتاير ١٩٥٩.
- (۲۸۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۷۲، ملف رقم ۱۷/۳۲۹/۲، من القائم بأعمال القتصلية للصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۰ يناير ۱۹۰۹.
- (٢٨٣) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٢٧٢، ملف رقم ١٧/٣٦٩/٢، من القائم بأهمال القنصلية المصرية في الصومال بشأن الدعاية للحمهورية للتحدة في الصومال، بتاريخ ٧ فبراير ١٩٥٩.
- (٢٨٤) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٣٧٧، ملف رقم ١٧/٣٦٩/٢، من القائم بأعمال القنصلية للصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٦ ديسمبر ١٩٥٨.
- (٢٨٥) عافظ أرشيف البلدان، عافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، عفظة رقم ٢٦، ملف رقم ٢٨٥) عافظ أرشيف المسلمان ٢٦٥) عن القائم بأعمال القنصلية المصرية في الصومال بشأن المدعاية للمحمورية للتحلق في الصومال، بتاريخ ٣٠ مايو ١٩٥٨.
- (۲۸۹) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٢٨٠) ٢/٨١/٧٧٣ ج٢، من مكتب وزير المدولة لشئون رئاسة الجمهورية إلى وزير الحارجية، بتاريخ ٧ يونيو ١٩٥٨.
- (۲۸۷) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٧، ملف رقم ٢٨٧) ح٢، مذكرة بشأن الحدود بين الحبشة والصومال الإيطالي، بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٥٧.
- (288) Trusteeships Council Official Records, Report of Representative of Egypt Concerning the Fourntier between the Trust Territory of Somaliland under Italian Administration and Ethiopia, 7 November 1954.
- (289) Trusteeships Council Official Records, Report of Trusteeships Council, A/C.4/227, 10 November 1954.
- (290) United Nations General Assembly, A/Resolution/271, 16 December 1954.

(٢٩١) عافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٧٨١/٧٧٣ ج٢، مذكرة مرفوعة لوزير الخارجية من الإدارة السياسية، بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٥٥.

(٢٩٢) تحافظ أرشيف البلدان، عافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، معفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٢/٨١/٧٧٣ ج٢، من سفارة مصر بروما عن مشكلة الحدود بين أثيوبيا والصومال المشمول

بوصاية إيطاليا، بتاريخ ١٠ نوفمبر ١٩٥٥.

(٢٩٣) كان أساس المشكلة يعود إلى اختلاف تفسير كل من إيطاليا وأثيوبيا للاتفاقية الموقعة بينهما في عام ١٩٠٨ لتعيين الحدود بين الصومال الإيطالي وأثيوبيا، فبينما طالبت أثيوبيا بأن يكون رأس الحلود التقاء خط طول ٤٨ شرق مع خط عرض ٨ شمال كما وضعته بريطانيا، كانت إيطاليا ترى أن يكون خط الحدود التقاء خط طول ٤٧ شرق مع خط عرض ٨ شمال. وقد اعترفت أثبوبيا في مذكراتها التي قدمتها للأمم المتحدة في عام ١٩٣٤ بأن خط الحدود هو بمحاذاة شاطئ الصومال الواقع على المحيط الهندي وعلى بعد ١٨٠ ميل إلى الداخل أي عند خط ٤٧ ولكنها عادت وقالت بعد ذلك ألها اضطرت إلى الإقرار بذلك تحت صَغط الجيوش الإيطالية التي كانت تقرع أبواتما. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٧٢، ملف ١٧/٣٦٩/٢ ج ٢، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٥٨؛ عافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٦، ملف رقم ٣/٨١/٧٧٣ ج٢، من المندوب المصري إلى وزارة الخارخية، بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٥٥؛ انظرِ الخريطة ملَّحق رقم (١) توضح الحدود بين الصومال الإيطالي وَٱلْيُوبِيا طبقا لتفسير كل من أثيوبيا وإيطاليا لمعاهدة ١٩٠٨.

(٢٩٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩، مذكرة إدارة الشئون

الأفريقية، بتاريخ سبتمبر ١٩٥٦. (٢٩٥) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩، مذكرة ُإدارة الشئون الإفريقية بشأن مشكلة الحدود بين الصومال الموضوع تحت الوصاية الإيطالية وألبوبيا في ١٥ أكتوبر ١٩٥٦، بتاريخ سبتمبر ١٩٥٦.

(٢٩٦) حورية توفيق محمد، مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبيا، الندوة الدولية للقرن الأفريقي يناير ١٩٨٥، الجزء الأول، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٨٧، ١٦٣.

(٢٩٧) محافظ أرشيف البلدان، عافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٧، ملف رقم ٢/٨١/٧٧٣ ج٢، من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ١٦ أغسطس ١٩٥٧.

(٢٩٨) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٧، ملف رقم ٣/٨١/٧٧٣ ج٢، من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٣١ أ

أغسطس ١٩٥٧.

(٢٩٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٩٦، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، من وكيل وزارة الخارجية إلى المنفوب المصري في الصومال، بتاريخ ٢٥ فيراير ١٩٥٨.

(٣٠٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، من المندوب المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٥٩.

(٣٠١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٢، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج ٣، من المندوب المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣٠ أغسطس ١٩٥٤.

(٢٠٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٤، من المندوب المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٥٤.

(٣٠٣) تحافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٢، من وكيل وزارة الخارجية إلى سفير مصر في أثيوبيا، بتاريخ ٥ يناير ١٩٥٦.

(٣٠٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٦٦، ملف ٧/٥٠/٢ ج٢، من القنصلية العامة في

- مقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٧.
- (٣٠٠) محافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية، بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٥٧.
- (٣٠٦) محافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، من سفير مصر في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ ديسمبر ١٩٥٧.
- (٣٠٧) محافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ٣٠٣ آ، ملف ١٩٣/٢١/٣٧ ج٣، من الخارجية إلى مفير الجمهورية العربية المتحدة بواشنطن، بتاريخ ٢٨ سبتمبر ١٩٥٨.
- (٣٠٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، من السفير المصري بروما، بتاريخ ٤ فواير ١٩٥٨.
- (٣٠٩) عَافَظُ وَزَارَةَ الخَارَحَية، محفظة رقم ١٢٠٣، ملف ١٩٣/٢١/٣٧ ج٣، من سفير مصر في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٥٨.
- (۳۱۰) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٠٣، ملف ١٩٣/٢١/٣٧ ج٣، مذكرة إدارة غرب أوروبا، بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٥٨.
- (٣١١) محافظ وزارة آلخارجية، عفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، مذكرة إدارة الشعون الأفريقية، بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٥٨.
- (٣١٢) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧، من المندوب المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٥٨.
- (٣١٣) محافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ٢٦٦٦، ملف ١٧/٣٦٩/٢ ج١: تقارير مكتب مصر في الصومال، مذكرة بشأن سياسة حديدة لأثيوبيا في منطقة أوجادين، بتاريخ أكتوبر١٩٥٨.
- (٣١٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١٧٦٩/١٣٩ ج٧، من السَّفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٣ يوليو ١٩٥٩.
  - (٣١٥) بطرس بطرس غالي، بين الصُّومَال وأثيوبيا، الأهرام الاقتصادي، مارس ١٩٥٩، العدد ٨٥، ص ٢١.
- (٣١٦) محافظ وزَارة الخَارِحية، محفظة رَقم ٢٠٢٦، ملف ١٩٣/٢١/٣٧ ج٣، مذكرة إدارة الشعون الأفريقية بشأن موقف مصر من الاتحاد، بتاريخ ١٥ يناير ١٩٥٩.

## الفصل الثالث الجديدة وأثرها على سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي منطقة ١٩٧٠-١٩٧٠

مع استقلال الصومال عملت مصر على إبعاده عن سيطرة الدول الغربيسة السي حاولت استخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية لإدامة تلك السيطرة، كما قامت مصر خلال هذه الفترة أيضا بدعم الإريتريين للتخلص من الاضطهاد الأثيوبي، ولكن مصر تعرضت لعدة عوامل قللت من مساعدةا للصومال وإريتريا منها الالتزامات السي فرضتها عليها مشاركتها في منظمة الوحدة الأفريقية التي ساهمت إثيوبيا بدور كبير في تكوينها والتي تبنت العديد من المبادئ التي قيدت حركة مصر في هذا المجال، إلى جانب الهزيمة العسكرية التي لحقت بما في يونيو ١٩٦٧ والتي تركت أثرها على سياسة مصر تجاه المنطقة بوجه خاص، وعلى سياستها الخارجية بوجه عام.

## سياسة مصر تجاه الصومال بعد الاستقلال:

اطمأنت إيطائيا إلى نتائج الانتخابات الصومائية التي جرت في مارس عام ١٩٥٩ بعد أن حصل حزب وحدة الشباب الصومائي على الأغلبية الساحقة لمقاعد الجمعية التشريعية، وهو ما كان يعني سيطرته على الحكومة الجديدة، فقررت تعجيل استقلال الصومال والذي كان مقررا له شهر ديسمبر ١٩٦٠، وعرضت الأمر على بحلس الوصاية في يناير ١٩٦٠ فوافق بالإجماع على استقلال الصومال في أول يوليو ١٩٦٠، بعد أن تلاشت معارضة الولايات المتحدة على ذلك، وإن كانت ترى أن الدولة الجديدة لا تستطيع القيام بأعباء هذا الاستقلال، وأنما لن تستطيع البقاء إلا بمساعدة مائية سنوية تتراوح بين عشرة وأربعة عشرة ملايين دولار(١٠)، حتى تتحنب تسرب النفوذ السوفيتي إليها عن طريق تقدع المساعدات (١٠).

وعلى الرغم من تخوف مصر من سيطرة الدول الغربية على الصومال، إلا أغار حبت بتعجيل استقلاله حيث رأت أن ذلك سوف يمكنها من التخلص من القيود التي كانت إيطاليا تفرضها عليها وعلى نشاطها، على الرغم من أن إيطاليا نجحت في ترتيب الأوضاع في داخل الصومال بكل الطرق التي تساعدها في القضاء على أي نفوذ لمصر، حيث شهدت الانتخابات التي حرت في الصومال الإيطالي في مارس ١٩٥٩ تحركاً

إيطاليا مكثفا للقضاء على مؤيدي مصر وأصحاب الاتجاه الإسلامي والعربي المعادي للغرب، ومن أحل ذلك قامت الحكومة الصومالية بإغلاق حزب صوماليا الكبرى وألقت القبض على رئيسه محمد حسين وعدد كبير من أعضائه، وعندما اعترض وزير الداخلية الصومالي حاج موسى بغر على تلك الإجراءات وأعاد فتح بعض فروع الحيزب دون الرجوع إلى الحكومة أقيل من منصبه (٢).

كما أعلنت بريطانيا في نفس التوقيت عن نيتها منح محمية الصومال الاستقلال لتتيح لها الفرصة للانضمام إلى الصومال الإيطالي، تنفيذا لفكرةا القديمة بإنشاء الصومال الكبير على أمل أن تنضم الدولة الجديدة إلى الكومنولث البريطاني (3)، فتم الاتفاق بين ممثلي الصومالين في ٣٦ يونيو ١٩٦٠ على تفاصيل الوحدة (6)، و في ٣٦ يونيو ١٩٦٠ أعلنت بريطانيا استقلال المحمية، وفي أول يوليو استقل الصومال الإيطالي وصدقت الجمعية الوطنية على قرار الوحدة بين الإقليمين الشمالي والجنوبي، وقد تحقق ما توقعت الحكومة المصرية فتم اختيار آدن عبد الله عثمان رئيساً للجمهورية الجديدة (٢)، وكانست الإدارة الإيطالية قد أبعدته خلال فترة الوصاية عن أي مواجهات قد تؤثر على اختيار رئيساً للجمهورية، وتركت ذلك لعبد الله عيسى الذي تلقى كافة الإقماسات لموالات المظاهرة للسلطة الإيطالية على الرغم من أن أدم عبد الله عثمان لم يكن يختلف عنه كثيرا فكان من الموالين لإيطاليا أيضا، وكان يرى أن مستقبل بلاده يعتمد على المساعدة الإيطالية لها (٢).

وكانت الصومال مثلها مثل الكثير من الدول الأفريقية حديثة الاستقلال تخضع لنفوذ الدول الغربية التي تحتكر تقديم المساعدات الاقتصادية والفنية لها، لذا أصبح واضحا أن النفوذ الغربي هو المسيطر في الصومال، فالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا التزموا بتقديم المساعدات الاقتصادية التي كانت الدولة الجديدة في أمس الحاجة إليها، فضلا عن سيطرة إيطاليا الفعلية على معظم الأنشطة الاقتصادية الهامة في الصومال (١٨)، لذلك عملت مصر على كشف الخطط الغربية للسيطرة على الدول الأفريقية الحديثة، ومن ثم وجسه وزير الخارجية المصري محمود فوزي تحذيرا للدول الأفريقية في مطلع عام ١٩٦١ مسن ميطرة الدول الأجنبية المسترة وراء المساعدات الفنية والاقتصادية (١٩٠١).

ولم تكن إسرائيل بعيدة هي الأخرى عن الأطماع في الصومال، فقد عرضت عليها المساعدة الاقتصادية قبيل الاستقلال، كما قام أحد المسئولين الإسسرائيلين ويسدعى راحياييم تيمو بزيارة مقديشيو، واتصل بعبد الله عيسى رئيس الوزراء ومحمد حيبو وزير الدستور لذات الغرض، وعند الاستقلال وجهت الصومال الدعوة إلى الدول الأعضاء في الاسمتور لذات الغرض، والما المشتراك في احتفالات الاستقلال، ولكن الحكومسة الأمم المتحدة بما في ذلك إسرائيل للاشتراك في احتفالات الاستقلال، ولكن الحكومسة الصومالية عادت وتراجعت وألغت الدعوة وبررت إرسالها بأن ذلك حدث سهوا، ثم

تحاهلت برقية التهنئة بالاستقلال التي أرسلها الرئيس الإسرائيلي بن زافي لرئيس الصومال في ٣٠ يونيو ١٩٦٠، كما تجاهلت برقية الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الجديدة (١٠٠).

ثم أعقب ذلك تشدد صومالي أكثر تجاه إسرائيل إذ أعلّنت الحكومة الصومالية أن بلادها تعتبر إسرائيل هي العدو الثاني لها بعد إثيوبيا وطالبت الدول العربية بأن تتخذ تجاه إثيوبيا موقفا مشابها لموقف الصومال من إسرائيل كما طلبت من حامعة الدول العربيسة أحكام المقاطعة العربية على إسرائيل حتى تقوم بتطبيقها (١١).

وكانت الولايات المتحدة هي أكثر الدول الغربية تخوفاً من نفوذ مصر في الصومال خوفا من أن تفتح الطريق أمام الاتحاد السوفيتي للنفاذ إليها، على الرغم من أن علاقات مصر مع الغرب تحسنت إلى حد ما في هذه الفترة، فضلا عن تزايد خلافاتها مع السوفيت تحاه العديد من القضايا نتيجة لرفضها تدخل السوفيت في الشئون العربية (١٢). وقد حاول عبد الناصر توضيح حقيقة أهداف مصر في أفريقيا للولايات المتحدة فأبلغ أيز أماور خلال لقائه معه في سبتمبر ١٩٦٠ أن سياسة مصر في أفريقيا تتلخص في ضمان الاستقلال للدول الأفريقية وإبعادها عن الحرب الباردة ومقاومة أي تأثير استعماري في القارة (١٢).

وتحقيقا لتلك الأهداف عملت مصر على الحفاظ على المكاسب التي حققتها خلال فترة الوصاية، ومن خلال دورها في المحلس الاستشاري للأمم المتحدة، لتقليص النفوذ الغربي في الصومال بعد استقلالها والعمل على دعمها اقتصاديا بقدر ما يتاح لها حسى يفقد الغرب أحد أهم أدواته للتأثير على الصوماليين. فساعد عبد الناصر الصوماليين على الاتصال بالاتحاد السوفيتي للحصول على المساعدات الاقتصادية، إذ كان عبد الناصر يرى أن معونة الاتحاد السوفيتي تأتي دون شروط على عكس المعونة الغربية التي كانست تتضمن شروطا غير مقبولة تصل إلى حد التحكم، وأن المعونة السوفيتية ساعدت مصر على التخلص من سيطرة الغرب (10). وقد بدأ الاتحاد السوفيتي في التقرب من الصومالي عبد فأرسل وفدا كبيرا إلى مقديشيو في أبريل ١٩٦١ أعقبه قيام رئيس الوزراء الصومالي عبد الرشيد شرماركي بزيارة موسكو (١٩٠٠) حيث تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد السوفيتي قرضا للصومال بشروط ميسرة قدره ، ٣٥ مليون شلن صومالي (ما يعادل خمسة ملايين دولار) (١٠).

ومع بداية عام ١٩٦١ افتتحت مصر مكتبا إعلاميا في مقديشيو بحدف شرح دورها في مساندة قضايا التحرر الوطني والاستقلال ومقاومة المستعمر الأجنبي فضلا عن استمرار الإذاعة الموجهة من القاهرة في تأدية دورها بحدف تعريف الشعب الصومالي بوجهة النظر المصرية في مختلف القضايا العالمية والتعريف بمبادئ وقيم الدين الإسلامي والرد على دعايات الغرب وإبراز انتماء مصر العربي والأفريقي والإسلامي (١٧٠).

وعلى الرغم من ذلك لم يسع عبد الناصر إلى حر الصومال إلى الانضمام إلى الجامعة العربية، بل أنه صرح لزعماء الصومال بأنه ينصح بتأجيل هذا الموضوع حيى تتضح وتكتمل الفكرة داخليا، وحتى تتهيأ الظروف المناسبة في القارة الأفريقية، فقد كان يرى أنه من الضروري أن تدعم الصومال علاقالما بدول شرق أفريقيا أولا وخاصة تترانيا وكينيا قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة لأن الصومال كانت تعيش شبه عزلة سياسية وكان عبد الناصر يرى أن انتماء الصومال إلى الجامعة العربية قبل أن تدعم علاقالما مع جيرالها قد يزيد التناقض الموجود بينها وبين هذه الدول وتتزايد متاعبها معها(١٨).

أما بالنسبة لإثيوبيا فبعد أن أعيتها المحاولات لإعاقة استقلال الصومال الإيطالي واتحاده مع الصومال البريطاني، عملت على ممارسة الضغوط على الدولة الجديدة، فقامت في اعقاب الاستقلال بتقوية حاميتها العسكرية في منطقة هدود والأراضي المحجوزة (أوحادين)، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الحوادث أهمها ما حدث في منطقة دانود Danod داخل منطقة أوجادين وعلى بعد ٨٥ ميل من الحدود، حيث رفضت السلطات الإثيوبية السماح للبدو الصوماليين بسحب مياه البرك والآبار من المنطقة محاأدى إلى حدوث مناوشات في المنطقة قامت القوات الإثيوبية بقمعها برا وجوا(١٠١). وفي أوائل أغسطس ١٩٦٠ قام حوالي ثلاثمائة صومالي بمهاجمة قطار أثيوبي على خط السكة الحديد الذي يربط بين حيبوتي وأديس أبابا، نتيجة لتحمس الصوماليين في أوجادين بعد المحديد الذي يربط بين حيبوتي وأديس أبابا، نتيجة لتحمس الصوماليين في أوجادين بعد استقلال الصومال المناسب اعتراف زعماء القبائل بالجمهورية الصومالية، كما وقعت مصادمات بين القبائل الصومالية والجيش الأثيوبي سقط خلالها أكثر من ١٨٠٠ وقعت مصادمات بين القبائل الصومالية والجيش الأثيوبي سقط خلالها أكثر من ١٨٠٠ وتيل وحريح. كما قررت الحكومة الإثيوبية معاقبة كل صومالي يرفع علم الجمهوريدة الصومالية والمهورية الصومالية والمهورية المهورية المهوري

ونتيجة لتلك الأحداث اتجهت الحكومة الصومالية إلى التطلع إلى بناء حيش صومالي قوي يستطيع مواجهة التهديدات الإثيوبية، إذ كان هناك فراق كبير بين القدرات العسكرية لكل من إثيوبيا والصومال، فقد كانت إثيوبيا تمتلك قرة مسلحة تقدر بتسعة وخمسين ألف جنديا مزودين بأسلحة أمريكية حديثة، بينما لم تكن الصومال تمتلك سوى ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي معظمهم من العناصر غير النظامية مرودين بأسلحة خفيفة وعتيقة (٢٦)، إضافة إلى الفارق أيضا في مستوى التدريب المتقدم لصالح القوات الإثيوبية والذي وفرته لها الولايات المتحدة منذ عام ١٩٥٣.

وبعد انسحاب القوات الإيطالية من الصومال في أعقاب الاستقلال، أصبحت مهمة مساعدة الصومال عسكريا بحدف تأمين منطقة القرن الأفريقي مسألة تحم الولايات المتحدة أكثر من إيطاليا التي حافظت على نفوذها بالمساعدة الاقتصادية، ولم يعدد لها مصلحة مباشرة في توفير الحماية للمنطقة، فالتزمت الولايات المتحدة بالجانب العسكري بعد أن أصبحت المنطقة مهددة من وجهة نظرها بفعل النشاط المصسري، وتسأثيره في الصومال، ولكنها لم تكن ترى حاجة تدعو لبناء حيش كبير الذي ترغسب الحكومسة الصومالية في تكوينه (٢٦).

وقد أدت الزيارة التي قام بها عبد الرشيد شرماركي للدول الغربية في مطلع عام ١٩٦٣ إلى يأس الصوماليين من إمكانية تزويد الولايات المتحدة أو حلفائها لحسم بالأسلحة، حيث فشل في إقناع أي دولة غربية في مساعدة بلاده عسكريا، فلم يجد دولة واحدة بين هذه الدول ترغب في بيع السلاح للصومال. فتوقف أثناء عودته في القاهرة حيث طلب من مصر المساعدة في هذا الجال، وعلى أثر ذلك قرر جمال عبد الناصر أن تقوم مصر بتزويد الصومال بالأسلحة مؤكدا لشارماركي أن مصر سوف تتقاسم ما تمكه مع الصومال، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أوصى الاتحاد السوفيتي بتزويد الصومال بالأسلحة المنازع على الرغم من أن الصومال كانت قد تعهدت للغرب بعدم قبول أي مساعدات عسكرية من الدول الشرقية (٢٠٨٠). وقد لجأت مصر إلى توصية الصومالي الجديد، خاصة وأن هذه الاحتياجات لم تكن تقتصر على الأسلحة الخفيفة الصومالي الجديد، خاصة وأن هذه الاحتياجات لم تكن تقتصر على الأسلحة الخفيفة المسوفيتي (٢٠١). ولكنها التزمت بتدريب القوات الصومالية على هذه الأسلحة الأسلحة النفيفة السوفيتي (٢٠١). ولكنها التزمت بتدريب القوات الصومالية على هذه الأسلحة الأسلحة النفيفة السوفيتي ولائم المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة المنازمة النفيفة المنازمة الأسلحة المنازمة ال

ولم تكن الولايات المتحدة تنوي أن تترك الفرصة للاتحاد السوفيتي أو لمصر حسى يكون لهما نفوذ أكبر في الصومال، فما أن علمت بتلك الأنباء حتى سارعت وقدمت عرضا للحكومة الصومالية لتسليح جيشها على الرغم من اعتراضات إثيوبيا، بعد أن أفعتها بأن ذلك أفضل من أن تحصل الصومال على الأسلحة من مصادر معادية لها، ولكن العرض الأمريكي كان هزيلا ولا يلي الحد الأدني مسن مطالب الصوماليين (٢٦).

ونتيجة لذلك قام قادة الجيش الصومالي بإقناع رئسيس السوزراء عبسد الرشيد شرماركي بقبول العرض السوفيتي (٢٦). فأعلنت الحكومة الصسومالية في أكتسوبر عسام ١٩٦٣ رفض العروض الغربية الهزيلة، كما أعلنت قبولها عرض الاتحاد السوفيتي لتدريب وتسليح قوة مكونة من عشرة آلاف حندي عن طريق قرض بشروط ميسرة قيمتسه ٣٣ مليون دولار، وبدون التقيد بأي التزامات سياسية، مما دفع الولايات المتحسدة للإيعساز

لحلفائها الغربيين لتقلم عروض أعرى للصومال لتحفيزها على التراجع عن قبول العرض السوفيتي، ولكن الحكومــــة الصومالية رفضت تلك العروض (٢٣).

وعلى الرغم من الموقف الصومالي قررت الولايات المتحدة الاستمرار في تقسلم الدعم الاقتصادي للصومال حتى لا تتيح الفرصة لمصر والاتحاد السوفيتي للقضاء على النفوذ الغربي فيها (٢٤)، وبذلك أصبح الوضع في الصومال فريدا فقد التزم الاتحاد السوفيتي ومصر بمساعدة الصومال عسكرياً سواء بالإمداد بالأسلحة أو التدريب. بينما التزمست الولايات المتحدة وإيطاليا بتدريب وتسليح الشرطة الصومالية (٢٥)، مع التزامهما بتقديم الدعم الاقتصادي للحكومة الصومالية (٢٦).

وفي مقابل ذلك قامت الولايات المتحدة باتخاذ عدة إحسراءات لطمأنة إثيويسا فعقدت معها اتفاقية عسكرية سرية في نفس التوقيت تعهدت خلالها بمعارضة أي نشاطات تمدد سلامة الأراضي الإثيوبية (٢٧). وذلك بمدف أن تكون إثيوبيا حصنا أسام تسرب النفوذ المصري إلى منطقة القرن الأفريقي، فقد كانت الولايات المتحدة تعتقد أن عبد الناصر يعمل على تنفيذ المشروع الذي فكر فيه محمد على قبل ذلك، وهو تكوين إمبراطورية تمتد سيطرتما لتشمل المنطقة العربية يدعمها بالإمكانيات المالية والتحارية التي سوف يملكها بتحكمه في طريق التحارة الرئيسية من أوروبا إلى الشرق، ولذلك ركز عبد الناصر على طرد الاستعمار البريطاني من المنطقة تمهيدا للسيطرة على المدخل الجنوبي عبد الناصر المحمر وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية وراء قرار عبد الناصر بالتدخل في المدخل أليمن عقب قيام ثورة ١٩٦٧.

## موقف مصر من التزاع الصومالي – الأثيوبي:

عندما استقلت الصومال كانت تتطلع إلى توحيد كافة الصوماليين ضمن الدولة الجديدة فتضم إقليم أوجادين في إثيوبيا، وإقليم انفدي في كينيا، والصومال الفرنسي، وقد نص دستورها الذي صدر في يونيو ١٩٦١ على أن الصومال وحدة غير قابلة للتقسيم كما نص على مبدأ حق تقرير المصير، وأن على الحكومة الصومالية العميل للوصول إلى هذا الهدف بالطرق القانونية والوسائل السلمية (٢٩).

وفي بادئ الأمر طمعت الحكومة الصومالية في تحقيق ذلك عن طريسق ارتباطها بالقوى الغربية ولكنها سرعان ما اكتشفت عدم رغبة هذه القوى في ذلك (أناء). فالأسلحة الأمريكية كانت تنهال على إثيوبيا رغم ما ارتكبته مسن فظائم في حسق الصوماليين في أوجادين (أناء) وبريطانيا تحتل إقليم إنفدي بحكم احتلالها لكينيا وأبت أن تليي رغبة سكانه في الانضمام للصومال، وفرنسا متمسكة ببقائها في جيبوتي. أما مصر فكانت ترغب في توحيد الصوماليين في دولة واحدة ولكن بعيداً عن السيطرة الغربيسة،

ومن ثم كان لها دور في حركات المقاومة في أوجادين التي ارتبطت بمصر ارتباطا وثيقا، فكان هناك حركتان للمقاومة هما حركة حزب الله وحركة نصر الله، وقد أسس الحركة الأولى الشيخ أحمد شيخ موسى وهو أحد عريجي الأزهر (٢٠).

وكانت الصومال تنظر إلى العروض الغربية لتسليحها على ألها مؤامرة تمدف إلى إدامة سيطرة إثيوبيا العسكرية وتفوقها مما يضمن لها إحباط أي مسعى صومالي للتحرر في ظل استمرار الالتزام الأمريكي بتسليح الجيش الأثيوبي بأحدث الأسلحة، مما حعل إثيوبيا غير راغبة في التفاوض مع الصومال بشأن أوجادين (٢٥٠).

لذلك سعت الحكومة الصومالية إلى كسب تعاطف الدول والشعوب الأفريقية لتلك سعت الحكومة الصومالية إلى كسب تعاطف الدول والشعوب الأفريقية الثالث في القساهرة في مارس ١٩٦١، وحاول الصوماليون شرح القضية الصومالية بشأن المناطق المحتلة الثلاث، وكان مؤتمرا أكرا وتونس اللذان عقدا في عامي ١٩٥٨ و ١٩٦١ قد أقرا بضرورة توحيد الأجزاء الصومالية الخدسة (كناس المؤتمر فسؤاد كامل للجزء الخاص بوحدة الأراضي الصومالية، فاقمت الصومال رئيس المؤتمر فسؤاد كمال للجزء الخاص الأمة المصري بتعمد ذلك تكريماً للوفد الأثيوبي برئاسة أوتو كتما يفرو وزير خارجية إثيوبيا، وقدم الوفد الصومالي احتجاجا على ذلك واعتبره جريمة في حق الشعب الصومالي وفي حق الشعب المصري على اعتبار أن رئيس المسؤتمر تسدخل حق الشعب الصومالي وفي حق الشعب المصري على اعتبار أن رئيس المسؤتمر تسدخل المصرية للوفد الصومالي من استقبال الحكومة المصرية للوفد الصومالي من استقبال الحكومة المصرية للوفد الصومالي من استقبال الخكومة

ولكن موقف مصر خلال هذا المؤتمر كان يدل على إدراكها للتغير والتحول الذي حدث في أفريقيا خلال هذه الفترة، فقد كانت القرارات التي اتخذتما مؤتمرات منظمة جميع الشعوب الأفريقية في أكرا وتونس قرارات أحزاب غير مقيدة بالتزامات دولية مثل الحكومات، كما أن عام ١٩٦٠ شهد استقلال عدد كبير من الدول الأفريقية، وكان الكثير منها يعاني من نفوذ الاستعمار القديم فيها أو من المشكلات التي خلفها هذا الاستعمار ورائه سواء كانت داخلية أو فيما يتعلق بالحدود وتقسيم القومية الواحدة بين أكثر من دولة لإشاعة الفرقة وإيجاد المنازعات التي توفر البيئة المناسبة لتدخله مرة أخرى وهو ما يعني دوام السيطرة الاستعمارية عليها بطريقة غير مباشرة (٢١٤). ولذلك شهدت تلك الفترة استقطاب الدول الأفريقية بين مجموعات سياسية إحداها تحررية وهي السي عرفت بمحموعة المار البيضاء وأخرى مرتبطة بالقوى الاستعمارية القليمة وهي محموعة دول منروفيا، وكانت الصومال من الدول التي انضمت إلى المجموعة الثانية على السرغم من أن مصر وغانا وهما من أقطاب مجموعة الدار البيضاء كانتا من أكثر الدول الأفريقية تعاطفاً مع القضية الصومالية، فضلا عن الروابط الوثيقة التي كانت تربط الصومال بمصر تعاطفاً مع القضية الصومالية، فضلا عن الروابط الوثيقة التي كانت تربط الصومال بمصر تعاطفاً مع القضية الصومالية، فضلا عن الروابط الوثيقة التي كانت تربط الصومال بمصر تعاطفاً مع القضية الصومالية، فضلا عن الروابط الوثيقة التي كانت تربط الصومال بمصر تعاطفاً مع القضية الصومالية، فضلا عن الروابط الوثيقة التي كانت تربط الصومال بمسرونية المسلم المستعمل المستع

في كافة المحالات، ولكنها اصطفت على الرغسم من كل ذلك في الجانب المعادي لمصر مثلها مثل إثيوبيا (٢٤٠).

وقد أقر احتماع بمحموعة منروفيا في لاحوس في يناير ١٩٦٢ إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع التراعات بين اللول الأفريقية، كما ظهر اقتراح أحر دعت إليه حركة تحرير أفريقيا الشرقية ووسط أفريقيا في اجتماعها في فبراير ١٩٦٢ بأديس أبابا يدعو إلى قيام اتحاد شرق أفريقيا لحل المشاكل في المنطقة يضم إثيوبيا والصسومال وكينيسا وأوغندا وتنجانيقا وزنجبار (١٩٦٨)، ولكن ذلك الاقتراح لم يكن يصلح للتطبيق بسبب كثرة المشاكل الموحودة في هذه المنطقة خصوصا بعد أن أكملت بريطانيا دورها في مارس ١٩٦٣ حين زرعت مشكلة جديدة في المنطقة عندما قررت منح كينيا استقلالها وتجاهلت رغبة سكان إقليم إنفدي في الانضمام إلى الصومال، فقامت الحكومة الصومالية بقطع علاقاتما الدبلوماسية مع بريطانيا (١٩٦٠).

وقد أغضب موقف مصر من استقلال كينيا<sup>(٥)</sup> الصومال، حيث ألها لم قساحم بريطانيا بصورة علنية بسبب إصرارها على عدم تحقيق رغبة سكان إقلسيم إنفسدي في الانضمام إلى الصومال، كما شاركت في الاحتفال باستقلال كينيسا، حسين أرسلت الحكومة المصرية وفداً كبيراً برئاسة نائب رئيس الجمهورية زكريا عي الدين، وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي معها وعقدت معها العديد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفين (١٥). في الوقت الذي شهدت فيه القاهرة مظاهرات احتجاج الطلبة الصوماليين المقيمين فيها أمام السفارة البريطانية، حيث حاولوا إحراقها ولكن قوات الأمن منعتهم من ذلك، وظلت رابطة الطلبة الصوماليين بالقاهرة تصدر البيانات والنشرات ضد الحكومة البريطانية لفترة طويلة (١٥).

وقد كان لمصر وجهة نظر في شأن قضية إنفدي حاولت إقناع الصومال بها، فعلى الرغم من تحمس جمال عبد الناصر للتعاون العسكري مع الصومال ودعمها في كافة المجالات، إلا أنه كان ينصع الصوماليين دائما بتحسين العلاقات الصومالية الكينية، فقد كان يدرك أن جميع مشاكل الحدود التي ورثتها الصومال هي من صنع وتخطيط بريطانيا التي تعمدت ذلك قبل رحيلها حتى تظل دول هذه المنطقة معتمدة عليها وعلى الدول التي تحتكر السلاح (٢٥).

مما سبق يتضح أن سياسة مصر كانت تعتمد على السعي لتحقيق أهداف الصوماليين ولكنها في ذات الوقت كانت تجد أن الوقت غير مناسب لذلك، خاصة وأن الصومال لم تكن تستطيع تحقيق ذلك بالقوة وأن أفضل الحلول هو اتباع الطرق السلمية، وتدعيم وجود الصومال في المنطقة وتطوير اقتصادها والخروج من العزلة التي تفرضها عليها مواقفها.

ولم تلبث أن زادت القيود المفروضة على موقف مصر في تأييد قضية الصومالي النشاء منظمة الوحدة الأفريقية في مايو ١٩٦٣، فعندما أثار الرئيس الصومالي أدم عبيد الله عثمان القضية الصومالية أثناء الموتمر التأسيسي للمنظمة أصر أكثر من رئيس دولة على ضرورة منع أي محاولة ترمي إلى إعادة النظر في الحدود السياسية الي رسمها الاستعمار، وإلا وقعت الفتنة واشتعلت الحروب بين الدول الأفريقية (١٥٠٠). ولكن رئيس الصومال هاجم إثيوبيا وبريطانيا وفرنسا وطالب بمنح المناطق الصومالية حق تقريسر المصير، مما أدى إلى تبادل الاقامات بينه وبين رئيس الوزراء الأثيوبي أكليلو هابي ولي الذي انبرى للرد عليه (١٠٠٠). ويتضح من ذلك أن الدول الأفريقية تمسكت بالحدود الموروثة على الرغم من عدم عدالتها، لأن هذا المبدأ يجنب الدول الأفريقية صراعات ونزاعات تودي بما إلى النفت والانقسام، وهو الأمر الذي وافقت عليه معظم الدول الأفريقية بما فيها مصر باستثناء الصومال والمغرب اللتان وصفتاه بأنه موقيف المزامي يقتقسر إلى الشحاعة في مواجهة المشكلات الأفريقية (١٠٥٠).

وعلى الرغم من ذلك تصاعدت الأمور في أو جادين فقد بدأت إرهاصات النسورة تظهر هناك عندما اجتمع أكثر من ثلاثمائة فرد من زعماء قبائسل أو حسادين في يونيسو المعلول التخطيط للقيام بعمليات فدائية ضد الجيش الأثيوبي، وبلغ عدد الفدائين في أو جادين أكثر من ثلاثة آلاف فرد، فلما زادت العمليات الفدائية ضد القوات الإثيوبيسة قرر هيلاسلاسي الضغط على الصومال حتى توقف التحريض والمساعدات التي كانست تقدمها لأهالي أو جادين، ففي منتصف يناير ١٩٦٤ قام الجيش الأثيوبي بقيادة الجنسرال أمان عندوم بمحمات جوية وبرية ضد الصومال، وانطلقت الفرقة الثالثة مسن الجسيش الأثيوبي للهجوم على المناطق الحدودية بين البلدين، كما قصفت الطائرات الإثيوبية مدينة هرجيسا ثاني أكبر المدن الصومالية، وقامت المجموعة الاستشارية الأمريكيسة في إثيوبيسا بتقلم النصائح اللازمة لانتشار القوات الإثيوبيسة وكيفيسة القضاء على المقاومة الصومالية.

وتبادلت كل من إثيوبيا والصومال الاقامات بأن الطرف الأخسر هو البادئ بالهجوم (٥٩)، وقامت مصر بدور مهم في تحدثة الأمور والتوصل لوقف إطلاق النسار، إذ سارع جمال عبد الناصر بمراسلة كل من هيلاسلاسي وعبد الرشيد شرماركي رئيس الصومال لوقف المعارك ونقل الخلاف إلى منظمة الوحدة الأفريقية لكي يحسل بسياسة حسن الجوار، بينما حاولت كل من الصومال وإثيوبيا إقناع مصر بموقفها، فقسد الحسم هيلاسلاسي الصومال بأنما لم تكتف بتوجيه دعاية كاذبة ضد بلاده بل اعتسدت علسى أرضه وأن قواته تصد الهجوم دفاعاً عنها، أما الصومال فقد راحت تنقل لمصر تفاصيل

الاعتداءات الإثيوبية عليها في رسائل عديدة أرسلها عبد الرشيد شرماركي لجمال عبد الناصر خلال فترة الاشتباكات (٥٦).

وكان من رأي مصر عدم تصعيد التراع إلى الأمم المتحدة وقصر مناقشت على منظمة الوحدة الأفريقية حتى لا تتاح الفرصة للدول الغربية للتدخل في التراع (١٠٠)، ولكن الصومال لم تقبل بنصيحة مصر وطلبت عقد جلسة خاصة لمحلس الأمن ولكن الأمسم المتحدة رفضت طلبها، وطلب الأمين العام للأمم المتحدة منها حل الخلاف بينها وبسين إثيوبيا في إطار منظمة الوحدة الأفريقية (١١٠).

وفي ١٥ فبراير توقف القتال بعد اتفاق توصل إليه وزراء خارجية الدول الأفريقية في اجتماعهم في دار السلام (١٢)، وقام وفد مصر خلال هذا المؤتمر بجهد كبير واتصالات مع وفدي إثيوبيا والصومال حتى تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما تم الاتفاق على أن يناقش التراع في احتماع وزراء خارجية الدول الأفريقية في لاجوس في أواخر شهر فبراير (١٦). ، غير أن القتال تجدد مرة أخرى وتبادلت الدولتان الاقماسات بخرق الاتفاق (١١) ونتيجة لشعور الصوماليين بالعزلة الهموا بريطانيا بمساعدة إثيوبيا كما الهموا إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن هذه الدول نفت ذلك (١٥). وقد استمرت جهود مصر للوساطة لوقف القتال خلال مؤتمر لاجوس الذي عقد خلال الفترة مسن ٢٢ إلى ٢٩ فبراير حتى تم التوصل أخيرا لاتفاق لوقف إطلاق النار (١٦).

وكان لتدخل القوى الكبرى أثره خلال هذه الأزمة، فتأييد الولايات المتحدة لإثيوبيا كان واضحا، ولكنها حرصت خلال هذه الأزمة على الحياد ظاهريا فحشت إثيوبيا على عدم غزو الصومال وحل المشكلة معها أو من خسلال منظمة الوحدة الأفريقية (۱۲۷)، ولكن في الواقع كان لدى المدربين الأمريكيين حماسة كبيرة للاشتراك في العمليات الجوية التي كانت القوات الإثيوبية تشنها على الصومال ولم تستمكن القيادة الإثيوبية من منعهم إلا بصعوبة (۱۸۰). كما لم تتدخل الولايات المتحدة للمسارعة بكسبح جماح إثيوبيا، وتحذير حكومتها مسن استخدام الأسلحة الأمريكية إلا لأغسراض المدفيين بزيارة أديس أبابا مرتين الناء القتال سلم خلالها رسالتين من خروشوف لهيلاسلاسي، حاول الاتحاد السوفيتي من خلالهما لعب دور صانع السلام في المنطقة (۲۰۰).

وهكذا ساعدت العوامل الخارجية في السيطرة على التراع في حدود ضيقة بسبب الأوضاع الدولية التي سادت في الستينيات والتي لم تكن تسمح بقيام أي صراع من هذا النوع، فضلا عن ضآلة القوة الصومالية في مواجهة القوات الإثيوبية المسزودة بأحدث الأسلحة الأمريكية، خاصة وأن الأسلحة التي تعاقد الصومال عليها مع الاتحاد السوفيتي لم يكن وصل منها إلا القليل، وهذا القليل لم تنل القوات الصومالية نصيبا كسبيرا مسن

التدريب عليه، فضلا عن أن الأسلحة المصرية التي كانت في حوزة الجييش الصومالي كانت محدودة وعتيقة (٢١).

وعلى أثر توقف القتال قامت مصر بدور كبير في مؤتمر الخرطوم ١٩٦٤ للعمسل على تثبيت وقف القتال، حيث تم التوصل خلاله إلى اتفاق يحدد منساطق مجسردة مسن السلاح، على أن تستمر المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا حتى يتم التوصل لحل شسامل للتواع (٢٢).

واستمرت مصر في محاولتها للتوفيق بين الصومال وإثيوبيا فاحتضنت احتماع وزيري خارجية البلدين في القاهرة في ١١ يوليو ١٩٦٤ قبيل انعقاد مؤتمر القمة الأفريقية لبحث إيجاد تسوية نمائية لمشكلة الحدود، ولكن المفاوضات فشلت فتقرر إحالة القضية إلى مؤتمر القمة الأفريقية في القاهرة في نفس الشهر (٢٢).

وعندما عقد المؤتمر بالقاهرة تقرر سحب قضية الحدود الصومالية الإثيوبية من حدول أعمال المؤتمر بعد اتفاق الدولتين على ذلك (٢٤)، وحلال هذا المؤتمر أقر رؤساء الدول الأفريقية مبدأ قدسية الحدود واحترام الحدود الراهنة للدول وقت حصولها على الاستقلال (٢٥). وهو ما فرض قيدا على تأييد مصر لموقف الصومال، إذ أن هذا التأييسد كان يعنى أن تخسر مصر كثيرا في علاقاتها مع الدول الأفريقية.

وقد تركت تلك الأحداث أثرا سيما لدى الصومال، حيث وجدت أن سياسة عدم الانحياز لم تجلب لها أي فائدة بل أضرت بها، بعد أن أقر أقطاب الحياد أنفسهم جمال عبد الناصر ولهرو في مؤتمر عدم الانحياز في القاهرة في مارس ١٩٦٤ شرعية الحدود السي تركها الاستعمار، فاقمت الصومال مصر بأن موقفها ذلك كان مسن أجلل إرضاء هيلاسلاسي ولهرو. كما رأت أن استمرار مشكلتها بخصوص إقليم انفدي كان بسبب رفضها الانضمام إلى الكومنولث كما فعلت كينيا والهند. واقمت الدول العربية بألها لا تحم بالقضية الصومالية وإنما تحم عصالحها فقط (٢١).

ورغم هذه الظروف استمرت مصر في تأييد الصومال، ولكن على أساس الحل السلمي رغبة منها في وضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية موضع التنفيذ، وعلى السرغم من عدم قناعة الصومال بجذا الموقف، إلا أن الأمور هدأت بينها وبين إثيوبيا، حتى أنسه ظهر في هذا الوقت اقتراح قديم كانت بريطانيا قد طرحته بعد الحرب العالمية الثانية لحل التراع الأثيوبي الصومالي يقضي بأن تتنازل الصومال لإثيوبيا عن ميناء زيلم والمنطقة المجاورة له في مقابل أن تتنازل إثيوبيا للصومال عن حزء من منطقة أوجسادين وبسذلك تستطيع إثيوبيا أن تجد ميناء أخر تعتمد عليه في تجارها مع العالم الخارجي، وفي نفسس الوقت تستطيع الصومال أن تسترد حزءاً تراه من صميم أراضيها (٢٧).

كانت قد تغيرت فقد تمكنت إثيوبيا من ضم إريتريا بموانيها عصب ومصوع ضما نهائيا فلم يعد مثل هذا الاقتراح مقبولا لدى إثيوبيا.

ولما يأست الصومال من أن تحصل من مصر على دعم كامل لقضيتها، اتجهست للبحث عن حليف أخر غيرها، فاتجهت إلى السعودية بداية من عام ١٩٦٥ للحصسول على مساندها السياسية والاقتصادية (٢٨٨).

أما بخصوص الصومال الفرنسي فقد تزايدت الروح القومية فيه بعد استقلال الصومال، ونتيجة للدعاية المصرية التي بثنها الإذاعة الموجهة (٢٩١). وكانست مطالب الصومال بضم هذا الإقليم متوافقة مع رغبة سكانه، فقد أعلن زعماؤه عن رغبتهم في الانضمام إلى جمهورية الصومال بعد فشلهم في المفاوضات مع فرنسا، ولكن هذه الرغبة واجهت معارضة من إليوبيا وإسرائيل، حتى لا يقوى مركز الصومال في المطالبة بأوجادين، ولا يتحقق لمصر المزيد من النفوذ في المنطقة، فعملوا على إقناع فرنسا بعدم التخلي عن الصومال الفرنسي بأي طريقة (٢٠٠). فتعهد وزير الخارجية الفرنسي أثناء زيارته لأديس أبابا في ١٦ أبريل ١٩٦٥، بأن بلاده لن تتخلى عسن وجودها في الصومال الفرنسي ترحيب بتلك السيامسة (٨٠٠).

كما طالبت الصحف الإسرائيلية في ١٦ سبتمبر ١٩٦٦، بأن تستعمل فرنسا نفوذها لتضمن ألا يكون وضع الصومال الفرنسي معاديا للمصالح الإسرائيلية، وذلك بسبب خوف إسرائيل من سيطرة مصر على مضيق باب المندب بعد تواحدها في اليمن، وأن على إسرائيل أن تبذل كل جهودها لكي تضمن حصول إثيوبيا على الصسومال الفرنسي وبذلك تضمن وجود دولة صديقة على أحد جاني باب المندب (٢٦٠).

وقد شهدت القاهرة الكثير من الاحتجاجات ضد الاحتلال الفرنسي لجيبوتي مسن الطلبة الصوماليون الموجودين فيها، ففي يوم ٢٧ أغسطس ١٩٦٦ قام الطلبة الصوماليون أثناء إحدى هذه المظاهرات بالهروب من مراقبة الشرطة وحطموا السفارة الفرنسسية احتجاجا على قمع المتظاهرين أثناء زيارة ديجول لجيبوتي (٢٠٠). وهتفوا بالوحدة الصومالية الكيري (٤٠٠).

وعندما أعلنت فرنسا ألها تنوي إحسراء استفتاء لتقريس مصير الصومسال الفرنسي (٥٠٠)، أعلنت إسرائيل ألها لن تقف مكتوفة الأيسدي إزاء ذلك لأن استقلال الصومال الفرنسي أو اتحاده مع الصومال يترتب عليه مخاطر كبيرة لإسسرائيل، لكون حيبوتي المنفذ الرئيسي بالنسبة لتحارقها مع أفريقيا، وألها سوف تقوم باتصالات مع الدول الأخري لمواجهة هذا الاحتمال (٢٠٠٠).

## موقف مصر من الوحدة الأفريقية ودور إثيوبيا فيها:

كان عبد الناصر يرى أن التحرك المصري في أفريقيا يساند التحرك العسربي، وأن الوحدة الأفريقية تساندها الحركة الأفرو آسيوية وهذه وتلك تساعدان الوحدة العربيسة وهي هدفه الأكبر، لذلك كانت مصر تساند أي تحرك في سبيل توحيد الدول الأفريقية، فشاركت في كافة المؤتمرات التي عقدت لهذا الغسرض، سسواء كانست حكوميسة أو شعية (١٨).

ولكن الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت كان يعوقها الكثير من العقبات، فقسد المختلفت وجهات النظر الأفريقية حول مفهوم هذه الوحدة، فمنهم من كان يسرى أن تكون هذه الوحدة وحدة سياسية قوية في ظل حكومة متحدة وجيش واحد، لكي تكون حلا لجميع المشاكل الاستعمارية والتحلف والتجزئة، وكان أبرز المنادين بسذلك الرئيس الغاني نكروما. بينما كان البعض الأخر يرى أن تحرير الدول الأفريقيسة مسن الاستعمار يجب أن يحتل الأولوية، وكانت مصر من بين هذه الدول. في حدين طالب البعض الأحر بضرورة التدرج نحو الوحدة (٨٨).

وكان للوحدة الأفريقية أهمية أخرى بالنسبة مصر، ألا وهي مقاوسة التغلف الإسرائيلي في القارة الأفريقية، حيث نجحت إسرائيل في مطلع السستينيات في تسدعيم وجودها في أفريقيا، وأقامت علاقات مع عدد كبير من الدول الأفريقية التي استقلت في ذلك الوقت، فضلا عن أن إسرائيل كانت تريد أن تكسب أصوات هذه الدول في صالحها، وهو ما عبر عنه بن جوريون في خطابه أمام الكنيست في عام ١٩٦٠، عندما أشار إلى ضعف الدول الأفريقية، ولكنه أضاف أنه على الرغم من هذا الضعف فسإن صوقم مسموع في العالم، وأصواقم في المنظمات الدولية تساوي في قيمتها أصوات الدول الكبرى، وأن هدف إسرائيل أن تحصل على أصوات هذه الدول أو على الأقسل تضمن تحييدها في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة تلك النظرة للتدليل على تأثير السياسة المصرية في القسارة الأفريقية بقوله "إذا تقدم العرب بمشروع قرار يقضي بأن الأرض مسطحة ففي إمكالهم احتساب أربعين صوتاً على الأقل لصالحهم" وذلك في إشارة إلى تأييد الدول الأفريقية الاسلامة (١٨).

وقد شهدت القارة أول تجمع لها في أكتوبر عام ١٩٦٠، وهـ و اتحـاد الـدول الأفريقية ومدخشقر والذي عرف بمجموعة برازافيل، وهي مجموعة الدول التي كانــت تشكل المستعمرات الفرنسية قبل ذلك، حيث اتفقت هذه الدول على تكوين رابطة فيما بينها، وقد أدي ظهور هذه المجموعة إلى ظهور مجموعة أخرى والتي عرفت بمجموعــة اللار البيضاء وتكونت من مصر والمغرب وغانا وغينيا والمغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة

وسيلان وليبيا، حيث اتفقت هذه الدول على إنشاء مجموعة من اللحسان السياسسية والاقتصادية والثقافية واتفقوا على ميثاق كان أهم بنوده تحريم الانضمام إلى الأحسلاف الأحنبية والالتزام بسياسة عدم الانحياز (١٠).

كما شهدت تلك الفترة أحداثا أدت إلى تزايد انقسام السدول الأفريقيسة، فقسد شهدت الكونغو<sup>(۱۱)</sup> صراعا بين الدول الكبرى وبين الدول الأفريقية التي انقسمت علسى نفسها إلى حزبين، حزب يؤيد باتريس لومومبا وأنصاره، وحزب يؤيد القوى الغربيسة وعملائها في الكونغو، وكانت مصر من الحزب الأول فأرسلت خمسة آلاف حنسدي للمشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لمساعدة لومومبا<sup>(۱۲)</sup>، كما أرسلت إثيوبيا ثلاثسة آلاف جندي إلى الكونغو تحت قيادة الأمم المتحدة، غير ألها كانت أداة لتنفيذ سياسسة الولايات المتحدة وموقفها المؤيد لأعداء لومومبا، ولذلك التزمت الولايات المتحدة بنقل القوات الإثيوبية كما التزمت بإمداد ودعم هذه القوات (۱۳).

وعندما انحازت قوات الأمم المتحدة التي يسيطر عليها الغرب لصالح التمرد واستخدمت القوات الإثيوبية المشاركة فيها في محاربة أنصار لومومبا ومطاردةم لحساب القوات الانفصالية بزعامة موريس تشوميي الذي كانت مصر تعتبره خائنا بل رمزا للخيانة الأفريقية والتعاون مع الولايات المتحدة، سارعت مصر بسحب قواقا من الكونغو حتى لا تستعمل قوات أفريقية أخرى في مواجهة هذه القوات، واتفقت باقي دول مجموعة الدار البيضاء على سحب قواقا من الكونغو كذلك (١٤٠).

وقد أكدت أزمة الكونغو اعتماد الولايات المتحدة على هيلاسلاسي لتحقيق أهدافها وسياستها في أفريقيا<sup>(١٥)</sup>، فضلا عن اعتمادها عليه للتأثير على الدول الأفريقية عن لإبقاء الحرب الباردة بعيدة عن القارة الأفريقية عن طريق إبعاد الدول الأفريقية عن التعاون مع الاتحاد السوفيتي، وهو ما اتفقت عليه إثيوبيا مع مجموعة برازافيل التي فضلت الارتباط بالغرب ورفضت أي تأثير سوفيتي في مواجهة مجموعة الدار البيضاء التي قبلت المساعدات السوفيتية وهاجمت الاستعمار، فكانت إثيوبيا تستخدم كأداة لزعزعة سياسة مجموعة الدار البيضاء "١٠).

وعلى الرغم من أن إثيوبيا لم تنضم لمجموعة برازافيل، إلا ألها ساهمت في تكوين مجموعة حديدة وهي مجموعة دول منروفيا، فكان لأكليلو هابتي ولد رئيس الوزراء الأثيوبي دور فعال في تنظيم هذه المجموعة التي تأسست في مايو عام ١٩٦١ (١٧٠)، وقد تكونت من أعضاء مجموعة برازافيل وهي دول المستعمرات الفرنسية السابقة بالإضافة إلى ليبيريا ونيحيريا والصومال وسيراليون وتوجو وإثيوبيا وليبيا التي حرجت على قرارات مؤتمر اللار البيضاء (١٨٠).

وكان للمجموعة الجديدة نفس توجهات مجموعة برازافيل، فكانت هناك العديد من الاختلافات بينها وبين مجموعة الدار البيضاء، إذ كانت تدعم عمل الأمم المتحدة في الكونغو أو بالأحرى تدعم السياسة الأمريكية الغربية، كما كانت تلتزم الصحمت إزاء قضية عدم الانحياز (٩١).

وفي أوائل عام ١٩٦٢ فشلت محاولة نيحيريا لاحتواء بحموعة الدار البيضاء عسن طريق دعولها لحضور اجتماع الدول الأفريقية المستقلة، بعد أن رفضت مصر ودول بحموعة الدار البيضاء حضور تلك الاجتماعات بسبب عدم توجيه الدعوة لحكومة الجزائر المؤقتة، فاستغلت دول منروفيا ومن بينها إثيوبيا ذلك للهجوم على مصر والدول العربية بأغم دائما يسعون وراء مصالحهم الخاصة أولالالله المحلوم على مصر والدول العربية بأغم دائما يسعون وراء مصالحهم الخاصة أولالاله المحلوم على مصر والدول العربية بأغم دائما يسعون وراء مصالحهم الخاصة أولالاله المحلوم المحلوم الخاصة أولاله المحلوم المحلوم

ووسط هذا التضارب بين المجموعتين خرج أوتو كتما يفرو وزير الخارجية الأثيوبي بفكرته لتوحيد المجموعتين معاً، وهو ما كان يتفق مع أفكار هيلاسلاسي الجديدة السيق كانت تمدف إلى اعتناق هوية أفريقية ولكي تصبح إثيوبيا مشاركة رئيسية في الشسئون الأفريقية، ولذلك عندما عرض عليه فكرته رحب بما هيلاسلاسي، وعقد مؤتمرا لكبار رحال دولته لمناقشة هذا الأمر، ولكن أغلبية المشاركين اعتقدوا بأن مصلحة بلادهم في أن تستمر إثيوبيا في لعب دور محدود في الميدان الأفريقي، ولكن هيلاسلاسي أعطى صلاحية كاملة ليفرو لتنفيذ سياسته (١٠١٠).

وقد استغلت إثيوبيا فرصة توجيه بحموعة منروفيا الدعوة لها لحضور مؤتمرها في أبريل ١٩٦٢، لكي تظهر بمظهر صانعة السلام فأعلنت حيادها بشكل كامسل بسين الكتلتين وعدم انحيازها لأيهما، كما تملص هيلاسلاسي من حضور هذه الاجتماعات واكتفى بإرسال وزير خارجيته أوتو كتما يفرو حتى لا يشارك في الهحوم على دول محموعة الدار البيضاء كما فعلت باقي أعضاء منروفيا، حتى إذا حصل كتما يفرو على موافقة المحتمعين على عقد مؤتمرهم التالي في أديس أبابا يستطيع الحصول على موافقة دول محموعة الدار البيضاء (١٠٢).

ثم استغل كتما يفرو عقد مصر مؤتمر بحموعة الدار البيضاء في القاهرة في الشهر التالي لتنفيذ باقي خطته، فعمل على اكتساب ودها كما فعل مع مجموعة منروفيا، واستغل علاقات إثيوبيا الجيدة بغنييا - إحدى دول مجموعة الدار البيضاء ورئيسها أحمد سيكوتوري، فطلب يفرو من هيلاسلاسي دعوة سيكوتوري إلى أديس أبابا لتحقيق هذا الغرض، فتمت دعوته أثناء وجوده في القاهرة، وعندما وصل سيكوتوري إلى أسمره نجح يفرو في إقناعه بفكرة أن يكون اجتماع مايو ١٩٦٣ المقرر عقده لمجموعة منروفيا مؤتمرا لكل الدول الأفريقية المستقلة على أن يقوم وزير خارجية إثيوبيا بإقناع دول الجموعة دياللو تللي Dillo Telli غينيا في الأمم المتحدة

والذي أصبح فيما بعد أول أمين لمنظمة الوحدة الأفريقية - لكي يعمل على الحصول على موافقة دول الدار البيضاء، وبالفعل بدأ يفرو حولة في الدول الأفريقية بدأها بمصر، حيث تقابل مع جمال عبد الناصر وحصل على موافقته على المشاركة في مؤتمر أديسس أبابا، ثم أكمل حولته فحصل على موافقة ٣٢ دولة أخرى (١٠٣).

وكانت موافقة مصر على المشاركة في مؤتمر تدعو إليه إثيوبيا وتغلب عليه دول محموعة منروفيا يرجع لأسباب عديدة، منها أن الرؤساء الأفارقة كانوا ينظرون إلى هيلاسلاسي نظرة احترام وتقدير، وكان البعض يعتبره الأب الروحي لأفريقيا نظرا لكبر سنه ومقاومته للاحتلال الإيطالي، وهو ما تمثل في تلبية الجميع لدعوته. كما أن عبد الناصر كان يرى أن غياب مصر وبقية دول الدار البيضاء عن احتماع أديس أبابا سيتيح الفرصة للولايات المتحدة وإسرائيل فرصة السيطرة على المؤتمر، وبالتالي فإن وجود مصر في هذا التحمع الأفريقي الشامل يمكنها من مواصلة مواجهة القوى الاستعمارية والنشاط الإسرائيلي في أفريقيا بينما يتيح غياب مصر لإسرائيل تحقيق الكثير من الأهداف، منها توجيه ضربة قوية للحصار الاقتصادي العربي المفروض عليها، فضلا عن الحصول على تأييد الدول الأفريقية الحديثة الاستقلال في المحافل الدولية وكسب أصواقا، إلى حانب عزل مصر والدول العربية عن المحتمع الدولي بخصوص قضية فلسطين، وذلك عن طريق كسب اعتراف الدول الأفريقية بإسرائيل التي تستطيع أن تروج لفكرة ألها نموذج مشالي كسب اعتراف الدول الأفريقية والآسيوية (١٠٠٠).

وكانت هناك العديد من الأسباب التي جعلت جمال عبد الناصر متحمسا لفكسرة المنظمة الأفريقية حتى ولو كان على حساب مجموعة الدار البيضاء، منها أن كثيرا مسن المبادئ الرئيسية التي أقرقما مؤتمرات الدول الأفريقية ومنظمة الدار البيضاء مثل تصفية الاستعمار ومقاومة السيطرة الأجنبية وحتى سياسة عدم الانحياز أصبحت مبادئ مستقرة لم يعد من الصعب إقرارها داخل هذا التجمع الأفريقي الشامل، كما أن وجود مثل هذا التجمع سيكون له دور هام ومؤثر في السياسة الدولية وأن ارتباط مصر بجميع السدول الأفريقية في منظمة سياسية واحدة من شأنه أن يعطي مصر ميزة هامة في التغلب على إسرائيلي في القارة المرائيل، ويمكنها استغلال هذه الميزة في مقاومة التوسيع الإسسرائيلي في القارة الأفريقية (١٠٠٠).

فضلا عن ذلك فإن مصر كانت ترى أن الهدف من عقد المؤتمر هو القضاء على الاستعمار الذي عمل دائما على تقسيم القارة وخلق المشكلات بين دولها (١٠١٠)، لذلك لم يمنع تعاون إثيوبيا مع الغرب وإسرائيل أو سياستها المعادية لمصر دون أن تشارك مصر في مؤتمر الدول الأفريقية.

وقبيل بدء أعمال المؤتمر عقد احتماع لوزراء خارجية الدول الأفريقية في أديس أبابا ١٥ مايو ١٩٦٣ نشطت فيه إسرائيل نشاطاً كبيرا بين أعضاء وفود وزراء خارجية الدول الأفريقية حيث وزعت منشورات توضح المساعدات التي تقدمها للدول الأفريقية وقماحم مصر وسياستها في أفريقيا، وهو ما أدى لهجوم بعض الدول الأفريقية على مصر مثل سيراليون حيث ردد وزير خارجيتها كارفا سمارت الدعايات الغربية عن تضارب سياسة مصر العربية مع سياستها الأفريقية (١٠٠٠).

وفي ٢٢ مايو عقد مؤتمر رؤساء الدول الأفريقية، وحضره جمال عبد الناصر، وقد بذل هيلاسلاسي جهده خلال هذا المؤتمر لكي لا ينفض دون توقيع اتفاقية للوحدة الأفريقية وكانت مصر تؤيد هذا الاتجاه (١٠٨).

وقد اختيرت مصر مع ثلاث دول أخرى لوضع الصيغة النهائية لمشسروع ميشاق منظمة الوحدة الأفريقية، حيث قام محمود فوزي وزير الخارجية المصري بدور كسبير في ذلك على أساس المشروع الذي وضعه الوفد الأثيوبي وميثاق الدار البيضاء (١٠٠١).

وقد أرجع الغرب موافقة مصر على الانضمام لمساعي إثيوبيا في إقسرار ميشاق الوحدة الأفريقية، إلى انشغال مصر بالحرب في اليمن وانشغالها عن شئون أفريقيسا وأن عبد الناصر كان مستعدا للمشاركة بأي صورة وأنه كان متلهفا لكي يكون هو جيزءا من قيادة المنظمة حتى ولو كان الثاني بعد هيلاسلاسي (١١٠٠). ولكن ذلك لم يكن صحيحا، فقد عملت مصر خلال المؤتمر على تجنب أية مشكلة تحقق للغرب وإسرائيل أهدافهم من إظهار مصر بصورة الغريب عن أفريقيا، حيث أعلن عبد الناصر في خطابه أمام مؤتمر أديس أبابا أنه لن يطرح التراع العربي الإسرائيلي وأن الدول الأفريقيسة ستكتشف في المستقبل أن إسرائيل ما هي إلا أداة من أدوات الاستعمار وإحدى قواعد العدوان (١١١).

وقد واجهت مصر اعتراض إثيوبيا ومعها عدد من الدول الأفريقية الناطقة المفرنسية عند وضع ميثاق المنظمة في النص على جعل اللغة العربية لغة رسمية مع الإنجليزية والفرنسية خوفاً من تزايد تأثر سكالها المسلمين بالعرب، ولكن هيلاسلاسي تراجع بسبب تأثير وجود عبد الناصر على الدول الأفريقية الأخرى، مما أدى إلى ضعف المعارضة، واضطر للموافقة على النص الذي اقترحته مصر وهو أن لغة العمل في المنظمة هي اللغات الأفريقية كلما أمكن والإنجليزية والفرنسية، وكانت مصر تقصد من وراء إدخال هذا النص أن تلفت الأنظار إلى أن اللغة العربية ليست لغة دخيلة على أفريقيا مثل الإنجليزية والفرنسية وإنما هي لغة من لغات القارة الأصلية وهي بطبيعة الحال اللغة الأفريقية الثانية الأفريقية الثانية المعترف عما وهي الأمهرية محدودة الانتشار وداخل إثيوبيا فقط، ولذلك رفض عبد

الناصر تحمس ورغبة الرئيس الغيني في أن ينص الميثاق صراحة على استخدام اللغة العربية وطالبه بالحفاظ على النص الذي تقدمت به مصر (١١٢).

بالإضافة إلى ذلك لم يكن عبد الناصر متلهفا للعب أي دور في قيادة المنظمة حتى ولو كان الدور الثاني بعد هيلاسلاسي، بدليل أن مصر لم تستحوذ على قيادة بجموعة الدار البيضاء، فرضيت بأن يكون مقرها في باماكو عاصمة مالي، كما رضيت بأن يتولى مغربي الجنسية منصب سكرتيرها العام (١١٢)، وعلى الرغم من ذلك فإن هيلاسلاسي هو الذي كان يدرك مكانة مصر وعبد الناصر فطلب منه مشاركته في قيادة المراسس الافتتاحية للمؤتم (١١٤). وحتى في داخل إثيوبيا كان لعبد الناصر تأييد كبير من مسلمي اثيوبيا، فعندما وصل إلى أديس أبابا للمشاركة في المؤتمر، حسرج مسات الآلاف مسن مسلمي إثيوبيا مسافرين على الاقدام من أنحاء إثيوبيا باتجاه مطار أديس أبابا للترحيب به والهتاف له، مما تسبب في حدوث صدمة للحكومسة الإثيوبية (١١٥)

بالإضافة إلى كل ذلك كانت مصر تركز على النتائج التي ستحنيها من وراء إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وأهمها أن هيلاسلاسي حاول أن يغير صورته أمام الأفريقيين وعمل على ألا يصطدم بالمشاعر الوطنية في أفريقيا حتى ولو أدى ذلك إلى الوقسوف في صف حركات التحرر، كما أحبره موقفه في المنظمة على ألا ينحاز للقوى الغربية داخل المنظمة (١١٦)، وألا يجاهر بعلاقاته بإسرائيل أو يسمح لها بالمزيد من التوسع والذي بلغ حداً كبيرا وقت انعقاد المؤتمر، إذ كان الإسرائيليون قد انتشروا في مرافق الدولة الإثيوبية، فكانوا متغلغلين في أحهز الأمن والمخابرات ويقومون بتدريب أغلب القوات الخاصة الإثيوبية، الإثيوبية، حتى أن وحدة الأمن الإثيوبية الخاصة التي أوكل إليها حماية عبد الناصر أثساء وحوده في أديس أبابا قام الإسرائيليون بتدريها (١٧٠).

كما أن مصر لم تشارك في الصراع الذي دار خلال الاجتماعات بين أربع دول وهي السنغال ونيجيريا وزائير وإثيوبيا لكي تصبح إحدى مدنها الكبرى مقرا لمنظمة الوحدة الأفريقية، حتى نجحت إثيوبيا في عقد صفقة تبادلية مع غينيا بحيث تقوم الثانية بترشيح أديس أبابا كمقر للمنظمة في مقابل أن ترشح إثيوبيا دياللو تللي ممثل غينيا الدائم في الأمم المتحدة لمنصب الأمين العام للمنظمة، ثم خاضت إثيوبيا بعد ذلك معركة عنيفة مع السنغال للتصويت السري لاختيار مقر المنظمة، ساومت خلالها الدول الفرانكفونية التي كانت تؤيد السنغال حتى نجحت في الحصول على تأييد ثمانية دول منها، وأصسرت على أن يتحول التصويت إلى التصويت العلي، حتى تضغط على الدول الستي وعدت على أن يتحول التصويت إلى التصويت العلي، حتى تضغط على الدول الستي وعدت على أن يتحول التصويت إلى التصويت العلي، حتى تضغط على الدول الستي وعدت مصر هي التي كانت تلهث وراء الحصول على قيادة المنظمة واحتضان مقرها الدائم.

وكان من أسباب موافقة مصر على أن تصبح أديس أبابا مقرا لمنظمـــة الوحـــدة الأفريقية، أن يضع ذلك قيودا كثيرة على السياسة الإثيوبية فلا تتمكن مــن مواصــلة الانسياق وراء الغرب بصورة واضحة فضلا عن القيود التي ستفرضها عليها في علاقاتما مع الصومال والحد من أطماعها التوسعية.

وقد ظهرت صحة وجهة نظر مصر خلال مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية، السذي اتخذ قرارين هامين لمساندة حركات التحرر الأفريقية في الأقساليم الخاضسعة للبرتغسال وجنوب أفريقيا، الأول ينص على استقبال الوطنيين من حركات التحرر وتدريسهم في أراضي الدول الأفريقية المستقلة، والثاني إنشاء صندوق لمساندة حركات التحرر الأفريقية وذلك عن طريق لجنة التحرر الوطني والتي عرفت بلحنة التسعة، وكان من بين أعضائها مصر وإثيوبيا (١١٩). كما أقرت المنظمة سياسة عدم الانحياز وجعلتها ركنا من أركسان السياسة الخارجية الأفريقية (١٢٠).

إلى جانب ذلك نجحت مصر في الحصول على موافقة الدول الأفريقية لاستضافة القاهرة للمؤتمر الأول للمنظمة في العام التالي على الرغم من محاولة السدول الغربيسة وإسرائيل عرقلة ذلك(١٢١).

وقد قامت مصر بمراجعة سياستها الخارجية تجاه الدول الأفريقية فاحتمع جمال عبد الناصر مع سفراء مصر في الدول الأفريقية ومن بينهم عثمان توفيق سفير مصر في إثيوبيا ومصطفى توفيق سفيرها في الصومال لتوضيح سياسة مصر تجاه القارة الأفريقية عموماً بعد إنشاء المنظمة الجديدة (١٢٢).

# سياسة مصر تجاه إريتريا وأثرها على العلاقات بينها وبين إثيوبيا:

لم تنجح محاولة هيلاسلاسي التي قام بها في عام ١٩٥٩ لتجديد علاقاته مع مصر واستخدام سعى الاتحاد السوفيتي لاكتساب نفوذ في إثيوبيا في الضغط على مصر وإجبارها على تغيير سياستها تجاه قضايا القرن الأفريقي، بل على العكس فقد زادت مصر من نشاطها في دعم الإريتريين، نتيجة لاستمرار إثيوبيا في ممارساتها التعسفية ضد إريتريا للقضاء على الاتحاد الفيدرالي تمهيدا لضمها بصورة كاملة (١٢٢٠). وظلت فكرة استقلال إريتريا قائمة بواسطة الإذاعة المصرية الستي كانست توجه إلى الشعب الإريتري.

وفي يوليو عام ١٩٦٠ اجتمع أحد عشر شابا من إريتريا في نادي رابطة الطلبة الإربتريين في القاهرة وبحضور إدريس محمد آدم رئيس الجمعية التشريعية الإربتريين الشابق، واتفقوا على تكوين منظمة جديدة للإربتريين (١٢٠) تتحمل أعباء الكفاح المسلح طريقا للاستقلال تحت اسم "جبهة التحرير الإربترية" وأجمعوا على تشكيل سرايا مسلحة

أسندوا قيادهًا إلى إدريس حامد عواتي (١٣٦). وبذلك تجاوزت مطالب الجبهـــة الجديـــدة قرارات الأمم المتحدة وخرق إثيوبيا لها، إلى تحديد الاستقلال التام كهدف لها(١٢٧).

وقد قدمت مصر للحبهة الوليدة الكثير من المساعدات، سواء كانست ماديسة أو معنوية، وذلك اقتناعا منها بحق الإريتريين في تقرير المصير تمشياً مع مبدأ مصر بالتزام مسائدة حركات التحرر في القارة الأفريقية، فلم تكن الجبهة في نظر مصر حركة انفصالية، لأن إريتريا كيان له وضع دولي أقرته الأمم المتحدة، بينما تمارس إثيوبيا ضدها سياسة عنصرية واضطهاد ديني (١٢٨). فاحتصتها مصر بالكثير من المساعدات فسمحت لها بإنشاء معسكر تدريب عسكري لكوادرها بالقرب من الإسكندرية (١٢٩). كما كانست مصر تشرف على إرسال الإريتريين للاتحاد السوفيتي لتلقسي التسدريب هنساك (١٣٠٠). وأصبحت مصر أول دولة تقدم الأسلحة والتدريب لحركات المقاومة الإريترية، ولكنها حرصت أن تبقى هذه المساعدات دون ضحيج إعلامي أو دعاية تتناسب مع حجم هذه المساعدات وذلك لأن هذه المساعدات كانت تثير الشك والحساسية لسدى السدول الأفريقية عما يعرض مصر للدعاية الغربية ضدها والتشكيك في دور كسل المؤسسات المصرية العاملة في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسد إقامسة إمبراطوريسة إسسلامية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسه إلى المياهدية في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسه إلى المياه في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريسه المياه في أفريقيا والإدعاء بأن مور كساله المياه في أفريقيا والورية المياه في أفريقيا والورية المياه في المياه في أفريقيا والورية المياه في أفرية المياه في أفريقيا والورية المياه المياه المياه المياه المياه أفرية المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه المياه الم

ولم تقتصر مساعدات مصر على المساعدة العسكرية للحبهة الإريترية بل شملست جميع المحالات، كما لم تختص مسلمي إريتريا بذلك، بل إنحسا احتضسنت عسددا مسن الإريترين المسيحيين ومنهم وولد آب وولد ماريم الذي خصصت له جانباً من الإذاعسة التيجرينية الموجهة لإريتريا لإيقاظ الروح القومية لدى الإريتريين (١٣٢).

وكان لإثيوبيا رد فعل غاضب تجاه السياسة المصرية الداعمة لجبهة التحريسر الإريترية، فأبلغت مصر بأن احتضافا لحركة المقاومة الإريتريسة هو تحسرك عدائي متعمد (۱۳۲). وكانت السفارة الإثيوبية في القاهرة تنقل للحكومة الإثيوبية أنساء المساعدات المصرية للإريتريين وأن مصر وراء التمرد العسكري لجبهة التحسرر الإريترية (۱۳۵).

وكان مما أثار مخاوف إثيوبيا أكثر أن المسلمين المسيطرين على جبهسة التحريسر الإريترية أعلنوا أن حربهم ضد إثيوبيا هي جزء من الثورة العربية، وصرح إبراهيم سلطان أحد زعماء الجبهة في القاهرة " نحن الإريتريون عرب ولسنا أقل من الفلسطينيين، نحسن نحارب يهود أفريقيا الممثلين في الإمبراطور وحكومته نسل سليمان، أسد يهسوذا (١٣٥)، كما يحارب الفلسطينيون يهود فلسطين "(١٣٦).

وفي سبتمبر ١٩٦٢ نزلت القوات المصرية في اليمن لمساعدة الثورة اليمنيسة ضــــد الملكيين، وقد زاد هذا التحرك الاستراتيحي المصري في اتجاه حنوب البحر الأحمر مـــن

مخاوف هيلاسلاسي (۱۳۷). خصوصا وأن مجلة القوات المسلحة المصرية نشرت في ذلك الوقت مقالا ذكرت فيه أن مصر تريد أن تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية (۱۲۸) مما أكد للأثيوبيين أن هدف مصر هو تعريب مسلمي إثيوبيا وأن أولويتها بعد اليمن هو أن تعرب إريتريا أدام على الرغم من أن عبد الناصر امتنع عن ذكر إريتريا ضمن خطاباته التي تطالب بالوحدة العربية، ولم يشر إلى عروبتها وكذلك لم تطالب الصحف المصرية أو الرأي العام المصري بذلك بل أكدوا على استقلالها وليس عروبتها (١٤٠٠).

وكانت إثيوبيا قد شهدت محاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر ١٩٦٠ الماثان، تأكدت من خلالها من تأثر قادة هذا الانقلاب بسياسة مصر الثورية، وتأثر الكثير من الأثيوبيين ها أيضا (١٤١٠). وبالطبع كان الأمريكيون والإسرائيليون يثبتون هذه المخاوف في ذهن هيلاسلاسي ويغذو هما بكل ما يدعمها.

وفي نوفمبر ١٩٦٢ قامت إثيوبيا بضم إريتريا بعد تمثيليدة هزليدة في البرلمان الإريتري أدان المجرت أعضاءه على الموافقة ضم على إريتريا لها (١٤٢)، ولكن مصر لم تماجم هذا الإجراء علنا، وإن كانت قد سمحت للطلبة الإريتريين في القاهرة بتنظيم المظاهرات التي طافت بشوارعها استنكارا ورفضا لهذا الضم، وفي نماية المظاهرة هاجموا السفارة الإثيوبية وحدثت اشتباكات بينهم وبين القائمين على العمل فيها، حيث أطلق القائم بأعمال السفارة الرصاص على المتظاهرين فأصاب طالبين منهم (١٤٥).

وعندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية في مايو ١٩٦٣، وأصبحت أديس أبابا مقرا لها، حاول هيلاسلاسي أن يغير من صورته أمام الدول الأفريقية عن طريق اتباع سياسة تحدف إلى دعم حركات التحرير وعدم الانجياز للقوى الاستعمارية بحدف صرف الأنظار عن الجرائم التي كانت ترتكب ضد الشعب الإريتري (٢٤٦). وقد وحدت مصر أن هذا الوضع قد يشكل ضغطا على هيلاسلاسي يرغمه على تخفيف علاقاته بالقوى الغربية، ولكنه في ذات الوقت شكل قيدا على السياسة المصرية لقبولها بمبدأ عدم التدخل في شعون الدول الداخلية، مما جعل الالتزام المصري بشأن استقلال إريتريا مقيدا ويقتصر على حق الإريتريين في استعادة الوضع الفيدرالي (١٤١٧).

ولهذه الأسباب تقلصت المساعدات المصرية المادية والعسكرية التي كانت تقدمها للإريتريين، فخرجت جبهة التحرير الإريترية من القاهرة في يونيو مسن نفسس العسام، وأغلقت مصر معسكر تدريب الجبهة قرب الإسكندرية في عام ١٩٦٤، فحلت سوريا مكان مصر في دعم الجبهة فافتتحت لحسا معسسكرات التدريب بالقسسرب مسن حسلب (١٤٨٠)، وبدأت في تزويد الإريتريين بالأسلحة إذ لم تكن سوريا مقيدة بما يقيسد مصر من التزامات بين الدول الأفريقية (١٤٩١)، وكانت سوريا قد بدأت منافسة مصر على زعامة القومية العربية بعد انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة وتلاشسي الأمسل في

المصالحة بينهما، لذلك عملت على دعم جبهة التحرير الإريترية على أساس أنما حركة عربية (١٠٠٠) ولكن مصر لم تتخل نمائيا عن الإريتريين، فقد احتفظوا بمكاتبهم وإذاعتهم الموجهة وإن خفت حدة الهجوم على الحكومة الإثيوبية من خلالها(١٠٠١). كما افتتحست الجبهة مكتبا رسميا لها في القاهرة في عام ١٩٦٤ (١٠٠١). واستمرت مصر في استقبال أعداد كبيرة من الطلبة الإريتريين وتعاظم نشاطهم وأصبحت مصر نقطة انطلاق لهم إلى الدول العربية والأوروبية (١٥٠١).

بالإضافة إلى ذلك كانت مصر تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتوجهة إلى مقاتلي حبهة التحرير الإريترية القادمة من سوريا والدول الأخرى بالمرور في قناة السويس تحت ستار ألها بضائع متوجهة إلى السودان، كما كانت تقدم للإريتريين تسهيلات متعددة حتى تصل الأسلحة إلى أيدي مقاتليهم في إريتريا (١٥٤).

وكان موقف مصر هذا يعود إلى استمرار إثيوبيا في قمع الإريتريين والتعاون مسع الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد شهدت تلك الفترة تزايد الاهتمام الأمريكي بإريتريا، فبدأت الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ عملية سرية جديدة في محطة كاجينو عرفت باسم بيت الححارة Stone House، وكانت هذه العملية تقوم على وضع هوائيين ضخمين وتركيبهما في القاعدة لاستخدامهما في اعتراض الاتصالات الفضائية السوفيتي في بحال الأبحاث في توجيه الصواريخ عابرة القارات وذلك لمعادلة التقدم السوفيتي في بحال الأبحاث الفضائية الذي حدث في أوائل الستينيات، ولكن هذه العملية لم يكسن مسن المسور الاحتفاظ بسريتها هذه مع ضخامة الأجهزة المستخدمة، الأمر الذي يتطلب ترتيسات الاحتفاظ بمرى البصر مسن الأمره، وهو ما كان يعني أن تتعرض إثيوبيا للاتمامات بالتواطؤ مع الولايسات المتحدة أمره، وهو ما كان يعني أن تتعرض إثيوبيا للاتمامات بالتواطؤ مع الولايسات المتحدة الأمريكية خاصة مع تزايد دور مصر ودول عدم الانجياز في مواجهة انتشار القواعد الأحبية في أفريقيا، والتي كان من نتيحتها أن تركت الولايات المتحدة العديد مسن قواعدها في زنجبار وليبيا وللغرب، في الوقت الذي كانت مصر تتأهب فيه لاستضافة قواعدها في زنجبار وليبيا وللغرب، في الوقت الذي كانت مصر تتأهب فيه لاستضافة موتم منظمة القمة الأفريقية الأول في القاهرة في يوليو ١٩٦٤ (١٠٥٠).

وقد عملت الولايات المتحدة على إمداد إثيوبيا بالمزيد من الدعم العسكري والمالي، فأرسل ليندون جونسون الرئيس الأمريكي خمسة وخمسين خبيرا أمريكيا في مكافحسة حروب العصابات مزودين بالتقنيات الجديدة التي كانت القوات الأمريكية تستخدمها في ذلك الوقت في فيتنام وذلك لمساعدة إثيوبيا في القضاء على الثورة الإريترية (١٥٠١)، وكان ذلك يتم بصورة سرية حتى تم كشفه فيما بعد أمام لجنة العلاقات الخارجيسة برئاسسة السناتور وليم فولبرايت في عام ١٩٧٠ (١٥٠١).

كما الجهت الولايات المتحدة للضغط على مصر بورقة أخرى هي أبحسات ميساه النيل (١٥٨)، حتى تتراجع مصر عن سياستها الخارجية وخاصة تجاه منطقة القرن الأفريقي وترتب مصالحها بالنظر إلى مياه النيل، فقد أعلن مكتب استصلاح الأراضي التسابع للحكومة الأمريكية في عام ١٩٦٤ نتائج الأبحاث الخاصة بمصادر المياه الإثيوبية والسي كانت قد بدأت في عام ١٩٦٩ وكان مقررا لها أن تنتهي في عام ١٩٦٦ ولكنها عحلت بإظهار هذه النتائج في ذلك التوقيت لكي تثير مخاوف مصر، حيث كانت إثيوبيا مقتنعة بأن مصر تعمل على الترويج للثورة الإريترية حتى تحول إثيوبيا كل مصادرها إلى قمسع الثورة الإريترية، فتبتعد عن ممارسة أي نشاط في منابع النيل وبالتالي تمنعها مسن تمديسه مصادرها من المياه (١٥٠١). لذلك عمدت إثيوبيا والولايات المتحدة على إعلان تلك النتائع على أمل أن تتوقف مصر عن مساعدة الإريتريين والصومالين (١٦٠٠).

ولم يكن غريبا أن تكون إسرائيل هي التي أوعزت لإثيوبيا والولايات المتحدة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، فقد قامت مجموعة من قادة إسرائيل ضمت شميمون بيريز وبسن جوريون وإسحاق رابين في مارس ١٩٦٣ بزيارة إثيوبيا سرا واجتمعوا مع هيلاسلاسي وقاموا خلال هذه الزيارة بتفقد منابع النيل الأزرق حيث وصفوها "بأنه المكان السذي تبدأ منه حياة مصر "(١٦١).

وجاءت نتائج الدراسة الأمريكية بخطة لزراعة ٤٠٠ ألف هكتار أي ما يقرب من مليون فدان بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عن طريق بناء أربعة سدود كسيرة وهي سدود كارادوبي ومابيل ومندايا وسد الحدود السودانية الإثيوبية، وتبلغ سسعتها التحزينية خمسين مليار متر مكعب. كما تضمنت هذه الخطط توليد الكهرباء بطاقة تبلغ ٥٢ مليار كيلو وات أي ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً أن ينتجه السد العالي بعد اكتمال إنشائه (١٦٠).

وكان هذا المشروع يحرم مصر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا(١٦٢)، ولكن لضحامة التكاليف وعدم حاجة إثيوبيا لمثل هذه المشسروعات اقتسرح المكتسب الأمريكي أن تقوم إثيوبيا بالتركيز خلال السنوات التالية على بناء السدود الصغيرة مثل سد فنشا ودابوس وديدسا الأدبى وغيرها(١٦٤).

ومن ناحية أخرى سمحت إثيوبيا لإسرائيل بتوسيع وجودها في إريتريا عن طريق التغلغل الاقتصادي، فقد أرغمت الحكومة الإثيوبية شركة سيا الإيطالية التي كانت تمتلك أكبر مشروع زراعي في إريتريا على امتداد الحدود السودانية الإريترية والسذي كسان يعتمد في ريه على مياه نمر القاش في السودان – على بيع المشسروع لشسركة أنكسودا الإسرائيلية (١٦٠٠).

وتمادي هيلاسلاسي في إظهار علاقاته بإسرائيل فأعلن ألها سوف تتحسن أكئر، بعد أن أكسبه مركز إثيوبيا في منظمة الوحدة الأفريقية ثقة في نفسه، ولما تعرض لانتقاد الدول العربية على تصريحه هذا برر موقفه بأنه لم يخلق إسرائيل وإنما الأمم المتحدة هي التي أنشأتها وأن إثيوبيا تحترم هذه المنظمة الدولية وميثاقها وألها تعطف على اللاحسئين التي أنشأتها وأن إثيوبيا أنسانية، أي أن هيلاسلاسي قصر القضية الفلسطينية علسى كونما قضية لاجئين. كما صرح بعد ذلك أثناء زيارته لبيروت بسأن اعتسراف إثيوبيا بإسرائيل حقيقة واقعة بناء على عوامل تاريخية وسياسية لا عسن رغبة في إيسذاء العرب (١٦٦).

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن إثيوبيا سمحت لإسرائيل بأن تصبح إريتريا وعاصمتها أسمره مركزا للمخابرات الإسرائيلية في القارة الأفريقية حيث تنطلق منها التعليمات لكل المتعاملين معها في الدول المطلة على البحر الأحمر (١١٧٠).

كما اشتركت إثيوبيا وإسرائيل في إثارة المشاكل للسودان التي تشكل العمسق الاستراتيجي لمصر انطلاقا من الأراضي الإريترية، ففي عام ١٩٦٤ بدأت الدولتان عملية سرية مشتركة لمساعدة متمردي جنوب السودان، حيث كانت إسرائيل تقوم بتجنيسد المتمردين من حركة أنيانيا (حركة تحرير جنوب السودان) من أقصى جنوب السودان ثم تقوم بإخراجهم عن طريق الحدود الأوغندية، حيث يتم نقلهم جوا إلى إثيوبيا وبالتحديد إلى مطار أسمره ومنها إلى منطقة وكورو Wukro في محافظة تيجرى، حيث يقوم الخبراء الإسرائيليون بتدريبهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات ثم يتم إعسادةم مسرة أخرى إلى جنوب السودان لمحاوبة الحكومة السودان.

إضافة إلى ذلك كانت إثيوبيا تستخدم بعض الضباط الإسرائيليين ممن اشتركوا في العدوان الثلاثي على مصر، في أجهزة المخابرات وفي الجيش كخبراء، كما زادت حركة السفن بين إسرائيل ومصوع، حيث كانت شركة زيم الإسرائيلية تسمير سمست سمفن أسبوعيا بين إيلات ومصوع رافعة العلم الأثيوبي (١٦٩). وبفضل هذا التماون الأثيموبي الإسرائيلي نجح الإسرائيليون في التسلل إلى أفريقيا، فتزايد عدد الدول الأفريقيمة السي اعترفت بإسرائيل (١٧٠).

وقد شجعت تلك الظروف هيلاسلاسي في محاولته القضاء على الثورة الإريتريسة فقام بتعيين الرأس كاسا حاكما لإريتريا في عام ١٩٦٤، وكان كاسا صاحب مواقسف عدائية كثيرة مع مصر، فقد كان من أكبر المحرضين على فصل الكنيسة الإثيوبيسة عسن الكنيسة المصرية خلال مفاوضات عام ١٩٥٩، وكان يعتقد بأن جمال عبد الناصر يشكل تمديدا لإثيوبيا بسبب سياسته الماعية إلى الوحدة العربية والتي كان يراها المصدر الرئيسي لإثارة الإريتريين (١٧١)، كما كان هو المصمم الرئيسي لاتصال إثيوبيا بإسرائيل

بقصد مواجهة تزايد التهديد المصري لإثيوبيا، فراح يجمع الأدلة لهيلاسلاسي على أن الثورة في إريتريا ما هي إلا حركة إسلامية انفصائية يحرضها عبد التاصر، ولكنه على الرغم من ذلك اتخذ العديد من الإحراءات التي أعادت لإريتريا بعضا مسن وضعها الفيدرالي، فقد ألغى الإحراءات التي سبق أن اتخذمًا إثيوبيا، حين أعاد العمل بنظام الحكم الذاتي الداخلي ولكن بواسطة مسيحيين تيحريين، وقام كذلك بإيقاف تدخل الجسيش الأثيوبي في إريتريا واكتفى بالشرطة الإريترية والكتيبة التي دربتها إسرائيل (١٧٢)، كما كان له دور في مبادرة سلام طرحها هيلاسلاسي في أغسطس عام ١٩٦٥ بالعفو عسن المقاتلين مقابل تسليم الأسلحة ولكن الإريتريين رفضوا هذه المبادرة لإدراكهم حقيقة النوايا الإثيوبية (١٧٢).

وكانت مصر على الرغم من كل ذلك قد التزمت بموقفها من الحركة الإريترية، حرصاً على علاقتها مع إثيوبيا ومراعاة لمصالحها في مياه النيل إلى حانب الاتصالات الشخصية بين هيلاسلاسي وعبد الناصر فيما يتعلق بمنظمة الوحدة الأفريقية، مسن ثم اتخذت المساعدات المصرية لإريتريا شكلا غير مباشرا (١٧٤)، ونتيجة لذلك خرج كثير من الطلبة الإريتريين من مصر بعد أن فتحت لهم سوريا أبواها، التي تضمنت خرائطها للعالم العربي إريتريا كإحدى دوله (١٧٥).

وعندما سعى عثمان صالح سبي أحد قادة جبهة التحرير الإريترية للحصول على المساعدات المصرية عام ١٩٦٥ وأرسل مساعده محمد أبو القاسم حمد إلى مصر وتقابل مع حسن الفرنواني رئيس القسم الأفريقي برئاسة الجمهورية، وطلب منه الحصول على مساعدات مصرية، أهمل طلبه ولم تحصل الجبهة على أية مساعدات عسكرية مباشرة من مصر (١٧٦). ولذلك الحم الإريتريون السياسة المصرية بالسلبية وألها تكتفي بتقديم الكتب المدرسية وقبول بعض الطلبة في مدارسها (١٧٧).

# هزيمة يونيو ١٩٦٧ وأثارها على منطقة القرن الأفريقي:

تلقت مصر في يونيو ١٩٦٧ هزيمة قاسية من العدو الإسرائيلي، أثرت كثيراً على سياستها الخارجية وجعلت الأولوية الأولى لها إزالة أثار هذه الهزيمة، وقد كان لمنطقسة القرن الأفريقي حظا من هذا التغيير خصوصاً وأن إثيوبيا أكبر دول هذه المنطقة كانست متعاونة بدرجة كبيرة مع الإسرائيليين ومن خلفهم الولايات المتحدة.

وكانت إثيوبيا قد حاولت التدخل في أزمة إغلاق مصر لمضيق تيران أمام الملاحــة الإسرائيلية، فاستدعى هيلاسلاسي سفراء مصر وإسرائيل والاتحاد السوفيتي في أديس أبابا في ٢٤ مايو ١٩٦٧ ليعرب لهم عن قلقه تجاه المنطقة وخليج العقبة ومضايق تيران (١٧٨) إذ كان يرى أن شن العرب الحرب على إسرائيل خطرا على إثيوبيا ذاتها، لأن بقاء إسرائيل

هو أمر حيوي بالنسبة لها (١٧٩) وقد نقل السفير الإسرائيلي في أديس أبابا لحكومته أنه لم يجد حاجة لإقناع الأثيوبيين بموقف إسرائيل من الأزمة، فقد كانت مقتنعة تماما بموقفها. وأنه بعد انتهاء المعارك ووصول أخبار الهزيمة المصرية خرجت مظاهرات في أديس أبابا تعلن البهجة والفرح والمالت التهاني على السفارة الإسرائيلية احتفالا بإذلال عبد الناصر الذي اعتبروه انتصارا لإثيوبيا (١٨٠٠).

كما ادعى المسئولون الأمريكيون أن القواعد الجوية الإثيوبية لعبت دورا هاما في الهجوم الجوي الإسرائيلي على المطارات المصرية في هذه الحرب (۱۸۱۱)، وأعلنوا أن طائرات السرائيلية قامت بمهاجمة مصر انطلاقا من قواعد إثيوبية أثناء العدوان (۱۸۲۱)، كما كان لقاعدة كاجينو الأمريكية في أسمره دور كبير في كسر سرية الاتصالات العسكرية والسياسية المصرية (۱۸۲۱)، وبالطبع كانت تلك الاتصالات تنقل إلى إسرائيل أولا بأول، وهو ما جعل أي تحرك مصري عسكري أو سياسي معلوما مسبقا للإسرائيليين.

كما أن المعلومات التي استخلصتها مصر من شبكات التحسس الأمريكية السي تم اكتشافها مثل الشبكة التي كان يديرها على أفندي في القاهرة وغيرها من الشبكات في صنعاء والخرطوم، كشفت أن سفينة التحسس ليبرتي التي أرسلتها الولايسات المتحسدة لالتقاط اتصالات القوات المصرية في سيناء ومتابعة تطورات العمليسات العسكرية الإسرائيلية انطلقت من ميناء مصوع في إريتريا (١٨٤).

أما الصومال فقد كان موقفها واضحا من الحرب، فقد أصرت على عدم الاعتراف بإسرائيل وعرضت معونات عسكرية رمزية للدول العربية (١٨٥)، كما أعلن عبد الرشيد شرماركي رئيس الصومال في ذلك الوقت أن بلاده تعتبر نفسها في حالة حسرب مسع إسرائيل لأن الصومال ترتبط مع الدول العربية بروابط ثقافية ودينية تحتم عليها اتخاذ ذلك الموقف بجانب العرب (١٨٦٠).

وكان لهزيمة يونيو ١٩٦٧ أثار ضخمة على مصر، فقد تحملت خسائر اقتصادية فادحة، نجمت عن إغلاق قناة السويس وفقدان دخلها الذي كان يقدد بحوالي ٨٠ مليون حنية مصري سنويا بالإضافة إلى خسارة إنتاج أبار بترول سيناء التي سقطت في أيدي إسرائيل، والتي كانت تقدر بحوالي عشرين مليون حنية سنويا، فضلا عن حاجتها لأموال طائلة لإعادة بناء قوالها المسلحة بعد أن فقدت معظم أسلحتها في الحرب، مما جعل الحكومة المصرية تعتمد أكثر على الدعم السوفيتي (١٨٥٠)، فبدأ الوجود السوفيتي في مصر يتزايد، حيث سمحت مصر للسوفيت باستخدام موانئها البحرية، كما سمحت لهم بتشغيل طائرات Tu-16 بعلامات القوات الجوية المصرية لمراقبة أنشطة الولايات المتحدة البحرية في المنطقة (١٨٥٠).

في حين أن إسرائيل استفادت كثيرا من إغلاق قناة السويس فقد زادت الحركة الملاحية بينها وبين إثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية، مما أدي لزيادة معسدل حركسة السفن في ميناء إيلات الإسرائيلي بحوالي ١٥ ٪ عما كانت عليه قبل الحرب واستمر هذا الوضع طوال السنوات التي أغلقت فيها القناة (١٨٩).

كما كان لهزيمة يونيو انعكاس أخر على منطقة القرن الأفريقي، فتتبحة للضخوط الاقتصادية التي عانت منها الصومال بسبب إغلاق قناة السويس بسبب ارتفاع كلفة نقل البضائع، تراجعت الصومال عن سياستها المتشددة تجاه مطالبها باستعادة أراضيها مسن إثيوبيا، وأصبحت أكثر قبولا لتدخل الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بينها وبسين إثيوبيا عصوصا مع إدراك الصومال لانشغال مصر أكثر في صراعها مع إسرائيل وما أدى إليه هذا الصراع من تراجع الدعم المصري لها بكافة صورة (١٩١١).

وفضلا عن ذلك كان لحرب يونيو تأثير بعيد المدى بالنسبة لإثيوبيا إذ رأت في هزيمة مصر ضربة قاتلة وجهت للدعوة للوحدة العربية التي كانت مصر تقودها، والسي كانت تمثل خطراً عليها نتيجة لتأثر الكثير من الأثيوبيين بها(١٩٢١). ونتيجة سقوط الهيسة العربية، أتيحت الفرصة للمتربصين بمصر لتوثيق العلاقات فيما بينهم، فقد قام هيلاسلاسي بالتبرع بخمسة عشر ألف بقرة لإسرائيل بعد العدوان مباشرة، كما أشرف شخصيا على افتتاح معرض إسرائيلي اشتركت فيه مائة شركة إسرائيلية في أديس أبابالتوثيق العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا وإسرائيل، كما قام بشراء حانسب كسبير مسن الأسلحة العربية التي استولت عليها إسرائيل أثناء الحرب لكي تبيعها إثيوبيا للدول الأفريقية (١٩٢١).

وقد استغلت إثيوبيا انشغال مصر وسوريا بآثار الهزيمة وشنت غارات مكثفة ضد ثوار إريتريا ومدن إريتريا، واتجهت إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة فدمرت كل إمكانيات الحياة في إريتريا من محاصيل زراعية وحيوانات كما قامت بتسميم الآبار، مما دفع الكثير من الإريتريين إلى الهرب إلى السودان. كما صرح وزير الخارجية الأثيوبي بعد الهزيمة العربية بأن عمر التمرد في إريتريا على وشك الانتهاء وذلك لأن مصادر إمدادهم أصبحت في أمس الحاجة إلى من يعينها (١٩١١)، وبنهاية عام ١٩٦٧ كانت إثيوبيا قد سيطرت على أغلب مناطق غرب إريتريا مما أدى لفرار عدد من القادة الميدانيين (١٩٥٠) من إريتريا بعد أن تناقصت الأموال والأسلحة التي كانت تصل إليهم (١٩٦١).

وقد اتخذت إثيوبيا في الأمم المتحدة موقفاً يميل لمصلحة إسرائيل، حيث عارضت مشروع القرار الألباني بحانب عدد من الدول الأفريقية المؤيدة لإسرائيل السذي كسان يقضي بانسحاب إسرائيل وإدانة الولايات المتحدة وحرية مصر في تقرير المرور في خليج العقبة وقناة السويس، كما امتنعت عن التصويت على مشروع قرار دول عدم الانحياز

الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، في حين أيدت مشروع القرار الذي تقدمت به دول أمريكا اللاتينية الذي كان يقضي بانسحاب إسرائيل وإنحاء حالة الحرب وضمان حرية الملاحة في المضايق وتسوية مشكلة اللاجئين وإقامــة منساطق متروعــة السلاح، أي إن موقفها كان مؤيدا لموقف الولايات المتحدة التي كانت بطبيعة الحــال تؤيد إسرائيل بسبب الروابط السياسية والاقتصادية معها، ولكن في ظل مراعاة كونهــا عضوا بارزا في منظمة الوحدة الأفريقية (١٩٧٧).

وكان حرص إثيوبيا على موقفها داخل منظمة الوحدة الأفريقية قد دفعها إلى اتخاذ بعض المواقف داخل المنظمة لتأييد القضية العربية فخلال انعقاد مؤتمر المجلس السوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية في فبراير ١٩٦٨ في أديس أبابا، طرح هيلاسلاسي موضوع الأراضي العربية المحتلة للنقاش ودعا الدول الأفريقية لمساندة الحق العسري في استعادة الأراضي المحتلة، فاتخذ المؤتمر قرارا بتأييد الدول العربية، ولذلك وجه رئيس الوفد المصري في المؤتمر الشكر لهيلاسلاسي (١٩٨٨).

يتضح مما سبق أن إثيوبيا كانت حريصة على تأييد إسرائيل ولكن دون أن تظهر المخليف المطلق لها بسبب حرصها على الإبقاء على علاقاتها مع الدول العربية والأفريقية، فضلا عن مركزها في منظمة الوحدة الأفريقية (١٩٩١). ولكن في الخفاء قامست إثيوبيا بتقوية علاقاتها مع إسرائيل وطلبت منها إرسال العديد من الخبراء الإسرائيلين في كافة المجالات، فتزايد أعضاء الموساد في إثيوبيا، وكذلك أعضاء البعثة العسكرية الإسرائيلية التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ سياسة أسرائي كاسا في إريتريا حتى بلغ النفوذ الإسرائيلي في الجيش الأثيوبي ذروته بعد حرب يونيو وخصوصا بعدما تسولى الجنرال Avraham Arii منصب الملحق العسكري لإسرائيل في أديس أبابا حيث أصبح على ثقة كل من أسراتي كاسا وأبان عندوم قائد الجيش والمستشار المقرب لهما(٢٠٠٠).

وفي ربيع عام ١٩٦٨ بدأت مفاوضات بين إسرائيل وإثيوبيا لتوقيع تحالف عسكري سري بينهما، بعد أن وافقت الدولتان عليه من حيث المبدأ، فتتابعت الاجتماعات بين الإمبراطور وبين المسئولين الإسرائيلين، وفي أبريل ١٩٦٨ قامت بعشة إثيوبية بزيارة إسرائيل لمدة أسبوع ثم الاتفاق خلالها على تفاصيل المشروع الذي حمل الرمز الكودي "البن" وتضمن هذا المشروع تعاون إسرائيلي أثيوبي مكتسف في البحر الأحمر، يقوم على تحويل ميناء عصب إلى قاعدة بحرية مشتركة، كما تسمح إثيوبيا باستخدام القوات الجوية الإسرائيلية لقواعد جوية إثيوبية، وفي مقابل ذلك تقوم إسرائيل ببناء لواء جديد لإثيوبيا تقوم بتسليحه وتشرف على تدريه، كما تقوم بتزويدها بنظام رادار متطور، بالإضافة إلى ذلك ثم تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والتعاون بين أجهزة المخابرات، فضلا عن قيام إسرائيل بتحديث وتدريب القوات الإثيوبية ككل، وتم

الاتفاق على انضمام إيران لهذا التحالف في المستقبل. وكان هذا التحالف يمشل أهيسة كبرى لإسرائيل إذ سيضمن لها عدم تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، وعدم تحديد مصر للمدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وقد شهدت إثيوبيا صراعا داخليا دار بين تيارين متعارضين الأول يقوده أسرائي كاسا حاكم إريتريا وهو يؤيد التحالف مسع إسسرائيل، والثاني يقوده أكليلو هابتي وولد رئيس الوزراء الأثيوبي، وكان يعارض هذا الاتجاه ليس لمدف الحرص على علاقات إثيوبيا مع مصر والدول العربية ولكن خوفا من رد فعل هذه المدول إذا تحالفت بلاده مع إسرائيل، فقد كان يرى أن إثيوبيا جزيرة مسيحية في بحسر إسلامي وأن المسلمين لا يفرقون بين الأهداف الدينية والأهداف السياسية وأن هدفهم إسلامي وأن المسلمين لا يفرقون أي خطوة تتم مع إسرائيل، ولما مندوب مصر في منظمة الوحدة الأفريقية قد أبلغ المسئولين الأثيوبين أن مصر تعلم كل تفاصيل التقارب الأثيوبي عصب فتستعمل كل ما لديها من وسائل لتحطيم إثيوبيا، فضلا عن إمكانية قيامها بدفع عصب فتستعمل كل ما لديها من وسائل لتحطيم إثيوبيا، فضلا عن إمكانية قيامها بدفع عصب فتستعمل كل ما لديها من وسائل لتحطيم اليوبيا، فضلا عن إمكانية قيامها بدفع الدول العربية الأفريقية للانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية ردا على ذلك (١٠٠٠).

وحتى نحاية عام ١٩٧٠ لم يتم أي تقدم في مشروع البن بسبب هذا التعارض مما أدى إلى مماطلة الحكومة الإثيوبية في الرد على الإسسرائيليين، وإن اسستمر الخسبراء الإسرائيليون في تدريب الجيش الأثيوبي، ولكن بشرط أثيوبي وهو ألا يظهر هؤلاء الخبراء ملابسهم العسكرية في المناسبات الرسمية، وقد أثار ذلك انزعاج الإسرائيليين فمارسوا ضغوطهم على إثيوبيا لكي ترفع تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى السفارة، إلا أن إثيوبيا اشترطت أن تكون سفارتها المقترحة في تل أبيب وليس في القدس كما ترغب الحكومة الإسرائيلية حتى تتحنب إغضاب مصر والدول العربية، ولكنها ظلت تماطل أيضا في تلك المسألة حتى أهمل الموضوع (٢٠١٠).

وكانت هناك مسألة أخرى بين إثيوبيا وإسرائيل وهي مسألة يهود إثيوبيا، فقد حرصت إسرائيل على عدم إثارة إثيوبيا بالتدخل في شئونهم، وتم اتفاق بينها وبسين هيلاسلاسي في عام ١٩٧٠ على أن يتم تحسين أحوالهم، عن طريق توفير فرص التعليم والعمل، وبادرت إسرائيل بإنشاء مزارع وتقديم مساعدات مالية لهم، والسماح لهسم بالسفر إلى إسرائيل، فأنشأت إسرائيل سبعة مدارس في منطقة حونسدر لتعليم الفلاشا(٢٠٢)، وكانت التقديرات تشير إلى أن عددهم في عام ١٩٦٧ بلغ اثنا عشر ألف شخص (٢٠٠٠).

وكان لهزيمة مصر في يونيو ١٩٦٧ نتيجة أخرى غير مباشرة على منطقة القرن الأفريقي، وهي انتهاج الصومال سياسة مهادنة مع إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد قام عبد الرشيد شرماركي باختيار رئيس وزراء حديد يقبله الغرب وهرو محمد

إبراهيم عقال، بعد أن اشتبك هو مع إثيوبيا في عام ١٩٦٤، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد إصرارها على إبقاء إقليم إنفدي ضمن الحدود الكينية في عام ١٩٦٣، واحتفظ بعلاقات قوية مع مصر وقبل عرض التسليح السوفيتي، أما عقال فقد كان هو العضو الوحيد في الجمعية التشريعية الصومالية الذي رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد رفضها إعادة إنفدي إلى الصومال، وكان يرى أن بلاده معزولة بسبب سعيها لضم أجزاء الصومال ضد رغبة أكثرية الدول الأفريقية. ولذلك اختاره شرماركي كي يخفف الضغط الخارجي عن بلاده بعد أن بدت مصر ضعيفة ومشغولة بإزالة أثار العدوان الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن رأى العديد من الصومالين أن الاتحاد السوفيتي العدوان الإسرائيلي، وخصوصا بعد أن رأى العديد من الصومالين أن الاتحاد السوفيتي وخلالها. كما أن إغلاق قناة السويس أدى لكثير من الخسائر في المحال الاقتصادي. مع إثيوبيا ولتأثير على النفوذ المصري في الصومال (٢٠٠٠) وقد حرص عقال على تحسين علاقات بلاده مع دول شرق أفريقيا إثيوبيا وتتزانيا وكينيا وأوغندا، كما أوقف تزويسه الفدائين الصومالين في إثيوبيا وكينيا بالأسلحة (٢٠٠٠).

وفي سبتمبر ١٩٦٧ قام عقال بزيارة إثيوبيا، واتفق مع هيلاسلاسي على تكسوين لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الحدود، ووعد بوقف الحملات الإذاعية ضد إثيوبيا (٢٠٧٠) كما اجتمع مع حومو كنياتا رئيس كينيا ووقع معه اتفاقا لتهدئة الأوضاع بين البلدين مما أدى لاقمام الصوماليين له بأنه باع القضية الصومالية (٢٠٨٠).

ولكن تلك الجهود لم تستمر طويلا بسبب فقدان الولايات المتحدة لحماسها في منطقة القرن الأفريقي، لعدة أسباب أهمها انشغال مصر عن تلك المنطقة، وشسروعها في إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في جزيرة دبيجو جارسيا في المحيط الهندي، مما يمكنها مسن الاستغناء عن قاعدة كاجينو الإريترية، فضلا عن عدم تحمسها لرغبات إثيوبيا التوسعية في المنطقة، حيث نشرت الحكومة الإثيوبية في ذلك الوقست أطلسا جغرافيا عسن الإمبراطورية الإثيوبية، ورد في مقدمته أن الحدود الموضحة في الخرائط ليست بالضرورة هي الحدود المعترف بحا من الإمبراطورية الإثيوبية (٢٠٩٠).

وقد ساهم هذا الفتور الأمريكي في تراجع حدة الاتجاه الأثيوبي إلى إسرائيل وزيادة حرصها على عدم المخاطرة بعلاقاتها مع مصر والدول العربية خصوصا وأن تلك الفترة شهدت العديد من الأحداث أفقدت هيلاسيلاسي الثقة في نفسه، أهمها انقلاب سياد بري في أكتوبر ٢٩٦٩ (٢١٠)، كما ضاعف من مخاوفه أن مصر اعترفت بالوضع الجديد في الصومال في ٢٥ أكتوبر (٢١١)، وإعلان قادة الصومال الجدد أن ثورة يوليو المسرية كانت الملهم الأول لهم (٢١٦). وقد سبق ذلك حدوث ثورة في ليبيا بزعامة معمر القذافي

أطاحت بحكم السنوسي، كما شهد السودان انقلاب جعفر النميري في نفس التوقيت، وكانت كل تلك الثورات متأثرة بمصر وبجمال عبد الناصر مما أعطي مؤشرا على حدوث تحول كبير في المنطقة ظهر على أثره كتلة هامة من هذه الدول ترتبط مع مصر، وهو ما تأكد لإثيوبيا بعد توقيع مصر وليبيا والسودان ميثاقا ثلاثيا بينهم في طرابلس في ٢٧ ديسمبر ١٩٦٩ (٢١٣).

ونتيحة لذلك حاول هيلاسلاسي تحسين علاقاته مع مصر، فقام في أوائسل عسام ١٩٧٠ بزيارة لموسكو ليحث الاتحاد السوفيتي على استخدام تأثيره في المنطقة خاصة مع تزايد حدة الهجمات الإريترية ولجوء الثوار الإريتريين إلى القيام بأعمال حديدة تمثلت في تدمير الطائرات الإثيوبية على الأرض في روما وفرانكفورت وكراتشي، وهو ما دفعه للتهديد باتخاذ إجراءات ضد الجالية العربية في إريتريا، بعد أن الهم سوريا بتدبير بعسض هذه العمليات ومنها عملية فرانكفورت (٢١٤)، وفي أثناء عودته توقف بالقاهرة، ولكنه شعر بأن جهوده لن تفيد في شيء، فغادرها إلى نيروبي عاصمة كينيا حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك معها في محاولة لإقامة جبهة مضادة، على الرغم من عسده أهميسة هسذه الاتفاقية من الناحية العسكرية لضعف قدرات الجيش الكيني (٢١٥).

ولكن مخاوف هيلاسلاسي تسلاشت في سبتمبر ١٩٧٠ عندما توفى جمال عبد الناصر، وهو أمر أسعده بلا شك، فقد تخلص من الخصم الذي كان يمتلك القدرة على قديد دولته وعرشه بتأثيره ونفوذه، وعلى الرغم من سعادته هذه حرص على المشاركة في حنازته (٢١٦).

يتضح مما سبق أن مصر بذلت جهدها لمواجهة محاولات الغسرب الإبقساء علسى سيطرته على الصومال فقدمت له كافة أنواع الدعم كما فتحت له طريق التعاون مسع الاتحاد السوفيتي لمساعدته اقتصاديا وعسكريا حتى يتخلص من القيود الغربيسة. كمسا احتضنت مصر مولد جبهة التحرير الإريترية فكانت أول دولة تقدم لها الدعم العسكري إلى جانب النواحي الاقتصادية والمعنوية وواجهت التعاون الأثيوبي الإسرائيلي الأمريكي في إريتريا. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت مساعدات مصر للصومال والإريتسريين لقيود فرضتها عليها مشاركتها في منظمة الوحدة الأفريقية والالتزام بمبادئها التي قبلت بما معظم الدول الأفريقية مما أثار غضب الصوماليين والإريتريين ضدها والمموها بالسسلبية، وزاد من تلك القيود هزيمة مصر في يونيو ١٩٦٧ وما تبعها من أثار على سياسة مصسر الخارجية وتركيزها على إزالة أثار العدوان وما تبع ذلك من تأثيرات على منطقة القسرن الأفريقي حيث تقاربت إسرائيل أكثر مع إثيوبيا بعد أن هدأت مخاوف الأخيرة من مصر، كما هدأت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد أن أدركت الصومال صعوبة موقفها بعد هزيمة العرب وحاجتها إلى المساعدات الأمريكية.

### هوامش الفصل الثالث

- (1) Foreign Relations of United States (1958-1960), Vol. XIV, National Intelligence Estimate, Washington, June, 21,1960, p. 189.
- (2) Foreign Relations of United States (1958-1960), Vol. XIV, Memorandum of Discussion at the 397th Meeting of the National Security Council, Washington, February 26.1959, p. 181.
  - (٣) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٣٨٦-٣٨٧.
- (4) Foreign Relations of United States (1958-1960), Vol. XIV, National Security Council Report, Washington, December 30, 1960, p. 181, pp. 198-211.
  - (٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٦٢، ملف ١٧/٣٦٩/٢ ج ١ : تقارير مكتب الجمهورية العربية المتحدة في الصومال، بيان لجنة الإرشاد القومي، بتاريخ أكتوبر ١٩٥٨.
    - (٦) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٢٥.
      - (۷) نفسه، ص ۲۱۰.
  - (٨) للمزيد عن تفاصيل السيطرة الغربية الاقتصادية على الصومال انظر الفصل الخامس ص ٢٩٩-
    - (٩) جريدة الجمهورية، عدد ١٦ يوليو ١٩٦٠.
    - (١٠) محمد على العويني، سياسة إسرائيل الخارجية في أفريقيا، القاهرة ١٩٨٢، ص ١٦٠.
      - (۱۱) نفسه، ص ۱۸۹–۱۹۰،
    - (۱۲) قامت مصر محلال هذه الفترة بتصفية الخلافات المالية المتعلقة بأزمة تأميم قناة السويس مثل الأرصدة المحمدة في بنوك بريطانيا والاتفاق على دفع تعويضات عن الممتلكات التي أممتها. Lefebvre, J., Arms for the Horn: US Security Policy in Ethiopia and Somalia 1953-1991, University of Pittsburgh Press, 1991, p. 97.
- (13) Ismael, T. The United Arab Republic in Africa, p. 181.
  - (١٤) كولين ليحوم، الجامعة الأفريقية : دليل سياسي موجز، سلسلة دراسات أفريقيا رقم ٩، ترجمة أحمد محمود سليمان، مراجعة عبد الملك عوده، الدلو المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة ١٩٧٧، ص ١٩٥٩.
- (15) Touval, S., op. cit., p. 170.
- (١٦) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٦٩.
- (١٧) أكن السيد عبد الوهاب، مياه النيل في السياسة المصرية : ثلاثية التنمية والسياسة والمراث التاريخي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ٢٠٠٤، ص ٢٧٦-
- (١٨) محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢، ص ٣٢.
- (19) Lewis, I., M., Pan- Africanism and pan- Somalism, in: The Journal of Modern African Studies, Vol. 1, No. 2 January 1963, p. 153.
- (20) Schraeder, P., J., op. cit., p. 133.
- (۲۱) جريدة الجمهورية، عدد ٥ أغسطس ١٩٦٠.
- (٢٢) وافقت الجمعية التشريعية في عام ١٩٥٨ على إنشاء حيش وطنى صومالي إذ لم يكن للصومال

حيش بالمعنى المفهوم حتى ذلك الوقت، ولكن لم تتخذ عطوات عملية لتحقيق ذلك لعدم توفر القدرات المائية اللازمة، ولي ٣ فبراير ١٩٦٠ منحت الجمعية التشريعية الحكومة الصومالية السلطات الضرورية لتنفيذ المشروع، ولي ١٢ أبريل ١٩٦٠ تم البدء في تنفيذ هذه الخطة، فأصبحت القوة المتنقلة لقوات الشرطة هي النواة الأولى لهذا الجيش، وانفصلت عن قوات الشرطة. وعندما انضمت محمية الصومال البريطاني إلى الصومال الإيطاني النضمت كتائب المحمية إلى الجيش الوطني في الصومال الإيطاني. حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٠٤، ٤١٢ .

- (23) Foreign Relations of United States (1958-1960), Vol. XIV, National Security Council Report, Washington, December 30,1960, pp. 198-211.
- (24) Payton. G., The Soviet Union Ethiopian Liaison, Airlift and beyond, Air UniversityReview,November,December,1979,http://www.airpower.maxwell\_af.mil/airchronicles/aureview/1979/nov-dec79.html.
- (25) Foreign Relations of United States (1961-1963), Vol. XXI, Memorandum of the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hilsman) to Secretary of State (Rusk), Washington, September 8, 1961, p. 431.
- (26) Foreign Relations of United States (1961-1963), Vol. XXI, Memorandum of Conversation, Department of state Washington, June 10, 1961, p. 437.
  - (٢٧) محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، ص ٧٠.
- (28) Foreign Relations of United States (1955-1963), Vol. XXI, Memorandum of Conversation, Department of state Washington, June 10, 1961, p. 439.
- (29) Mubarak, J., From Bad Policy to Chaos in Somalia, London 1996, p.10.

  (٣٠) محمد رضا فوده، السياسة المصرية تجاه منطقة القرن الأفريقي، أحمد يوسف أحمد (عرراً)، سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبحوث السياسية)، مركز الدراسات السياسية، القاهرة ١٩٩٠، ص ٩٢٦.
  - (٣١) كانت المصالح الأمريكية في أثيوبيا تدفعها إلى الحرص على استقرارها، فكانت أي مساعدة عسكرية تقدمها الولايات المتحدة للصومال سيقابلها مساعدة أكبر تطالب بما أثيوبيا بحجة تأمين نفسها من الخطر الصومالي، كما ألها كانت تحرص على عدم تزويد الصومال بكميات هامة من الأسلحة تساعدها على الاتجاه لتحقيق مطالبها بالقوة عما قد يؤدي لتورطها في هنا التراع. Foreign Relations of United States (1961-1963), Vol. XXI, Telegram التراع. from the Department of State to the Embassy in Ethiopia, Washington, May 29, 1961, pp.429-430.
- (32) Foreign Relations of United States (1955-1963), Vol. XXI, Memorandum of Conversation, Department of state Washington, June 10, 1961, p. 439.
- (33) Foreign Relations of United States (1961-1963), Vol. XXI, Memorandum of Conversation between Kennedy and Haile Selleassie, Washington, October 1, 1963, pp. 478-480.
- (34) Foreign Relations of United States (1961-1963), Vol. XXI, Memorandum of Conversation Prospects Ethiopian Somali Dispute, Washington, July 25, p.485.
- (35) Lewis, I., M., Recent Development in Somali Dispute, in: African Affairs, Vol.

66, No. 263(April, 1967), p. 108.

- (36) Thomson, A., A., An Introduction to African Politics, London 2000, p.127.
- (37) Lefebvre, J., A., op. cit., p. 94.

(٣٨) أحمد يوسف أحمد، الدور المصري في اليمن، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٨١، ص ٢٦. ٢٦.

- (39) Lefebvre, J., A., op. cit., p. 97.
- (40) Albright, D. E., op. cit., p. 152.

(٤١) كانت أهمية أثيربيا للولايات المتحدة تفوق أهمية الصومال، إذ كان الأمريكيون يعتمدون على قاعدة كاحينو في إريتريا اعتمادا كبيرا عصوصا بعد نجاح السوفيت في إطلاق الأقمار الصناعية منذ عام ١٩٥٧ وهو ما كان يعني قدرة السوفيت على استخدام صواريخ قمدد المدن الأمريكية، مما دفع الولايات المتحدة لنشر غواصات تستطيع الاقتراب من المدن السوفيتية، وكانت كاحينو توقر لها القدرة على السيطرة على هذه الغواصات وإبقاء الاتصالات معها أثناء عملها تحت الماء في الحيط الهندي. Lefebvre, J., A., op. cit., p. 102.

- (٤٢) سلوى محمد لبيب، السياسة المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، ص ٩٤٩.
- (43) Lefebvre, J., A., op. cit., p. 112.
  - (٤٤) عقد أول موتمر للدول الأفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا في أبريل عام ١٩٥٨ وحضرته الثمان دول الأفريقية المستقلة في القارة باستثناء حنوب أفريقيا وهي غانا وليبيريا ومصر وتونس وليبيا والسودان والمغرب وأثيوبيا. أما الدول الغير مستقلة فقد شاركت في منظمة جميع الشعوب الأفريقية وهو اتجاه غير حكومي فكانت مؤتمراتها عبارة عن اجتماعات للأحزاب السياسية لا تمثل فيها الحكومات وقد عقد أول مؤتمر لها في أكرا في ديسمبر المراب السياسية لا تمثل فيها الحكومات وقد عقد أول مؤتمر لها في أكرا في ديسمبر ١٩٥٨ ثم في تونس في عام ١٩٦١، وقد اتخذ المؤتمر الأخير قرارا يندد بالقمع الاستعماري الجاري في الصومال المقسم صناعيا، ويؤيد كفاح شعب الصومال في سبيل الاستقلال وضرورة العمل لكي يخرج الصومال الكبير إلى حيز الوجود. كولين ليحوم، المرجع السابق، ومرورة العمل لكي يخرج الصومال الكبير إلى حيز الوجود. كولين ليحوم، المرجع السابق،
  - (٤٥) أحمد برخت ماح، وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٢، ص ٣١٨--٣١٨.
    - (٤٦) الأهرام الاقتصادي، التقرير السياسي، العدد ١٤٨، أكتوبر ١٩٦١، ص ٢٨.
- (47) Lewis, I., M., Pan Africanism and Pan Somalism, p. 160.
  - (٤٨) أحمد برخت ماح، المرجع السابق، ص ٤٤٨.
- (49) Lewis, I., M., pan Africanism and pan Somalism, p. 160.
  - (٥٠) كان بريطانيا تفكر في تجزئة كينيا إلى ثُلاث دويلات الأولى: هي المنطقة الساحلية وعاصمتها عبسا وهي الميناء الوحيد لكينيا على المحيط الهندي، ومعظم أهلها من المسلمين، أما الدولة الثانية: فهي المنطقة الجنوبية الشرقية المعروفة بإقليم إنفدي والتي عملت بريطانيا طوال احتلالها للمنطقة على عزل سكالها عن باتي سكان كينيا، أما الدولة الثالثة: فهي باتي أنحاء البلاد الداخلية. يحلة الأهرام الاقتصادي، التقرير السياسي، عدد ١٤٨، أكتوبر ١٩٦١، ص المهلاد الذاخلية على عزل محتى رقم ٣) توضح الأراضي الصومالية التي اقتطعت منها لصالح كل أثيريا وكينيا.
- (51) Ismael. I., The United Arab Republic in Africa, p. 180.

- (52) Lewis, I., M., Pan Africanism and Pan Somalism, p. 160.
  - (٥٣) محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، ص ٧٠-٧١.
  - (٥٤) بطرس بطرس غالي، المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية، بحلة السياسة الدولية، العدد ١٣٠، أكتوبر ١٩٦٨، ص ١٢٩.
    - (٥٥) الأهرام، عدد ٢٥ مايو ١٩٦٣.
  - (٥٦) عبد العاطي عمد أحمد، منظمة الوحدة الأفريقية وحرب أوحادين، بحلة السياسة الدولية، العدد ٥٤) أكتوبر ١٩٧٨، ص ٢٨.
- (57) Shraeder, P., J., op. cit., p. 127.
  - (٥٨) نبيه الأصفهاني، المواحهات المسلحة الإثيوبية الصومائية، مجلة السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨، ص ٢٨.
  - (٥٩) بحموعة الرسائل المتبادلة بين جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي والرئيس الصومالي عبد الرشيد شرماركي خلال شهر فبراير ١٩٦٤، تجدها في بحلة السياسة الدولية، العدد ١٩٦٠ يناير ١٩٧٠، ص ٩٨.
    - (٦٠) الأهرام، عند ١٥ قيراير ١٩٦٤.
    - (٦١) نبية الأصفهاني، المرجع السابق، ص ٧٤.
      - (٦٢) الأهرام؛ عند ١٦ قرآير ١٩٦٤.
      - (٦٣) الأهرام، علد ١٤ فيراير ١٩٦٤.
      - (٦٤) الأهرام؛ علد ١٧ فيراير ١٩٦٤.
      - ( ٦٠) الأهرام؛ عند ١٨فيراير ١٩٦٤.
  - (٦٦) وزارة الخارحية، قرارات وبيانات وتوصيات منظمة الوحدة الأفريقية ١٩٦٣- ١٩٨٣، القاهرة ١٩٨٥، قرار عن النزاع حول الحدود بين أثيوبيا والصومال، ص ٢٩.
- (67) Lefebrye, A., J., op. cit., p.98.
- (68) Greenfield, R., Ethiopia: A new Political History, London 1969, p. 423.
- (69) Lefebrye, A., J., op. cit., p.99.
- (70) Foreign Relations of United States (1964-1968), Vol. XXIV, Telegram From the Department of State to the Embassy in the Soviet Union, Washington, March 6,1964, p. 458.
  - (٧١) نبيه الاصفهاني، المواجهات المسلحة الإثيوبية الصومالية، ص ٢٤.
  - (٧٢) بطرس بطرس غاني، المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية، ص ١٣٢.
  - (٧٣) نبيه الأصفهاني، يوميات الصراع الأثيوبي الصوماني، محلة السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨، ص٥٧.
    - (٧٤) بطرس بطرس غالى، المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية، ص ١٣٢.
      - (٧٥) نبيه الأصفهاني، يرميات الصراع الأثيوبي الصومالي، ص ٥٨.
        - (٧٦) أحمد برخت ماح، للرجع السابق، ص ٣١٤.
      - (٧٧) حلاو حاسمان، ألتناقض آلأثيوبي، الأهرام الاقتصادي، المدد ٢٣٩، ص ٢٣.
        - (٧٨) سلوى محمد لبيب، السياسة المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، ص ٩٤٩.
  - (٧٩) إبراهيم عبد الجحيد محمد، الاستعمار الفرنسي في الصومال ١٨٨٤-١٩٧٧، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٨٠.
    - (٨٠) الأهرام الاقتصادي، التقرير السياسي، العدد ١٣٩، يونيو ١٩٦١، ص ٢١.

- (٨١) محمود نعناعة، المرجع السابق، ص ١٠٦-١٠٧.
  - (۸۲) نفسه، ص ۸۰۸.
- (۸۳) تعرض شارل ديجول خلال زيارته لجيبوتي في أفسطس ١٩٦٦، لعاصفة من غضب السكان تطالب بالاستقلال مما اضطره إلى التصريح بأنه سوف يقبل ما يقرره سكان الإقليم بشأن مستقبلهم وقرر إجراء استفتاء تقرير المصير في مارس ١٩٦٧، ولكن الحكومة الفرنسية مارست ضغوطا كبيرة على السكان تمثلت في تحديدهم بالتحلي عن الإقليم لمائيا عسكرياً وسياسيا واقتصاديا إذا ما احتاروا الاستقلال. سمعان بطرس فرج الله، مستقبل جيبوتي بين أثيوبيا والصومال، السياسة الدولية، العدد ٧، يناير ١٩٦٧، ص ١٥٨.
  - (٨٤) الجمهورية، عدد ٢٨و٢٩ أغسطس١٩٦٦.
- (٨٥) ظهر اقتراح قبيل الاستفتاء يفترض لجيبوني مصيرين أحدهما تقسيمها بين العرقيتين الرئيسيتين وهما العيسى والعفر أو أن يتم وضعها نحت وصاية دولية على غرار ميناء دانزج، وقد أسفر الاستفتاء الذي أجرته فرنسا في حبيوتي في ١٩ مارس ١٩٦٧ عن رغبة السكان في الاستمرار تحت الحكم الفرنسي بعد التلاعب الذي قامت به السلطات الفرنسية في تقسيم الدوائر الانتحابية وطرد الكثير من السكان بحجة ألهم صوماليون لعدم قضاء ثلاث سنوات ماحل حبيوتي، إلى حانب إعطاء المناطق التي يسكنها العفر وزنا أكبر. After Referedum: A Danzig Solution, in: African Review, Vol. 12, No. 4, Lewis, I., M., After the Referndum Prospects in: وانظر أيضا: the Horn, in: Africa Report, Vol. 12, No. 4, 1967, pp. 36-37.
- (٨٦) عدنان العمد، المنطط الإسرائيلي ضد تحرير أفريقيا، السياسة الدولية، العدد ٢٦، أكتوبر ١٩٧١، ص ٢٠.كانت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل قرية طوال الخمسينيات والستينيات، فكانت فرنسا هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل حتى عام ١٩٦٧، وكان هناك تعاون بينهما لمواجهة السياسة المصرية بوجه عام، ولكن هذا الموقف تغير بعد حرب يونيو ١٩٦٧، إذ رقضت فرنسا تنفيذ عقود أسلحة كانت قد تعاقدت مع إسرائيل عليها وحصلت على ثمنها. يحدي حماد، التحول الأفريقي ضد إسرائيل، بحلة شؤون عربية، العدد ١٢، فبراير ١٩٨٧، ص ١٩٨٢، ص
- (۸۷) حسين الطنطاوي، فكر عبد الناصر: تحليل سياسيي لفكر عبد الناصر: فلسفة ونضال الزعيم المخالد، القاهرة ١٩٧١، ص ١٦٧.
  - (٨٨) أمين إسير، مسيرة الوحدة الأفريقية، دار الكلمة للنشر، بيروت ١٩٨٢، ص ٧٨.
- (٨٩) بحدي حماد، أفريقيا في التوجه الإسرائيلي، بحلة شئون عربية، العدد ١٨، أغسطس ١٩٨٢، ص ١٤٣.
  - (٩٠) كولين ليجوم، المرجع السابق، ص ٦٥.
- (٩١) بدأت مشكلة الكونفر عندما اضطرت بلحيكا إلى منحها الاستقلال في ٣٠ يونيو ١٩٦٠، بعد ٨٢ عاما من الاحتلال سواء كملكية عاصة لملكها ليوبولد والتي استمرت حتى عام ١٩٠٨ أو كمستعمرة تابعة للحكومة البلحيكية بعد ذلك. وبعد الاستقلال عندما أجريت الانتحابات حصلت الحركة الوطنية بزعامة لومومها على أغلبية مقاعد الجمعية التشريعية متفوقة على جمعية الباكانجو بزعامة كازافوبو وعلى اتحاد جمعيات كاتانجا بزعامة موريس تشومي، فشكل لومومها حكومة التلافية، واتبع سياسة تحدف إلى القضاء على النفوذ الاستعماري في البلاد، وهو ما لم يرضى عنه الاستعمار الغربي، فساعد موريس تشومي على التمرد وإعلان استقلال إقليم كاتانجا الغني اقتصادها الذي أصبح عط أنظار المرتزقة الغربين،

فاستعان لومومها بقوات الأمم للتحدة، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها استطاعوا الإيقاع بين لومومها ورئيس الجمهورية كازافوبو، فاستغل موبوتو سيسيكو الصراع بين الاثنين وأعلن نفسه رئيسا للأركان وألقى القبض على لومومها وأرسله إلى إقليم كاتانجا حيث قتل : أمين إسير، المرجع السابق، ص ٢٤-٥٠ ؛ وانظر أيضا : محمد حقى، الكونغو من لومومها إلى موبوتو. السياسة الدولية، العدد ٩ يوليو ١٩٦٧، ص ٢٨.

(٩٢) محمد حسنين هيكل، نظرة أحيرة على الكونغو وقواتنا تعود منه، الأهـــرام، علد ٣ فيراير ١٩٦١.

(93) Makinda, S., op. cit., p. 62.

(٩٤) محمد حسنيين هيكل، حلم ليلة الصيف الذي عاشت فيه أفريقيا، الأهـــرام، عدد ١٧ فيراير

- (95) Makinda, S., op. cit., p. 79.
- (96) Lefebvre, J., op. cit., p. 108.
- (97) Erlich, H., The Corss and the River, p. 159.
- (٩٨) كولين ليجوم، المرجع السابق، ص ٧١.
- (٩٩) إضافة إلى ذلك كانت مصر ترى دعوة الدول الآسيوية لحضور اجتماعات الدول الأفريقية مثل الهند وإندونيسيا، لقناعة عبد الناصر بأن الاتفاق مع الدول الآسيوية مسألة حيوية لكفاح Ismael, T., The United Arab Republic in Africa, pp. 189-190.
  - (۱۰۰) كولين ليجوم، المرجع السابق، ص ۱۸۱، ۱۸٤.
- (101) Addis Ababa Summit Conference:

http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_2html.

(102) Addis Ababa Summit Conference:

http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_3html

(103) Addis Ababa Summit Conference:

http://www.ouacreation.com/creation of theoua 2html

- (١٠٤) محمود رياض، مذكرات محمود رياض ١٩٤٨-١٩٧٨، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٩٢.
  - (١٠٥) محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، ص ١٧٦-١٧٧.
    - (١٠٦) الأهرام، علد ١٥ مايو ١٩٦٣.
    - (١٠٧) الأهرام، علد ١٨ مايو ١٩٦٣.
- (108) Addis Ababa Summit Conference:

http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_5html

(١٠٩) الأهرام، عدد ٢٥ مايو ١٩٦٣.

- (110) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, P. 138.
- (111) Ismael, T., The United Arab Republic in Africa, p. 191.
  - (١١٢) بحدي حماد، العلاقات العربية الأفريقية في المنظور الغربي والسوفيتي، بحلة شؤون عربية، العدد ٣٢، أكتوبر ١٩٨٣، ص ٣٩.
    - (١١٣) كولين ليحوم، المرجع السابق، ص ٦٥.
- (114) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 160.
- (115) Ibid., p. 139.
- (١١٦) محمد محمد قائق، عبد النصر والثورة الأفريقية، ص ٨٦-٨٨.

- (117) Erlich, H., The Cross and the River, p. 161.
- (118) Addis Ababa Summit Conference:

#### http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_7html

- ( ١١٩) كولين ليحوم، المرجع السابق، ص ١٨٩–١٩٠.
  - ( ١٢٠) محمد محمد فالق، المرجم السابق، ص ١٧٧.
- (١٢١) طلب عبد الناصر من قالد الطائرة أثناء رحلة العودة من أديس أبابا الانحراف باتجاه بحيرة تانا لمشاهدة، ثم عادت الطائرة بعد ذلك لمسارها الطبيعي.الأهرام، عدد ٢٧ مايو ١٩٦٣.
  - (۱۲۲) الأهرام، عند ۲۹ مايو ۱۹۳۳.
- (١٢٣) استمرت الاعتداعات الإثيوبية على الإريتريين حتى وصلت الأمور إلى حد التعدي على أحكام الشريعة الإسلامية، فألفت أثيوبيا المحاكم الشرعية ليحاكم المسلمون أمام المحاكم الإثيوبية حتى في شتوهُم الشخصية، كما أصدرت قرارات بتعديل أحكام الميراث وتغيير الأنصبة وإلغاء تعدد الزوجات واقتسام أملاك الزوج والزوجة مناصفة في حالة الطلاق، هذا إلى جانب الطرق الوحشية التي تعاملت بما أثيوبيا ضد أي محاولة للاعتراض. عبد العظيم الديب، المرجم السابق، ٩٥.
- (124) Tiruneh, A., The Ethiopian Revolution (1974–1987), A Transformation from an Aristocratic to Totalitarian Autocracy, London 1993, p.118.
  - (١٢٥) لم تنضم حركة تحرير إريتريا التي تأسست في عام ١٩٥٨ إلى جبهة التحرير التي تأسست في القاهرة في عام ١٩٦٣ الم نشبت بينهما الخلاقات، واضطرت حركة التحرير إلى العمل المسلح بعد أن كانت ترفضه، فحصلت على أسلحة في عام ١٩٦٥، ثم وقعت العديد من المسادمات المسلحة بينها وبين جبهة التحرير، ولكنها لم تستطع الاستمرار بسبب ضعف إمكانياتما فانحصر دورها السياسي والعسكري. طاهر إبراهيم فداب، حركة تحرير إريتريا ومسيرتما التاريخية (١٩٥٥-١٩٦٧)، مطابع الشروق القاهرة ١٩٩٤، ص ٦٣.
  - (١٢٦) أحمد عمد عمود محمد، الخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلح ١٨٦٨- ١٨٦٨ ، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٧٦-٧٧.
  - (١٢٧) محمد عثمان أبو بكر، الثورة الإريترية في ظل حكم هيلاسلاسي منذ عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧١) رسالة ماحستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث العربية، القاهرة ١٩٩٩، ص. ٨٣.
  - (١٢٨) عايدة العلي الدين، السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان الإسرائيلي، الطبعة الأولى، دار الأفق الجديدة، بيروت ١٩٩٨، ص ٥٦.
  - (١٢٩) إحلال محمد رأفت، السياسات الدولية تجاه القضية الإرترية من سنة ١٩٦٢حتى سنة ١٩٦١. و١٩٩١.
  - (١٣٠) نجوى أمين الفوال، المواقف العربية تجاه الثورة الإريترية، مجلة المستقبل العربي، العدد ٩٤، ديسمبر ١٩٨٦، ص ٥٥.
  - (١٣١) ولهذه الأسباب ابتعدت مصر عن إقامة أي تكتلات مع الدول الإسلامية في أفريقيا أو أي تقسيمات حديدة ترتكز على أسس دينية، كما عارضت وامتنعت عن مساندة أي فكرة انفصائية لإقامة دويلات إسلامية مثلما حدث عندما أيدت اتحاد زنجبار مع تنجانيةا في دولة توانيا في الوقت الذي رأي فيه البعض أن هذا الاتحاد مقتل لدولة إسلامية، بينما أرادت مصر تجنيب مسلمي شرق أفريقيا الكثير من الحساسيات التي تثير فكرة التعصب الدين

ضدهم، وكذلك رفض عبد الناصر عرض قضية فلسطين كقضية إسلامية برغم إلحاح بعض الزعماء الأفارقة المسلمين وأصر على عرضها كقضية استعمار وتفرقة عنصرية لتحصل على تأييد أفريقيا كلها. عمد محمد فائق، ثورة يوليو وأفريقيا، بحلة المستقبل العربي، العدد ٥٣ يوليو بيليو ١٩٨٣، ص ٢٩-٥٦.

(١٣٢) محمد عثمان أبو بكر، تاريخ إريتريا المعاصر، ص ٦٠٣.

- (133) Woodwars, p., The Horn of Africa: Politics and International Relations, New York 1996, p. 156.
- (134) Kendie, d., op. cit., p. 151.

(١٣٥) كان الأثيرييون يدعون بألهم من سلالة منليك الأول ابن مكلة سبأ والملك سليمان، كما كانت اليهودية هي الدين الرسمي لأثيوبيا حتى القرن الرابع الميلادي عندما دخلتها المسيحية، عحمد على العوين، المرجع السابق، ص ١٨٣

- (136) Erlich, H., The Cross and the River, p.146.
- (137) Ibid.
- (138) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p.,138.
- (139) Erlich, H., The Cross and the River, 147.
- (140) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p.,140.

(١٤١) قام الحرس الإمبراطوري بمحاولة انقلاب في ديسمبر ١٩٦٠ بقيادة منحستو نيواي أثناء زيارة هيلاسلاسي للبرازيل، ولكن قوات الجيش تصنت للانقلابيين وتمكنت من القضاء عليهم، وقد وفرت الولايات المتحدة شبكة اتصالات للموالين لهيلاسلاسي مكتتهم من القضاء على الانقلاب، كما قام سفيرها في أثيوبيا بدور الوساطة بين قادة الانقلاب وبين قادة الجيش.

Marcus, H., 1960, The year the Sky began falling on Haile sellassie, in: Northeast African Studies, Vol.6:

http://www.o.muse.jhi.edu.lib.aucegypt.edu/journal/northeast\_african\_studies/vooo6/6.3marcus

- (142) Erlich, H., Ethiopia and the Challenge of Independence, Colorado, p., 256.

  المحكومة الإثيوبية بإجراء انتخابات في إريتريا في عام ١٩٥٨ أبعدت فيها العناصر الوطنية عن البرلمان على الرغم من اعتراض المحكمة العليا الإريترية على الإجراءات الإثيوبية وعلى نتائج الانتخابات. حامد صالح تركي، إريتريا والتحديات نلصيرية: دراسة وثائقية في الشعب الإريتري وكفاحه المسلح، الطبعة الثانية، دار الكنوز الأدبية، بيروت ١٩٧٩، ص ٢٤٩. انظر الخريطة (ملحق رقم ٢) لتوضح التوسعات الإثيوبية منذ القرن التاسع عشر حتى عام ١٩٢٢.
- (144) Warren, H., The US Role in the Eritrean Conflict, in: Africa Today, Vol. 23, No., 2, 1976, p. 46.
  - (١٤٥) محمد عثمان أبوبكر، الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة، مركز القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر للدراسات الاستراتيجية والأبحاث، القاهرة ١٩٩٤، ص ١٠-١٤.
    - ( ١٤٦) عايدة العلي سري الدين، للرجع السابق، ص ٥٧.
  - (١٤٧) إحلال محمّد رأفت، السياسات النولية تجاه القضية الإرترية من سنة ١٩٦٢حتى سنة ١٩٩١، ص١٥٩.
- (148) Erlich, H., The Corss and the River, p. 149.

- (149) Markakis, J., The National Revolution in Eritrea, in: Journal of Modern African Studies, Vol. 26, No. 1, 1988, p. 57.
- (150) Abir, M., Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, The Rad Sea and Gulf, London 1974, p. 170.
  - (١٥١) إحلال محمد رأفت، السياسات الدولية تجاه القضية الإرترية من سنة ١٩٦٢حتى سنة ١٩٩١، ١٥٩.
    - (١٥٢) محمد عثمان أبو بكر، تأريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعبا، ص ٢٠٤.
    - (١٥٣) عمد عثمان أبو بكر، الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة، ص ٣١٢.
  - (١٥٤) عمد عثمان أبو بكر، عثمان صالح سبي الثورة الإريترية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، المقاهرة ١٩٩٨، ص ١٢٣.
- (155) Lefbvre, J., op. cit., pp. 122-123.
  - (١٥٦) شهدت فترة حكم ليندون حونسون عودة إلى السياسة الأمريكية التي كانت متبعة في أيام أيز أعام ودالاس، فأصبحت الولايات المتحدة أكثر عدايا لمصر مع اعتقادها بضرورة عاربة أعمال التمرد التحرر في العالم الثالث، فترايدت المساعدات الأمريكية في تلك الفترة لكل من أثيوبيا وإسرائيل، 122-123. Lefbvre, J., op. cit., pp. 122-123.
- (157) Schwab, P., Cold War on The Horn of Africa, in: African Affairs, Vol., 77, No. 306, 1978, p. 12.
  - (١٥٨) كانت أثيوبيا قد وعدت في مطلع عام ١٩٦١ بألا تبني أي سد على النيل الأزرق بدون موافقة السودان ولكنها شرعت في نفس العام في بناء عطة كهرباء بدون حصولها على تلك للوافقة. Lipsky, G., A., op. cit, p. 228
- (159) Kendie, D., op. cit., p. 156.
- (160) Ayele, N., The Blue Nile and Hydropolitics among Egypt, Ethiopia, and Sudan, in: Proceeding of International Conference of Ethiopian Studies, p.98.
- (161) Erlich, H., The Corss and the River, p. 161.
- ( ١٦٢) رشدي سعيد، المرجع السابق، ص ٢٠٤.
- (١٦٣) عبد الله المرسى العقالي، المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية، الطبعة الأولى، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، القاهرة ١٩٩٦، ص١٥٣.
  - ( ١٦٤) رشدي سعيد، المرجع السابق، ص ٣٠٥.
- (١٦٥) جبهة التحرير الإريترية، نناء الشعب الإريتري إلى المؤتمر الثاني لملوك ورؤساء الدول العربية 
  ١٤ سبتمبر ١٩٦٤، وتجدها في : محمد عثمان أبو بكر، الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في القرن الأفريقي وموقف دول الجوار القريبة منه (في الفترة من ١٩٧٤)، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، ص ٥٦٤-٥٥١
  - (١٦٦) محمد على العربي، المرجع السابق، ص ١٨٣-١٨٤.
- (١٦٧) محمد على حوات، مضيّق باب المندب : أهميته الاستراتيجية وتأثيرها على الأمن القومي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة ب.ت، ص ١٥١.
- (168) Giorgis, D., W., Red Tears: War, Famine and Revolution in Ethiopia, The Red Sea Press, New York 1989, p. 8.
  - (١٦٩) حامد إسماعيل سيد احمد، الاستعمار الصهيوني في أسيا وأفزيقيا، الدار القومية للطباعة

والنشر، القاهرة ١٩٦٦، ص ٧٩.

- (170) Ajami, F., and Sours, M., H., Isreal and Sub-Saharan Africa, in: Africa Study Review, Vol. 8, No. 3 1970, p. 406.
- (171) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 139.
- (172) Erlich, H., The Corss and the River, p. 139.
  - (١٧٣) أحمد محمد محمود، المرجع السابق، ص ١٢٧.
  - (١٧٤) نحوى أمين القوال، المرجم السابق، ص ٥٩-٦٣.
- (175) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 152.
  - ( ١٧٦) محمد أبو القاسم حمد، الأبعاد الدولية لمعركة إريتريا، بيروت ١٩٧٤، ص ١٧٥.
  - (١٧٧) جميل مصعب محمود، القضية الإريترية من تسوية الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٨، ص
    - (١٧٨) محمود تعناعة، المرجع السابق، ص ٩٣.
- (179) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 139.
- (180) Erlich, H., The Corss and the River, p. 151.
- (181) Scott, W., The African American Nexus in Soviet Strategy, in: Albright, D., (Ed), Africa and International Communism, Indiana University 1980, p.153.
  - (١٨٢) محمد نجاني إبراهيم، الوحود العسكري الأحني المباشر في أفريقيا وأثره على السياسة القومية والعسكرية المسكرية المسكرية المسكرية، المسكرية، القاهرة مردد ١٩٨٨، ص ٨٦.
- (183) Scott, W., op. cit., p.154

- (١٨٤) محمود تعناعة، المرجع السابق، ص ١٠٠.
- (١٨٥) عبد الملك عوده، العدوان الإسرائيلي وموقف الدول الأفريقية، السياسة الدولية، العدد ٩، يوليو ١٩٦٧، ص ٦٦.
  - (١٨٦) محمد على العوين، المرجع السابق، ص ١٩١.
- (187) Patman, R., G., The Soviet Union in the Hom of Africa: The Diplomacy of Intervention and Disengagement, Cambridge 1990, p. 78.
- (188)Lenczouski, G., Soviet Advances in the Middle East, Washington 1971, pp. 13-14.
- (189) Lucas, N., Israeli policy in the Red Sea, in: Abdel Majid F. (Ed.), The Red Sea Prospect for Stability, New York, 1984, p.78.
  - (١٩٠) سلوي محمد لبيب، العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل، ص ٣٠.
- (191) Patman, R., G., op. cit., p. 78.
- (192) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 139.
  - (١٩٣) محمد نعناعة، المرجم السابق، ص ٩٣-٩٤.
  - (١٩٤) محمد عثمان أبو بكر، عثمان صالح سبي والثورة الإريترية، ص ٣٤٦.
  - (١٩٥) تزامنت تلك الظروف مع ظهور خلافات داخلية إريترية، بسبب إحراءات اتخذها المحلس الأعلى للثورة في عام ١٩٦٥ حيث قام بتقسيم إريتريا عسكرياً إلى أربعة مناطق ثم إلى خمسة وهي المحافظة الغربية، كرن والساحل، أكلي قوزاي وسراي، محافظة البحر الأحمر ودنكاليا، محافظة حماسين وأسمره، وكان لكل منطقة من هذه المناطق قيادتما وإدارتما العسكرية والمالية

الخاصة بمدف تنفيذ العمليات العسكرية وتخفيف الأعباء عن الجبهة، كما أنشأت القبادة العامة للإشراف على هذه المناطق. ولكن هذه التقسيمات أدت إلى نتائج عكسية حيث المتعلفت الانتماءات السياسية، فظهر تياران متعارضان الأول ثيار قادة الميدان والثاني تيار أعضاء الجهاز السياسي والقيادة العليا. محمود محمد أحمد محمود ، المرجع السابق، ص ١٦٥-١٦٩.

(196) Abir, M., op. cit., p. 173.

(١٩٧) محمد على العوين، المرجع السابق، ص ٢٤٦–٢٤٨؛ سمعان بطرس فرج الله، الأمم المتحدة والعدوان الإسرائيلي، مجلة السياسة الدولية، العدد ١٤ أكتوبر ١٩٦٨، ص ٤٦–٤٤.

(١٩٨) بيان رئيس الوفد المُصري – وزير الإرشاد – أمام المحلس الوزاري لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتحده في : السياسة الدولية، العدد ١٠، أبريل ١٩٦٨، ص ٢٠٧.

(١٩٩) محمد على العويني، المرجع السابق، ص ١٨٥.

- (200) Erlich, H., The Cross and the River, p. 139.
- (201) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, 170.
- (202) Ibid.
- (203) Kessler, D., The Falasha: A short History of the Ethiopian Jews, London 1996, pp. 156-157, 159.
  - ( ۲۰٤) محمد على العويني، المرجع السابق، ص ١١٧.
- (205) Thurston, R., Detente in the Horn of Africa, in: African Report, Vol. 14, No. 2, 1969, pp. 11-12.
- (206) Laitin, D., and Samanter, S., Nation in Search of State, Colorado, 1987, p. 139.
  (۲۰۷) السياسة الدولية، شهريات، العدد ۱۹۱۵، يناير ۱۹۲۹، ص ۲۰۷.
- (208) Thurston, R., op. cit., p. 13.
  - (٢٠٩) نجيب صالح، العصر الإسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندب، دار أقرأ، بيروت ١٩٨٣، ص ٢٠٤.
  - (۲۱۰) شهدت الصومال مؤامرة لإسقاط الحكومة قبيل انتخابات الجمعية التشريعية في مارس المعهدت المعرفية التشريعية في مارس المعرفة المعرفية المعرفية والقيام بالتأثير على نتائج الانتخابات لتضمن وصول الموالين لها، بالإضافة إلى العوامل الأخرى المتمثلة في تصاعد السخط نتيجة لسياسة محمد إبراهيم عقال المهادنة مع أثيوبيا وكينيا وتخليه عن المطالبة بتحرير أجزاء الصومال، إلى حانب المشاكل الاقتصادية مما أدى إلى اغتيال شرماركي. عواطف عبد الرحمن، السياسة المصرية وثورة أكتوبر، السياسة الدولية، العدد ٢٣، أكتوبر Payton, G., D., The Somali Coup of 1969, in: The ! ١٢٦-١٢٥ Journal of Modern African Studies, Vol. 18, No. 3, September 1980, p. 506.
    - ( ۲۱۱) السياسة الدولية، شهريات، العدد ۱۹، يناير ۱۹۷۰، ص ۱۷۲.
      - ( ۲۱۲) الأمرام، عدد ۲۰ يناير ۱۹۷۰.
      - ( ٢١٣) فؤاد المرسى خاطر، المرجع السابق، ص ١٧٦.
    - ( ٢١٤) محمد عثمان أبو بكر، عثمان صالح سبى والثورة الإريترية، ص ٣٥٠.
- (215) Abir, M., op. cit., p. 183.
- (216) Jaffe, A., Haile Selassies Remarkable Reigm, The Empror at 78 Seeks to keep up with Forces of Change, in : Africa Report, Vol. 16, No. 5, 1971, p. 16.

# الفصل الرابع سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي خلال فترة حكم السادات 1981 - 1981

ركزت مصر جهودها في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر ١٩٧٣ على الحد مسن النشاط الإسرائيلي في إثيوبيا واستغلال محاولات الأخيرة لتحسين علاقاتها معها ومسع الدول العربية لدفعها لتأييد القضية العربية، ونجحت في هذا السبيل إلى حد ما، ولكسن التحولات التي شهدها علاقات مصر ودول منطقة القرن الأفريقي بالقوتين العظميين أدت إلى تغييرات كبيرة في السياسة المصرية تجاه المنطقة فقد عملت على إبعاد الصومال عن الاتحاد السوفيتي، وتسببت مساعدات مصر للصومال وجبهات التحرير الإريتريسة والسودان في تردي علاقاتها بإثيوبيا بدرجة كبيرة خصوصا بعد تزايد نفوذ الاتحاد السوفيتي فيها.

## التعاون الأثيوبي – الإسرائيلي ورد الفعل المصري تجاهه:

استقبلت إثيوبيا موت عبد الناصر بالارتياح، فقد كانست تسرى أن أي مسن سيخلفه سيكون أقل خطرا عليها، لذلك تمكن الجناح المؤيد لتحسين العلاقسات بينسها وبين مصر داخل الحكومة الأثيوبية من إيقاف مشروع البن مع إسرائيل، فلم يحدث أي تطور في هذا المشروع سوى احتماع واحد بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأثيوبيسة في عسام ١٩٧١.

ولكن اهتمام مصر بصراعها مع إسرائيل كان يدفعها إلى النظر إلى إثيوبيا وتعاونها مع إسرائيل، لما في ذلك من تمديد لأمن البحر الأحمر، وقد شهد عسام ١٩٧١ عسدة أحداث أدت إلى تزايد اهتمام مصر بهذه المنطقة، ففي ١١ يونيو تعرضت ناقلة السنفط كورال سي التي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل شحنة من نفط الخليج إلى ميناء إيلات ليتم نقله عبر خط الأنابيب الذي يمتد من إيلات إلى عسقلان على البحر المتوسط ليعاد تصديره إلى أوروبا - لهجوم من زروق مسلح بقذائف البازوكا وهي تجتاز مضيق باب المندب قرب جزيرة برعم، وهي إحدى الجزر التابعة لليمن الجنوبي وتتوسسط المسدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وقد أدى الهجوم إلى اشتعال النار في الناقلة، ولكنه لم يسؤد إلى غرقها(٢).

وقد اعترضت سفينة حربية إسرائيلية الزورق الذي هاجم السفينة وأغرقتم قبل وصوله إلى ميناء عدن الذي يبعد ١٥٤ كيلو متر عن جزيرة بريم، وكان من الواضح أن السفينة الإسرائيلية انطلقت من قاعدة قريبة فلم يكن من المكن أن تلحق هذه السفينة بالزورق انطلاقا من قواعد إسرائيلية، أي أنها انطلقت من قاعدة وجوده على سساحل إريتريا أو الجزر القريبة منه قرب باب المندب (٣).

وقد أدى هذا الحادث لإثارة اهتمام الدول العربية، ولذلك قامت الأمانة العامــة لجامعة اللول العربية في ١٩ يوليو ١٩٧١ بتوزيع مذكرة سرية على السدول العربيسة تضمنت توضيحا لأوضاع حزر البحر الأحمر ونشاط إسسرائيل والولايسات المتحسدة بالتعاون مع إثيوبيا فيها، فأوضحت أن إسرائيل تقوم منذ أواخر عام ١٩٧٠ (٤)، بنشاط كبير في منطقة جنوب البحر الأحمر، حيث قامت باستطلاع حول جزيرة بريم التي كان ثوار حبهة التحرير الإريترية يتخذون منها مركزا للتدريب والتموين، كما أنها استأحرت جزيرة حالب من إثيوبيا لإقامة قاعدة بحرية عليها، وفي عام ١٩٧٠ قام وفد إســـرائيلي بصحبة هيلاسيلاسي بزيارة لجزيرة دوميرا بحجة بحث إمكانية إقامة فندق سياحي بما، أما بحموعة جزر دهلك فكان يوجد عليها شركات أمريكية للتنقيب عن النفط وبها خسبراء أمريكيون وإسرائيليون بلغ عددهم ألف فرد منهم مائة إسرائيلي وكان بها عدة رادارات يديرها أمريكيون وإسرائيليون تحت ستار أنها تخدم النواحي المدنية، إلى حانب كل ذلك كان يوجد لإسرائيل أسطول من سفن الصيد مكون من خمسة وعشرين سفينة تتحسرك بين مصوع ودهلك. كما ورد بالمذكرة أيضا أن إثيوبيا تسيطر على بعض الجزر اليمنية إلى حانب الجزر التابعة لها، مثل جزيرة زوقر التي تتميز بارتفاعها مما يعطيها ميزة خاصة في متابعة التحركات البحرية بالمنطقة، وكان يوجد عليها أثيوبيون تقوم طائرات مروحية أمريكية بتزويدهم بالمؤن، وأيضا حزيرة أبو عيل وكان يوحد بما فنــــار أوتومـــاتيكي. ويتضح من ذلك أن إثيوبيا كانت متعاونة مع إسرائيل والولايات المتحدة وتسمح لهمسا بإقامة القواعد على هذه الجزر مما يتيح لهما مراقبة ووقف قمريب الأسسلحة إلى ثـــوار إريتريا من حزيرة بريم إلى الساحل الأثيوبي وكذلك تمكنهما من مراقبة السفن العربيسة والسوفيتية في منطقة البحر الأحمر عن طريق إقامة شبكات رادار في هذه الجزر، فضــــلا عن إمكانية أن تقوم سفن الصيد الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة بأعمال المراقبة في هـذه المنطقة<sup>(٥)</sup>.

وتزايدت المخاوف المصرية بعد زيارة حاييم بارليف رئيس هيئة أركسان الجسيش الإسرائيلي السرية لإثيوبيا والتي بدأت في ٢٩ أغسطس ١٩٧١)، وقام خلالها بزيسارة المدن التي تقع بالقرب من الحدود السودانية الإريترية كرن وأجوردات وتسسين برفقسة الجنرال تلهون — قائد القوات البحرية الأثيوبية - كما زار مدينة أسمره في ١٢ سبتمبر ثم

قام بحولة بطائرة مروحية على ساحل البحر الأحمر وتفقد حزر دهلك وحالب (١٠). وبعد ذلك أحرى محادثات مطولة مع قائد القوات البحرية الأثيوبية حول أمرين، الأول طلب القوات الأثيوبية شراء شبكة رادار حديثة لكى تقيمها على السساحل لوقسف تمريسب السلاح عبر البحر للثوار الإريتريين، ولمنع الثوار أنفسهم من التسرب إليها بعد تلقسيهم التدريب في حزيرة برع، وقد وحدت إسرائيل أن ذلك يوفر لها عدة مميزات أولها أن هذا التواجد يؤمنها من قيام البحرية المصرية بإغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية، بانب تأمين السفن الإسرائيلية التي تنقل النفط إلى ميناء إيلات (١٠)، فضلا عن إيجاد تمديد لمؤخرة مصر وطرق ملاحتها، لذلك كانت إسرائيل ترى أن مصر مكشوفة ومعرضة في التقنية والبشرية التي تمكنها من السيطرة على هذه المنطقة (١).

وقد عرض بارليف على إثيوبيا أن تقوم إسرائيل بتزويدها بشبكة السرادار السي تطلبها وأن تقوم بتركيبها في حزر دهلك عند مدخل البحر الأحمر، وبعض زوارق الصواريخ والدورية، على أن يقوم ضباط وحنود البحرية الإسرائيلية بتشغيل هذه الأجهزة والأسلحة حتى تتم إسرائيل تدريب القوات الأثيوبية على استخدامها (١٠٠).

ولم تلبث أن تأكدت مخاوف مصر بعد أن قامت سفن الصيد الإسرائيلية في منطقة أرخبيل دهلك بجولات في هذه المنطقة وعليها خبراء إسرائيليون برفقة الملحق العسكري الإسرائيلي في أديس أبابا، مما أوحى بألهم يقومون برسم خرائط وعمل دراسات عن هذه الجزر (١١). وعلى الأخص في جزيرتي دهلك وحالب تمهيدا لإقامة مطار وقاعدة بحريسة ومحطة رادار (١١).

فكان على مصر أن تتحرك لوقف هذه المحاولات الإسرائيلية، وعلى أثر نشر خبر زيارة بارليف لإثيوبيا في حريدة الأهرام، حدثت ضحة كبيرة ترتب عليها قيام وزارة الإعلام الأثيوبية بإصدار بيان أنكرت فيه المحاولة الإسرائيلية واعتبرقا مسن نسبج الخيال (۱۲)، ثم أصدرت وزارة الخارجية الأثيوبية بيانا أخر حاولت فيه التخفيف من ردود الفعل العربية فيررت وجود بارليف في إثيوبيا بأنه كان يقضي عطلة نحاية الأسبوع وأن بارليف لم يقابل أي مسئول أثيوبي خلال هذه الزيارة (۱٤).

ولكن مصر التي كانت تستعد لخوض حرب ضد إسرائيل، لم تكتف بهذا النفي، إذ كان التخطيط العسكري المصري قد وضع هدفا للحرب التي يتم الاستعداد لشنها ألا وهو هدم نظرية الأمن الإسرائيلية، وإهدار قيمة الاحتلال الإسسرائيلي لشسرم الشيخ المصرية وذلك عن طريق عرقلة الملاحة الإسرائيلية في منطقة باب المندب (١٥٠).

لذلك قررت مصر تشكيل لجنة عسكرية سرية من أربعة ضباط أحدهم ليي ضمن جهود الجامعة العربية للتوجه إلى اليمن الجنوبي بحدف دراسة الأوضاع في منطقة البحسر

الأحمر، والتأكد من النشاط الإسرائيلي واستطلاع الجزر العربية التابعة لليمن الجنوبي في المنطقة، فوصلت اللجنة عدن في ٧ نوفمبر ١٩٧١، وقامت باستطلاع جزيرة بسريم وساحل عدن الجنوبي ومضيق باب المندب وجزر حنيش وزوقر وأبو عيل وقمران وميناء عدن، وقد خلصت اللجنة إلى أن الجزر العربية في جبل الطير وأبوعيل يوجد عليها أثيوبيون لإدارة وتشغيل الفنارات الموجودة بها، أما باقي الجزر فلا وجود معادي عليها، كما توصلت اللجنة إلى أن جزيرة بريم تعتبر ذات أهمية قصوى لإغلاق مدخل البحر الأحمر بحكم موقعها الجغرافي، نظراً لسهولة الدفاع عنها والتمسك بها وعدم قدرة إسرائيل على التدخل ضدها إلا في حالة الارتكاز على مجموعة الجزر الأثيوبية أو الساحل الإريتري، وقد وجدت اللجنة أن جزر دهلك المواجهة لها تتساوى معها في الأهمية، في ظل الأنباء التي كانت تتردد عن وجود إسرائيل في هذه الجرية (عما يهدد السفن العربية (١٠).

وكانت مصر من ناحية أخرى حريصة على عدم إحباط مساعي إثيوبيا لتحسين العلاقات معها ومع الدول العربية والتي بدأت تظهر في ذلك الوقت، خاصة بعد أن تمكن اكليلو هابيق وولد من إقناع هيلاسلاسي بأن تأخذ إثيوبيا مكانة الصدارة في حملة منظمة الوحدة الأفريقية ضد احتلال إسرائيل لأرض أفريقية (سيناء)، لضمان أن العسرب لسن يقدموا على الانفصال عن المنظمة أو يقوضوا موقعه، لذلك بدأت إثيوبيا في أواسط عام وبررت إثيوبيا ذلك بأنها مضطرة للقيام بذلك على الرغم من رغبتها في بقاء إسسرائيل وبررت إثيوبيا ذلك بأنها مضطرة للقيام بذلك على الرغم من رغبتها في بقاء إسسرائيل ولكن إسرائيل لم تطمئن إلى ذلك فأرسلت مدير عام وزارة خارجيتها إلى إثيوبيا مرتين ولكن إسرائيل لم تطمئن إلى ذلك فأرسلت مدير عام وزارة خارجيتها إلى إثيوبيا مرتين فأكد له أكليلو هابتي وولد أن ذلك الموقف الأثيربي كان ضروريا للحصول على تأييد فأكد له أكليلو هابتي وولد أن ذلك الموقف الأثيوبيا التي تعاني من التدهور الاقتصدي ماعدا ذلك سوف يثير كراهية العرب ضد إثيوبيا التي تعاني من التدهور الاقتصدي

وأعقب ذلك زيارة هيلاسلاسي للقاهرة لمقابلة السادات بعد أن التقى الأحير مسع سياد بري في ديسمبر ١٩٧١ وأعلنا تأييدهما لحركات التحرير الأفريقية في كل أحسزاء القارة الأفريقية أن وحاول هيلاسلاسي خلال زيارته لفت نظر مصر إلى أهمية موقف إثيوبيا في منظمة الوحدة الأفريقية في دعم القضية العربية (٢٠٠) وقد شجعه في ذلك القرار الذي اتخذه السادات بعودة مصر إلى استخدام اسم "جمهورية مصر العربية" بسدلا مسن "الجمهورية العربية المتحدة" والدلالات التي كانت خلف هذا التغيير من التراحسع عسن الدعوة للوحدة العربية (٢١).

وقام هيلاسلاسي بحركة دبلوماسية أوسع استهدفت مصر والسعودية لححسب المساعدات عن الثورة الإريترية، خاصة وأن مصر كان بها عدد كبير من كوادر الجبهسة الطلابية الشبان، وكانت السعودية مصدر أموال كثيرة للثورة نتيحة لوجود عدد كبير من العمالة الإريترية بها، كما استغل هيلاسلاسي مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز في عام من العمالة الإريترية بها، كما العالم الثالث لوقف تقديم الدعم لجبهة التحرير الإريترية (٢٢).

غير أن محاولات هيلاسلاسي لم تحقق الكثير من النحاح بسبب علاقات إثيوبيا مع إسرائيل (٢٦)، وكان أهم نجاح حققته في هذا المجال هو الاتفاق مع السودان على حلل الخلافات القائمة بينه وبين إثيوبيا والتعهد بوقف المساعدات الأثيوبية لمتمردي الجنسوب السوداني في مقابل توقف السودان عن مساعدة الثوار الإريتريين، وتوسط هيلاسلاسسي بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب السودان حتى تم التوصل إلى اتفاق في أديس أبابا في مارس ١٩٧٢، وبذلك تم استبعاد السودان من المواجهات بين مصر وإثيوبيا، إذ كانت مصر تدعم السودان في مواجهة إثيوبيا التي كانت تسسهل نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى متمردي الجنوب (٢٤).

إلا أن موقف الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة كان يستحوذ على مزيد من اهتمام مصر، ففي عام ١٩٧٢ اتخذت المنظمة قرارا في قمة الرباط طالبت فيه بالامتساع عسن تأييد إسرائيل بأي شكل من الأشكال سواء كان معنوياً أو مادياً (٢٥). وقد حاولت مصر استغلال ذلك الموقف للضغط على هيلاسلاسي، لاتخاذ مواقف علنية ضد إسرائيل، وقد بححت إلى حد كبير في ذلك، ففي أكتوبر ١٩٧٢ وجه نداءا إلى إسرائيل طالبها فيسه بسحب قوامًا من الأراضى العربية المحتلة وتنفيذ قرار بحلس الأمن رقم ٢٤٢ (٢٦).

وزاد تركيز مصر على التواجد الإسرائيلي الأمريكي في جنوب البحسر الأحمسر، خصوصا بعد أن تدعم وجود الاتحاد السوفيتي في الصومال، فعلى أثر طسرد السادات للمستشارين السوفيت في يوليو ١٩٧٢، وحرمان البحرية السوفيتية من استخدام الموانئ المصرية، قام الاتحاد السوفيتي بنقل معظم الخبراء السوفيت من مصر إلى الصومال مباشرة، فاشتركوا في نفس العام في تحديث ميناء بربره لكي يكسون عوضاً عسن المسوانئ المصرية في المصرية في المصرية في المصرية في المسومال إزاء تسهيل تواجد قوات مصرية في موانيها البحرية سيكون مشروطاً بعدم التعارض مع المصالح السوفيتية في المنطقة، أي أن المدور الصومالي أصبح مقيدا وغير مضمون (٢٨).

لذلك ظهرت الدعوة إلى إنشاء قيادة بحرية عربية في البحر الأحمر لمواجهة هـذه التهديدات، كما نشرت جريدة الأهرام أن البحر الأحمر بحرا عربيا (٢٩)، وهو ما يعسي حذف إثيوبيا من قائمة الدول الساحلية مما زاد من مخاوفها من نـوايا مصر والـدول العربية (٢٠).

وعلى الرغم من تلك الأحداث لم يتغير موقف مصر من القضية الإريترية، فقد ظل دعمها يقتصر على النواحي المعنوية والثقافية فقط دون النواحي العسكرية أو المادية، ويعود ذلك لعدة عوامل أهمها الإجهاد الحاد لمصادر مصر العسكرية والاقتصادية، بسبب حاجتها إلى تدعيم قوالها المسلحة استعدادا للحرب ضد إسرائيل، إلى حانب حرصها على عدم فقدان تأييد الدول الأفريقية في ظل حرص هيلاسلاسي على أن لا يتظهر بتحالفه مع إسرائيل حوفاً من أن يدفع ذلك مصر إلى تأييد الإريتريين بشكل مطلق (٢١).

وكانت إثيوبيا تعاني في ذلك الوقت من عدة أمور جعلست موقفها في غايسة الصعوبة، فقد تصاعدت حدة المقاومة الإربترية في ظل تردد أمريكي في تقديم الأسسلحة التي كانت القوات الأثيوبية في حاجة إليها لمواجهة الحرب في إربتريا أو لمواجهة تصاعد قوة الجيش الصومالي بفضل المساعدة السوفيتية الكبيرة التي أصبحت تحدد التفوق السذي تمتعت به القوات الأثيوبية طوال الفترة السابقة (٢٧). وأيضا تصاعدت تحديدات بعض الدول العربية لها حتى وصل الأمر إلى حد مطالبة معمر القذافي بنقل مقر منظمة الوحدة الأفريقية من أديس أبابا إذا لم تقطع إثيوبيا علاقاتها بإسرائيل (٢٠٦)، وذلك في ١٠ مسايو لتأسيس المنظمة، دعا القذافي إلى نقل مقر المنظمة إذا لم تقطع إثيوبيسا علاقاتها مسع لاسادات أبعد نفسه عن المشاركة في هذه الدعوة أو تأبيسدها، ولكنسه المزائري بومدين إلى أبعد من ذلك، فقد عرض على الأثيوبيين في المناقشات السرية معهم الن يستخدم تأثيره لدى الدول العربية لإيقاف الدعم للإربتريين، بشرط أن توقف إثيوبيا علاقاتها مع إسرائيل ولكن هيلاسلاسي قاوم كل هذه الضغوط (٢٤).

وقد حاول هيلاسيلاسي تخفيف الضغط الذي يتعرض له عن طريق إغراء السادات أثناء حضوره القمة الأفريقية بمسألة مياه النيل، فتعهد بتحميد تنفيذ أي مشروع على منابع النيل إلى أن يتم الاتفاق عليه مع دول النيل التسع في ضوء الحقوق المكتسبة والمعترف كما لكل من مصر والسودان (٢٥٠).

كما اضطرت إثيوبيا لمجاراة الاتجاه السائد لدى الدول الأفريقية وشاركت في القرار الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الأفريقية والعربية المحتلة بدون قيد أو شرط<sup>(٢٦)</sup>، كما طلب هيلاسلاسي من السادات مساعدته لوقف الضغط الدبلوماسي الليي، فوعده السادات بذلك كما وعده ببذل جهوده لإقناع الصومالين بعدم اللحدوء إلى استخدام القوة لحل مشكلة أو جادين (٢٧).

وفي مارس ١٩٧٣ ثارت مرة أخرى مسألة الوجود الإسرائيلي في جنوب البحـــر الأحمر، فقد نشرت الصحف الأمريكية أن القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بــــاحتلال

جموعة من الجزر الصغيرة قرب مضيق باب المندب، وأن هذا الاحتلال تم قبل ممانيسة أشهر بواسطة قوة لا ترفع أعلام إسرائيل أو ترتدي ملابسها العسكرية، وتجيد التحدث باللغة العربية إمعانا في التضليل، وأنه يتم استبدال هذه القوة كل ثلاثسة أشهر، وإن إسرائيل أقامت بالفعل محطة للاتصالات اللاسلكية ومحطة رادار على جزيرة زوقر (٢٨) التي التي تقع على بعد ٨٥ ميلا من باب المندب وهي إحدى بحموعة جزر حنيش التي تقسع على بعد ٢٠ ميلا من ساحل اليمن، وقد نفت إثيوبيا ألها تنازلت لإسرائيل عن أي جزء من الأراضي الأثيوبية، كما أكد وزير الخارجية الأثيوبي في لقائه مع محمود رياض أمين عام الجامعة العربية لزيارة السواحل والمخر لإثبات أن بلاده لم تمنح إسرائيل أية قواعد عسكرية والجزر الأثيوبية في البحر الأحمر لإثبات أن بلاده لم تمنح إسرائيل أية قواعد عسكرية فيها (٢٩).

وفي ٢١ أبريل ١٩٧٣ وصل ميناس هايلي وزير الخارجية الأثيروبي إلى القاهرة وسلم السادات رسالة من هيلاسلاسي نفى فيها الأنباء التي ترددت عن قيام إثيوبيا بمنح تسهيلات وقواعد عسكرية لإسرائيل على سواحلها أو على جزرها في البحر الأحمر (٢٠٠).

ولكن مصر لم تكتف بالتأكيدات الأثيوبية فسارعت بإرسال لجنة عسكرية خاصة إلى منطقة جنوب البحر الأحمر خلال الفترة من ٣٠ أبريل إلى ١٥ مايو ١٩٧٣، مكونة من قائد أحد التشكيلات البحرية وثلاثة من المحتصين في التخطيط من القيادة العامسة للقوات المسلحة، وقامت هذه اللجنة باستطلاع الجزائر العربية والسواحل اليمنية القريبة منها جوا وبحرا، وتم استطلاع جزر جبل الطير وبحموعة جزر الزبير وجزيرة أبو عيسل وزوقر وحنيش الكبرى والصغرى وبريم، وقد ركزت اللجنة على بريم والممرات البحرية المحيطة بما أنه على المحيد المحرية بعنوب البحر الأحمر، وإن كانت قد حصلت على شواهد تؤكد قيسام أطراف أخرى سبق وصولها إلى جزيرة زوقر وأقامت فيها لبعض الوقت، مسع وجدود أثيوبي على جزيرتي أبوعيل وجبل الطير يتمثل في أطقم الفنارات التي تشرف عليهسا شركة أثيوبية مقرها أسمره وهي شسركة (Ethiopian Shiping) كما أكدت اللجنة وجود شواهد بوجود نشساط استطلاعي بواسسطة عائمات سريعة في منطقة الممر الملاحي عند جزيرة أبو عيل وخاصة في مواعيد مسرور عائمات سريعة في منطقة الممر الملاحي عند جزيرة أبو عيل وخاصة في مواعيد مسرور السفن بالمنطقة، ورجحت اللجنة أن يكون هذه الاستطلاع لصالح إسرائيل (١٤٠).

وفي ١١ يوليو ١٩٧٣ أعلن القاضي عبد الرحمن الأرياني رئيس الجلس الجمهوري لليمن الشمالي لعدد من الصحفيين المصريين عدم وجود أي قوات أحنبية في الجزر اليمنية في البحر الأحمر باستثناء حزيرة أبو عيل التي تنازلت عنها بريطانيا لإثيوبيا قبل انسحابها من المنطقة في عام ١٩٦٧ (١٣).

وفي يوليو ١٩٧٣ قام الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري بزيارة كل من الصومال وإثيوبيا بحدف مناقشة تلك الأوضاع (١٤٠)، وعرض عليه الأثيوبيون حلال هذه الزيارة القيام بزيارة الشواطئ الأثيوبية والجزر التابعة لها للتحقق من كذب الصحف الأمريكية (١٤٠).

غير أن كل ذلك لم يحسم الأمور بصورة كاملة إذ ثبت وحود بعض الأثيسوبيين في حزيرة أبو عيل يديرون فنارا لإرشاد السفن (٢٠) ، كما أن نفي اليمن وإثيوبيا انصب على الجزر الخاضعة لهما، بينما مجموعة حزر حنيش التي ذكرةا الصحف الأمريكية والتي تقع من بينها زوقر هي حزر لا صاحب لها من الناحية القانونية، وإن كان اليمن يطالب محق السيادة على حزيرة حنيش الكبرى، فضلا عن إمكانية أن تكون إسرائيل قسد سارعت بسحب قواتما من حزيرة زوقر وإلغاء القاعدة العسكرية التي أقامتها فيها بعد الضحة التي أثارتما مصر والبلاد العربية والجامعة العربية (٢٠٠). إذ كانت إسرائيل تعتقد بإمكانية تنفيذ سياستها لتأمين مدخل البحر الأحمر الجنوبي بطرق أخسرى لا تسبب الإحراج للأثيوبيين، وكانت هذه الطرق تتمثل في قدرتما على ضرب الأهداف العسكرية في عيط منطقة باب المندب بالقاذفات المقاتلة انطلاقا من المطارات الإسرائيلية نفسها في سيناء، خاصة بعد أن حصلت قواتما الجوية على ميزة التزود بالوقود حسوا وهسو مسا اعتقدت أنه يمكنها من تحدي أي حصار في باب المندب بالاستعانة بأسطول بحري صغير يستند إلى شرم الشيخ (٢٠٠).

ومع نشوب الحرب في أكتوبر ١٩٧٣ فرضت مصر حصارا بحريا محكما على باب المندب بالتعاون مع اليمنيين الشمالي والجنوبي، وبذلك نجحت في منع حركة السفن الإسرائيلية التي كانت تبلغ ٢٤ سفينة شهريا لنقل النفط الإيراني (٢٤١)، ولم تتمكن إسرائيل من تنفيذ خططها لتأمين المنطقة بواسطة قواقا الجوية التي انشغلت بالكامل لمواجهة المحجوم المصري والسوري، بينما كانت وحداقا البحرية في البحر الأحمر أضعف مسن القيام بأي دور لعرقلة أو كسر الحصار المصري، كما لم يكن للوجدود الإسسرائيلي في إثيوبيا أو إريتريا أو الجزر المواجهة لها أي ذكر خلال حرب أكتوبر (٥٠٠)، وهو ما استغلته إثيوبيا للتدليل على صدق مواقفها السابقة (١٥٠).

وأثناء الحرب قامت معظم الدول الأفريقية (ستة عشر دولة) بقطع علاقاقما الدبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن إثيوبيا ظلت مترددة لفترة من الوقت على السرغم مسن السخوط التي مارسها السادات على هيلاسلاسي، فقد أرسل له العديد مسن الرسائل يطالبه فيها بقطع العلاقات مع إسرائيل، وكان أخرها يوم ١٩ أكتوبر جاء فيها " أنه لا حديث بيننا أكثر من ذلك، افعل ما يجب عليك فعله، ولكن لا تتكلم فقسط". فقام أكليلو هابتي وولد بتشكيل لجنة لدراسة العلاقات الأثيوبية مع إسرائيل وإمكانية قطعها،

ولكنه وحد معارضة داخلية لهذا الاتجاه، فقد اعترض رئيس أركان الجيش الأثيوبي على ذلك بحجة أن هذا القرار يحرم الجيش من الخبراء العسكريين الإسرائيليين في ظل تسازم الأوضاع في إريتريا، وتزايد القوة العسكرية للصومال وتصاعد التهديسدات بغسزو أوجادين، ولكن هيلاسلاسي اتخذ قراره بقطع العلاقات مع إسرائيل، وتم إبلاغ سسفير إسرائيل حنا أينور بذلك في ٢٣ أكتوبر ١٩٧٣ حيث أبلغه وزير الخارجية ميناس هايلي بأن إثيوبيا ليست ضد إسرائيل التي تساعدها وأن إثيوبيا تتمنى انتصار إسرائيل التي هسي على حق في حربها مع العرب، ولكن في ذات الوقت فإن إثيوبيا تمتم بمصالحها السي تلزمها بقطع العلاقات مع إسرائيل وهو إجراء مؤقت يساعد الدول العربية المعتدلة مثل مصر وغيرها في منع الدول المتشددة مثل الصومال وليبيا من مهاجمتها، ثم أعلن القسرار رسميا، وهو ما اعتبره السفير الإسرائيلي خيانة وطعنة غادرة في ظهر إسرائيل، ولكن على الرغم من ذلك لم تقم إسرائيل باتخاذ أي إجراء انتقامي ضد إثيوبيا (٢٥).

وبوحه أخر أعلن ميناس هايلي في القاهرة في أعقاب توقف إطلاق النار في نوفمبر ١٩٧٣ بأنه من الضروري مواحهة إسرائيل اقتصاديا ومعاملتها مثل الدول العنصرية في جنوب أفريقيا وروديسيا وأن بلاده قامت بعد قطع علاقاتما الدبلوماسية مسع إسرائيل بقطع علاقاتما الاقتصادية معها، وأن عددا كبيرا من رجال الأعمال الإسرائيليين غادروا إثيوبيا كما قامت عدة شركات بتصفية أعمالها كما غادرها ٤٣ خبيرا إسرائيليا الان.

## التحولات السياسية في مصر ومنطقة القرن الأفريقي:

شهدت الفترة التالية لحرب أكتوبر العديد من التحولات السياسية سواء في مصر أو في منطقة القرن الأفريقي أثرت على سياسة مصر تجاه هذه المنطقة، فبالنسبة لمصر شهدت سياستها الخارجية تحولا كبيرا بدأ بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات الحكم، حيث لم يكن لدى السادات نفس الأهداف التي سعى عبد الناصر لتحقيقها مثل الوحدة العربية، كما ظل يتحين الفرص للتخلص من الاتحاد السوفيتي فقام بطرد خبرائه في يوليو ١٩٧٢ على الرغم من توقيعه لمعاهدة الصداقة والتعاون معه قبل ذلك بعدة أشهر، مبررا ذلك بأنه وقعها تحت ضغط من الرئيس السوفيتي بودجوري، وأن الاتحاد السوفيتي لم يكن راغبا في الحل العسكري مع إسرائيل، وأنه بتصرفه هذا يعيد استقلال بسلاده في سياستها الخارجية والدفاعية (أق).

كما ظهرت اتجاهات السادات لخطب ود الولايات المتحدة أثناء حرب أكتــوبر ١٩٧٣ بوصف دورها في المنطقة بالدور البناء في الوقت الذي كانت طائراقــا تنقــل أحدث الأسلحة في الترسانة الأمريكية لنجدة إسرائيل، وعقب الحرب حدثت اتصالات وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنحر بأطراف التراع مما جعل السادات يعتقد بــأن

الولايات المتحدة وإن كانت ليست في صف مصر فإنما لم تعد ضدها وأنما في الوسط بينها وبين إسرائيل (٥٠)، وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة هي التي قامت بفك الحصار المصري عن باب المندب بالقوة في الأسبوع الأخير من شهر نسوفمبر ١٩٧٣ بدخول سفنها لميناء مصوع الإريتري، كما قامت في ٩ ديسمبر بتمرير سفن إسسرائيلية في حماية وحداتما البحرية انطلاقا من مصوع (٢٥).

وكان للسياسة المصرية أثرها على سياسة الولايات المتحدة تجاه إثيوبيا، حيث تراجعت أهمية إثيوبيا بالنسبة لها، خاصة بعد أن بدأت تتطلع لاكتساب مواقع استراتيجية جديدة لها في مصر (٢٠)، خصوصا بعد أن فقدت المواني الأثيوبية أهميتها في تأمين مخسر جسرائيل إلى المحيط الهندي مع اتجاه مصر للبحث عن السلام من البوابة الأمريكية (٥٠). إلى حانب ذلك أدى اتجاه الدول العربية في ذلك الوقت - عام ١٩٧٤ - وعلسى رأسسها السعودية لتأجير حزيرة بريم من اليمن الشعبية لمدة تسعين عاما لصالح مصسر، لطمأنسة الولايات المتحدة بشأن الملاحة الإسرائيلية لاعتقادها بأن مصر كانت ستمنع أي عمسل تقوم به المجموعات الفدائية لا يناسب سياستها مثلما حدث مع الباخرة كورال سي (٢٠).

وتواكب تراجع الاهتمام الأمريكي لإثيوبيا مع تعرضها للعديد من المشاكل الداخلية أهمها الجاعة التي تعرضت في عام ١٩٧٣ وضربت عدة أقاليم فيها، وتعاملت خلالها حكومة هيلاسلاسي بتهاون كبير (١٠٠)، كما أن ارتفاع أسعار النفط الذي كان أحد النتائج المترتبة على حرب أكتوبر أثر بشدة على الاقتصاد الأثيوبي إذ كانت إثيوبيا تعتمد في استهلاكها على ما تستورده من الخارج مما أثار السخط على هيلاسلاسي وحكومته (١١٠).

وقد حاول هيلاسلاسي الاستغاثة بإسرائيل لمساعدته في وقف تدهور الأوضاع الداخلية واستعادة زمام الأمور، فسافر أسراتي كاسا في ١٥ أبريل ١٩٧٤ - وكان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مجلس التاج - إلى باريس واتصل بالسفارة الإسرائيلية هناك لمقابلة أحد المسئولين الإسرائيلين، وأبلغهم أن أجهزة الأمن الأثيوبية فشلت في إدراك حقيقة الأوضاع الداخلية، بعد أن تم طرد الخبراء الإسرائيليين، وأن القوة الوحيد التي يمكن الوثوق بها في الجيش الأثيوبي هي قوات المظلات التي أشرفت إسرائيل علسى تدريبها، وطلب معاونة إسرائيل في إنشاء وحدة مخابرات جديدة أمر هيلاسلاسي بتشكيلها بمعاونة الجنرال إبراهام أوري الملحق العسكري للسفارة الإسرائيلية في أديس أبابا حتى عام ١٩٧١، كما نقل إليهم طلب هيلاسلاسي من موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إرسال خبير إسرائيلي بصورة عاجلة وسرية لتقييم الأوضاع في إثيوبيا وليعيد فتح مكتب الموساد فيها(١٩٠).

ولكن الأمور في إثيوبيا كانت قد وصلت إلى حالة خطيرة، فقد شمل السخط معظم فعات المجتمع الأثيوبي، ولما كان هيلاسلاسي قد حرص طوال حكمه على الا تكون هناك أي قوى منافسه له، فقد وحد الجيش الأثيوبي الفرصة مهيأة للاستيلاء على السلطة لعدم وجود أية قوة منظمة أخرى تستطيع القيام بذلك، فتم خلع هيلاسلاسسي نمائيا في ١٢ سبتمبر ١٩٧٤، وحل مكانه مجلس عسكري (الدرج) بقيسادة أمان عندوم (١٢).

وزعم الإسرائيليون أن قرار هيلاسلاسي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد خبرائها من إثيوبيا كان سببا رئيسيا في التعجيل بسقوطه بحجة أن الخبراء الإسسرائيليين كسانوا يشكلون عنصر الربط الرئيسي بين الحكومة والطبقة التي انتشرت فيها الثورة في الجيش وهي طبقة صغار الضباط (١٦).

أما مصر فقد رحبت بمحاولات الحكومة العسكرية الأثيوبية لكسب ودها، فقد أرسل المجلس العسكري وفدا تقابل مع السادات في لهاية أكتوبر ١٩٧٤، شرح أهداف الحكومة الأثيوبية الجديدة وحرصها على إقامة علاقات طيبة مع مصر (٢٠٠٠). وللبرهنة على ذلك أعلن الوفد في القاهرة تأييد إثيوبيا لمصر في نزاعها مع إسرائيل (٢٦٠)، كما قام بزيارة للمواقع العسكرية الإسرائيلية التي استولت عليها القوات المصرية في حرب أكتوبر (٢٠٠٠). ورد السادات على اتجاه إثيوبيا الجديد بإرسال رسالة إلى رئيس المجلس العسكري أمان عندوم أبلغه فيها تأييد مصر للحكومة الأثيوبية الجديدة (٢٨٠).

واستغل السادات تلك الظروف وخاصة عدم قيام الحكومة الجديدة باضطهاد المسلين كسابقتها، فقدم هدية للحكومة الأثيوبية عبارة عن مكتبة إسلامية مكونة مسن خمسمائة مصحف وألف وخمسمائة كتاب إسلامي (١٩) كما قدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ألف كتاب إسلامي أخر في يناير ١٩٧٥ (٧٠).

ولكن التراع المداخلي في إثيوبيا استمر، إذ تم اغتيال أمان عندوم في ٢٣ نوفمبر ١٩٧٤ وحل محله تفري بانتي Tepheri Banti رئيسا للمحلس العسكري<sup>(۱۷)</sup>. وأعقب ذلك قيام الحكومة العسكرية بإعدام ستين مسئولا من الحكومة السابقة بحجة الفساد والانتقال من الإقطاع إلى الاشتراكية عن طريق إزالة العناصر الإقطاعية فاحتج السادات على هذه الإجراءات (۱۹۷ ولذلك أرسل تفري بانتي وفدا إلى القاهرة في أبريل ١٩٧٥ لكي يشرح للسادات الأوضاع في بلاده واتجاهها إلى الاشتراكية وقيام نظام الحزب الواحد على أمل كسب ود مصر (۱۷).

وعلى الرغم من ذلك كانت مصر وإثيوبيا تسيران في اتجاهين متضدين، فقد كانت إثيوبيا تتجه نحو الاشتراكية ذاتيا دون تدخل من الاتحاد السوفيتي، في ظل تراجع علاقاتما مع الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لمواجهة طلبات إثيوبيا المتزايدة مسن الأسلحة (٢٤). في حين كانت مصر قد وثقت علاقاتها أكثر بالولايات المتحدة خصوصا بعد اتفاق فك الاشتباك الثاني مع إسرائيل في أول سبتمبر ١٩٧٥ الذي وقعته منفسردة ودون اتفاق مع سوريا عما أدى إلى تزايد التوتر في العلاقات بين مصر من ناحية وبسين الاتحاد السوفيتي والدول العربية من ناحية أخرى، خاصة بعد أن تعهسدت الولايسات المتحدة لإسرائيل بضمانات كثيرة من بينها تأمين سفنها في مضيق باب المندب وغيره من الممرات المائية الدولية (٢٥).

وبالنسبة للصومال كانت الأمور فيها تتشابه إلى درجة كبيرة مع ما يحدث مع اليوبيا، فقد اتجهت هي الأخرى إلى الاشتراكية (١٧١)، ولكنها كانت أسرع في علاقاتها مع الاتحاد السوفيي (١٧٠)، فقد كان للسوفيت قواعد عسكرية هامة في الصومال، إذ كانست هناك قاعدة دعم بحري وقاعدة اتصالات في بربره، وقاعدة جوية في مدينة هرجيسا (١٨٠). لذلك لم تعتمد مصر على التسهيلات العسكرية الصومالية خلال حرب أكتوبر على الرغم من أن سياد بري أعلن أن بلاده في حالة حرب مع إسرائيل منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الهجوم المصري السوري في السادس من أكتوبر (١٧٠).

ومع تردي العلاقات المصرية السوفيتية أصبح الوحود السوفيتي المكثف في بربسره يمثل خطرًا على مصر نظرًا لقريه من مدخل البحر الأحمر الجنوبي (٨٠٠). وقد تأكد ذلك عندما نشرت المخابرات الأمريكية صورا نقلتها الأقمار الصناعية عن القاعدة العسكرية السوفيتية في بربره، وعلقت عليها بأن المدافع السوفيتية تطل على الكعبة والمدينة المنورة وتمدد الملاحة في باب المندب ونشرت تفاصيل دقيقة لهذه القاعدة، وقد اتجهت الصومال إلى طمأنة الدول العربية فدعت عددا من الصحفيين العرب ومن بينهم مصريين لزيارة الميناء، وعندما وصلوا إلى هناك لم يجدوا البوارج السوفيتية التي صورتما الأقمار الصناعية، ولا قاعدة الرادار التي أشارت الصور إلى وجودها في المسجد الموجود بالقرب من الميناء، فعاد الوفد إلى مقديشيو بعد أن اقتنع بكذب الأمريكيين، ولكنه تقابل مع وفد صحفى أمريكي طلب منه العودة معه مرة أخرى للميناء للتأكد من صدق القصة الأمريكية، خاصة وأنهم مزودين بطائرة حديثة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية محملة بوسائل تصوير حديثة، وفي هذه المرة وحد الوفد العربي مدينة أحرى غير التي زارها قبل ساعات ففــــي الميناء ظهرت البوارج السوفييتية واكتطّت القاعدة بالجنود السّوفيت، كُمـــا تـــبين أنّ للمسحد بابا رفض السماح للوفد العربي باجتيازه تبين أنه باب أخر للقاعدة السوفيتية تحت الأرض. فوضح من ذلك أن السوفيت استحابوا لطلب الصوماليين حتى ينقل الوفد العربي ذلك للدول العربية، ولكن عندما ظهر الأمريكيون في المكان نفسه لم يعبأوا برغبة الحكومسة الصومالية وأظهروا وجودهمم (١٦).

ولم تكتف الحكومة الصومالية بذلك بل اتخذت العديد من الإحراءات الفعلية ضد الإسلام والعروبة، وكانت قد اتخذت قرارا باتخاذ اللغة الصومالية لغة رسمية للبلاد علم حساب اللغة العربية في أكتوبر ١٩٧٢، ووثقت علاقاتما مع الدول الأوروبية مما كسان يوحى بألها تسد الأبواب والمنافذ مع العالم العربي على الرغم من ألها انضمت إلى الجامعة العربية في عام ١٩٧٤، كما أصدرت في يناير ١٩٧٥ بحموعة من القسوانين المخالفـــة للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمواريث والزواج والطلاق تضمنت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعدم الالتفات إلى أحكام الشريعة والنصوص القرآنيــة المنظمــة لتلــك الأمور، وهو ما أثار اعتراضات كثيرة من الصوماليين، ولكــن الحكومــة الصــومالية واجهت تلك الاحتجاجات بقسوة بالغة حيث أعدمت العديد من العلماء المسلمين بعد محاكمات صورية وهو ما أثار الدول العربية، وخاصة مصر حيث أصدر الشميخ عبسد الحليم محمود شلتوت شيخ الأزهر فتوى بكفر الذين اتخذوا القرارات المحالفة للشـــريعة الإسلامية، وأرسل برقية احتجاج للحكومة الصومالية على إعدام العلماء المسلمين وعلى القانون المارق على الإسلام. ثم كلفت جهات حكومية في مصر مجموعة من علماء الأزهر بالتوجه إلى الصومال للتحقق مما يجري فيها، وقد أرسل هؤلاء العلماء برقيــة ذكروا فيها أن شريعة الإسلام ألغيت فعلا، وأن علماء المسلمين قتلوا فعلا، وأن رئسيس الصومال شكك في القرآن في الجريدة الرسمية، فأيدت الحكومة المصرية ومعها عدد مسن الدول العربية قرار تأجيل القمة العربية الذي كان مقررا عقده في مقديشيو في نفسس العام، ثم تقرر استبعاد الصومال كمكان لانعقاد المؤتمر وهو ما كان بمثابة صاعقة نزلت على الحكومة الصومالية وخسارة فادحة لسياستها الداخلية والدولية، فسارعت بإرسال وفود إلى الدول العربية لإقناعها بالعدول عن موقفها دون جدوى(٨٢). كما قام سياد بري بزيارة عدد من الدول العربية منها مصر بحدف إقناعهم بالتراجع عن إلغساء عقد المؤتمر بمقديشيو وطلب المساعدات العربية، ولكن هذه الدول أبلغته بأن علاقاتـــه مـــع السوفيت تمثل عقبة أمام المساعدات العربية (٨٢).

# قضية أمن البحر الأحر:

مع إعادة افتتاح قناة السويس في ٥ يونيو ١٩٧٥ عادت إلى منطقة القرن الأفريقي أهميتها التي فقدها بعد حرب ١٩٦٥ الأثم)، وترتب على ذلك عودة شعار عروبة البحر الأحمر للظهور من حديد، وازداد اهتمام مصر بتلك القضية، خاصة مع تحسول تلسك المنطقة لساحة صراع بين القوتين العظميين وتشابك ذلك مع علاقات القسوى المحليسة بما مصر في القرن الأفريقي على حماية مصالحها عسن طريسة بما مصر في القرن الأفريقي على حماية مصالحها عسن طريسة

مقاومة النفوذ السوفيتي في الصومال، ومقاومة سياسة إثيوبيا المتعاونة مع إسرائيل، والتي كانت تمدف لإثارة المشاكل للسودان، وأخيرا استقلال خيبوتي وما ترتب عليه.

وكان أول ما أثار انتباه مصر في تلك الفترة هو إصرار الحكومة العسكرية الأثيوبية على حل المشكلة الإريترية بالقوة، في الوقت الذي أصبح فيه موقف جبسهتي التحريسر الإريتريتين قويا في مطلع عام ١٩٧٥ (٢٠١)، وطلبت إثيوبيا المزيد من الأسلحة الأمريكية ولكن الولايات المتحدة لم تقدم لها إلا ربع الكميات التي طلبتها (٢٠١). مما دفع منحست هيلاماريام النائب الأول لرئيس المجلس العسكري إلى مغازلة الإسرائيلين (٨١٠)، فسدعاهم إلى بناء بعض وحدات الجيش الأثيوبي، وبالطبع سارع الإسرائيليون لتلبية طلبه فشكلوا كتيبة جديدة ووحدة قوات خاصة بمدف المساعدة في القضاء على الثورة الإريترية (٢٠١٠)، في حين حاولت مصر إثناء الأثيوبيين عن استخدام القوة لحل القضية الإريترية، فناشسد في حين حاولت مصر إثناء الأثيوبيين عن استخدام القوة على علاقامًا مع مصر (٢٠٠٠). السادات المحلس العسكري أن يذل جهده لحقن الدماء في إريتريا تمهيدا لحل المشكلة سلميا وعدم اللجوء إلى القوة لحفظ مكانة إثيوبيا والحفاظ على علاقامًا مع مصر (٢٠٠٠).

كما احتمع إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري في فبراير ١٩٧٥ مسع أحمد صلاح وزير خارجية السودان لتنسيق جهود مصر والسودان لتقلم خطه مشتركة للوساطة بين إثيوبيا وجبهات التحرير الإريترية، كما شارك وفد مصر في احتماعات وزراء خارجية اللول الأفريقية في نفس الشهر في أديس أبابا لبذل الجهود لوقف إطلاق النار (١٩).

يتضح من ذلك أن مصر كانت حريصة على السعي للمصالحة بين طرفي الستراع، فلم تكن تقدم مساعدات عسكرية للثوار الإريتريين، وإن كانت تسمح لهم بممارسسة النشاط السياسي فقط في القاهرة، كما كانت تسمح للطلاب للإريتسريين بالتظاهر والاحتجاج على الحكومة الأثيوبية، ففي أول يناير ١٩٧٥ نظم الاتحاد العام للطلبة الإريتريين في القاهرة اعتصاما للاحتجاج على محازر الحكومة الأثيوبيسة ضد الإريتريين في القاهرة اعتصاما للاحتجاج على محازر الحكومة الأثيوبيسة ضد الإريتريين.

ولكن الحكومة الأثيوبية كانت عازمة على القضاء على الشورة الإريترية ولم تستحب لنداءات السادات أو لغيره، ففي أوائل عام ١٩٧٦ قامت بتكوين ميليشسيات مسلحة من الفلاحين للهجوم على إريتريا، ولإثارة حماسة هؤلاء الفلاحين الأمساهرة صورت لهم الحملة على ألها حملة صليبية ضد المسلمين كما وعدهم بإقطاعيات كبيرة من أراضي إريتريا الخصبة (١٦)، ولكنها عمدت إلى الخداع لتخفي نواياها فأعلنت في ١٦ مايو ١٩٧٦ عن برنامج لحل المشكلة الإريترية بطريقة سلمية ولكنه لم يتضمن سسوى حق تقرير المصير للحنسيات التي تشكل إثيوبيا ولكن ضمن الدولة الأثيوبية من خسلال حكم ذاتي مع استعداها للتفاوض مع القوى الإريترية الغير متحالفة مع أعدائها، وقسد

رحبت مصر بتلك الخطوة على الرغم من رفض حبهة التحرير الإريترية لها، ولكن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التي قبلت التفاوض لم تلبث أن أكتشف حقيقة النوايا الأثيوبيسة فالهارت المفاوضات (٩٤).

ومضت الحكومة الأثيوبية في تنفيذ خطتها العسكرية، وهو ما أثار مخاوف مصر من أن تقوم إسرائيل بتدريب حملة الفلاحين التي تنوي إثيوبيا تسييرها لإريتريا، ولكن الحكومة الأثيوبية أوفدت برهانو بايو عضو المجلس العسكري إلى مصر في يونيو ١٩٧٦ حيث أكد للحكومة المصرية أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار، فأعلن السادات عن موقفه تحاه إريتريا وكان متوافقا مع رؤية الحكومة الأثيوبية المعلنة وهو منح إقليم إريتريا الحكم الذاتي في إطار الدولة الأثيوبية (٥٠٠). ولكن الحكومة الأثيوبية نفذت هجومها الذي خلف وراءه مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين، فسارع السسادات وطلسب مسن الحكومة الأثيوبية وقف القتال ومنح الشعب الإريتري حقه في حياة أمنه ومستقرة (٢٠٠).

ونتيجة لفرار أعداد كبيرة من المشردين الإريتريين إلى السودان، أصبحت السودان جزءا من المشكلة إذ أدت الهجمات الأثيوبية خلال عام ١٩٧٦ إلى فرار ١٤٠ ألف إريتري إلى داخل الحدود السودانية (١٤٠)، وكانت السودان حتى ذلك الوقت تقوم بسدور الوساطة بين إثيوبيا والإريتريين، ولكن الحكومة الأثيوبية قررت المشاركة مع ليبيا في مقابسل أن مؤامرة لإسقاط الحكومة السودانية بدون سبب واضح، وربما كان ذلك في مقابسل أن توقف ليبيا مساعداتما للإريتريين (١٩٨٩)، فقد سمحت إثيوبيا لعسدة آلاف من اللاجسئين السودانيين من جماعة الأنصار بالتدريب على أراضيها في منطقة حوندر على يد خسبراء ليبيين، والسماح لهم بعد ذلك بالانطلاق إلى داخل السودان في ٢ يوليسو ١٩٧٦ (١٩٩١) وبالطبع وقفت مصر إلى جانب الحكومة السودانية، فأعلن السادات أن أولويات مصسر الرئيسية أن تمنع وقوع السودان تحت الهيمنة السوفيتية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى عزلها السودان، فوقعت معه اتفاقية للدفاع المشترك في ١٥ يوليو ١٩٧٦ أي بعد أيام قليلة من عاولة الانقلاب الفاشلة، وتضمنت هذه الاتفاقية تعهدات كل من الدولتين بمساعدة علول ترمن بكل الوسائل المكنة بما فيها القوة المسلحة لردع العدوان (١٠١٠). وأعلنت مصر على عدوان على السودان وأن أي عدوان عليه خاصة من جانب إثيويسا ألها لن تسمح بأي عدوان على السودان وأن أي عدوان عليه خاصة من جانب إثيويسا سوف تعتبره عدوانا عليها السودان وأن أي عدوان عليه خاصة من جانب إثيويسا سوف تعتبره عدوانا عليها (١٠٠٠).

وقد نظرت مصر إلى تمديد إثيوبيا للسودان على أنه تمديد مباشر لها خاصــة وأن إثيوبيا هي مصدر مياه النيل لمصر والسودان، وإلى خطورة السيطرة الأثيوبية البحرية على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، في ظل ضعف الوحود البحري العربي وفي ظل ارتبــاط إثيوبيا مع إسرائيل (١٠٣).

وقد وقفت مصر إلى حانب السودان في سياسته الجديدة ضد إثيوبيا، خاصة بعد أن قرر دعم الإريترين والمعارضة الأثيوبية الموجودة في حنوب السودان والسيّ كانست تتمثل في الاتحاد الديمقراطي بحدف إيجاد عناصر معادية لإثيوبيا تنتشر على طول الحدود السودانية الأثيوبية لمنع تسرب جماعة الأنصار – إحدى جماعات المعارضة السودانية وقامت الحكومة السودانية بتزويد الاتحاد الديمقراطي بالأسلحة وسمحت له بالتدريب في معسكرات خارج منطقة القضارف جنوب شرق السودان بالقرب من مقاطعة بيجمدار الأثيوبية، كما أعطت حرية كاملة لحركيّ التحرير الإريترين للتحرك داخل الأراضي السودانية (١٠٤).

ومع هذه الظروف عادت قضية عروبة البحر الأخمر للظهور من حديد مع نماية عام ١٩٧٦، فظهرت الدعوة إلى ضرورة قيام استراتيجية عربية موحدة تضمن الأمسن العربي في البحر الأحمر، وقد طرح الموضوع أثناء لقاء الملك خالد ملك السعودية مع السادات في ١٩ يوليو ١٩٧٦ (١٠٠٠)، كما قام الملك خالد بزيارة السودان في ٣١ أكتوبر ١٩٧٦ لنفس الهدف. وأكد السادات في خطابه في ديسمبر ١٩٧٦ على عروبة البحر الأحمر وكانت المرة الأولى التي يصرح فيها بذلك (١٠٠١)، كما استجابت مصر لطلب حكومة اليمن الشمالي التي طالب بتنظيم جهود الدول العربية لتأمين البحر الأحمر في نطاق معاهدة الدفاع العربي المشترك، وبادرت مصر بالتعاون مع السعودية بإرسال بحموعة من الخبراء العسكريين إلى منطقة باب المندب للقيام بدراسة ميدانية لتوفير الحماية والأمن طذه المنطقة البحر الأحمر على مواجهة النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وتأمين وحماية طرق

وشهدت هذه الفترة حدثاً هاما أعاد للاتحاد السوفيتي نفوذه في منطقة البحر الأحر بعد أن تعرض للعديد من الخسائر سواء في مصر التي ألغت اتفاقية التعاون والصداقة معه، أو في السودان الذي الهمه بدعم محاولات الانقلاب ضده، تمثل هذا الحدث في نجاح منحستو هيلاماريام في الانفراد بالسلطة في ٣ فبراير ١٩٧٧ بعد أن تمكن من القضاء على معارضيه في المحلس العسكري وذلك بعد اغتيال رئيس المحلس وستة من أعضائه بالاستعانة بحراسه الذين أشرفت إسرائيل على تدريبهم (١٠٠١)، فكان هذا الحدث بدايد تأييد الاتحاد السوفيتي المطلق لإثيوبيا، بعد فترة طويلة من التردد تأكد بعدها من القضاء على كل المؤيدين للغرب في المحلس العسكري، عما يتبح له الفرصة لبسط هيمنته على منطقة البحر الأحمر الجنوبي بامتلاك القدرة على استخدام المواني الأثيوبيسة إلى جانسب بربره وعدن (١٠٠٠).

ونتيجة لتزايد الوجود السوفيتي في منطقة البحر الأحمر، استشعرت مصر الخطسر وشنت مصر مع عدد من الدول العربية الأحرى حملة كبيرة لمناهضة هذا الوجود، ففسي أواخر شهر فبراير ١٩٧٧ اجتمع السادات مع حافظ الأسد وجعفر النميري في الخرطوم لمناقشة مستقبل البحر الأحمر، وأعلنوا عن رغبتهم في تحويله إلى بحيرة للسلام (١١١٠). وفي ختام المؤتمر في ٢٨ فبراير صدر بيان مشترك أكد فيه الرؤساء الثلاثة على الاهتمام بتأمين البحر الأحمر ودعوا إلى أن يكون بحرا عربيا (١١٢).

وقد هاجمت إثيوبيا التحركات العربية هذه بعنف واعتبرت أي إشارة إلى البحسر الأحمر كبحر عربي بمثابة نوايا استعمارية باعتبار ألها تتجاهل وجود دول غير عربية في منطقة البحر الأحمر (١١٣).

وفي ذات الوقت بدأت كوبا نشاطا كبيرا في منطقة القرن الأفريقي وبدأت القوات الكوبية تصل إلى إثيوبيا على الرغم من وجود عدد كبير من مستشاريها في الصومال، وحاول رئيسها فيدل كاسترو رئيس تنسيق جهود الدول الاشتراكية في المنطقة فقام بزيارة لليبيا وإثيوبيا واليمن الجنوبي والصومال، ولكن التراع الصومالي الأثيوبي وقاف حائلا دون ذلك، حيث رفض سياد بري أي حلول لا تعيد أوجادين إلى الصومال (١١١٠) وهو ما أقنع الاتحاد السوفيتي وكويا بأن الوعود العربية للصومال من مصر والسعودية والسودان عمدها بمساعدات عسكرية هي السبب وراء عنادها وإصرارها حول قضية أوجادين (١١٠٠). ولذلك طلب منحستو من الاتحاد السوفيتي وكوبا تسليح الميلشسيات الأثيوبية بأسلحة خفيفة بعد أن رفضت الولايات المتحدة تزويده بالأسلحة في مواجهة الدول العربية التي تعمل ضد الحكومة الأثيوبية (١١١٠). وفي ذات الوقت طلب من إسرائيل الدول العربية التي تعمل ضد الحكومة الأثيوبية المتحاء الأول مع كارتر هو حث مساعدةا لمتحدين رئيس الوزراء الإسرائيلي في احتماعه الأول مع كارتر هو حسث ناقشه مناحم بيحن رئيس الوزراء الإسرائيلي في احتماعه الأول مع كارتر هو حسث المرائيل للولايات المتحدة لكي تغير سياستها نحو إثيوبيا (١١٧٠).

وقد قام الكوبيون بعقد مؤتمر سري في عدن في أوائل شهر مارس ١٩٧٧ ضم سياد بري ومنحستو وكاسترو ورئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع في محاولة لحمث همذه الدول على نبذ خلافاتها والانخراط في اتحاد إقليمي تنضم إليه هذه الدول بالإضمافة إلى حيبوتي بعد استقلالها، على أن تكون أوجادين وإريتريا وحدات مستقلة ذاتيا ضمن هذا الاتحاد (١١٨٠) وأن تحالف كهذا يكفي لمواجهة دول البحر الأحمر الإقليمية الأخرى وهمي مصر والسعودية والسودان (١١١١)، ولكن هذا المؤتمر فشل في التوصل لأي نتيجة سوى تعميق الخلافات بين الصومال وإثيوبيا، وزاد من قناعة الاتحاد السوفيتي بموقف إثيوبيا، وزيادة مخاوفه من نوايا الصومال وعلاقاتها بالدول العربية التي تسعى لإبعادها عنه، وخصوصا مصر والسعودية (١٢٠٠).

ولمواجهة النشاطات الكوبية والسوفيتية حاولت مصر والسودان والسعودية إبعداد الصومال واليمن عن السوفيت فقد قام النميري بدعم من مصر والسعودية بزيارة اليمن الجنوبي والشمالي وعمان والصومال في الفترة من ١٥٠ - ٢٢ مارس ١٩٧٧، وعسرض على هذه الدول الانضمام إلى القيادة المشتركة المكونة من مصر والسودان وسوريا(١٢١)، ثم حضر احتماع تعز في اليمن الشمالي في الفترة من ٢٢ – ٢٣ مارس الذي حضرته اليمن الجنوبي وتم توجيه الدعوة لإثيوبيا لحضوره ولكنها رفضت تلبيسة السدعوة(١٢١). وتمخض المؤتمر عن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة فنية مشتركة لإحراء الاتصالات اللازمسة والعمل على عقد لقاء موسع يضم كافة الدول المطلة على البحر الأحمر(١٢٢). وقد رأت هذه الدول أنه ليس المطلوب تجهيز قوة بشرية للدفاع عن باب المنسدب وإنما إعسداد وتجهيز القوات اليمنية والسودانية والصومالية للقيام بواجبها تجاه أخطار إسرائيل في المنطقة، وقد شنت إثيوبيا حملة إعلامية واسعة ادعت فيها انه يراد تجاهلها كدولة مطلة على البحر الأحمر على الرغم من أها هي التي تجاهلت الدعوة لحضور المؤتمر (١٤٤١).

وقد استمر السوفيت في محاولاقم مع سياد بري الذي ظل ينفي ارتباطه بالسدول العربية المعادية لإثيوبيا، ففي أثناء زيارة بودحوري للصومال في مارس ١٩٧٧، وصف سياد السادات بأنه أداة تابعة للدول الغربية لتدبير المكائد للسوفيت، وأن حعفر نمسيري رحل بدون مبادئ يخضع لتأثير السادات والسعودية (١٢٥).

وفي أبريل ١٩٧٧ قامت القوات البحرية المصرية بمناورات في البحر الأحمر، حيث بادرت إثيوبيا بإعلان أن تلك المناورات موجهة في الأساس ضدها، كما هاجم الاتحساد السوفيتي التحركات المصرية السعودية واقم هذه التحركات بأنما تسمعي إلى تشمكيل حلف عسكري سياسي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وضد إثيوبيا (١٢١).

ولما كان السادات يخشى من نوايا إثيوبيا تجاه السودان، لذلك أعلن أثناء عودته من الولايات المتحدة في أول أبريل ١٩٧٧ أن هدف السوفيت الجديد في أفريقيا هو السودان، خاصة وأن السودان أعلن في ذلك الوقت عن وجود قوات أجنبية في إثيوبيا وألما تستعد للقيام بعدوان على أراضيه، في حين اللم منحستو السودان بمساندة وتسليح المتمردين الإريتريين ودعم الاتحاد الديمقراطي الأثيوبي بالدبابات والمدفعية. وتقدمت الدولتان بشكاوي إلى منظمة الوحدة الأفريقية (١٢٧).

وفي ٢٣ أبريل ١٩٧٧ قامت إثيوبيا بإغلاق قاعدة كاجينو الأمريكية وأغلقت أيضا عدة مكاتب تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أغلقت سست قنصليات في أسمره منها قنصلية السودان (١٢٨)، وكان ذلك فيما يبدو تنفيذا لشروط الاتحاد السوفيتي لتسليم الأسلحة لإثيوبيا، حيث أخذت طلائع الأسلحة السوفيتية تشق طريقها إلى أديس أبابا في أعقاب ذلك، وعلى أثر ذلك اقمت الصحف المصرية إثيوبيا والاتحاد السسوفيتي

بالإعداد لهجوم على جنوب السودان، خاصة بعد أن علمت مصر أن عددا من رجال القوات الخاصة الكوبية وصللوا إلى أديس أبابا بالفعل لتدريب الجنود الأثيوبيين فاعتبرت مصر ذلك محاولة تمدف إلى تطويق وادي النيل، كما طلبت الحكومة السسودانية مسن الولايات المتحدة دعمها عسكرياً (١٢٩)، وقد ساعدها السادات في ذلك، فوافق كارتر على بيع معدات عسكرية لها (١٢٠).

وفي مايو ١٩٧٧ القمت إثيوبيا مصر بوخود خبراء عسكريين لها في السودان تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك (١٣٦١)، كما ذكرت الصحف الكوبية أن مصر قد حشدت ثلاثة وثلاثين ألفا من حنودها على الحدود الأثيوبية السودانية، كتسديير وقسائي ضسد احتمال قيام إثيوبيا بغزو السودان، ولكن مصر كذبت هذا الخبر (١٣٢١)، غير أنه بعد الاشتباكات التي وقعت بين إثيوبيا والسودان في المناطق الحدودية أرسلت مصر قسوات عسكرية للمساعدة على حراسة الحدود الشرقية للسودان (١٣٢١).

ولم تلبث أن تصاعدت المساعدات العربية لتوار إريتريا خاصة من مصر والسعودية بحدف الضغط على إثيوبيا حيث فتح السودان حدوده لنقل المساعدات والإمسدادات للثوار وقدم لهم كافة التسهيلات بما فيها التدريب، كما احتضنت السودان توقيع اتفاق بين جبهتي التحرير الإريتريين لتشكيل قيادة مشتركة (١٢٤).

فما كان من الحكومة الأثيوبية إزاء ذلك إلا أن قامت في مسايو ١٩٧٧ بسإغلاق مكاتب الملحقين العسكريين لكل من مصر والولايات المتحسدة وبريطانيا وأمهلست العاملين في هذه المكاتب سبعة أيام لمغادرة البلاد (١٣٥). كما سعت إلى الاتحاد السوفيتي تطلب مساعدته لمساندة الثورة الأثيوبية في مواجهة الدول المعادية للشيوعية التي تقسف خلف السودان وهي مصر والسعودية (١٣٦).

#### موقف مصر من استقلال جيبوتي:

أعادت حرب أكتوبر وفتح قناة السويس في يونيو ١٩٧٥ الانتباه مرة أخرى إلى الأهية الكبرى لجيبوتي إستراتيميا، فأهيتها تنبع من موقعها على المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث يمكن لقوة بحرية محدودة أن تمارس تأثير قوي على حركة السفن وأهمها ناقلات النقط (١٣٧٧)،

وقد تأثر موقف مصر تجاه الوجود الفرنسي بالعلاقات الجيدة التي ربطت بين السادات وفرنسا ورئيسها فالبري حيسكار ديستان، والتي أدت لارتباطات كثيرة بسين مصر وفرنسا في جميع المحالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعاون بينهما في الشرق الأوسط وأفريقيا (١٢٨). ومن ثم انحصر الدور المصري في دعم استقلال حيبوتي

في إطار حهود حامعة الدول العربية التي بدأت مساعيها لإقناع فرنسا باستقلال حيبوتي في أبريل ١٩٧٥، فقامت بتشكيل لجنة من عدة دول عربية لهذا الغرض(١٣٩).

وكانت الأحزاب في جيبوني تتطلع إلى مصر وتطلب مساعدةا لتحقيق الاستقلال ففي أغسطس ١٩٧٥ وصل وفد من حزب الرابطة الأفريقية الشعبية في جيبوني لزيارةا ضمن حولة شملت عددا من الدول العربية، حيث نقل هذا الوفد للحكومة المصرية مدى قسوة الاحتلال الفرنسي وإجراءاته، كما نقل الوفد لمصر أنباء عن تخطيط فرنسا لإقامة قاعدة حوية في أوبوك عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب ضمن استراتيجية حلسف الأطلنطي وأن إحدى الشركات الإسرائيلية سوف تشارك في تنفيذها (١٤٠٠).

وقد بذلت فرنسا الكثير من المحاولات لطمس الهوية العربية والإسلامية لجيبوتي، كما عملت على إلى إيجاد خلافات وانقسامات قبلية بين السكان(١٤١).

ومع نحاية عام ١٩٧٥ أعلن الرئيس الفرنسي ديستان عن موافقته على منح جيبوتي الاستقلال في خلال عامين، إلا انه أصر على استمرار الوحسود العسكري الفرنسسي واستمرار بلاده في تقديم المعونة الاقتصادية للدولة المستقلة (١٤٢٧).

ولم تعارض مصر استمرار الوجود الفرنسي في جيبوتي لعدة أسسباب، أولها أن الدول المحاورة وغالبية الأحزاب في جيبوتي اتفقوا على أن أقضل ضمان لاستقرار الإقليم بعد استقلاله هو احتفاظ فرنسا بوجود عسكري (١٤٢). وأيضا الموقف المتحفز الذي كانت إثيوبيا تقفه من جيبوتي، إذ كانت تدعي بوجود اتفاق سري بين هيلاسلاسسي وشارل ديجول على تسليم جيبوتي لها يوم حروج الفرنسيين منها (١٤٤١). بالإضافة إلى ذلك فإن الإقليم كان سيشهد صراعا بين الصومال وإثيوبيا في أعقاب الاستقلال على الرغم من تعهدهما بعدم التدخل في شئونه (١٤٥٠).

وكان استقلال حيبوتي يحقق لمصر مصلحة مهمة وهي إنهاء التواحد الإسرائيلي في حيبوتي التي كانت تشكل المحطة الأحيرة لتموين السفن الإسرائيلية عبر البحسر الأحمسر والتي ستغلق في وحهها مما سيحبرها على نقل محطة تموينها إلى ميناء ممباسا الكيني ومنها إلى ايلات (١٤٦).

وعندما ثم الاستفتاء على مصير حيبوتي في ٥ مايو ١٩٧٧ وكانت نتيحته في صالح الاستقلال، طلبت اليمن الشمالية من الجامعة العربية عقد احتماع للدول العربية لمناقشة تأمين البحر الأحمر في ظل الظروف الجديدة، فوافقت مصر على هذه السدعوة بفتسور حيث كان من رأيها أنه ليس هناك شيء حديد يتطلب عقد مثل هذا الاحتماع بصسفة عاجلة (١٤٧٠). إذ كانت تلك الفترة تشهد أكثر مراحل التعاون بين مصر وفرنسا على الرغم من موقف فرنسا السلبي تجاه التدخل السوفيتي في القرن الأفريقي، فتعاونت مصر معها حيث تعهدت عساعدة حيبوتي في إنشاء حيش وطنى وتوفير الأسلحة الخفيفة

والتدريب له ثم تبنت الدعوة لانضمامها إلى الجامعة العربية (١٤٨). كما كانت مصر أول المشاركين في احتفالات الاستقلال وافتتحــت ســفارتها في حيبــوتي في ٢٢ يوليــو ١٩٧٧ (٢٤٠).

## سياسة مصر تجاه الصراعات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي:

ظلت مصر طوال السنوات السابقة تختار لنفسها موقفاً وسطا يسعى للمصالحة وعدم التورط في دعم الصوماليين أو الإريتريين من الناحية العسكرية لتحقيق مطالبهم، ولكن موقفها اختلف في عام ١٩٧٧ على خلفية الصراع المسلح في إريتريا وتردي العلاقات مع إثيوبيا، إضافة إلى الاعتقاد في القدرة الصومالية على حسم الصراع مع إثيوبيا، معر لمبدأ حق تقرير المصير مؤثرة إياه على مبدأ قدسية الحدود (١٥٠٠).

وكانت إثيوبيا في ذلك الوقت تعاني من ظروف غاية في الصعوبة، فقد كانت هجمات الثوار الإريتريين والمعارضة الأثيوبية في الشمال تمدها بشدة خاصة مع المساعدات العربية الكثيرة التي الهالت على جبهتي التحرير الإريتريتين باختلاف توجها قما، فقد كانت مصر والسعودية والسودان يقومون بمساعدة جبهة التحرير، بينما كانت العراق وليبيا والصومال وسوريا يساعدون الجبهة الشعبية المناه وكانت مصر ترسل الأسلحة إلى قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح سبي عن طريق الجو إلى ميناء بورسودان لتوزيعها على الفصائل الإريترية بمعرفة الحكومة السودانية (١٥٠١)، وقد بلغ إجمالي ما قدمته مصر لجبهة التحرير بقيادة عثمان صالح سبي في عام ١٩٧٧ حوالي إجمالي ما قدمته مصر لجبهة التحرير بقيادة عثمان صالح سبي في عام ١٩٧٧ حوالي وخمسين ألف دولار لعلاج الجرحى الإريتريين في مصر (١٥٠٠).

وقد هيأت عدة عوامل الظروف المناسبة للصومال لتصعيد الأمور في أوحادين، إذ أحبرت شراسة الهجمات الإريترية منحستو على دفع المزيد من القوات إلى الشمال بعد تزويدها بالمدفعية والدبابات التي أخذت من الفرقة الثالثة المتمركزة في أوجادين، فلم يتبق من هذه الفرقة سوى ثلاثة آلاف حندي بدون أسلحة ثقيلة، ولم يكن هناك فرصة أفضل من ذلك لتحول جبهة تحرير الصومال الغربي إلى الهجوم (۱۰۰۱). فضلا عن تدني مستوى التدريب للقوات الأثيوبية والروح المعنوية التي تتمتع بما هذه القوات وتشتتها بسبب تأثير القوى السياسية الماركسية المختلفة في إثيوبيا عليها (۱۰۰۰). كما أن الاتحاد السوفيتي حتى القوى السياسية الماركسية المختلفة في إثيوبيا عليها (۱۰۰۰). كما أن الاتحاد السوفيتي حتى ذلك الوقت ظل مترددا في إمداد إثيوبيا بكميات كبيرة من الأسلحة، حتى لا يغضب الصومال، فقد كان يراوده الأمل في الحفاظ على الصومال وإثيوبيا معاً (۱۰۵).

وفي المقابل واصلت مصر والسعودية جهودهما لإقناع الصومال بالابتعاد عن الاتحاد السوفيتي، فوعدت السعودية سياد بري بألها سوف تشحن الأسلحة الفرنسية والبريطانية

الصنع إلى الصومال، كما وعدته بتمويل صفقات أسلحة أمريكية(١٥٧).

وتزامنت الضغوط العربية مع مفاتحة الولايات المتحدة الأمريكية لسياد بري لنفس الغرض، فقد عرضت عليه المساعدة العسكرية، وقام بهذا الدور الطبيب الخاص له كيفن كاهيل Kivin Cahill وهو أمريكي الجنسية، وكان قد تقابل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو نيمتز Mathew Nimetez حيث أبلغه بأن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الصومال بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها إذا تراجعت الصومال عن المطالبة بالإقليم الشمال لكينيا (انفدي) وجيبوتي دون الإشارة إلى أوجادين وهو ما ترجمه سياد بري على أنه تفويض مطلق للعمل في أوجادين (١٥٨٠) لذلك اتخذت الصومال قرارها بتصعيد النواع في أوجادين، وفي ذات الوقت كان السادات والأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بمارسان ضغوطا على الولايات المتحدة لكي تمد الصومال بالأسلحة حتى تتشجع فتقدم على قطع علاقاتما بالسوفيتي لاكتساب موقع نفوذ للولايات المتحدة في الصومال الأسلحة ابتداء من شهر يوليو ١٩٧٧ (١٤٠٠).

وقد أثمرت الجهود المصرية السعودية عن اقتناع كارتر بتقلتم المساعدة للصومال حيث أجاب طلب السفير الصومالي في الولايات المتحدة في ١٦ يونيو ١٩٧٧ بأنه مستعد لتقديم الأسلحة الدفاعية فقط. فسارعت الصومال في ٩ يوليو وقدمت قائمة طويلة من طلبات الأسلحة، وفي ١٥ يوليو أعلن كارتر عن قراره بمساعدة الصومال بأسلحة دفاعية رغبة في مساعدة أفي الدفاع عن نفسها بالتعاون مع دول أخرى وكان يقصد مصر والسعوديسة (١٦١).

وقد استغل الاتحاد السوفيتي التحرك المصري السعودي للوقيعة بينهما وبين إثيوبيا، فأعلن السفير السوفيتي في أديس أبابا أناتولي راتانوف أن سياسة الدول العربية غير حكيمة وقصيرة النظر في الوقت الذي تساند فيه إثيوبيا القضية العربية في نضالها ضد إسرائيل (١٦٢).

وعندما بدأت الحكومة الصومالية التدخل العسكري في أوجادين في النصف الثاني من شهر يوليو ١٩٧٧ إلى جانب قوات جبهة تحرير الصومال الغربي، كان الاتحاد السوفيتي مازال متمسكا بمحاولته التوفيق بين إثيوبيا والصومال، ولكن إصرار الصومال على موقفها جعل السوفيت يسيئون معاملة سياد بري أثناء زيارته لموسكو في نفس الشهر حيث رفض بريجنيف مقابلته (١٦١٦). ثم تلقت الصومال الصدمة الثانية في مطلع شهر شهر أغسطس عندما تراجعت الولايات المتحدة عن وعدها السابق بتزويد الصومال بالأسلحة بسبب تورط القوات الصومالية في أوجادين، في الوقت الذي كانت الصومال

مازالت تنفي اشتراك قوالها في القتال في اوجادين (۱۲۴)، وهو ما شكل صدمة أيضا لكل من مصر والسعودية، خصوصا وأن الولايات المتحدة أصرت على موقفها ورفضت طلب السعودية وإيران (۱۲۰) للسماح لهما بمد الصومال بالأسلحة الأمريكية الصنع القديمة في ترسانتهما (۱۱۹).

وقد استغلت إثيوبيا تلك الأوضاع للهجوم على مصر والسعودية وباكستان، فاتمعتهم في أغسطس ١٩٧٧ بأهم ينقلون كميات هائلة من الأسلحة للصومال، وبمشاركة طيارين من مصر وسوريا وأطقم دبابات مصرية ضمن القوات الصومالية التي تحارب في أوجادين (١٦٧) ثم كررت اتمامها لمصر والعراق بتزويد الصومال بالخبراء وأطقم المدفعية والأسلحة لخوض الحرب في أوجادين، كما اقمت السودان بمساعدة الإريتريين بالأسلحة لمهاجمتها عبر الحدود الشمالية (١٦٨).

بينما حصلت إثيوبيا في الوقت نفسه على مساعدات عسكرية كبيرة من إسرائيل حيث نشرت مجلة لوس أنحلوس الأمريكية في يوليو ١٩٧٧ أن هناك مستشارين إسرائيليين يحاربون بجانب القوات الأثيوبية في أوجادين، وفي أغسطس ذكرت بأن هناك تعاونا عسكريا شاملا بين إثيوبيا وإسرائيل، فهناك خمسين مدربا إسرائيليا يشرفون على تدريب الفرقة السابعة الجديدة في الجيش الأثيوبي التي تتولى القتال في إريتريا من أول يوليو، كما أن هناك طيارين إسرائيليين يقودون طائرات أثيوبية تضرب الثوار في إريتريا، إلى حانب أن إسرائيل كانت تدير معسكرا لتدريب الجيش الأثيوبي شرق أديس أبابا وكانت إسرائيل توفر المعدات والأسلحة اللازمة للتدريب مما غنمته في حربها مع مصر وسوريا في عام ١٩٧٣، كما ألها أمدت إثيوبيا بقطع الغيار الضرورية للأسلحة الأمريكية الصنع مما جعلها صالحة للعمل(١٦٩١)، ولكن بدون استشارة الولايات المتحدة(١٧٠١) وإنَّ كانت بعض المصادر قد ذكرت أن التعاون الإسرائيلي الأثيوبي كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة ممدف جمع المعلومات عما يحدث في داخل إثيوبيا وعن الأسلحة السوفيتية التي كانت تتدفق عليها(١٧١)، وكان لإسرائيل هدف أخر من مساعدة إثيوبيا في ذلك الوقت وهو رغبة مناحم بيحن رئيس الوزراء الإسرائيلي في تمجير اليهود الأثيوبيين إلى إسرائيل(١٧٢) لذلك قام بتزيد إثيوبيا بصواريخ حو – حو وقنابل نابالم وقطع غيار لمحطات الرادار والطائرات في مقابل السماح بمحرة اليهود الأثيوبيين الذين سبق أن عاقبتهم الحكومة الأثيوبية بالسحن بعد محاولتهم الهرب إلى إسرائيل، وقد بدأ تنفيذ المقايضة سرا بإرسال طائرات إسرائيلية إلى أديس أبابا حيث سمح بمغادرة ١٢٢

وعلى الرغم من ذلك حققت القوات الصومالية بالاشتراك مع جبهة تحرير أوجادين انتصارات كبيرة في فترة وجيزة فقد سيطرت على ٦٠٪ من أراضي أوجادين في خلال أيام قليلة من بدء الهجوم، ولكنها تلقت ضربات قوية في شهر أغسطس عندما حاولت الاستيلاء على مديني ديردوا وحكحكا حيث خسرت جزءا كبيرا من قواتما المهاجمة وخصوصا في الدبابات وهو ما شكل أزمة كبيرة لها خاصة بعد أن توقف الاتحاد السوفيتي عن تزويسدها بالأسلحة (١٧١). ولذلك حاول سياد بري احتذاب المساعدات العربية فقام بزيارة مصر ٣١ أغسطس ١٩٧٧، ثم زار السعودية وسوريا وغيرها من الدول العربية ثم عاد مرة أخرى في نهاية رحلته إلى مصر في ١٣ سبتمبر حيث قررت مصر زيادة كميات الأسلحة المرسلة إلى الصومال، وأيضا إرسال الخبراء العسكريين

وفي سبتمبر ١٩٧٧ احتمع وزراء خارجية اللول التي شاركت في مؤتمر تعز باليمن الشمالي في مارس ١٩٧٧ ودعوا إلى مؤتمر أخر تحضره مصر السعودية والأردن، ثم عقد اجتماع أخر ضم ممثلي السعودية ومصر وجيبوتي والسودان واليمن الشسمال والسيمن الجنوبي ووضعوا مشروع قرار يدعو إلى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الإسرائيلي الثيوبي ولدعم الثورة الإريترية في سبيل حصولها على الاستقلال، كما أيد القسرار الآمال المشروعة لشعب أوحادين مؤكدا أن العدوان على الصومال يعد عسدوانا علسى الأمة العربية كلها(١٧٦).

وفي ٣ سبتمبر ١٩٧٧ اقترح بحلس وزراء خارجية الدول العربية تعاونا مصريا مع اليمن الجنوبي من أجل إنشاء قوة أمن عربية لحماية باب المندب على أن يكون قوامها ستة آلاف جندي تختار من القوات المسلحة للدول الأعضاء ولكن لم يكتسب لهذا الاقتراح التنفيذ (١٧٧٠). واتخذ المجلس قرارا أخر دعا فيه الدول الأجنبية إلى الامتناع عسن التدخل في الصراعات القائمة في القرن الأفريقي (١٧٨٠) وأكد وزراء خارجية الدول العربية على أهمية تسوية مشكلتي أو حادين وإريتريا بالطرق السلمية، ولكن في ٦ سسبتمبر الوحدة الأفريقية حاء فيها أن كثيرا من الدول الأفريقية شعرت بالقلق من مناقشة الجامعة العربية لأمور أو حادين وإريتريا، وأن هذا يعد تدخلا في شئون منظمة الوحدة الأفريقية، فرد عليه محمود رياض بأن من حق أي عضو في الجامعة أن يطرح أي موضوع للنقاش فرد عليه محمود رياض بأن من حق أي عضو في الجامعة أن يطرح أي موضوع للنقاش وكانت الصومال قد طلبت ذلك (١٧٩).

وأمام التقدم الصومالي قام منحستو بمحاولة لاحتذاب المساعدة السوفيتية، حيث اتجه إلى حذب انتباه الدول الاشتراكية فأعلن عن وجود مؤامرة وهمية ضد بلاده تدبرها الولايات المتحدة واللول العربية الحليفة لها، بواسطة اثنين من عملاء المحابرات المركزية الأمريكية في كينيا، وبادر في ١٠ سبتمبر باستدعاء مفراء الاتحاد السوفيتي والمانيا الشرقية وكوبا وبلغاريا وغيرها من دول المعسكر الشرقي لكي يبلغهم عن اكتشاف

مؤامرة ضد الثورة الأثيوبية أعدمًا الولايات المتحدة ومصر والسعودية والسودان والصومال، وذلك بعد أن وقعت وثيقة في أيدي المجلس العسكري تحدد تفاصيل هذه المؤامرة، تتضمن تنسيق العمل بين قوى المعارضة الأثيوبية والدول المساعدة لها لإسقاط الحكومة العسكرية وتكوين حكومة مؤيدة للغرب، حيث كان مقررا أن تنطلق التشكيلات العسكرية من السودان وكينيا والصومال، ويشارك في هذه المؤامرة جبهات التحرير الإريترية والاتحاد الديمقراطي الأثيوبي وحركة تحرير عفار، وأن الموعد المحدد لتنفيذ هذه المؤامرة هو الأول من أكتوبر ١٩٧٧، وطلب من الدول الاشتراكية المساعدة لافشال هذه المؤامرة اسما رمزيا هو "مصباح" Fakel". وبعد أيام قام مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة بمهاجمة مصر وسوريا والدول العربية المنتحة للنفط واتممهم بأنم بمدون الصومال بالأسلحة (١٨٠٠).

وكان من الواضح أن هذه المؤامرة التي لم يذكرها سوى منحستو ولا يوحد دليل على صحتها كانت بحدف دفع السوفيت لتقدم المزيد من الأسلحة، إذ كانت الولايات المتحدة لا تحدف إلى إسقاط الحكومة الأثيوبية على العكس من مصر والسعودية، فقد كانت ترى أن هذه الحكومة هي القوة الوحيد القادرة على الحفاظ على وحدة الدولة الأثيوبية في ظل التراعات الداخلية، وأن الهيارها كان يعني استقلال إريتريا وهو ما كانت ترفضه تماما، وتراه خطرا كبيرا على مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل في ظل علاقات الإريترين مع الدول العربية التي تسعى لجعل البحر الأحمر بحيرة عربية.

وفي منتصف شهر سبتمبر ۱۹۷۷ أصبحت الصومال تسيطر على ٩٠ % من أوجادين، بعد أن نجحت القوات الصومالية في الاستيلاء على مدينة حكحكا وإجبار القوات الأثيوبية على التراجع خلف عمر ماردا الجبلي الاستراتيجي وهو الموقع الدفاعي الأقوى بين حكحكا وهرر لكن الخسائر التي تلقتها القوات الصومالية أثرت كثيرا على قدراتما المحومية خصوصا مع سوء نظام التموين الصومالي المركزي وقلة وسائل النقل وسوء شبكة الاتصالات التي تملكها الصومال حتى بعد أن نقلت مقر ومركز تموين القوات الصومالية في أوجادين إلى مدينة هرجيسا في شمال الصومال بالقرب من المعارك(١٨٣). وبذلك وصلت القوات الصومالية إلى أقصى توسع حققته خلال الحرب فلم يكن يتبقى سوى هرر وديردوا(١٨٣).

وفي ٢٠ سبتمبر بدأ الاتحاد السوفيتي تسليم طائرات حديثة لإثيوبيا واستقدم الطيارين والفنيين الأثيوبيين للتدريب عليها (١٩٠٠). وتم الاتفاق على أن يقوم الطيارون الكوبيون بقيادة الطائرات الأثيوبية حتى يتم تدريب الأثيوبيين عليها (١٨٠٠).

وقد شهد شهر نوفمبر ١٩٧٧ العديد من الأحداث التي أثرت على مسار الصراع

في القرن الأفريقي، ففي أول هذا الشهر وصلت إلى ميناء مصوع خمسة عشر سفينة سوفيتية محملة بالأسلحة لإثيوبيا (١٨١)، مما أثار غضب الصومال فاتخذت اللحنة المركزية للحزب الاشتراكي الصومالي قرارا في ١٣ نوفمبر بإلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون الصومالية السوفيتية وإلغاء كافة التسهيلات البحرية والبرية الممنوحة للاتحاد السوفيتي، وطرد جميع الخيراء السوفيت عسكريين ومدنيين في خلال سبعة أيام، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا وطرد خيرائها في خلال يومين (١٨١٠). وبذلك وحد الاتحاد السوفيتي أنه فقد قاعدة بربره البحرية التي يحتاجها لمواجهة الولايات المتحدة في المحيط الهندي (١٨٨٠) فقام على الفور بنقل خبرائه من الصومال إلى إثيوبيا مباشرة حيث نقلوا معهم الكثير من خرائط العمليات العسكرية التي تجري في أوجادين، كما أطلق في ٢٦ نوفمبر حسراً خوياً هائلا لنقل الأسلحة إلى إثيوبيا (١٩٨١)، كما أعلنت الحكومة السودانية عن وجود خود السوفيتية نقل الأسلحة والمعدات إلى إثيوبيا وفقا لمعاهدة سرية بين أديس أبابا السوفيتية نقل الأسلحة والمعدات إلى إثيوبيا وفقا لمعاهدة سرية بين أديس أبابا وموسكو (١٩٠٠).

ونتيحة لتطور تلك الأحداث عملت مصر والسعودية على حث الولايات المتحدة على تزويد الصومال بالأسلحة ولكن السياسية الأمريكية كان يكتنفها الغموض بسبب موقفها السلبي من الحرب في أوجادين (۱۹۱)، عما مهد للاتحاد السوفيتي التحسرك بحريسة، وعلى الرغم من ترحيب الولايات المتحدة بطرد الاتحاد السوفيتي من الصومال (۱۹۲)، خصوصا وأن أحد أهداف الاتحاد السوفيتي من التغلغل في إثيوبيا هو تطويسق الشرق الأوسط لإظهار ضعف الولايات المتحدة وعدم قدرتما على حماية أصدقائها ولإثسارة الحوف والشكوك في مصر والسعودية والسودان وإيران (۱۹۲)، فقد كانت إثيوبيا بالنسبة للسوفيت فرصة لتلقين السادات والولايات المتحدة درسا للرد على الفشل الذي عسانوا منه في الشرق الأوسط بسبب السياسة المصرية (۱۹۵).

وقد ضاعف من سوء موقف مصر في تلك الفترة، علاقاقا المتدهورة مع الدول العربية بعد قيام السادات بزيارة تل أبيب ومضيه في مبادرة السلام مع إسرائيل مما سهل للاتحاد السوفيتي إثارة المشاكل لمصر (۱۹۰۰)، فعندما دعت مصر لمؤتمر في القاهرة في ديسمبر ۱۹۷۷ رفضت الدول العربية تلبية الدعوة، كما رفض الاتحاد السوفيتي التعاون في مساندة جهود السلام المصرية (۱۹۱۱)، وأصبحت المنطقة تشهد تحالفات غير منطقية، فقد دعم اليمن الجنوبي وليبيا وإسرائيل إثيوبيا الماركسية المسيحية، بينما دعمت مصر والسعودية الصومال والثوار الإريتريين (۱۹۷۷).

وقد قام السادات وحيسكار دستان بتحذير كارتر في عدة مناسبات بألا يكون سلبيا تجاه التواحد العسكري السوفيتي في منطقة القرن الأفريقي وألا يستهين بخطورة

تواجد السوفيت في هذه المنطقة حاصة وألهم يسعون لإحراج السادات بالسيطرة على هذه المناطق التي تتحكم في المصالح المصرية، وفي نفس الإطار قام شاه إيران بزيارة الرياض وقدم تقريرا للولايات المتحدة حاء فيه أن مصر والسعودية قلةان للغاية من تزايد النشاط السوفيتي، وكذلك فعل جعفر غيري حيث طلب من كارتر أن يرد بإيجابية على طلبات المساعدة من الدول المتلهفة للدفاع عن نفسها ضد التهديد السوفيتي.

وكانت نظم التسليح في الجيش المصري تحاثل مثيلتها في الصومال من حيث كوها سوفيتية الصنع، مما أعطى للإمدادات التي قدمتها مصر للصومال أهمية كبيرة خصوصا في محال قطع غيار الأسلحة الثقيلة، وهو ما مكن الحكومة الصومالية من تجاوز بعض العقبات، وكانت السعودية تدفع لمصر قيمة الأسلحة السوفيتية التي كانت تسلمها للصومال (١٩٠١) غير أنه لم يكن في مقدور مصر أن تقدم للصومال انكثير من الأسلحة، بعد أن أغلق باب الأسلحة السوفيتية التي كانت ترد إلى مصر عقب تدهور العلاقات بينهما دون وجود بدائل أخرى، وهو ما وضع القوات المسلحة المصرية نفسها في وضع حرج وخصوصا في مجال القوات الجوية (١٠٠٠). في الوقت الذي ظلت فيه الولايات المتحدة مترددة في تقديم الأسلحة لمصر، فلم تحصل مصر على أسلحة أمريكية إلا في نماية عام ١٩٧٧

وفي ١٤ ديسمبر ١٩٧٧ هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيجنيو بريزنسكي السفير السوفيتي في الولايات المتحدة أناتولي دوبرنين بعمل مضاد من خلال القوى الإقليمية الأخرى (مصر والسعودية وإيران) وأن بلاده سوف تتوقف عن إعاقة أصدقائها في المنطقة إذا استمر الاتحاد السوفيتي في دعم إثيوبيا، وكان ذلك على أثر تزايد المحاوف من قيام إثيوبيا بمحوم مضاد تخترق به الحدود الصومالية، ولكن دوبرنيين أكد له أن ذلك لن يحدث (٢٠٢).

ظلت السياسة المصرية في أفريقيا ضد اتجاه معظم الدول الأفريقية، فعلى الرغم من أن العديد من تلك الدول شاركت مصر والدول العربية قلقها من غو النفوذ السوفيتي في القرن الأفريقي وفي القارة الأفريقية عموما، إلا أن تلك الدول في ذات الوقت كانت معارضة للتدخل المصري والسعودي والإيراني إلى جانب الصومال على اعتبار أنما الطرف المعتدي (٢٠٠٣).

وفي منتصف يناير ١٩٧٨ قام السادات بإبلاغ الولايات المتحدة بإمكانيــة نشــر قوات مصرية في الصومال، وقد رحبت الولايات المتحدة بعــرض الســـادات، وكــرر جيسكار دستان إبلاغ الولايات المتحدة بالخطة المصرية ولكن السادات لم يكرر عرضه، وقد فسرت الولايات المتحدة عرض السادات بأنه محاولة لحثها على اتخاذ مواقف أكثــر قوة، ولكي يحصل منها على الدعم العسكري والمالي (٢٠٠٠) بعد أن تزايــدت شــحنات

الأسلحة السوفيتية لإثيوبيا بشكل كبير، فقد نشرت حريدة الأهرام في منتصف يناير ١٩٧٨ أن ما بين مائتين وثلاثمائة طائرة شحن سوفيتية عملاقة كانت تقدوم بنقل الأسلحة لإثيوبيا مستخدمة طرقا غير مشروعة في أجواء السودان (٢٠٠٠). بل إن الاتحاد السوفيتي قام بضرب الثوار الإريتريين حول ميناء مصوع باستخدام قطعه البحرية حسى يفتح الطريق بين الميناء وإثيوبيا لنقل الأسلحة التي تصل إلى ذلك الميناء وإثيوبيا لنقل الأسلحة التي تصل إلى ذلك الميناء (٢٠١٠).

وفضلا عن ذلك فإن أعداد القوات الكوبية في إثيوبيا تزايدت بشكل كسبير، واشتبكت تلك القوات في الفتال في أوجادين مع القوات الصومالية التي فقدت قدرها على مواصلة الهجوم وبقيت في مواقعها تنتظر الهجوم الأثيوبي المضاد، وقد أسر العديد من الجنود الكوبيين ونشرت الأهرام صورا لهم في أواخر شهر يناير ١٩٧٨ (٢٠٧٠).

وقد شهدت تلك الفترة أيضا تناقض المواقف بين الاتحاد السوفيتي والولايسات المتحدة، حيث كثف الاتحاد السوفيتي جهوده لدعم إثيوبيا، حين عقد مؤتمرا عسكريا موسعا في أديس أبابا حضره وزير الدفاع السوفيتي دعتسري أوسستينوف، والجنسرال كولياكوف رئيس الأركان السوفيتي في ليبيا، ووزير دفاع كوبا راؤل كاسترو وضباط كبار من ألمانيا الشرقية ورئيس أركان اليمن الجنوبي لوضع خطسط الهجسوم المضاد الأثيوبي (٢٠٠)، بينما كانت الولايات المتحدة تعقد اجتماعا مع حلفائها في ٢١ ينساير في لندن لدراسة الوضع في القرن الأفريقي، انتهى بالإعلان عن حرص هذه الدول على عدم التورط في التراع وترك الموضوع كله لمنظمة الوحدة الأفريقية (٢٠٠٠).

ولم تتلق الصومال سوى كمية محدودة من الأسلحة الخفيفة من فرنسا وإيطاليا وبعض المعدات الإلكترونية المضادة للطائرات من سويسرا، كما حصلت على مدافع مضادة للدبابات بريطانية الصنع عن طريق السعودية وإيران وباكستان (٢١٠٠)، ولكن ذلك لم يكن له أهمية مقارنة بما تحصل عليه إثيوبيا، لذلك لم يعد هناك شك في مصير الحرب، وهو ما دفع منحستو الذي أغراه حجم الأسلحة والقوات أصبحت تحت يديه إلى توجيه إنذار للصومال في ٣٠ يناير لكي تسحب قواتما قبل أن يبيدها الهجوم الأثيوبي، في حين حاول سياد بري الخروج من المأزق فاقترح إجراء استفتاء عام في أوجادين لتقرير المصير تحت إشراف دولي وهو ما رفضته إثيوبيا (٢١١).

ولما يأست مصر والسعودية من إقناع الولايات المتحدة بتغيير سياستها، أعلنتا عن نيتهما زيادة الأسلحة المرسلة إلى الصومال لصد الهجوم الأثيوبي المنتظر (٢١٣)، كما شسن السادات هجوما على الاتحاد السوفيتي في ٧ فبراير ١٩٧٨ متهما إياه بإنشساء ترسسانة للأسلحة في إثيوبيا وأعلن عن عزمه مساندة الصومال بطريقة فعلية نتيجة لقلقه من الوضع في الصومال (٢١٣). فاتحمت إثيوبيا مصر بألها أرسلت بالفعل قوة مسلحة من خمسة آلاف حندي إلى الصومال، وهو ما نفته مصر (٢١٤).

ومن ناحية أخرى زادت عمليات نقل الأسلحة المصرية للصومال غسير أن هسذه العمليات تعرضت لنكسة في شهر فبراير ١٩٧٨، فقد أحبرت الطائرات الحربية الكينية طائرة شحن مصرية كانت تحمل قطع مدفعية وقذائف هاون وهي متحهسة للصومال بانتهاك المحال الجوي الكيني، بعد أن رفضت التصريح لها بالمرور، فانتقم السادات مسن كينيا بحجز طائرتين كينيين كانتا في مطار القاهرة (٢١٥)، ولكن الأزمة سرعان ما حلت في ١١ فيراير وتوصلت مصر مع كينيا لاتفاق لشسويتها (٢١٠).

غير أن إثيوبيا انتهزت هذه الفرصة لتوجيه ضربة للسياسة المصرية في أفريقيا، فقد دعا وزير الخارجية الأثيوبي رؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية في أديس أبابا ماعسدا السفير المصري لاجتماع معه، والمم مصر بألها طرف مباشر في الصراع، وأن حسادث الطائرة في كينيا يعكس تدخل مصر في شئون القرن الأفريقي، ثم عقد منحستو مسؤتمرا صحفيا الهم خلاله مصر بإرسال قوات عسكرية إلى الصومال يجانب قوات من السعودية وإيران وأبو ظبي (٢١٧).

وردت وزارة الخارجية المصرية على الهامات الحكومة الأثيوبية، والهمتسها بألها تعمدت القيام بهذه الحملة ضد مصر قبل بدء أعمال مؤتمر وزارة الخارجية الأفارقة في طرابلس بتدبير سابق مع عواصم أفريقية وعربية أحرى بمدف التهجم على مصر، وأن إثيوبيا اتبعت أسلوبا رجعيا متخلفا بمحاولة إثارة الفرقة بين دول أفريقيا السوداء وأفريقيا العربية والإدعاء بوجود تحالف بين مصر والسعودية وإيران وأبو ظيى (٢١٨).

وقد أدت تلك الأحداث والعديد من العوامل الأخرى إلى إحداث تغير في السياسة المصرية تجاه الصراع الدائر في القرن الأفريقي، وأبرز هذه العوامل أن معظهم الهدول الأفريقية كانت ضد الصومال وتعتبرها معتدية، كما أن العلاقات بين مصهر والهدول العربية قد تدهورت بشدة في ذلك الوقت، فقد قطعت الدول العربية علاقاتما مع مصه في فبراير ١٩٧٨ بسبب مساعيها لتحقيق سلام منفرد مع إسهائيل (٢١١١)، والأههم أن القوات الصومالية أصبحت عاجزة عن حسم التراع أو التمسك بما حققته مه نخها وكانت الهزيمة آتية لا ريب فيها في ظل الإصرار الأمريكي على عدم تسليح الصومالية بل إن الخطر أصبح يتمثل في إمكانية تخطي القوات الأثيوبية وحلفائها للحدود الصومالية ما كان يعني أن مصر تحتاج إلى تدعيم الصومال سياسيا، وكان من المتعهد عليهها أن الحدود، فأصدرت بيانا في معزولة عربياً وأفريقيا، فقررت العودة مرة أعرى إلى مبهداً قدسية الحدود، فأصدرت بيانا في ١٠ فبراير ١٩٧٨ من خلال مؤتمر صحفي بحضور حسين مبارك نائب الرئيس وممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المحسابرات، مبارك نائب الرئيس وممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المحسابرات، مبارك نائب الرئيس وعمدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المحسابرات، مبارك نائب الرئيس وعمدوح سالم رئيس وحود قوات لها في الصومال وعلى استعدادها وتضمن هذا البيان تأكيد مصر على عدم وحود قوات لها في الصومال وعلى استعدادها

لمساعدة الصومال في الدفاع عن أراضيها، كما أكد على رفضها التدخل الأحسنيي في التراع وفي الشئون الأفريقية، وعلى قصر حل التراع داخل منظمة الوحدة الأفريقية (٢٢٠). وهو الأمر الذي كان يعني ألها تقبل بمبدأ احترام الحدود القائمة وهو ما يناسب إثيوبيسا ولا يناسب الصومال. ولذلك بدأت مصر الاتصال بطرفي التراع عن طريق سفرائهما في القاهرة وعواصم الدول الأفريقية الأخرى (٢٢١).

وهكذا أصبح هدف مصر هو حماية الصومال من الغزو الأثيوبي المنتظر وليس الحفاظ على ما حققته من مكاسب في أوجادين (٢٢١)، وهو ما اتفقت عليه مع الولايات المتحدة التي أرسلت مبعوثا خاصا لإثيوبيا في ١٦ فبراير ١٩٧٨ وهو ديفيد أرون نائب مستشار الأمن القومي حيث حصل على وعد من منحستو بعدم احتياح الصومال، بعد أن أغراه بإمكانية أن تقدم له الولايات المتحدة المساعدات، وأن تستخدم صداقتها مصم مصر والسعودية لكي تؤثر على موقفهما تجاه إثيوبيا، وأن الولايات المتحدة تحترم سلامة الأراضي الأثيوبية ولم ترغب في أي وقت في انفصال أي جزء منها سواء كانت أوجادين أو إريتريا (٢٢١)، ويتضح من ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في التورط في المنطقة بصورة مباشرة (٢٢٠)، وهو ما أكده تصريح الجنرال حورج بروان رئيس أركان حرب الجيش الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا ترى سببا للتدخل في المنطقة عسكرياً على الرغم من أهمية المنطقة الاستراتيحية لها طالما أن هناك درلا أخرى في المنطقة لديها أسباب أكثر إلحاحا تجعلها تمتم بالتدخل وأن على هذه السدول مساعدة الصسومال دفاعيا (٢٢٠).

ولكن مصر وإيران والسعودية لم تكن تمتلك القدرة على مساعدة الصومال دفاعيا في مواجهة طوفان المساعدات السوفيتية، وبدون مساعدة الولايات المتحدة التي أصرت على عدم تسليم أسلحة أمريكية الصنع للصومال، وعلى أثر اكتشاف خطسة إيرانيسة لتسليم الصومال كمية من الأسلحة الأمريكية التي بحوزةا، احتحت الولايات المتحسدة لدى الحكومة الإيرانية وأبلغتها أن ذلك يعد عملا غير شرعيا وألها لا تقبلسه، ولسذلك ثركزت جهود مصر والدول الأخرى على أن تعلن الولايات المتحدة صراحة ألها ملتزمة بمساعدة الصومال عسكريا إذا ما عبرت القوات الأثيوبية المدعومة من الاتحاد السسوفيتي وحلفائه حدودها المعترف بها دوليا<sup>(٢٢٦)</sup>، واتفقت مصر والسودان والسعودية وإيران على أن تتعاون قواقم المسلحة لمساعدة الصومال في حالة تعرضها للغزو وترددت أنباء عن أن القوات المصرية قد تتحرك لتتخذ مواقع لها في بعض القواعد بالبحر الأحمر (٢٢٢٠)، وأعلن السادات أن مصر سوف ترسل وحدة من قواقما العسكرية (لواء يتراوح عدد أفراده بين أربعة وخمسة آلاف حندي) بتمويل من السعودية في حالة تعرض الصسومال للغرو.

فأصبح هناك مستشارون من ألمانيا الشرقية وبلغاريا والمحسر وبدرحة أقسل بولنسدا وتشيكوسلوفاكيا (٢٢٨) إلى حانب القوات والخبراء الكوبيين الذين بلغ عددهم أكثر مسن أحد عشر ألف حنديا مزودين بأكثر من أربعمائة دبابة سوفيتية وحوالي خمسين طسائرة مبيج طبقاً لتقديرات المخابرات الأمريكية في شهر فبراير ١٩٧٨، وهي أكبر قوة عسكرية لدولة أفريقية حنوب الصحراء (٢٢٩).

ونتيحة لذلك قررت مصر زيادة وجودها العسكري الرمسزي في الصومال إلى حوالي ألفي فرد ولكن في مهام غير قتالية، أي في مهام استشارية وفنية، وبلغت قيمسة الأسلحة التي قدمتها مصر للصومال حتى ذلك الوقت ثلاثين مليون دولار ولكن ذلك لم يكن ليقارن بطبيعة الحال بما حصلت عليه إثيوبيا حسى إذا أضيف إلى هذا المبلغ مساعدات الدول الأخرى مثل السعودية وإيران وباكستان وبعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا (٢٣٠)، بل كان أقل مما قدمته دول عربية مثل ليبيا لإثيوبيا التي تبرعت لهسا بسخاء، فقدمت لها دبابات لتستخدمها القوات الكوبية حتى وصول الأسلحة السوفيتية، كما زودها بالوقود بجانا طوال فترة الحرب (٢٣١).

هذا فضلا عن إسرائيل التي كشف وزير خارجيتها موشى ديان في تصريح له في أوائل أبريل ١٩٧٨ أثناء زيارته لسويسرا عن قيامها بتزويد إثيوبيسا بالأسلحة ضد الصوماليين والإريتريين لكونها الدولة الوحيدة غير العربية على البحر الأحمر، مما أحسرج إثيوبيا التي قررت طرد الخبراء الإسرائيليين وبررت موقفها بأن إسرائيل كانت الدولة الوحيد من بين دول العالم التي قبلت أن تزودها بالأسلحة قبل أن تحصل على الأسلحة من الاتحاد السوفيتي (٢٣٣).

وعلى الرغم من ضخامة المساعدات التي تلقتها إثيوبيا لم تفلح نداءات سياد بسري التي نقلها السادات للولايات المتحدة في إقناعها بتغيير وجهة نظرها وتزويد الجيش الصومالي بالأسلحة (٢٢٢٠)، بل إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على مصر والسعودية لكي تلتزم بهذا الموقف وأن تؤجل عروضها على الصومال من الأسلحة والقوات إلى أن يحدث احتلال فعلى للأراضي الصومالية (٢٢٠). بل الأدهى من ذلك أن الحكومة الأمريكية قامت في ٢٤ فيراير بتسليم إثيوبيا معدات عسكرية وقطع غيار للأسلحة الأمريكية التي بحوزة الجيش الأثيوبي بلغت قيمتها أربعين مليون دولار وبررت ذلك بأنها تنفذ اتفاقيد سابقة عقدت بينهما في بداية عام ١٩٧٧ (٢٥٠٠).

وفي أواخر فبراير ١٩٧٨ كانت إثيوبيا قد حشدت قوات كبيرة للقيام بسالهجوم الشامل بلغت أربعين ألفا من المقوات النظامية وثمانية وأربعين ألفا من المليشيات الشعبية، بجانب القوات الكوبية التي كانت تحت قيادة الجنسرال أرنائسدوا أوشسوا

Oschoa وكل هذه القوات كانت تحت القيادة العامة للمحنرال فاسيلي بتروف Vasily وكل هذه القوات البرية السوفيتية (٢٣٦).

وكانت تلك القوات قد نجحت خلال النصف الثاني من فبراير ١٩٧٨ في إعسادة استخدام خط السكة الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي والذي ظل معطلا منذ شهر يونيسو ١٩٧٧ لحل أزمة الإمدادات التي ظلت تأتي لإثيوبيا عن طريق الطائرات لمدة أربعة أشهر أو عن طريق ضيق من البخر الأحمر من ميناء عصب، مما جعل الظروف مهيأة للبدء في الهجوم الرئيسي انطلاقا من مدينة هرر لطرد الصوماليين من مدينة حكحكا الاستراتيجية لكي تفتح الطريق أمام الدبابات الأثيوبية إلى صحراء أوجادين ثم الحدود الصومالية (٢٢٧). وقد بدأ هذا الهجوم مع مطلع شهر مارس ١٩٧٨ حيث أطبقت القسوات الأثيوبيسة وحلفائها بخطة ذكية على القوات الصومالية التي كانت تنتظر الهجوم عبر عمر مساردا وضعها الجنرال فاسيلي بتروف عرفت بعملية الكماشة، فالهارت القوات الصسومالية في وضعها الجنرال فاسيلي بتروف عرفت بعملية الكماشة، فالهارت القوات الصسومالية في مارس أبلغ سياد بري الولايات المتحدة أنه سيسحب قواته مقابسل سسحب القسوات الكوبية والسوفيتية (٢٢٩٠)، وذلك بعد أن خسرت الصومال ثمانية آلاف قتيل وهو ما بمثل الكوبية والسوفيتية أرباع معدالها من الدبابات ونصف قواقما من الطائرات (٢٤٠٠).

وقد رحبت مصر بقرار الانسحاب الصومالي كخطوة لحل التراع من خلال منظمة الوحدة الأفريقية (٢٤١)، وبعد أن تأكدت مصر من توقف القوات الأثيوبية دون عبور الحدود الصومالية أعلنت في ١٨ مارس أن دورها هو تأمين الوصول إلى حل أفريقي لهذا الصراع وألها بدأت اتصالات مع سفيري الصومال وإثيوبيا بالقاهرة في محاولة لاحتسواء التراع في القرن الأفريقي (٢٤٢).

وبعد انتهاء أزمة أوجادين كان على مصر والدول العربية اتخاذ موقف أخر نتيجة لتحول الجيش الأثيوبي شمالا باتجاه إريتريا، لكي يقضي على الثورة الإريترية، فأرسلت مصر والدول العربية كميات من الأسلحة للإريترين، كما تأسست في القاهرة جمعية للصداقة المصرية الإريترية (٢٤٢٦)، ولكن الموقف في إريتريا كان مختلفا فقد رفض الكوبيون الاشتراك في المحوم، كما كان الاتحاد السوفيتي أكثر حرصا في عدم الاشتراك بمسورة كاملة في العمليات العسكرية (٢٤٤١) بل الهما حاولا التوفيق بين الجبهات الإريترية المختلفة وإثيوبيا، ولكن منحستو أصر على الحل العسكري (٢٤٥٠)، وفي يوليو ١٩٧٨ بدأ المحسوم الأثيوبي ونجحت القوات الأثيوبية في استعادة معظم المناطق التي خسرتما في حنوب ووسط إريتريا فانسحبت الجبهة الشعبية الإريترية إلى المرتفعات لتحتمسي بها، بينما أصرت حبهة التحرير الإريترية على مواجهة القسوات الأثيوبية فحسرت الكثير مسن أصرت حبهة التحرير الإريترية على مواجهة القسوات الأثيوبية فحسرت الكثير مسن

وقد تعرضت مساعدات مصر والدول العربية للإريتريين لعدة عوائق أهمها الحسذر الذي التزم به السودان نتيجة لخوفه من رد الفعل الأثيوبي بدعم متمردي الجنوب علسي الرغم من الضغوط المصرية السعودية عليه (٢٤٧). كذلك لم تكن المساعدات العربية للثورة الاريترية فعالة فقد كانت في معظمها أسلحة حفيفة ومساعدات غذائية وطبية وهو أقل بكثير مما كانت تحتاجه الثورة لمقاومة الجيش الأثيوبي بأسلحته الحديثة. إلى حانب انقسام حبهات الثورة الإريترية مما أدى لتوزيع مساعدات الدول العربية بينها، فاتجهت معظم مساعدات مصر والدول العربية إلى جبهة التحرير الإريترية (القوات الشعبية) بقيادة عثمان صالح سبى، لأن مصر كانت مرتابة من الجبهة الشعبية برئاسة أسياسي أفورقي والين كانت بعض قياداتما مسيحية كما كانوا ماركسيين، إذ لم تكن مصر راغبة في أن يكون ساحل البحر الأحمر تحت سيطرة قوة ماركسية (٢٤٨). غير أن ذلك لم يمنعها مسن تقديم الأسلحة لكافة الفصائل الإريترية ففي أغسطس ١٩٧٨ أفرغت بساحرة مصرية حمولتها في ميناء بورسودان للحبهة الشعبية لتحرير إريتريا التي كانت تحساول استعادة مواقفها الهجومية في مواجهة القوات الأثيوبية انطلاقا من قواعدها الرئيسية في منطقـة كرن وبعض المواقع المحيطة بأسمره في الهضبة الإريترية، كما قامت باخرة أخرى بتفريغ حمولتها من الأسلحة في شهر سبتمبر ١٩٧٨ مخصصة لجبهة التحرير الإريترية والجلس الثوري بزعامة أحمد ناصر (٢٤٩).

كما قدمت مصر مساعدات إنسانية للثوار، فقد قررت وزارة الصحة المسرية في سبتمبر ١٩٧٨ إرسال بعثة طبية مكونة من خمسة أطبساء لسدعم جبهسة التحريسر الإريترية (٢٠٠٠). وهو كان له أثر كبير لدى الإريتريين فقد أشاد عثمان صالح سبي بالدور الإنساني الذي قامت به مصر في دعم الثورة الإريترية والدور الذي لعبته البعثة الطبيسة المصرية لعلاج المرضى والجرحى من الثوار (٢٥١١).

### سياسة مصر في القرن الأفريقي في ظل زيادة النفوذ السوفيتي في إثيوبيا:

شهدت الفترة التي أعقبت حرب أوحادين تزايد النفوذ السوفيت في إثيوبيا بدرجة كبيرة، حيث وقع الاتحاد السوفيتي معها معاهدة صداقة وتعاون في ٢٠ نــوفمبر ١٩٧٨ مشابحة للمعاهدة التي وقعها مع مصر في عام ١٩٧٢، حيث تضمنت تعاون البلــدين في المحال العسكري وتنسيق السياسات السوفيتية والأثيوبية ومقاومة السياســة الأمريكيــة التوسعية (٢٥٢).

في ذات الوقت تعرضت مصر لضغوط كبيرة، حيث تردت علاقاتما بالدول العربية على أثر احتماعات كامب ديفيد، إذ قرر مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد في الفترة من ٣-٥ نوفمبر ١٩٧٨ رفض نتائج كامب ديفيد وتجميد العلاقات الدبلوماسية

مع مصر ووقف المساعدة المالية لها ونقل مقر الجامعة العربية، فلم يتبق في حانب مصر من الدول العربية سوى السودان والصومال وعمان، وقد أثرت تلك الأحداث على سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي، فعلى الرغم من عودها إلى الالتزام بمبدأ قدسية الحدود، وهو ما يحقق مصلحة إثيوبيا، إلا ألها رأت أن من واجبها الحفاظ على استقرار الصومال ودعمها في مواجهة إثيوبيا المدعومة من السوفيت ومساعدها لتخطى أثسار الهزيمة ( $^{(707)}$ )، فقدمت لها معدات عسكرية تمثلت في ذخائر وقطع غيار لبعض الأسسلحة السوفيتية التي كانت بحوزة الجيش الصسومالي مشل دبابسات في - 30، وفي - 00 الخبراء العسكريين، كما فتحت مصر أبواب مدارسها العسكرية للطلبة الصوماليين لتوفير التعليم والتدريب العسكري الذي افتقدته الصومال بعد الهيار علاقاها مسع الاتحساد السوفيتي .

إلى جانب ذلك حرصت مصر على التأكيد على دعمها للصومال عسكريا وإظهار ذلك، فدرجت على إرسال المسئولين العسكريين لزيارة الصومال لتأكيد دعمها ففي أغسطس ١٩٧٨ قام عبد الغني الجمسي وزير الدفاع بزيارة إلى الصومال، كما زارها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في العام التالي، وقد تمخضت تلسك الزيارات عن إرسال مصر لمجموعة من الخبراء المصريين في مجالات القوات الجويسة والبحرية والدفاع الجوي لمساعدة الجيش الصومالي (٢٠٥١). إذ كانت الصومال مسا تسزال تواجه الخطر الأثيوبي، ومن ثم تصاعدت الهجمات الفدائية التي تقوم بما جبهة تحريسر الصومال الغربي في أوحادين، مما أدى إلى زيادة إثيوبيا من غاراتها الجوية على المدن الصومال لوقف دعمها الصومالية بحجة ضرب معسكرات تدريب الجبهة والضغط على الصومال لوقف دعمها للحبهة حتى بلغت الغارات الجوية في الفترة من نوفمبر ١٩٧٨ إلى فبراير ١٩٧٩ أكثر من مائتي غسارة حوية (٢٠٧١).

واستمر كذلك التعاون بين أجهزة المخابرات المصرية والسعودية والمغربية والإيرانية لإرسال الأسلحة إلى الصومال ومقاومة النفوذ الشيوعي في المنطقة، وهو ما عرف باسم "نادي سفاري" والذي ظل سريا حتى كشفت عنه وثائق السفارة الأمريكية في إيسران بعد الثورة الإيرانية واقتحام الطلبة الإيرانيين لها(٢٥٨).

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن الصومال راضية عن الجهود المصرية، فقد صرح سياد بري في أكتوبر ١٩٨١ بأن هناك دولا ساعدت الصومال في محنته ودولا وقفت متفرحة، وأن مصر وإن كانت ساعدت الصومال بالفعل إلا أنه كان بإمكافا أن تساعدها بصورة أكبر مما فعلت (٢٠٩).

وكانت مصر قد ساءت أحوالها الاقتصادية في النصف النابي من السبعينيات لأسباب عديدة أهمها ما تكبدته من تكاليف حروبها السابقة مع إسرائيل، وحاجة البلاد إلى التنمية الاقتصادية، وهو ما تسبب في انخفاض الإنفاق العسكري المصري نفسه، فقد انخفضت نفقات مصر العسكرية بداية من عام ١٩٧٨ والأعوام التالية لها بمعدلات كبيرة ففي عام ١٩٧٩ بلغت ١٠ ٤٦٤ مليار دولار وفي عام ١٩٨٠ بلغت ١٠ ٤٦٤ مليار دولار وبالتالي انخفضت قدرةا على مساعدة غيزها (٢٦٠).

وقد أثارت سياسة مصر في دعم الصومال غضب إثيوبيا، وأتاحست الفرصة لمنحستو هيلاماريام لتصوير مصر على ألها ألد أعداء إثيوبيا، وبدأت الصحف الأثيوبية حملة معادية لمصر لم يسبق لها مثيل، واستمرت هذه الحملة طوال سنوات حكم السادات المتبقة، فاتممت مصر بألها تقود حملة الجهاد المقلس ضد إثيوبيا، وصسورت السادات كعميل للولايات المتحدة، وفي ذات الوقت غيرت الصحف الأثيوبية من لهحتها تجاه جمال عبد الناصر الذي اعتبرته مصدرا للإلهام الثوري الذي انطلق من مصر إلى أفريقيا والعالم الثالث، واقمت السادات بتدمير المكاسب التي حققتها مصر خلال حكم عبد الناصر، كما وصفته بأنه خديوي مصر تشبيها له بالخديوي إسماعيل (٢١١).

وحاولت إثيوبيا استخدام وجود منابع النيل الأزرق في أراضيها واعتماد مصر والسودان على هذه المياه، للضغط عليهما لوقف مساعداتهما للصومال وللشوار الإريترين (٢٦٦)، فأعلنت في ١٩ مايو ١٩٧٨ أنه ليس من حق أحد أن يسألها عن حقها الثابت والواضح لاستعمال مصادرها الطبيعية لمنفعة شعبها، وأن لها الحرية الكاملة في استخدام المياه، وإن كانت قد أعلنت ألها لا تنوي استخدام هذا الحق ضد الدول المجاورة، كما أعلن منحستو بأنه إذا كان السادات يرغب في حماية مياه النيل فعليه أن يعرف أن أهم منابع النيل موجودة في إثيوبيا التي يرغب في تدميرها، والتي يأتي منسها الغرين الأسود للفلاحين المصريين، في حين أن الذين يموتون في أوجادين هم مواطنون أثيوبيون مثل هؤلاء الفلاحين الذين يريد لهم السادات الحياة (٢٦٢٥).

وخلال عام ١٩٧٩ حدثت عدة أمور أثرت على السياسة الأمريكية تجاه الوجود السوفيتي في إثيوبيا والنشاط السوفيتي عموما، فقد شهدت تلك الفترة زيسادة النفسوة السوفيتي في إثيوبيا، كما فقدت الولايات المتحدة أحد أهم حلفائها في منطقة الشسرق الأوسط وهو شاة إيران بعد حدوث الثورة الإسلامية، ولذلك زادت أهمية مصسر لهسا خاصة بعد أن وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل في مارس ١٩٧٩، وهو ما دلل عليسه تصريح كارتر تعليقا على المعاهدة، بأن هذه المعاهدة ستسمح لمصر بتحرير خمس فسرق كاملة من جيشها مما سيمكنها من أن تكون قوة استقرار في المنطقة (٢١١، ومن ثم عملت

الولايات المتحدة على أن تتوصل إلى اتفاقيات عسكرية مع مصر والسودان وكينيا لكي تؤمنها ضد الهيمنة السوفيتية التي ترغب في تقويض هذه الدول(٢١٠).

تسببت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في تعرض مصر لمقاطعة عربية انصحت لها حيبوتي في مايو ١٩٧٩، وإن كان مصر قد أعلنت ألما تدرك أن حيبوتي أقدمت على ذلك بعدما تعرضت لضغوط وإغراءات من بعض الدول العربية لحملها على اللحاق بعدد من الدول العربية الأخرى (٢٦٠٠). حتى إثيوبيا صاحبة العلاقات الوطيدة مع إسرائيل أثناء العهد الإمبراطوري والعهد الثوري وصفت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بألما تحدف إلى إضعاف الجبهة العربية الأفريقية المناهضة للصهيونية والسياسة الأمريكية، وأن مصر أصبحت تستخدم كوسيلة ضد حركات التحرر الوطني في أفريقيا وكأداة لإسقاط الأنظمة الديمقراطية الثورية (٢٦٧٠). وقد أعلن معمر القلاية في ه مارس ١٩٧٩ عسن استعداده لتوقيع حلف دفاعي متبادل مع إثيوبيا للرد على التحالف المعقود بسين مصسر والسودان والموحه ضد ليبيا أولا ثم ضد إثيوبيا وقد أعلن أنه حاول إثناء جعفر نمسيري عن التحالف مع مصر إلا أنه رفض، وأن على الدول التقدمية الأفريقية أن تتحد لمواحهة عن التحالف مع مصر إلا أنه رفض، وأن على الدول التقدمية الأفريقية أن تتحد لمواحهة القسوى الاستعماريسة والقوى المتحالفة معها (٢٦٨).

وتعددت الاقامات لمصر بأن الحدود المصرية السودانية مرصوصة بالجنود المصريين، وأن لمصر أكثر من خمسين ألف حندي في السودان، ولكن حعفر غيري نفى مثل هدف الاقامات، وإن أكد على حق مصر ليس في إرسال حيش إلى السودان لحماية مياه النيل، بل على حقها في احتلال السودان وإثيوبيا معا إذا حدث ما يهددها في مياه النيل لأن النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لها(٢٦١).

وفي ذات الوقت تعددت الأعطار التي تحيق بمصالح مصر في المنطقة، فقد وصل النشاط العسكري السوفيتي في جنوب البحر الأحمر إلى حد خطير، فكانت سفنه الحربية تقوم باستعراضات بحرية بالقرب من شواطئ الصومال منتهكة المياه الإقليمية الصومالية، مما دفع الصومال للاستغاثة بمصر والسعودية (۲۷۰)، كما تزايد التعاون العسكري الأثيوبي مع البمن الجنوبي على الجانب الأخر من مضيق باب المندب، ففي أكتوبر عام ۱۹۷۸ أرسلت إثيوبيا قوة عسكرية من ستة آلاف جندي إلى اليمن الجنوبي لتأمين حدوده مسع اليمن الشمالي، وفي يناير ۱۹۷۹ أعلن عن خطة أثيوبية سوفيتية يمنية تستهدف تشديد المحموم العسكري ضد الثوار الصوماليين والإريتريين وأن هناك خططا بحهزة لتدريب الشيوعيين السودانيين في عدن وأديس أبابا لإرساطم إلى السودان لتنفيسذ أعمال المحر واقتراب الخطر من السودان والحدود الجنوبية لمصر.

كما شرع السوفيت في إنشاء قاعدة بحرية ضخمة في حزر دهلك في البحر الأحمر على بعد ٤٨ كيلو متر شرقي مصوع، وذلك بهدف تعويض حسارتهم لقاعدة بربسره الصومالية، حيث بني السوفيت مستودعات ضخمة للوقود، ووسائل اتصالات، لكسي تتمكن من خدمة سربهم البحري في المحيط الهندي مما مكنهم من تشديد قبضتهم علسي مدخل البحر الأحمر الجنوبي (٢٧٢) حيث أصبح لهم العديد من القواعد على مدخل البحر الأحمر وحوله، والبيان (٢٧٢) التالي يوضح انتشار هذه القواعد في هذه المنطقة:

| ملاحظات                          | نوع القاعدة  | البلد         | المكان      |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| رصيف عالم - إمداد - دفاع حوي     | بحرية        | إثيوبيا       | دهلك        |
| إمداد                            | بحرية        | إثيوبيا       | عصب         |
| إملاد                            | بحرية        | إثيوبيا       | مصوع        |
| نمر هبوط / رصیف عائم             | جوية – بحرية | اليمن الجنوبي | بوريم       |
| يمر هيوط                         | حوية – بحرية | اليمن الجنوبي | عدن         |
| عمر هيوط                         | جوية         | اليمن الجنوبي | بين الجيلين |
| صواريخ أرض أرض دفاع جوي دعم بحري | حوية~ حوية   | اليمن الجنوبي | سوقطرة      |
| دفاع جوي – دعم بحري              | بحرية        | اليمن الجنوبي | التواهي     |

وفضلا عن ذلك فقد سمحت إثيوبيا للاتحاد السوفيتي بإقامة قاعدة جوية في ماكيلي Makele في إقليم تيجرى احتوت على طائرات من أحدث الطرازات السوفيتية مسع أطقم طيارين سوفيت وكوبيين (٢٧٤) بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع الجوي من مطار أسمره (٢٧٠).

وفي أواخر عام ١٩٧٩ صدرت نشرة في أوروبا الغربية نقلا عن أجهزة المخابرات الغربية ورد بها أنه في منتصف سبتمبر ١٩٧٩ اشتبك سرب من طائرات مسيج - ٢٦ المصرية الذي كان يقوم بدورية حراسة الحدود فوق الحدود الأثيوبية - السودانية مسع بحموعة من طائرات ميج الأثيوبية والتي كان يقودها طيارون كوبيون، وانتهى الاشتباك بخسائر في الجانبين، وترتب على ذلك أن عززت مصسر قواقسا الجويسة في القواعسد السودانية، وبعد أيام وقعت معركة جوية أخرى حيث اعترضت دورية حراسة مصسرية أخرى سربا للطائرات الأثيوبية، وبعد أن أسقطت الطائرات المصرية طائرة أثيوبية ظهسر في الجو سربان من طائرات ميج - ٢٣ وميج - ٢٥ الأحدث من الطائرات المصرية، ويقودها طيارون سوفيت بعلامات سلاح الجو السوفيتية (النحمة الحمراء)، و لم يكن في

القواعد الجوية القريبة أي طائرة مصرية تستطيع التصدي لطرازات الطائرات السيونيية فسقطت العديد من الطائرات المصرية، وهو ما تسبب في تذمر سلاح الطيران المصري نتيحة قيامهم بحماية حدود بعيدة عن أراضيهم بطائرات مستهلكة ومن حولهم تتسزين إثيوبيا وليبيا بأحدث الطائرات السوفيتية وإسرائيل بأحدث الطائرات الأمريكية، خاصة وأن الطائرات التي قامت الولايات المتحدة بتزويد مصر بحا كانت من طراز قديم (أف ويلا تصلح إلا لمهاجمة أهداف أرضية ثابتة ولا حول لها ولا قوة أمام أضعف طائرة في القواعد الجوية الأثيوبية، ولذلك طلب السادات من الولايات المتحدة غاضبا أن تنفسذ بعض وعودها له وإمداد مصر بطائرات أحدث من طائرات أف - ٤ التي وصفها بألها لا تصلح إلا للعرض في المتاحف، فاستحابت الولايات المتحدة فسلمت مصر ٤٠ طائرة من طراز أف - ١٦ التي تستطيع مواجهة الطائرات السوفيتية، فضلا عن ٤٤٢ دبابة أم من طراز أف - ١٦ التي تستطيع مواجهة الطائرات السوفيتية، فضلا عن ٤٤٢ دبابة أمن وزنا يمكن نقلها بواسطة الطائرات (٢٧٣). والبيان (٢٧٣) التالي يوضح مبيعات الولايات المتحدة لمصر من الأسلحة في تلك الفترة مقدرة بالمليون دولار:

| 1441 | 194+ | 1949 | 1974 | العام<br>نوع المدعم |
|------|------|------|------|---------------------|
| ٠,٨  | ٠,٨  | ٠,٤  | ٠,٢  | تدريب               |
| 881  | -    | 10   | -    | مييعات بقروض        |

ولم يلبث أن انعكس سوء العلاقات بين مصر وإثيوبيا على مسألة مياه النيل خصوصا بعد أن حاول السادات استخدام ورقة مياه النيل في علاقاته مع الإسرائيلين (۲۷۸)، ففي سبتمبر ۱۹۷۹ أعلن السادات في حيفا أنه يعتزم توصيل مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب في إطار التعاون مع إسرائيل (۲۷۷)، وقال أن ذلك سوف يتم عقب الانتهاء من العمل ذلك سوف يكون دليلا على حسن الجوار وأن ذلك سوف يتم عقب الانتهاء من العمل في إنشاء السحارة التي ستحمل مياه النيل تحت قناة السويس (۲۸۸)، وقد أشار ذلك منحستو خصوصا بعد أن صرح بطرس بطرس غالي - وزير الدولة للشئون الخارجية ان الأمن القومي المصري الذي يستند على مياه النيل في يد البلدان الأفريقية الأخرى، وأن الحرب القادمة في المنطقة ستكون على مياه النيل أن يد البلدان الأفريقية الأخرى، وأن الحرب القادمة في المنطقة ستكون على مياه النيل أنه لن يسمح بنقل المياه إلى النقب وأنه سوف ينفذ العديد من المشروعات والخزانات على بحيرة تانا والنيل الأزرق بحدف حرمان مصر من مياه المنابع الأثيوبية (۲۸۲).

ولكن السادات واصل تنفيذ مشروعه ففي ٢٧ نوفمبر ١٩٧٩ أصدر إشارة البدء في حفر ترعة السلام من فارسكور والتينة عند الكيلو ٢٥ على طريق بور سعيد الإسماعيلية، كي تمر تحت القناة إلى سيناء لتروي نصف مليون فدان، وطلب من وزير الري أن يجري دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى القدس، مارة بصحراء النقب لتكون بمثابة أبار زمزم لكل المؤمنين بالأديان السماوية (٢٨٣٠). وقد تسبب ذلك في تزايد غضب الحكومة الأثيوبية، فنشرت كتابا ورد فيه أن السبب الرئيسي في أطماع مصر في بحيرة تانا والنيل الأزرق يرجع إلى عدم استغلال الألهار الأثيوبية وأن هذا يدفع كلا من مصر والسودان للطمع فيها والعمل على جعلها غير قادرة على استخدام هذه الأفسار، كما أعلنت أن تمديد مصر باستخدام القوة ضد إثيوبيا ما هو إلا تمديد أحوف لا يمكن تنفيذه استنادا إلى أن مصر ليس لديها قوات تستطيع التعامل مع التضاريس الأثيوبية عاصة في المناطق الشمالية، وأنه لم يسبق لأي دولة أن نجحت في احتلال إثيوبيا باستثناء إيطاليا (١٩٨٤).

وتعددت اتمامات إثيوبيا لمصر، فادعت ألها تلفع ثمنا باهظا لوجود منابع النيل بحا وأن هناك ٧,٢ مليون هكتار من أراضيها القابلة للزراعة تتعرض للانجراف في مياه الفيضان مما يهدد بدمار تلك المساحة في عام ٢٠١٠، وذلك بسبب انتقال هذه التربية إلى خارج إثيوبيا لتتراكم على ضفاف النيل وعند السدود المقامة في مصر والسودان، وأن مصر لا تكتفي بذلك بل تنقل مياه النيل خارج حوضه (٢٨٥).

ولم يأبه السادات بالاعتراضات الأثيوبية، فحدد عرضه على مناحم بيحن رئسيس الوزراء الإسرائيلي في شهر أغسطس ١٩٨٠ فعرض عليه أن تحصل إسرائيل على المياه لري النقب في مقابل حل مشكلة القدس على أساس أن حلها يحل جميع المشاكل، ولكن بيحن وإن كان متلهفا للحصول على مياه النيل إلا أنه لم يكن يريد أن يدفع لها غناء فطلب من السادات أن يتم الفصل بين المياه وبين القدس. ثم كرر السادات فكرته في خطابه للملك الحسن ملك المغرب في نفس الشهر بأنه عرض على إسرائيل جزءا من مياه النيل لاستخدامها في إعادة تسكين المستوطنين في منطقة النقب بعسد إحلائههم مسن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وغزة (٢٨٦).

بالإضافة إلى ذلك دعمت مصر مشروعا أخر لنقل ٤ و ٥ مليون لتر في الساعة من غر عطيرة إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر ومنه إلى السعودية عبر البحر الأحمسر، وذلك حتى تتمكن السودان من ري المناطق شرق غمر العطيرة بالإضافة إلى استخدام الشلالات التي سوف توجد كنتيجة للمشروع بالقرب من ساحل البحر الأحمر لتوليد سبعة آلاف كيلو وات / ساعة، على أن تعوض السعودية كلا من مصر والسودان عن

خسارة بعض المياه بتوفير الأموال اللازمة لبعض المشروعات الصناعية والزراعيسة فيهما (٢٨٧).

وفي بداية عام ١٩٨٠ هدد وزير الري المصري عبد العظيم عطا إثيوبيا بأن مصر لن تسمح لها باستغلال مياه النيل الأزرق، ودعا الدول العربية لتحمل مسئوليتها التاريخية وهو ما فسرته إثيوبيا على أنه دعوة للدول العربية لمساندة الإريتريين للعمل على زعزعة استقرار، فهاجمت مصر واقمتها بألها تدرب الإرهابيين — على حد تعبيرها لمساعدها على السيطرة على مياه النيل واللعب على أوتار الحرب الباردة أولا عن طريق الاتحداد السوفيتي ثم عن طريق الولايات المتحدة (٢٨٨٠)، وكذلك تحريض الدول العربية لحرمان إثيوبيا من أي منح أو مساعدات عربية (٢٨٩٠).

كما قامت إثيربيا في يونيو ١٩٨٠ خلال موتمر منظمة الوحدة الأفريقية الاقتصادي في لاحوس بنيحيريا بالهجوم على مصر والهامها بالتخطيط لتحويل مياه النيل إلى سيناء لريها بشكل غير قانوني (٢٩٠). غير أن مصر أعلنت رفضها للادعاءات الباطلة التي أثارها الحكومة الأثيوبية حول استخدام مصر لمياه النيل، واعتبرها محاولة للتدخل في شعولها، وسلمت مذكرة لسفير إثيوبيا في القاهرة ولمنظمة الوحدة الأفريقية ردا علسى مذكرة وزعتها الحكومة الأثيوبية على أعضاء المنظمة، حاء فيها أن استخدام مصر للمياه في سيناء حق مطلق لا يقبل المناقشة من واقع الاتفاقيات الدولية (٢٩١١) والحقوق التاريخية (٢٩١٠).

واقم السادات الاتحاد السوفيتي بأنه يضع العراقيل أمام استخدام مصر لمياه النيسل وهدد بأنه سيحمي حقوق مصر بالقوة (٢٩٦٠). كما أعلن أن مصر لا تحتاج إلى إذن مسن إثيوبيا أو الاتحاد السوفيتي لتحويل مياه النيل، وأنه إذا اتخذت إثيوبيا أي إجراء لمصادرة حقوق مصر على مياه النيل فلن يكون هناك بديل عن استخدام القوة لمنعها مسن ذلك (٢٩٤).

وقد أثارت تلك التهديدات منحستو، ففي أول خطاب له في أديس أباب بعد إعلان السادات وقف وأمامه على المائدة قارورة مليئة بالدماء، حستى إذا حساء ذكسر السادات وقمديده بالحرب أمسك منحستو بالقارورة وطرحها أرضا بعنف فانكسسرت وتطايرت الدماء في كل اتجاه ثم هتف " فليأت السادات ولسوف يجدنا في انتظاره"(٢٩٥).

وعلى الرغم من ذلك قامت مصر بتوضيح وجهة نظرها لإثيوبيا بالنسبة لقضية المياه وأوضحت لها حرصها على استخدام مياه النيل لصالح شعب مصر ومشروعات التنمية المصرية (٢٩٦١). كما عملت مصر على التعاون مع السودان عن طريق الشروع في مشروعات حديدة لضبط النيل، واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة مطالب الدول الأخسرى في حوض النيل، فاتفقت مع السودان في عام ١٩٨٠ على وضع مشروع اتفاق لتكوين

لجنة من الدول التسع الواقعة في حوض نهر النيل للنظر في المشروعات المقترحة، ولكنن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح لكونما محاولة لإقرار الوضع المائي الراهن(٢٩٧).

وكانت مصر تدرك أن إثّيوبيا استخدمت مسألة مياه النيل في مهاجمتها على الرغم من عدم حاجتها إلى المياه فهي على عكس مصر، لديها العديد من الأنحار ومصادر المياه الأخرى التي لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مياه النيل وحجم الوارد منها إلى مصر إذا قامت الحكومة الأثيوبية باستغلالها(٢٩٨٠).

وقد واجهت مسألة نقل المياه لإسرائيل معارضة داخلية في مصر من قبل كافه الأحزاب السياسية ولم يكن أمام وزير الخارجية المصري كمال حسن على إلا أن يعلن في مجلس الشعب في أماية عام ١٩٨٠ أنه تم إغلاق مسألة نقل المياه إلى النقب، ونفسى عزم السادات على تنفيذ هذه الفكرة، وبرر تصرفه بأنه كان مستعدا للتضحية من أجل القدس، وأن بيحن رفض الفكرة من البداية ولم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن (٢٩٩).

ومع ذلك فقد استمرت إثيوبيا في الهجوم على مصر في هذا الموضوع، واستغلت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نحوا في مطلع عام ١٩٨١، وطرحت قائمة بأربعين مشروعا على النيل الأزرق والسوباط (٢٠٠٠) ومعظمها من الدراسة اليي أعدها مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمريكية في الفترة من ١٩٥٩ حتى ١٩٦٤ (٢٠٠١)، كما هددت بأنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع جيرافها الموجودين أدنى النهر فإفا تحتفظ لنفسها بحقها في تنفيذ مشروعاقها من حانب واحد (٢٠٠١).

وعلى الرغم من أهمية مسألة المياه لمصر إلا أن خطر الوجود السوفيتي كان يشكل للسادات أمرا أكثر إلحاحا، مما دفعه إلى أن يعرض على الولايات المتحدة أن تستخدم بصورة مؤقتة المطارات العسكرية المصرية القريبة من القاهرة (قاعدة غسرب القساهرة الجوية)، كما ناقش معها إمكانية اتخاذ ترتيبات مماثلية في رأس بنساس على البحسر الأحمسر (٢٠٠٣). وقد وضحت أهمية ذلك للولايات المتحدة (٢٠٤٠) بعد أن تقرر انسسحاب إسرائيل من سيناء تطبيقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبالتالي تلاشست فكسرة استخدام قاعدة إتزيون الإسرائيلية في سيناء (٢٠٠٠).

وفي السابع من مايو ١٩٨٠ نشرت الصحف الأمريكية (الواشسنطن بوست والنيوزويك) أن مصر ستلعب دورا كبيرا في توسيع النفوذ الأمريكي في البحر الأحسر والمحيط الهندي (٢٠٦٠)، كما أعلن السادات عن رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة في محال قوة الانتشار السريع الأمريكية (٢٠٠٠). وبالفعل وصلت قوة أمريكية إلى القساهرة في ١١ نوفمبر ١٩٨٠ بلغت ١٤٠٠ حندي من قوات الانتشار السريع لإجراء تسدريات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية وهي التدريبات التي أصبحت تعرف باسم "النحم الساطع المحردة". وهو ما تسبب في قلق إثيوبيا واليمن الجنوبي وليبيا ودفعهم إلى إعسلان

الاتفاق على تكوين حلف ثلاثي في ١٩ أغسطس ١٩٨١ (٣٠٩). كرد على سياسة الولايات المتحدة والدول التابعة لها وهي مصر والسودان والصومال وإسرائيل، وقد وصفت ليبيا هذا الاتفاق بأنه تأشيرة لانضمام إثيوبيا إلى الحركة العربية، على الرغم من ألها بلد غير عربي، ولكنها محاطة بدول عربية تقف في صف الولايات المتحدة ضد الحركة العربية (٢٠٠٠).

وقد شكل هذا التحالف الجديد تمديدا حقيقيا لمصر فبالإضافة إلى قوة إثيوبيا اليتي حصلت على أسلحة زادت على الملياري دولار في الفترة من ١٩٧٧ -- ١٩٨٠، كانت ليبيا تمتلك حيشا مزودا بأحدث الأسلحة السوفيتية، إذ كانت قد حصلت في حلال السبعينيات على كمية من الأسلحة بلغت قيمتها اثني عشر مليار دولار (٢١١).

وقد رحب الاتحاد السوفيتي بالتحالف الثلاثي ووصفه بأنه خطوة هامة في طريسق حركات التحرر وكفاحها ضد الاستعمار والدول الرجعية وتقوية السلام، وعلى الرغم من إعلان كل من إثيوبيا وليبيا واليمن الجنوبي أن هذا التحالف ليس موجها ضد أطراف أخرى إلا أن نص اتفاقية التحالف حدد أهدافها بالكفاح ضد الدول الرجعية التي كان المقصود بما مصر والسودان ودول الخليج العربيسة (٢١٧).

ومع وصول العداوة المصرية الأثيوبية إلى قمتها، تم اغتيال السادات في ٦ أكتــوبر ١٩٨١، وكان ذلك إيذانا بحدوث هدوء تدريجي في العلاقات بين البلدين خصوصا بعد أن اتجه خليفته حسني مبارك إلى تغيير لهجة المواجهة، وإن كان قد سار على نفس خطاه العريضة في السياسة الخارجية مثل التحالف مع الغرب وتغليب الوطنية المصــرية علـــى القومية العربية العربية.

يتضح مما سبق أن مصر بذلت جهودا كبيرة لمقاومة التعاون الأثيوبي الإسرائيلي في منطقة جنوب البحر الأحمر، كما عملت على استغلال سعي إثيويسا للحفساظ على علاقاتما بما لتحقيق هذا الغرض، ويتضح أيضا أن التحول الذي حسدت في علاقسات الصومال وإثيوبيا بالدولتين العظميين دفع مصر للتعاون مع دول أخرى مثل السعودية وإيران لتحقيق مصالحها ولمقاومة النفوذ السوفيتي في الصومال ثم في إثيوبيا حتى وصل الأمر إلى حد تراجع مصر عن التزامها بمبدأ قدسية الحدود وتأييد الصومال في أوجادين ثم تأييد الثورة الإريترية، وهو ما أدى لتدهور العلاقات بينها وبين إثيوبيا حستى وصل الأمر إلى حد التهديد بالحرب وبحث إثيوبيا عن تحالفات تواجه بها مصر.

### هوامش القصل الرابع

- (1) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 170.
  - (٢) عبد العظيم رمضان، البحر الأحمر في الصراع بين مصر وإسرائيل (١٩٦٧ ١٩٧٨)، أحمد عزت عبد الكريم (عررا)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة المدولية المعاصرة، القاهرة . ١٩٨٠، ص ١٩٦٠ ٩٩٣٠.
  - (٣) جامعة اللبول العربية، دور الانعقاد العادي السابع والخمسين لمحلس الجامعة، مارس يونيو
     ١٩٧٢، مذكرة من الأمانة العامة إلى وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعثات عسكرية إسرائيلية ليعض الجزر الإثيوبية جنوبي البحر الأحمر ٦ فيراير ١٩٧٢.
  - (٤) شكلت جامعة الدول العربية لجنة في سبتمبر ١٩٧٠ التقصي الحقائق حول استتجار إسرائيل لجزر حبل الطير وحالب من إليوبيا. عبد الله عبد المحسن السلطان، البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي : التنافس بين استراتيجيتين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٤، ص
  - (٥) جامعة الدول العربية، دور الانعقاد العادي السابع والخمسين لمحلس الجامعة، مارس يونيو
     ١٩٧٢، مذكرة الأمانة العامة عن جزر البحر الأحمر ١٩ يوليو ١٩٧١.
    - (٦) محمود نعناعة، المرجع السابق، ص ١٠٠.
  - (٧) جامعة الدول العربية، دور الاتعقاد العادي السابع والخمسين لمحلس الجامعة، مذكرة سرية من جمهورية السودان المتقراطية ٢٩ ديسمبر ١٩٧١.
    - (٨) تحمود نعناعة، المرجع السابق، ص ١٠١.
  - (ُهُ) أَمَلَ الشَّاذَلِيَ، الْأَطْمَاعِ الإِسَّرائيلَيَّة في القرن الأفريقي، مجلة السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨، ص ٥٢.
    - (۱۰) محمود تعناعة، المرجع السابق، ص ۲۰۲.
  - (١١) جامَعة الدول العربية، دور الانعقاد العادي السابع والخمسين لمحلس الجامعة، مذكرة سرية من جمهورية السودان الديمقراطية ٢٩ ديسمبر ١٩٧١.
    - (١٢) أمل الشاذلي، المرجع السابق، ص ٣٠٠.
    - (١٣) عبد العظيم رمضان، المرجع السابق، ص ٩٥٠.
      - (١٤) محمود نعناعة، المرجع السابق، ص ١٠٢.
  - (١٥) صرح موشى ديان في مارس ١٩٧١ بأن " وجود شرم الشيخ في يد إسرائيل بدون سلام أفضل من سلام بدون شرم الشيخ، وذلك لاعتبارات استراتيجية وعسكرية واقتصادية تدور حول أمن إسرائيل وعلاقاتها بدول المنطقة. صلاح الدين فهمي محمد، استراتيجية البحر الأحمر في إطار حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، أحمد عزت عبد الكرم، المرجع السابق، ص ٦٣٧- ١٤٠.
    - (١٦) نفسه، ص ١٤٤- ٦٤٥.
- (17) Erlich, H., The Cross and the River, p. 162.
- (18) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 162.
  - (١٩) الهيئة العامة للاستعلامات؛ نشرة الوثائق، السنة العشرون، العدد الأول يوليو ديسمبر ١٩٧١، بيان صحفي عن محادثات السادات مع سياد بري في ديسمبر ١٩٧١، ص
  - (٢٠) الهيئة العامة للاستعلامات، نشرة الوثائق، السنة العشرون، العدد الثاني يناير سيونيو ١٩٧٢، بيان صحفي عن مباحثات السادات وهيلاسلاسي في القاهرة في ١٥ يناير ١٩٧٢،ص
- (21) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 162.
  - (٢٢) أحمد محمد محمود، المرجع السابق، ص ١٣٦.

- (23) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 161.
  - (٢٤) عايدة العلى سري الدين، المرجع السابق، ص ٩٥.
  - (٢٥) وزارة الحَارِحية، قرارات وتوصّيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية ١٩٦٣–١٩٨٣، قرار مؤتمر القمة في الرباط في الفترة من ١٢–١٥ يونيو ١٩٧٢، ص ٢٣٨.
  - (٢٦) عبد الملك عوده، الحرب والتضامن الأفريقي، محلة السياسة الدولية، العدد ٣٥، يناير ١٩٧٤، ص. ١٥٠.
- (27) Makinda, S., op. cit., p. 70.
- (۲۸) صلاح الدين فهمي، المرجع السابق، ص ٦٤٨–٢٤٩.
- (٢٩) محمد حسنين هيكل، الخطر فوق البحر الأحمز، الأهرام، علد ٢٧ أكتوبر١٩٧٢.
- (30) Dines, M., The Ethiopian Red Terror, in: Davidson, B., Behind the War in Eritrea, New York 1980, p. 67.
- (31) Farer, T., J., War Clouds on the Horn of Africa: A Crisis for Détente, New York 1976, p. 127.
- (32) Peters, J., Israel and Africa, London 1992, p. 47.
- (33) Erlich, H., The Cross and the River, p.162.
- (34) Peters, J., Israel and Africa, London 1992, p. 47.
  - (٣٥) عبد التواب عبد الحي، النيل والمستقبل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٨٨، ص
    - (٣٦) عبد الملك عوده، الحرب والتضامن الأفريقي، ص ١٥٠.
- (37) Erlich, H., The Cross and the River, p.162.
- (٣٨) محمود تعناعة، المرجع السابق، ص ١٣٨.
- (٣٩) عبد العظيم رمضان، المرجع السابق، ص ٥٩٦-٥٩٧.
- (٤٠) السياسة الدولية، شهريات، العدد ٢٣، يوليو ١٩٧٣، ص ٢١٣.
- (٤١) تقسم حزيرة بريم الهرى المائي لمدخل البحر الأحمر الجنوبي إلى ممرين أحدهما شرقي ويسمى باب الإسكتدر بعرض ثلاثة كيلو مترات وعمقه أقل من ١٠٠ قدم، ولا يستخدم في الملاحة نشألة عمقه ووجود الشعب المرجانية به، أما الممر الأخر فعرضه ستة عشر كيلو مترا وعمقه ألف قدم ويقع بين حزيرة بريم وحبيوتي. أحمد أبو الوفاء الأوضاع القانونية لجزر البحر الأحمر، محمد صفي الدين أبو العز (عروا)، حزر البحر الأحمر (اللف العلمي)، الجمعية العلمية الملكية (الأردن)، عمان ١٩٨٩، ص ٤٩٩.
  - (٤٢) صلاح الدين فهمي عمد، المرجع السابق، ص ٦٥٠-٢٥٢.
    - (٤٣)عبد العظيم رَمضان، المرجع السابق، ص ٥٩٧-٩٨٠.
      - (٤٤) الأهرام، عدد ١٥ يوليو ١٩٧٣.
- (٤٥) سامي هاشم، حوار مع وزير خارجية إثيوبيا (ميناس هايلي)، الأهرام الاقتصادي، العدد ٢٣٩، أول ديسمبر ١٩٧٣، ص ٤٧.
  - (٤٦) محمود نعناعة، المرجع السابق، ص ١٣٩.
  - (٤٧) عبد العظيم رمضان، للرجم السابق، ص ٩٨ ٥-٩٩٥.
- (48) Farer, T., op. cit., p. 128.
- (٤٩) عبد العظيم رمضان، المرجع السابق، ص ٢٠٢-٣٠٣.
- (50) Farer, T., J., op. cit., p. 127.
  - (٥١) سامي هاشم، حوار مع ديلوماسي مع وزير خارجية إثيوبيا، ص ٤٣٩.
- (52) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 173.
- (٥٣) الأهرام، عدد ١٧ توفير ١٩٧٣.

- (54) Makinda, S., op. cit., p. 70.
- (٥٥) نبيل محمود عبد الغفار، المرجع السابق، ص ١٢٧-١٢٩.
  - (٥٦) عبد العظيم رمضان، المرجع السابق، ص ١٠٧–٢٠٨.
- (57) Wubneh, M., and Abate, Y., Ethiopia: Transition and Development in the Horn of Africa, London 1988, p. 177.
  - (٥٨) إلى جانب ذلك كان هناك العديد من الأسباب التي قالمت من اهتمام الولايات المتحدة بإثيوبيا ومنها تصاعد المشاكل الداعلية والخارجية الإثيوبية، وتطوير القاعدة الجديدة في دييحو جارسيا مما قلل من أهمية قاعدة كاحينو الإريترية والتي تصاعد حولها الصراع بين الثوار الإريترين والحكومة الإثيوبية. Herrick, and Anita, The US Role in Eritrea Conflict, الإريترين والحكومة الإثيوبية. Sin: Africa Today, Vol. 23, No. 2, 1976, p. 50 الاستراتيجية الأمريكية في السبعينيات والشمانينيات وحتى عام ٢٠٠٠، ترجمة : محمود عيري، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٧٢، ص ٢١٧.
- (59) Farer, T., J., op. cit., p. 132.
- (60) Ayale, N., The Blue Nile and Hydro-politics among Egypt, Ethiopian, and Sudan, in: Proceeding of the International Conference of Ethiopian Studies, p.112.
- (61) Patman, R., G., op. cit., p. 152.
- (62) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 176.
- (63) Harbeson, J., W., Ethiopia whither the Revolution, in: Africa Report, Vol. 21, No. 4, 1976, p. 51.
- (64) Erlich, H., The Cross and the River, p. 164..
- (٦٥) الأهرام، عدد ٢٥ أكتوبر ١٩٧٤.
- (٦٦) الأهرام، عدد ٢٦ أكتوبر ١٩٧٤.
- (٧٧) الأهرام، علد ٢٨ أكتوبر ١٩٧٤.
- (١٨١) الأمرام، عدد ٢٧ أكتوبر ١٩٧٤.
- (٩٩) الأمرام، عدد ١٢ أبريل ١٩٧٥.
- (٧٠) الأهرام، علد ٢١ يتاير ١٩٧٥.
  - (۷۱) نفسه.
- (72) Hansson, G., The Ethiopian Economy (1974-1994): Ethiopia Tikdem and after, London 1995, p. 34.
  - (٧٣) الأهرام، علد ١٠ يتاير ١٩٧٥.
- (74) Ottaway, M., Ethiopia, in: Albright, D., E., (Ed), Africa and an International Communism, Indiana University, p. 140.
  - (٧٥) نييل محمود عبد الغفار، المرجم السابق، ص ٢٩١، ٢٢٥.
  - (٧٦) تبنت الصرمال تطبيق الاشتراكية العلمية دون عاولة تطويع أفكارها مع البيئة الأفريقية وظروفها الاقتصادية والسياسية فيما عرف بالاشتراكية الأفريقية، والفارق بين الاثنين يتحصر في نقطتين، الأولى هي أن الاشتراكية الأفريقية ترفض وجود الطبقات الاجتماعية في البيئة الأفريقية، وترى أن الصراع الحقيقي هو بين الشعوب الأفريقية والاستعمار القلم والحديث، وألما لا تؤمن كذلك بالفلسفة المادية وما يتبعها من فكر رافض للأديان وهما المبدآن اللذان تقوم عليهما الاشتراكية العلمية ولا يتطبقان على الصومال بأي صورة، فلم تكن توجد هناك بوليتاريا لكي يكون لها ديكتاتورية، كما أن المجتمع الصومالي بدين

بالإسلام ويتمسك بدينه. إحلال عمود رأنت، إبراهيم نصر الدين، القرن الأفريقي: المتفوات الداخلية والصراعات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٥، ص ١٦–١٠.

- (77) Laitin, D., D., Said, S., Somalia: Nation in Search of State, Colorado 1987, p. 40.
- (78) Schwab, P., Cold War on the Horn of Africa, in: African Affairs, Vol. 77, No. 306, January 1978, p. 12.
  - (٧٩) سامي هاشم، حوار ديلوماسي مع سفير الصومال بالقاهرة، الأهرام الاقتصادي، العدد ٤٣٨، ١٥٠ نوفمبر ١٩٧٣، ص ٤١.
- (80) Makinda, S., op. cit., p. 78.
- (٨١) نجيب صالح، المرجع السابق، ص ٢٢٨-٢٣٠.
- (۸۲) على الشيخ أحمدُ أبَو بكر، الصوّمال وحذور المأساة الراهنة، دار إبن حزم، بيروت ١٩٩٢، ص ١٢٨–١٣٨، ١٥٥، ١٧٠–١٧٠.
- (83) Patman, R. G., op. cit., p. 189.
- (84) Shams, F., B., Conflict in the Horn of Africa, in: Current History, Vol. 73, No. 432, 1977, p. 202.
- (85) Shepherd, G., W., Dominance and Conflict on the Horn: Notes on US Soviet Rivalry, in: Africa Today, Vol. 32, No. 3, 1985, pp. 6-7.
- (86) Patman, R., G., op. cit. p. 160.
- (87) Herrick, and Anita, op. cit., p. 49.
  - (۸۸) كانت الحكومة العسكرية الإثيوبية ترفع شعار تقوية العلاقات مع إسرائيل بأسلوب تحريضي لباقي اللول الأفريقية متهمة اللول العربية بألها زادت أسعار النفط، ولذلك عينت إيفائي يوهنس قنصلا لها في تل أبيب تحت رعاية سفارة المكسيك. حبهة التحرير الإريترية، تقرير عن أخر التطورات في إثيوبيا ١٥ أكتوبر ١٩٧٤.
- (89) Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, p. 179.
  - (٩٠) محمد عثمان أبو بكر، الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في القرن الأفريقي وموقف دول الجوار القريبة منه (في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٨)، ص ٣٢٨.
    - (٩١) الأهرام، عُند ١١ فيراير ١٩٧٥.
    - (٩٢) محمد عثمان أبو بكر، الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة، ص ٣٣.
- (93) Ottaway, M. and D., Ethiopia: Empire in Revolution, New York 1978, pp. 159-160.
- (94) Lefort, R., Ethiopia: An Heretical Revolution, Translated by: Berret, A., M., New Jersey 1983, p. 175.
  - (٩٥) الأهرام، عدد ١٠ يونيو ١٩٧٦.
  - (٩٦) محمدٌ نُعيم، مأساة إَرْيَتَرَيّا، يحلة الأزهر، المجلد ٤٨، الجزء الأول، ذو القعدة ١٣٩٦ هـ. نوفمبر ١٩٧٦ م، ص ٣٩٨.
    - (٩٧) عايدة العلى سري الدين، المرجع السابق، ص ٩٥.
- (98) Ottaway, M. and D., Ethiopia: Empire in Revolution, New York 1978, pp. 165-166.
- (99) Lefort, R., op. cit., p.198.
  - (۱۰۰) كانت العلاقات بين مصر وليبيا قد ساءت لدرجة كبيرة في عام ١٩٧٦، حتى وصلت إلى حد الاشتباكات المسلحة، وهو ما دفع مصر إلى الاحتفاظ بجزء كبير من قواقما المسلحة وصل في بعض الأحيان إلى ٢٥٪ من قواقما على حدودها الغربية في حين كانت ليبيا بدورها تحشد ما يقرب من ٢٠٪ من قواقما على الحدود المصرية، وأطلقت على الصحراء الغربية المصرية اسم " الصحراء الليبية الشرقية ". Schwab, P., Cold War on the Horn

- of Africa, p. 158
- (١٠١) اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان، ١٥ يوليو ١٩٧٦، وتحدها في : السياسة الدولية، العدد ١٠) يناير ١٩٧٨، ص ٧٥.
- (١٠٢) عبد الحميد موافي، المصالحة بين السودان وإثيوبيا، السياسة الدولية، العدد ٦١، يوليو
- (١٠٣) فاروق فهيم، الأمن القومي المصري السوداني والعلاقات المشتركة بينهما، أسامة الغزالي حرب (عررا)، نلوة العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحاضر، القاهرة ١٩٩٠، ص
- (104) Ottaway, M. and D., Ethiopia: Empire in Revolution, New York 1978, p.166.
  (١٠٥) وحيد محمد عبد المجيد، الفكر العربي وقضية البحر الأحمر، مجلة الموقف العربي، العدد ٢٥، حماد ثان ١٣٩٩هـــ، مايو ١٩٧٩، ص ٧٢.
- (106) Legum, C., Middle East Contemporary Survey, Vol. 1 (1976-1977), New York 1978, p. 176.
- (107) Freedman, R., O., Soviet Policy toward the Middle East since 1970, New York 1978, p. 284.
  - (١٠٨) ارتبطت الاستراتيحية السعودية إلى حد كبير بالاستراتيحية الأمريكية، سواء في إبعاد السوفيت أو في تأمين طرق النفط خصوصا بعد أن أنشأت السعودية خط أنابيب ينبع الذي ينقل نفط حقول أبقيق إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر وطوله ١٢٠٠ كيلو متر بحدف تقليل الاعتماد على الخليج في تصدير النفط: نائلة صبره، المساعدات المالية العربية إلى دول البحر الأحمر الأفريقية. السياسة المدولية، العدد ٥٩، يناير ١٩٨٠، ص ٢٩
- (109) Erlich, H., The Struggle over Eritrea (1962-1978): World Revolution in the Horn of Africa, p. 105.
- (110) Campbell, J., C., Soviet Policy in Africa and the Middle East, in: Current History, Vol. 73, No. 430, 1977, p. 102.
  - (١١١) على الدين هلال، الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر، يحلة المستقبل العربي؛ العدد ٩، سبتمبر ١٩٧٩، بيروت، ص ١٠١.
    - (١١٢) عبد ألله عبد المحسن السلطان، المرجع السابق، ص ١٨٨.
    - (١١٣) على الدين هلال، الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحسر الأحمر، أحمد عيد الكريم (عررا)، المرجع السابق، ص ١٧٨.
- (114) Cold War International History Project (CWIHP), Memorandum of Conversation Soviet Ambassador in Ethiopia A. P. Ratanov and Cuban Ambassador in Ethiopia Jose Peres Novoa, 10 February 1977, http://www.ics.si.edu/./../index.chm?
- (115) Ibid.
- (116) Ibid.
- (117) Ojo, O., Africa and Israel: Relations in Perspective, Colorado, 1988,p. 73.
- (118) CWIHP, Memorandum of Conversation between Soviet Acting Charge d'Affairs in Ethiopia S. Sinits and Ethiopian Official Maj. Berhanu Bayeh, 18 March 1977, http://www.ics.si.edu/./findex.chm?
- (119) Trood, R., B., and Dawdy, W., The Indian Ocean Perspectives on Strategic Arena, Duke University Press, Durham 1985, p. 207.
- (120) Ibid.

- (121) Garthof, R., L., Detent and Confrontation: American Soviet Relations. Washington 1994, p.
  - ( ١٢٢) عبد الله عبد الحس السلطان، المرجع السابق، ص ١٨٨.
  - (١٢٢) رافت غنيمي الشّيخ، أمن البحر آلأحمر بين ميثاق حده عام ١٩٥٦ ومؤتمر تعز ١٩٧٧: صِّفحة من السياسة العربية، أحمد عسرت عبد الكريم (عرراً)، المرجع السابق، ص ٦٣٣-
  - (١٢٤) صادق عبده على، اليمن الجنوبي والقرن الأفريقي ١٩٧٧ ١٩٧٨، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القَّاهرة ٢٠٠١، ص ٣٨ ؛ الأمانة العامة لجامعة اللبول العربية، دور الانعقاد الثامن والستين، القاهرة ٣- ٨ سبتمبر ١٩٧٧، ص .041-04.
- (125) CWIHP, Report from Central Committee of Communist Party of the Soviet Union to the Central Committee of Socialist Unity Party of East Germany CC. Results of N. V. Podgornys Visit to Africa, Late March 1977, http://www.ics.si.edu/../../index.chm?
  - (١٣٦) على الدين هلال، الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر، أحمد عزت عبد الكريم، المرجع السابق، ص 179. ( 177. )

    - (١٢٩) على أحمد نور، التراع الصومالي الأثيوبي، القاهرة ١٩٧٨، ص ١٥٤–١٥٥.
- (130) Schwab, P., op. cit., p.
- (131) Legum, C., op. cit., p. 598.

- (١٣٢) الأهرام، علد ٢٩ مايو ١٩٧٧.
- (133) Keller, E., J., United States Foreign Policy on the Horn of Africa: Policymaking with Blinders on, in: Bender, G., J., (Ed.), Africa Crisis Areas and Us Foreign Policy, p. 188.
  - (١٣٤) عبد الحميد موافي، المرجع السابق، ص ١٧٦.
    - (١٣٥) الأهرام، علد ٢٩ مايو ١٩٧٧.
- (136) CWIHP, On the Results of the Official Visit to the Soviet Union of the Ethiopian State Delegation led by Administrative Council (PMAC)of Socialist Ethiopia Mengistu Haile Mariam, http://www.ics.si.edu/.././index.chm?.
- (137) Marks, T., M., Djibouti: Frances Strategic Toehold in Africa, in: African Affairs, Vol., 73, No. 290, 1979, p. 95.
  - (١٣٨) محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٨٧، ص ٤٣٠.
  - (١٣٩) جامعة الدول العربية، تقرير الأمين العام في دور انعقاده العادي الخامس والستين، فبراير
  - (١٤٠) صرح رئيس الوفد أحمد ديني أحمد نائب رئيس الحزب للصحف المصرية بأن السلطات الفرنسية تفرض حصارا على العاصمة حيبوتي باستخدام أسلاك مكهربة ولم تسمح بالدخول أو الخروج منها إلا من بوابات عددة وتحت الرقابة : بحدي نصيف، عاصفة على قرن أفريقيا: دراسة في الاستراتيجية الإميريالية الجديدة في المحيط الهندي، الطبعة الأولى، القاهرة . Y1-71. pc 19YY
  - (١٤١) وحيد محمد عبد الجيد، حيبوتي وتدعيم الهوية العربية، مجلة الموقف العربي، العدد ٢٣، ربيع

- ثان ۱۳۹۹ هسه مارس ۱۹۷۹، ص ۱۶–۱۹.
- (١٤٢) فؤاد عبد المقصود طه، صراع القوى العظمى في منطقة البحر الأحمر، محلة الموقف العربي، العلد ١٤٢، ومد ١٤٢٠،
  - (١٤٣) حمدي الطاهري، حيوتي : أمن البحر الأحر، القاهرة ١٩٧٧، ص ٢٠ ٢١.
- (ُ١٤٤) بحدي حماد، صراع القوى الكيرى في افريقيا، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٧٧، ص ٧٧.
- (١٤٥) وزارة الخارجية المصرية، قرارات وتوصيات وبيان منظمة الوحدة الأفريقية ١٩٦٣ ١٩٩٨ وزارة الخارجية الصومال المسمى بالفرنسي، ص ٢٣٩.
  - (١٤٦) سيد زكى شكري، المرجع السابق، ص ١٤٧-١٤٨، ٢٥٢.
- (١٤٧) حامعة اللَّول العربية، تقرَّير الأمين العام للحامعة في دور الانعقاد الثامن والستين، وسالة من عمود رياض الأمين العام إلى قادة الدول العربية في ٦ يونيو ١٩٧٧ بشأن طلب إبراهيم الحمدي رئيس اليمن للمشاركة في قمة عاجلة، ص ٢٥٦.
  - (۱٤۸) نفسه، ص ۲۵۵.
  - (١٤٩) حواد فرح، جمهورية حيبوتي : مولد دولة، مطبعة قمضة مصر، القاهرة ١٩٨٧، ص ١١٤.
- (١٥٠) حهاد عوده، السياسة المصرية في القرن الأفريقي، السياسة الدولية، العدد ١٥٠ أكتوبر
   ١٩٧٨، ص. ٤٦.
- (151) Garthof, R., L., op. cit., p. 146.
  - (١٥٢) محمد عثمان أبوبكر، الصراع بين الولايات للتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في القرن الأفريقي وموقف دول الجوار القريبة منه (في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٨) ، ص ٣٢٨.
  - (١٥٣) حبهة التحرير الإريترية قوات التحرير الشعبية، حدول بالمدعم العربي للثورة الإريترية خلال عام ١٩٧٧.
- (154) Lefort, R., op. cit., p. 216.
- (155) Pateman, R., op. cit., p. 129.
- (١٥٦) محمد نصر مهناء المرجع السابق، ص ٢٧٩.
- (157) Gorman, R., F., Political Conflict on the Horn of Africa, New York 1981, p. 71.
- (158) Ibid., p. 70.
- (159) Korn, D., A., Ethiopia, The United States, and the Soviet Union, Carbondale 1986, p. 31.33.
  - (١٦٠) على احمد نور، المرجع السابق، ص ١٥٩.
- (161) Korn, D., A., op. cit., p.33.

- (۱۹۲) نفسه، ص ۱۹۰.
- (163) Adelman, J., R., and Palmieri, D., A., The Dynamic of Soviet Foreign Policy, New York 1989, p. 213.
  - ( ١٦٤) نبيه الإصفهان، يوميات الصراع في القرن الأفريقي، ص ٦٦.
  - (١٦٥) برز اللور الإيراني على نحو مفاجع على عريطة الصراع في القرن الأفريقي، وأصبح عنصرا هما في حسابات القوى، وقد اتخذ الرئيس الصومائي قراره بقطع صلاته مع الاتحاد السوفيتي وكويا بعد أيام من عودته من إيران، وكانت إيران حريصة مثلها مثل اللول العربية على إبعاد الاتحاد السوفيتي عن الطرق البحرية التي يمر منها النقط الإيراني. بحدي حماد، الحرب والسلام في القرف الأفريقي، السياسة الدولية، العدد ٥١ يناير ١٩٧٨، ص ١٣١.
- (166) Lefort, R., op. cit., p. 201.
- (167) CWIHP, Soviet Ambassador to Ethiopia A. P. Ratanov, Memorandum of Conversation with Mengistu, 7 August 1977:

http://www.ics.si.edu/.././index.chm?

(۱٦٨) صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١٩٥٠) صلاح الدين حافظ، صر١٥٣ - ١٠٤.

(169) Ojo, O., S., op. cit., p. 73.

(170) CWIHP, Memorandum of conversation Soviet Ambassador to Ethiopia A. P. Ratanov, with US Charg d'Affaiers A. Tienkin, 3 September 1977: http://www.ics.si.edu/./../index.chm?

(١٧١) أمل الشاذلي، المرجع السابق، ص ٥٤.

(۱۷۲) لم تكن إسرائيل تعترف بيهود آئيوبيا كيهود، لذلك لم تكن تتبع لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية بصورة تلقائية عند وصولهم إليها، وظل الاعتراف بمم دينيا موضع حدل ونقاش داخلها حتى تم الاعتراف بمم في عام ١٩٧٥. عطا محمد صالح زهرة، هجرة اليهود الفلاشاء بملة المستقبل العربي، العدد ٧٥، مايو ١٩٨٥، ص ٣٢-٣٣.

(١٧٣) بدأت هجرة يهود الفلاشا لإسرائيل في عام ١٩٦٥ ولكنها ظلت في حدود ضيقة، ثم بدأت في النترايد في أعقاب قرار إثيوبيا بقطع العلاقات مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر وتردي الأوضاع الداخلية الإثيوبية، والبيان التالي يوضح ذلك :

| YY  | ٧٦ | Yo | ٧٤         | ٧٣ | YY | ٧١ | ٧. | 14 | 1.6 | 17 | 11 | 10 | ائسنة           |
|-----|----|----|------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------------|
| 177 | ۲. | ۲۰ | <b>†</b> 0 | to | 11 | ٦  | *  | ٤  | *   | ٨  | ۲  | ١  | عدد<br>الماجرين |

KESSLER, D., The Falashas: A Short History of the Ethiopian Jews, London 1996, p.126.

- (174) The Ogaden War 1977-1978, www.onwar.com.
- (175) Legum, C., (Ed.), Middle East Contemporary Survey, Vol. 2, 1977-1978, New York 1979, p. 237.
  - (١٧٦) عبد الله عبد المحسن السلطان، المرجع السابق، ص ١٩٠-١٩١ ؛ أحمد كامل الخطيب، إسرائيل والبحر الأحمر، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدارسات العربية، بغداد ١٩٨٨، ص ٢١٦.
  - (١٧٧) فوزي طايل، البحر الأحمر وبحموعاته الجزرية في إطار الأمن القومي العربي، محمد صفى الدين أبو العز، المرجع السابق، ص ٤٠٤.
  - (۱۷۸) كان المُقَصُود مُلَهُ اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

(۱۷۹) عبد الله عبد المحسن السلطان، المرجع السابق، ص ۱۹۰-۱۹۱. ؛ أحمد كامل الخطيب، المرجع السابق، ص ۲۱۳.

(180) CWIHP, Memorandum of Conversation with Ethiopian Foreign Secretary Dawit Wolde Giorigis, 17 September 1977, with Attached Memorandum on Operation Fakel (Torch), http://www.ics.si.edu/../../index.chm? (١٨١) الأهرام، عند ١٤ سيتمبر ١٩٧٧.

- (182) The Ogaden War 1977-1978, www.onwar.com.
- (183) Garthof, R., L., op. cit., p. 703.
- (184) Gorman, R., F., op. cit., p. 118.
- (185) Makakis, J., and Ayele, N., op. cit., p. 170.

(١٨٦) وحيد محمد عبد المحيد، أوحادين.. البؤرة المشتعلة في القرن الأفريقي، مجلة الموقف العربي،

ُ الْعدد التاسع، ١٣٩٨هـــ، ١٩٧٧، ص ٨. (١٨٧) محمود على تورياري، قضية القرن الأفريقي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩، ص

- (188) Larus, J., The End of Naval Detent in the Indian Ocean, in: World Today, Vol. 36, No. 4, April 1980, p. 128.
- (189) Laitin, D., D., and Samanter, S., op. cit., p. 142.

(١٩٠) محمود توفيق محمود، مواقف القوى في البحر الأحمر، أحمد عزت عبد الكريم، المرجع السابق،

(١٩١) شنَّ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة حملة كبيرة ضد تزويد الولايات المتحدة للصومال Abdisalm, M., Cold War Fallout: Boundary Politics and Conflict in بالأسلحة the Horn of Africa, 120.

(١٩٢) سوسن حسن، السياسة الأمريكية في القرن الأفريقي، السياسة اللولية، العدد ٤٥، أكتوبر ۱۹۷۸ ص ۳۳.

- (193) Payton, G., D., The Soviet Ethiopian Liaison: Airlift and beyond, Air University Review, November- December 1979: http://www.airpower.maxwell.of.mil/airchronicles/aureview/1979.nov.dec79/
- (194) Ayoob, M., The Superpowers and Regional Stability: Parallel Response to the gulf and the Horn, in: World Today, Vol. 35, No. 5, May 1979, p. 200.
  - (٩٥) فؤاد المرسى خاطر، المرجع السابق، ص ٢١٠.
  - (١٩٦) نبيل محمود عبد الغفار، المرجع السابق، ٢٢٥.
- (197) Chege, M., Conflict in the Horn of Africa, in: Hansen, E., Africa Perspective on Peace and Development, London 1988, p.125.
- (198) Brzezinski, Z., Memoirs of the National Security Adviser 1977- 1981, New York 1983, p. 179.
  - (٩٩١) على الشيخ أحمد أبو بكر، المرجع السابق، ص ٢١٣.
- (200) Hewdi, A., Egyptian Policy in the Red Sea 1952-1982, in: Abdel Majed (Ed.), The Red Sea Prospects for Stability, London 1984, p. 144.
  - (٢٠١) في أوائل عام ١٩٧٨ نجح كارتر في إرغام الكونجرس الأمريكي على بيع طائرات مقاتلة لمصر لِّي إطَّارَ صَفَّقَة شَامَلَة لمُصَّرَ والسَّعُوديَّة وإسرائيل حيث ثمَّتَ المَّوافقة على بيع ٢٠ طائرة أف-١٥ للسعودية و٩٠ طائرة أف-١٥ وأف-١٦ لإسرائيل بينما حصلت مصر على ٥٠ طائرة من طراز أقل تقدمسا وهو أف-٤، وذلك كإجراء من الولايات المتحدة لطمأنة مصر والسعودية لموقفها ضد السياسة السوفيتية في الشرق الأوسطُ والقرن الأفريقي. نبيل محمودُ عبد الغفار، المرجع السابق، ص ٢٨٦-٢٨٧.
- (202) Garthof, R., L., op. cit., p. 703.

- (203) Gorman, R., F., op. cit., p. 138.
- (204) Brzezinski, Z., op. cit., p. 179.

- (٥٠٥) الأهرام، عدد ١٦ يناير ١٩٧٨.
- (206) Dines, M., The Ethiopian Terror, in: Davidson, B., (Ed.), Behind the War in Eritrea, New York 1980, p. 158.
  - (٢٠٧) وحيد محمد عبد المجيد، التطورات الأخيرة في الصراع الصومالي الأثيربي، مجلة الموقف العربي، العدد ١١، ربيع ١٣٩٨ هـ..، مارس ١٩٧٨، ص ١٦، راجع ملحق رقم ٦، خريطة توضح المناطق التي شهدت العمليات العسكرية في القرن الأفريقي خلال عامي ١٩٧٧، ١٩٧٧.
    - (۲۰۸) على أحمد تور، المرجع السابق، ص ١٧٥-٧٦.
    - (٢٠٩) وحيد محمد وحيد، التطورات الأخيرة في الصراع الصومالي الأثيوبي، ص ١٦.
  - (٢١٠) وحيد محمد وحيد، موقف أوروبا الغربية تجاه صراعات القرن الأفريقي، بحلة السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨، ص ٤١.
- (211) Lefort, R., op. cit., p. 258.
- (212) Woodwars, P., op. cit., p. 157.
  - (٢١٣) عبد الرحمن الصالحي، التدخل الأحنيي في القرن الأفريقي، الندوة الدولية للقرن الأفريقي يناير ١٩٨٥، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، الجزء الأول، مطبعة حامعة القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٦٠.
- (214) Gorman, R. F., op. cit., p. 136.

- (٢١٥) الأهرام، عدد ٨ فيراير ١٩٧٨.
- (٢١٦) السياسة الدولية، شهريات، العدد ٥٢، أبريل ١٩٧٨، ص ٢٢٩.
  - (۲۱۷) الأهرام، عدد ۱۸فبرایر ۱۹۷۸.
    - (۲۱۸) نقسه.
- (٢١٩) السياسية الدولية، شهريات، العدد ٥٢ أبريل ١٩٧٨، ص ٢٣١.
  - (٢٢٠) الأهرام، عدد ١١ فيراير ١٩٧٨.
  - (٢٢١) عبد الرحمن الصالحي، المرجع السابق، ص ٢٦١.
- (٢٢٢) حلال يجيى، محمد نُصر مهناً، مشكلة القَرن الأفريقي وقضية شعب الصومال، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١، ٢٧٢-٢٧٤.
- (223) Korn, D., A., op. cit., p. 50.
  - (۲۲٤) كان هناك تياران منعارضان داخل الإدارة الأمريكية حول السياسة الأمريكية تجاه التراع في القرن الأفريقي، الأول كان يقوده مستشار الأمن القومي زبيجنيو بريززنسكي وكان يرى أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات قوية حتى لا تثير شك الدول الإقليمية وتفقد ثقتها، أما التيار الثاني فكان يقوده وزير الخارجية سيروس فانس ووزير اللغاع هارولد براون وكان يرى أن تتحنب الولايات المتحدة التورط في الراع من أجل الصومال التي حلبت ذلك على نفسها، وأن الصوماليين أصدقاء ليس لهم وزن كبير وألهم يجنون ثمار أعمالهم، كما كانوا يعتقدون في أن الاتحاد السوفيتي يحفر قبرا لنفسه في رمال أوجادين. .Brzezinski, Z., op. وزي. 184-195.
    - (٢٢٥) على أحمد نور، المرجع السابق، ص ١٧٩.
- (226) Laitin, D., D., op. cit., p. 104.
- (٢٢٧) على أحمد نور، المرجع السابق، ص ١٧٨.
- (228) Gorman, R., F., op. cit., p. 136.
- (229) Valenta, J., op. cit., p. 119.
- (230) Brzezinski, Z., op. cit., p. 184.

(٢٣١) على الشيخ أحمد نور، المرجع السابق، ص ٢١٤.

(٢٣٢) أعلنت إسرائيل أن تصريح موشى ديان أمر غير مقصود حنث بطريق الخطأ، وأن هذا التصريح أدى خسارها كُلُّ موطئ قدم لها في إثيوبيا، إلا أن ديان كان يقصد ما قاله مماما وكانُّ يهدف من وراء كشف علاقات إسرائيل العسكرية مع إثيوبيا إلى قطع الطريق على أي محاولة لإحداث تقارب عربي أفريقي. للمزيد راجع Ojo, O., op. cit., p. 126. حَلَّمَى شَعْرَاوِي، العرب والأَفْرِيقَيُونُ وجُهَا لُوجِه، دار ٱلثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٨٤، ص ٤٣٩٤ عبد الله عبد المحسن السلطان، المرجع السابق، ص ٣٣١.

(233) Payton, G., D., op. cit., p. 92.

(234) Fulden, D., G., The Geography of the Red Sea Region, Durham 1978, p. 58. (٢٣٥) الأهرام، عدد ٢٤ فيراير ١٩٧٨.

- (236) Gonzalez, E., Cuba, the Soviet Union and Africa, in: Albright, D., E., (Ed), op. cit., p. 193.
- (237) Fulden, D., G., op. cit., p. 59.

(238) Patman, R., G., op. cit., p. 232.

(٢٣٩) الأهرام، عدد، ١ مارس ١٩٧٨.

(240) Laitian, D., D., and Samantar, S., op. cit., p. 142

(241) Legum, C., op. cit., p. 239.

(٢٤٢) حهاد عوده، المرجع السابق، ص ٤٦.

(243) Legum, C., op. cit., p. 239.

(244) Erlich, H., The Struggle over Eritrea 1962-1978, p. 114.

(245) Gonzalez, E., op. cit., p. 194.

(246) Erlich, H., The Struggle over Eritrea 1962-1978, p. 114.

(247) CWIHP, East German (GDR) Embassy in Moscow, 19 June 1978, Memorandum of Conversation between Socialist Unity Party of Germany (SED) Comrade Graboviski and Head of the Third African Department of the Soviet MFA, (CPSU) Comrade Sinitsin. http://www.ics.si.edu/.././index.chm?

(248) Legum, C., op. cit., p. 241.

- (٢٤٩) مكتبة الأهرام للمعلومات، ملف إثيوبيا، مجلة النهار (اللبنانية)، عدد ١٣ سبتمبر ١٩٧٨.
  - (٢٥٠) الأهرام؛ عدد ١٣ سبتمبر ١٩٧٨.
  - (٢٥١) الأهرام، عدد ٢١ توقمير ١٩٧٨. (٢٥٢) السياسة الدولية، شهريات، العدد ٥٥، يناير ١٩٧٩، ص ١٦٥.
- (٢٥٣) كان من أثار هزيمة أوجادين، حدوث محاولة انقلاب فاشلة قام 14 عدد من ضباط الجيش الصومالي ضد حكومة سياد بري في ١٩ أبريل ١٩٧٨ انطلامًا من شمال الصومال، ولكنَّ

القوات الموالية لسياد بري نححت في القضاء عليها وألقت القبض على عدد كيم من المشاركين فيها، وتم إعدام سبعة عشر ضابطا منهم. نفسه، ص ١٦٠. (254) Payton, G., D., op. cit., p. 162.

(٢٥٥) اعتمد السادات على سياسة عرفت بالدبلوماسية المباشرة والتي كانت تعتمد على إرسال المبعوثين الشخصيين، دون اللحوء إلى الطرق الدبلوماسية المعتادة، وهو ما قلل من دور وزارة الخارجية في التخطيط للسياسة الخارجية المصرية حيث أضعف ذلك دور أجهزة التمثيل الدبلوماسي المصرية في الخارج، حتى أن السفارات المصرية لم تكن تعلم حتى بوجود هؤلاء المبعوثين إلا بعد أن يغادروا البلاد، وقد فضل السادات تلك السياسة لسهولتها وسرعتها وسريتها. حمدي الطاهري، خمس سنوات سياسة، مطبعة النصر، القاهرة ٩٨٢،

(٢٥٦) جهاد عوده، المرجم السابق، ص ٤٦.

(257) Warsama, M., Horn of Africa: The Historical Antagonism, in: Africa Quarterly. Vol. 19, No. 2, September 1979, p.19.

- (۲۰۸) حلمي شعراوي، للرجع السابق، ص ۲۰۵-۳۰۰.
- (۲۵۹) يوميات ووثائق الوحدة العربية، ۱۹۸۲، خطاب سياد بري في أكتوبر ۱۹۸۱ في الاحتفال بذكرى الثورة، ص ۲۰۵.
- (٢٦٠) طلعت مسلم، التعاوّن العسكري العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٠، ص ٢٠٠ عبد الرازق الفارس، السلاح والحبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي ١٩٧٠ ١٩٧٠ العسكري بي الوطن العربي ١٩٧٠ ١٩٩٠
- (261) Erlich, H., The Cross and the River, p. 168.
  - (٢٦٢) محمد رضا فوده، المرجع السابق، ص ٩٢١.
- (263) Erlich, H., The Cross and the River, p. 168.
  - (٢٦٤) تأكد ذلك من خلال مشاركة القوات المسلحة المُصرية إلى جانب الغرب في العديد من الأزمات، فقد شاركت قوات مصرية في زائير اثناء أزمة شابا، كما حلت قوات مصرية بدلاً من القوات الإيرانية في عمان بعد الثورة الإيرانية لمساعدة السلطان قابوس ضد ثوار ظفا،:

International Library of the Communist Left, The Expanded Role of the Israel-Egypt Alliance after the fall of the Shah,

http://www.sinistra.net/lib/upt/compro/liqe/liqemcicae.html#u4

كما ساعدت القوات المصرية قوات موبوتو سيسكو في عام ١٩٧٨ وهو يضرب الثورة مستمينا بقوات فرنسية وبلعيكية تنقلها طائرات سي - ١٤١ الأمريكية، وهو ما أظهر تحيز مصر للسياسة الأمريكية في أفريقيا وارتباطها بما مما أفقد قدرتما على التأثير في أفريقيا إلى حد كبير. محمد محمد فائق، ثورة ٢٣ يوليو وأفريقيا، بحلة المستقبل العربي، العدد ٥٣، يوليو 1٩٨٣، وس ٥٦ - ٥٧.

(265) Ali, S., S., and Gupta, A., op. cit., p. 121.

- (٢٦٦) لم تلبث حيبوتي أن طلبت من الحكومة المصرية في أكتوبر من نفس العام أن تتم الاتصالات بين ممثلها في الفاهرة مع وزارة الخارجية للصرية مباشرة، وليس عن طريق السفارة التي ترعى مصالحها في القاهرة. الأهرام، عددي ٤ مايو ١٩٧٩ و ٥ أكتوبر ١٩٧٩.
  - (٢٦٧) أمين إسبر، أفريقيا والعرب، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٠، ص ١٨٥.
- (٢٦٨) يوميات ووثائق الوحدة العربية ١٩٧٩، حديث صحفي خاص للعقيد معمر القذافي حول بعض قضايا الوضع العربي ١٩٧٩/٣/٥، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، يسروت ١٩٧٩، ص ٣١٠،
- (٢٦٩) يوميات ووثائق الوحدة العربية ١٩٧٩، حديث خاص للسيد جعفر النميري الرئيس السوداني حول العلاقات بين مصر والسودان، وموقف السودان من القضايا العربية في ٢٤ أغسطس ١٩٨٠، ص ١٩٨٠ ٤٨١.
- (٢٧٠) حبهة التحرير الإريترية، قوات التحرير الشعبية : معلومات حول التحرك السوفيتي ونشاطاته في اليمن اللهمقراطية الشعبية عام ١٩٧٩.
- (271) Legum, C., op. cit., p. 724.
- (272) Jawatkar, K., S., Diego Garcia in International Diplomacy, Bombay 1983, p. 36. المصدر: يسري قنديل، الأهمية الاستراتيحية لجزر البحر الأحمر، محمد صفي الدين أبو العز، المرحم السابق، ص 278.
- (274) Schwab, P., Ethiopia: Politics, Economics, and Society, London 1985, p. 108.
- (275) Remnek, R., B., Soviet Military Interests in Africa, in: Orbis 1984, p. 134.

  ۷ عنبة مؤسسة الأهرام للمعلومات، ملف إثيوبيا، الجزء الثاني، بحلة حوادث عربية، عند ۲ ما، سـ ١٩٨٠.
- (277) Mark, C., R., Egypt United States Relations (Issue Brief for Congress), May 5, 2003.
  - (٢٧٨) برزت الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل في أعقاب حرب أكتوبر، حيث نشر مهندس

إسرائيلي يدعى إليشع كلي أحد مهندسي شركة تاحال الإسرائيلية (الشركة المسئولة عن التعطيط لمشروعات المياه في إسرائيل منذ عام ١٩٤٨) مقالا عرض فيه حلولا لمشكلة المياه التي كانت إسرائيل تستعد لمواجهتها، وهي حلب مياه النيل إلى صحراء النقب على أساس أن تبيع مصر لهم هذه المياه بالسعسر الذي تبيع به القطن (حيث كانت إسرائيل تنتج بواسطة المتر المكمية المياه) وقدر الكمية التي تحتاجها إسرائيل بحوالي ١١ من مياه النيل أي أقل من مليار متر مكعب سنويا، كامل زهري، النيل في عطر، المينة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٨، ص ١٠٥-١٠٠.

(۲۷۹) استفلت إسرائيلٌ فرصة إعلان السادات، فأعلنت عن مشروع لأحد مهندسيها يدعى شاؤل أزوف في عام ۱۹۷۹ حيث افترض نقل ۸۵۰ مليون متر مكعب سنويا لمشروعات الري في النقب، وتحويل ۱۹۷۰ مليون متر أخرى إلى قطاع غزة. أيمن السيد عبد الوهاب، مياه النيل في السياسة المصرية: ثلاثية التنمية والسياسة والميراث التاريخي، مركز المدراسسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ٢٠٠٤، ص ٨٨.

(٢٨٠) عُبد التوَّابُ عَبد الحَيَّ، النيل وَالمُستقبل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٨٨، ص

(281) Sisay, G., The Hydro - Politics of Nile, Past, Present, and Future, http://www.cyberethiopia.com/net/docs/getachew\_sisay.html.

(٢٨٢) حمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، القاهرة ١٩٩١، ص ١٧٨ - ١٨٠.

(٢٨٣) عبد التواب عبد الحي، الرجع السابق، ص ١٤٤.

- (٢٨٤) كان هذا الاطمئنان الأثيوبي راجعا إلى الوجود السوفيق والكوبي المسكري، وتأكدها من نحدةم لها، ولكن مصر لم تكن تحتاج لعرقلة إقامة أية مشروعات تحدد حصتها في المياه لأكثر من توجيه ضربة باستخدام قوالها الجوية لمواقع العمل في أي مشروع على مثابع النيل في الشمال أو ضرب شبكة الطرق وأن ذلك سيكون كافيا لعزل شبكة الطرق الشمالية الأثيوبي، وذلك استنادا إلى أي مطار عربي في السودان أو الصومال أو عن طريق البحر الأمس. Tilahum, W., The Nile, However, is more than Egypt, المدالية ا
- (285) Kebbede, G., The State and Development in Ethiopia Humanities Press, New Jersey, p. 98.

  الثاني في ١٤ أغسطس ١٩٨٠ وتجده في كامل زهري، المرجع السابق، ص ١٤٩ م.١٥٥ –١٤٨ الثاني في ١٤ أغسطس ١٩٨٠ وتجده في كامل زهري، المرجع السابق، ص ١٤٩ ١٢٥ .
- (287) Kendie, D., op. cit., p. 158.
- (288) Ibid.
- (289) The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Foreign Affairs and National Security Policy and Strategy, Relations with Egypt. http://www.mfa.gov.et/Foreign\_Policy\_And\_Relation/Egypt.php.
- (290) Kendie, D., op. cit., p. 160.

(٢٩١) تطورت القواعد القانونية الدولية المنظمة لاستخدام الأنجار الدولية، فقد كانت هناك نظرية السيادة الإقليمية أو ما عرف بمبدأ "هارمون" بشأن النواع بين المكسيك والولايات المتحدة حول نمر روح حراندا، وكان هذا المبدأ يقوم على إطلاق يد دولة المنبع في التصرف في مياه النهر المار بإقليمها دون اعتداد بحقوق الدول المشاطئة الأعرى للنهر. ثم ظهرت نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة للنهر، وهي لا تسمح للدول النهرية باستخدام مياه النهر على نحو يخل بحقوق الدول الأعرى ولا يسمح لأي دولة نحرية بإدخال أي تعديل على النهر على غو يؤدي إلى المساس بحقوق الدول الأعرى، ثم ظهرت بعض النظريات الأعرى مثل نظرية غو يؤدي إلى المساس بحقوق الدول الأعرى، ثم ظهرت بعض النظريات الأعرى مثل نظرية

وحدة المصالح التى ترى تجاهل الحدود السياسية بين اللول النهرية والنظر إلى النهر على أنه حوض واحد يشكل وحدة اقتصادية وحغرافية واحدة، وقد مثلت تلك النظريات الإطار القانوني للتفاوض بشأن المياه وكانت أول المحاولات القانونية الدولية في عام ١٩٦١، حيث أقر معهد القانون الدولي عدة مبادئ أهمها وحوب التعاون في استغلال المياه وعدالة النوزيع ووجوب التشاور بشأن المشروعات ودفع تعويضات عن أي ضرر بسبب سوء استغلال أحد الأطراف. ثم قررت جمعية القانون الدولي في هلمسنكي عام ١٩٦٦ عدة قواعد أهمها أن عدالة التوزيع لا تعني توزيع المياه بالتساوي، وإنما بنسب عادلة تأخذ في اعتبارها عوامل طبوغرافية الحوض والظروف المناخية وسوابق استخدام النهر والاحتياجات الاقتصادية والاحتماعية والعامل السكاني وتوافر مصادر المياه الأخرى. أيمن السيد عبد الوهاب، المرجع السابق، عر ١٦٦-١٦٠

(۲۹۲) الجمهورية، علد ۲۷ مايو ۱۹۸۰.

(۲۹۳) الأخبار، عدد ٦ يونيو ١٩٨٠.

(٢٩٤) أحمد عباس عبد البديع، أزمة المياه من النيل إلى الفرات، السياسة اللولية، العدد ١٠٤، أبريل ١٠٤)

(٢٩٥) حمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، القاهرة ١٩٩١، ص ١٧٨– ١٨٠.

(۲۹۱) الأخبار، ۱۲ يونيو ۱۹۸۰.

(٢٩٧) عبد الملك عوده، حمدي عبد الرحمن، التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي وحوض النيل، السياسة الدولية، العدد ٢٠٤، أبريل ١٩٩١، ص ١٦٢.

(٢٩٨) علاء الحديدي، السياسة الخارجية للصرية تجاه ميّاه قمر النيل، السياسة اللولية، العدد ١٠٤، أبريل ١٩٩١، ص ١٢٣.

(٢٩٩) كامل زهيري، المرجع السابق، ص ٢٤٦.

(٣٠٠) منذر خدام، الأمن آلمامي العربي: الواقع والتحديات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٢٠٠) ص. ١٢٦.

(٣٠١) حمدي الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، ص ١٧٤ - ١٧٥.

(٣٠٢) رشدي سعيد، المرجع السابق، ص ٤٠٠.

(٣٠٣) على الدين هلال، السياسة الخارجية المصرية منذ كامب ديفيد، وليام كوامب (عررا)، كامب ديفيد بعد عشر سنوات، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٩، ص ١٥٦.

(٣٠٤) حاولت الحكومة الأمريكية استغلال عرض السادات لإقناع مصر بالسماح لها باستعدام قاعدة غرب القاهرة الجوية أو قاعدة نجم حمادي، أو جزيرة رأس يناس، وقد وافقت مصر في عام ١٩٨١ على استخدام الأحيرة في حالة تبرض الدول العربية لأي قديد. , Op. cit., p. 18.

(305) International Library of the Communist Left, The Camp David Accords and the new Alignment of Forces:

http://www.sinistra.net/lib/upt/compro/liqe/liqemcicae.html#u3

(٣٠٦) نحيب صالح، المرجع السابق، ص ٢٣٠.

(307) Chazan, N., and others, Politics and Society in Contemporary Africa, Colorado 1992, p. 213.

(308) The Middle East Journal, Vol. 35, No. 2, Spring 1981, p. 214.

(309) Keller, E., J., op. cit., p. 190.

(310) Trood, R., B., op. cit., p. 202.

(311) Chazan, N., and others, op. cit., p. 214.

(312) Freedman, R., O., Moscow and the Middle East Soviet Policy since the Invasion of Afghanistan, New York 1991, p. 113.

(313) Erlich, H., The Cross and the River, p. 170.

# الفصل الخامس علاقات مصر الاقتصادية مع أقطار منطقة القرن الأفريقي

على الرغم من التقارب الجغرافي بين مصر وأقطار منطقة القرن الأفريقي إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما كانت محدودة، وقد حاولت مصر سواء قبل الثورة أو بعدها تقوية هذه العلاقات، ولكنها كثيرا ما واجهت صعوبات تعوق تحقيق ذلك، فمع إثيوبيا واجهت تأثير النواحي السياسية إلى حانب منافسة دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أما مع الصومال فقد واجهت أيضا صعوبات في مساعدةا لتخليصها من السيطرة الاقتصادية الغربية نتيجة لمقدرة الدول الغربية الاقتصادية الهائلة في مواجهة إمكانيات مصر المحدودة. كما أن الاحتلال الفرنسي لجيبوتي وقف حائلا دون وجود علاقات اقتصادية هامة معها، وعندما استقلت الأخيرة في النصف الثاني من السبعينيات كان الاقتصاد المصري يواجه مشكلات كثيرة أثرت على نشاط مصر الاقتصادي فيها.

#### أولا: العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا:

- التبادل التجاري بين البلدين قبل ثورة يوليو ١٩٥٢.

كانت العلاقات التحارية بين مصر وإثيوبيا قبل الحرب العالمية الثانية محدودة، كما الميزان التحاري للمبادلات التحارية بينهما كان يميل بشكل كبير لصالح إثيوبيا، ففي عام ١٩٣٨ بلغت الواردات المصرية من إثيوبيا ٢٢١٧٦ جنيه، بينما بلغت الصادرات في ذات العام ٥٠٠ جنيه فقط. وبعد الحرب استمرت الحالة على هذا المنوال حتى عام ١٩٤٨ حين بذلت الحكومة المصرية جهداً كبيرا منذ ذلك الوقت لتقوية العلاقات الاقتصادية بينها وبين وإثيوبيا، وقامت بدراسة المنتجات الإثيوبية التي يمكن الاستفادة منها، وخصوصا الحبوب الغذائية والبذور الزيتية واللحوم ودراسة طرق نقلها. ولكنها وحدت العديد من العقبات تعوق الاستفادة منها، منها ارتفاع أسعار الحبوب الإثيوبية الزيوت مقارنة بما يرد إلى مصر من البلاد الأخرى مثل الاتحاد السوفيتي، كما أن كمية الزيوت التي تنتجها إثيوبيا كانت محدودة ولا تسمح بتصدير كميات معقولة منها، أما اللحوم فلم تجد سبيلا لاستيرادها لعدم توفر وسائل نقل بحهزة لحفظها سواء عن طريق السكك فلم تجد سبيلا لاستيرادها لعدم توفر وسائل نقل بحهزة لحفظها سواء عن طريق السكك الحديدية أو البواخر أو السيارات، خاصة وأن بعض التحار المصريين المقيمين في إثيوبيا

قاموا بإرسال كميات من اللحوم إلى مصر فوصلت تالفة ولم تسمح السلطات المصرية بدخولها البلاد، أما الحيوانات الحية فكان يعيبها ضآلة أحسامها، كما أن تكلفة نقلها كانت باهظة بحيث تفوق أسعار مثيلاتها في مصر، أما بالنسبة للصادرات فقد وحدت الحكومة المصرية أن إثيوبيا تحتاج إلى استيراد كميات من القطين ولكن من الأنواع الرخيصة لأن سواد الشعب الأثيوبي فقير ولا يسعه الإنفاق كثيراً على ملابسه التي لا تخرج عادة عن القماش الأبيض الخفيف المصنوع من أردأ طبقات القطن الذي كان يأتيهم عادة من الهند، كما أن الأقمشة القطنية كانت تجد منافسة قوية من الأقمشة الأحنبية الرحيصة، أما الأقمشة الصوفية والحريرية فكان استخدامها يقتصر على طبقة قليلة من السكان الموسرين والموظفين والأحانب، فلا يمكن تصدير شئ من هذه الأنواع إلا بكميات محدودة حداً، أما الأصناف التي كان يمكن تصديرها فهي الملح بشرط تخفيض نفقات نقله، بالإضافة إلى السكر والأرز وكميات محدودة من القطن. فضلا عن ذلك كانت تكلفة النقل من إثيوبيا إلى ميناء حيبوتي عن طريق خط السكة الحديدية تزيد من تكلفة البضائع التي يمكن استيرادها من إثيوبيا، فمعوال القمح الذي يصل سعره إلى ١٧ دولارا إثيوبيا (ما يعادل ٢,٣٨ جنيه مصري) يتكلف ١١,٥ دولارا إثيوبيا (ما يعادل ١,٦١ حنيه مصري) وتزيد هذه التكلفة لبعض الأنواع الأخرى لتصل إلى ١٦ دولارا إثيوبيا ( ما يعادل ٢,٢٤ جنيه مصر)(١). هذا بجانب تكلفة النقل البحري من حيبوتي إلى السويس ثم إلى القاهرة<sup>(٢)</sup>.

حدير بالذكر أن المفوضية المصرية في أديس أبابا أبلغت الحكومة المصرية بأن عليها أن تأخذ الضمانات الكفيلة بتنفيذ أي اتفاق تجاري مع إثيوبيا نظراً لسوء حالتها المالية، وعلى الرغم من تضاؤل فرص زيادة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا إلا أن حهود مصر قد أسفرت عن بعض التحسن ففي بداية عام ١٩٤٩ انتعشت التجارة بين البلدين قليلاً فزادت واردات مصر من إثيوبيا من الحيوانات الحية سواء كانت الأغنام أو الماشية كما زادت وارداما من البقول والعلس بالإضافة إلى الذهب الخام، وأيضا زادت الصادرات المصرية إلى إثيوبيا وتضمنت قائمة الصادرات المصرية الأسفلت والقار والقطن الخام والمغزول والأحذية الجلدية، ولكن ظل الميزان التحاري في صالح إثيوبيا بدرجة كبيرة إذ كانت الصادرات المصرية أقل كثيراً من الواردات ، والبيان التالي (١٩٥١) يوضح التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٥١ مقدرا بالجنيه المصري:

أولا: الواردات

| 19           | 01       | 14     | • •     | 19     | 14      | وحدة      | 31. 41           |
|--------------|----------|--------|---------|--------|---------|-----------|------------------|
| القيمة       | القدار   | القيمة | المقدار | القيمة | المقدار | المقدار   | الأصناف          |
| 7907         | 10.      | 17777  | ۲۸.     | _      | 4       | ولمس      | ثوان             |
| ٠٨٧٨         | \At      | 170.7  | 440     | T0 - 4 | 44      | وألس      | أيقار            |
| -            | -        | EAST   | 1-17    | -      | •       | رگس       | ضأن              |
| 11970        | TATTI    | -      | -       | ı      | -       | كحم قائم  | مسلی             |
| 179774       | 7701474  | -      | -       | 1      | •       | كحم قائم  | فول              |
| -            | -        | -      | -       | YA£Y   | 7 9 A T | كمحم قالم | علس              |
| 18741        | 17711    | 9-719  | 707707  | 117477 | 70P-X0  | كحم صالي  | ين عمص           |
| T1411        | TOTT     | ۸٦٣    | 90      | 0818   | •       | كيعم صالي | فيلم سينما       |
| <b>707</b> Y | 144-77   | 1777   | 170     | ۳۷۸۹   | 70444.  | كعمم قالم | فحم              |
| <u>-</u>     | -        | -      |         | 77770  | 177,190 | كنعم      | ذهب عوام         |
| 7771 & Y     | 0.0,010  | 4414   | 17,744  | -      | -       | كحم       | ذعب فضلات        |
|              |          |        |         |        |         |           | لهية لإ كالمية ا |
| 777.0.       | <u> </u> | 1.8.37 |         | YYAAPI |         |           | أحثال أخزى       |

ثانيا: الصادرات

| 194    | 91      | 19     | ٥٠     | 19     | £9      | وحدة     | الأصناف                         |
|--------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|---------------------------------|
| القيمة | المقدار | القيمة | القدار | القيمة | المقدار | المقدار  | الإحتاف                         |
| 77788  | 1997    | -      | -      | -      | ~       | طن متري  | أسفلت وقار<br>ومتتحات بترول     |
| 1797   | 188     | 1111   | 111    | ţo.    | ٥.      | كحم صاني | فليم سينما ناطقة                |
| 1775   | 1497    | ۸۰۷    | 7.78   | AFA    | 77      | كحم قائم | كتب مطبوعة وخطية                |
| 4+4    | 1117    | ۸۰٦    | ۳۱۸٦   | 1.10   | EEYA    | كحم قائم | حرائد ومطبوعات                  |
|        | -       | 1      | _      | TYTYA  | 197.    | تنطار    | قطن عمام                        |
| 70     | A.D.    |        |        | 14717  | £\000   | كعم صاني | غزل قطن                         |
| TETA   | 7778    | 17/0   | 1107   | 1717   | 0.70    | زوج      | أحذية حلدية                     |
| 1744.  |         | 0710   |        | 07A11  |         |          | الجملة بما في ذلك<br>أحشاف أخرى |

كما كانت هناك بعض البضائع التي تستوردها مصر وتعيد تصديرها مرة أخرى إلى إثيوبيا، والبيان التالي<sup>(٥)</sup> يوضح هذه البضائع وقيمتها خلال نفس الفترة مقدرة بالجنيه المصري:

| . 14         | ٥١     | 19           | ٥.     | 19     | £9      | وحدة     | الأصناف                          |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------------------------------|
| القيمة       | القدار | القيمة       | القدار | القيمة | المقدار | المقدار  | الإصناف                          |
| 17774        | 4.41   | *1744        | 7277   | 7507   | ٨٥٧     | كحم صال  | أفلام سينما                      |
| -            | 1      | £+VY         | 17     | •      | •       | كجم قالم | أحهزة رافعة وناقلة               |
| _            | -      | £YA-         | ۸۰۰۰   | ۳٦     | 177     | كحم صال  | الآلات وأحهزة آلية               |
| -            | -      | 71           | ٧      | -      | •       | عدد      | سيارات مستخلمة                   |
| <b>TYA</b> 4 | 774    | 7711         | 7709   | 10     | 77      | كجم      | طيارات هوائية ومائية<br>وبالونات |
| T18T.        |        | <b>79779</b> |        | 1.£77  |         |          | الجملة بما فيه<br>أصناف أشوى     |

وقد أثرت الأوضاع الاقتصادية المتردية في إثيوبيا على موقف مصر من طلب الحكومة الإثيوبية الاستعانة بخبراء مصريين في الزراعة والصناعة، إذ أدركت الحكومة المصرية عدم حدوى إرسال مثل هؤلاء الخبراء إلى إثيوبيا لأن مقترحاقم لن تخرج إلى حيز التنفيذ فلا الحكومة الإثيوبية قادرة على تحقيقها لضعف ميزانيتها ولا الشركات الأجنبية مستعدة للمحازفة برؤوس أموالها لعدم وجود الضمانات الكافية لها، ولذلك تراجع الأمريكيون والإنجليز عن تنفيذ العديد من المشروعات في إثيوبيا(1).

وقد استمر حال التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا في عام ١٩٥٢ كما هو حيث بلغت جملة الصادرات المصرية بما فيها البضائع المعاد تصديرها ٩٦٧٤٠ جنيه بزيادة قليلة عن الأعوام السابقة بينما بلغت جملة الواردات ٣٧٦١٨٢ جنيه أي أن الفرق في الميزان التحاري لصالح إثيوبيا بلغ ٥٩٤٤٢ جنيه، وكانت أهم البضائع التي استوردها مصر من إثيوبيا الأبقار والفول والذهب والبن، والبيان التالي<sup>(٧)</sup> يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا عام ١٩٥٢ مقدرة بالجنيه المصري:

|        | الواردات         |               | الصادرات |                   |
|--------|------------------|---------------|----------|-------------------|
| القيمة | الكمية           | الصنف         | القيمة   | الصنف             |
| 194-7  | ٦٥٤رأس           | أيقار         |          |                   |
| T+A14V | ٦, ٤٧٥ مليون كجم | فول ناشف      | ]        | أسفلت وقار وأحذية |
| 177717 | ۲۷۲,0٦٢ ألف كجم  | بن غير عمص    | 1778.    | وأسمنت وغزل تطن   |
| P7Y77  | ٢,٥١١ ألف كحم    | فیلم سینما    | حنيه     | وكتب مطيوعة وفيلم |
| 18848  | ۲۵۷,٤۰۳ کنتم     | نعب فضلات     | ]        | سينما ناطقة وحلود |
|        | TAIFYF           | حملة الواردات |          | ملبوغة            |

ومن الملاحظ أن بعض المصريين كانوا يقومون بأنشطة تجارية في إثيوبيا، وكانوا عتلكون بعض الشركات بمشاركة بعض الأثيوبيين والبريطانيين وحاصة في مجال الأقطان والمنسوحات مثل شركة سابيان وصاحبها سابا حبشي وشركة القطن وصاحبها مريت غالي، وشركة الألياف وصاحبها ألفونس ألكسان (١٠٠٠). وكانت شركة السابيان قد تأسست في عام ١٩٤٢ وكان نصف أسهمها للأثيوبيين والنصف الأخر للمصريين والبريطانيين، ثم أنشئت شركتين أخرتين هما شركة تنمية الأراضي وشركة التأمين امتلكت شركة السابيان ٥٠ // من أسهم شركة تنمية الأراضي و ٢٠ // من شركة التأمين واشترك أثيوبيون وبريطانيون في النسبة الباقية، وقد تركزت إدارة الشركتين في أيدي البريطانيين والأثيوبيين (١٠).

وكان لمصر هدف هام من تنمية علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا ألا وهو إحباط النشاط الإسرائيلي في إثيوبيا أن الإسرائيليون يحاولون فتح أسواق لمنتحاقم في القارة الأفريقية وكانت إثيوبيا أقرب دول أفريقيا حغرافيا لإسرائيل بعد استبعاد الدول العربية المعادية لها، وكان لها تبادل تجاري محدود مع إسرائيل يتصف بالتذبذب، والمبيان التالي (۱۱) يوضح التبادل التحاري بين البلدين خلال الفترة من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٥٩ مقدرا بالجنيه المصري:

| 1907 | 1901 | 190.  | 1989   | المسنة   |
|------|------|-------|--------|----------|
| -    |      | 9.4.  | 11778. | الصادرات |
| 117. | ٨٤٠  | 9.4 • | 774.   | الواردات |

#### العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من ١٩٥٣ – ١٩٧٠:

ظل الميزان التحاري بين مصر وإثيوبيا بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ في صالح إثيوبيا، ففي عام ١٩٥٣ بلغت جملة الصادرات المصرية لإثيوبيا ٧٧ ألف حنيه بينما كانت الواردات ١٩٥٨ ألف حنيه، ولم تشهد قائمة البضائع المتبادلة أي تغيير فقد كانت مصر تصدر الأسمنت والأسفلت والمنسوحات القطنية والصوفية والغزل والأحذية الجلدية والأثاثات والأدوية بينما كانت تستورد منها الحبوب والمواشي واللحوم والجلود والزيوت والسمسم (١٢٠).

وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين مصر وإثيوبيا والتي بدأت في الظهور في عام ١٩٥٤ على أثر تبني حكومة الثورة سياسة مناهضة للاستعمار والأحلاف التي كانت إثيوبيا تسير في ركابها وسعي هيلاسلاسي لربط بلاده بالولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ظلت الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على علاقاتما مع إثيوبيا نتيجة للمصالح المتعددة التي تربطها بها، على أمل أن تسهم العلاقات الاقتصادية في تحسين العلاقات السياسية بينهما، لذلك لم تدخر جهدا في سبيل تقوية هذه العلاقات.

وفي مارس ١٩٥٥ طلبت مصر من إثيوبيا أن تسمح لها بإرسال بعثة اقتصادية للمراسة سبل تقوية التبادل التحاري بينهما، ولكن إثيوبيا رفضت استقبال البعثة المصرية وربطت بين المسائل السياسية المعلقة مع مصر وبين تطويسر العلاقات الاقتصادية معها أن وعندما ألحت مصر عليها في ذلك قبلت إثيوبيا استقبال البعثة في منتصف يونيو ١٩٥٥، ولكن هيلاسلاسي حاول استغلال هذه الموافقة لتحقيق أهداف سياسية فأبدى غضبه من سياسة الحكومة المصرية التي تأوي الفارين من إريتريا الذين يسثيرون الشغب ضده وأن الحكومة المصرية لم تقم بقمعهم، وكأنه كان يبلغ الحكومة المصرية بأن تحقيق هذه البعثة لأي نجاح مقرون بتوقف مصر عن إيواء الإريتريين وضرورة قيامها بقمع المقيمين منهم فيها (١٤٠).

وعلى الرغم من هذه السياسة حاولت الحكومة المصرية زيادة التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا فزادت الواردات المصرية خلال تلك الفترة بينما تناقصت صادرات مصر إليها والبيان التالي<sup>(۱۰)</sup> يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من عام ١٩٥٥ حتى عام ١٩٥٥ مقدرة بالجنيه المصرى:

أولاً: الصادرات

| 1      | 900     | 1      | 101     | ١      | 904     | وحدة         | الأصناف         |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|-----------------|
| القيمة | المقدار | القيمة | المقدار | القيمة | المقدار | المقدار      | الإصناف         |
| 20     | 1989    | ٤٢٣٠   | *****   | *427   | 17.0.71 | طن متري      | أسفلت<br>وقار   |
| *1173  | AFFI    | TIAE   | 77      | 1773   | 7271    | زوج          | أحثية           |
| -      | -       | _      | -       | 1      | ****    | كحم قائم     | أمينت           |
| ٧٢٠    | 3141    | -      | -       | 12     | F174    | كحم صال      | غزل قطن         |
| 1117   | TTYET   | 4.48   | 14177   | FAAT   | 11-41   | كحم قائم     | کب              |
| ****   |         | 71079  |         | 27.77  |         | المصناف أشوى | الجملة بالإضافة |

ثانيا: الواردات

| ١           | 100      | 3              | 101     | 19             | 07      | وحدة       | S1 411          |
|-------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|------------|-----------------|
| القيمة      | القدار   | القيمة         | المقدار | القيمة         | المقدار | المقدار    | الأصناف         |
| <b>T-YA</b> | TYEY.    | 4847           | 11      | -              | -       | رأس        | أيقار حية       |
| 27.7.       | 10444810 | 0//473         | 18778   | <b>TEEY</b> 7Y | Y157    | كحم قائم   | قول تاشف        |
| *****       | VYTEII   | <b>71778</b> 7 | £7ATT0  | £7771£         | 1174    | كحم قالم   | بن غیر<br>عمص   |
| 72197       | 4094     | 79017          | 7777    | TTYAI          | 7777    | كحم قائم   | قیلم سینما      |
| APOY        | 199      | ٦٥٠٨           | 1441    | ۲۸,۲           | 1 9 & 3 | كحم قائم   | علس             |
| 410         | 7 2      | -              | -       | -              | and a   | عدد        | آلات كاتبة      |
| V7847+      |          | 197112         |         | Y11700         |         | إصناف أخرى | الحملة بالإضافة |

وكانت مصر تتوجس دائما من تزايد علاقات إثيوبيا مسع إسرائيل، إذ كان هيلاسلاسي يطور علاقاته الاقتصادية معها، حيث شهدت تلك الفترة توقيع العديد من الاتفاقيات بين الدولتين، فوقع هلاسيلاسي اتفاقا مع شركة الأغذية المتحدة الإسرائيلية United Isrealian Food Company لإنشاء شركة مشتركة في المجال الزراعي وهي الشركة الإثيوبية الإسرائيلية للتعاون الزراعي والصناعي لاستغلال ١٠٠٠ ألف فدان من الأراضي المملوكة فيلاسلاسي في غرب أديس أبابا وفي هرر لزراعة القطن والسبن والطماطم والفواكة وتغليفها وتعبئة اللحوم والطماط،

وقد تصاعد هذا التعاون أكثر بعد أن تبادلت الدولتان التمثيل القنصلي، إذ بررت إثيوبيا ذلك التمثيل القنصلي بالحاحة التي تمليها عليها العلاقات التحارية التي تربط بــين الشركات والأفراد في البلدين، وهو ما أدى إلى زيادة العلاقات التحارية بينهما قوة وإن كانت لم تتسم بالطابع الحكومي، خاصة وأن السوق الإثيوبية كان يخضع للعرض والطلب بدون توجيه من الحكومة وأن المنتجات الإسرائيلية تتميز بالجودة ورخص الثمن فضلا عن الدعاية القوية التي تعمل لها في السوق بخلاف المنتجات المصرية التي تفتقر إلى الدعاية (١٧).

وقد بلغت قيمة المبادلات التحارية بين إثيوبيا وإسسرائيل ٣,١١٨ مليسون دولار أثيوبي في المدة من سبتمبر ١٩٥١ إلى يونيو ١٩٥٧ طبقاً لمسا نشسرته وزارة التحسارة والصناعة الإثيوبية وكان الميزان التحاري يميل لصالح إثيوبيا بدرجة كبيرة إذ بلغت قيمة الصادرات الإثيوبية ٢,٦٤ مليون دولار أثيوبي بينما بلغت وارداتها ٤٨٠,٨ ألف دولار أثيوبي، أي أن إثيوبيا كانت هي المستفيد من العلاقات التحارية مع إسرائيل، وهو مسا يؤكد حرص الإسرائيليين على إغراء إثيوبيا يمزيد من التعامل معهم، وكانوا يتبعون في هذا السبيل الكثير من الطرق للحصول على صفقات تجارية في إثيوبيا، فكان التحسار الإسرائيليون يفدون إليها، ويتصلون بالمسؤولين الأثيوبيين ويقومون يمنحهم الرشاوى أو نشبة من الربح للحصول على هذه الصفقات، وعلى سبيل المثال حصل ممثل الإمبراطور الأثيوبي في إريتريا على ثلاثة دولارات إثيوبية عن كل رأس ماشية تشترى لمصنع شركة أنكودا الإسرائيلية في عام ١٩٥٦. كما كانت حركة الشركات والأفراد الإسسرائيليين تتحمل الخسائر في البداية حتى تستطيع مدة الشركات تحقيق أرباح (١٠).

أما عن مصر فلم يكن لها مثل هذا الوجود فلم يكن هناك مندوبون عن الشركات المصرية في إثيوبيا لبحث حالة السوق وإيجاد علاقات تجارية بين الشركات الإثيوبيسة والمصرية بسبب القيود التي كانت مفروضة على المصريين في إثيوبيا، إذ أن أي مصري في إثيوبيا كان يخضع للمراقبة طبقا لرؤية الحكومة الإثيوبية (١٩).

كما دعمت إسرائيل نشاطها في إثيوبيا، إذ اتفقت مع شركة Gorneder الهولندية ومقرها في مدينة روتردام على إنشاء خط بحري بين ميناءي إيلات ومصوع لتسهيل حركة التبادل التحاري بينهما وكانت الباخرة تقطع الطريق بين الميناءين في ثلاثة أيسام وكانت إسرائيل تسير باخرتين بين إيلات ومصوع وجيبوتي، وقد استغلت إسرائيل أزمة إغلاق قناة السويس بعد العدوان الثلاثي على مصر لتصريف جزء من محصول السبن الأثيوبي في أوروبا الذي كان يمر عبر أراضيها فينقل من ميناء إيلات إلى مينساء حيفسا وبذلك يوفر نفقات النقل عبر طريق الكاب (٢٠).

ولمواجهة النشاط الإسرائيلي الكبير في إثيوبيا فكرت مصر في إنشاء مكتب لمقاطعة إسرائيل في أديس أبابا يتولى تنظيم المقاطعة ضدها ومحاربة وسائلها، وتقرر بأن يلحـــق

هذا المكتب بصفة سرية بإحدى سفارات الدول العربية حتى لا يثير ذلك الحكومة الإثيوبية (٢١).

ومن ناحية أخرى كانت إسرائيل تعمل على عرقلة أي نشاط مصري في إثيوبيا، فقد أرسلت بعثة تجارية في أعقاب البعثة التي أرسلتها الحكومــة المصــرية في ديســمبر ١٩٥٦ كمدف سد الطريق أمامها ولتدعيم التبادل التجاري بين إسرائيل وبــين إثيوبيــا وخاصة في المجال الزراعي والحيواني في مقابل الإنتاج الصناعي الإسرائيلي(٢٠٠).

وكان القلق يساور مصر من التحارة المتبادلة بين إسرائيل وإثيوبيا على الرغم مسن أن حجم هذا التبادل كان محدوداً، إذ كانت المبادلات التحارية بينهما تنحصر في اللحوم المجمدة من مصانع شركة انكودا في إريتريا التي تنقل بالسفن الإسرائيلية إلى إيسلات ثم تعود محملة بالأسمنت والعصائر والفواكسة وزيست الزيتسون والمنسسوجات القطنيسة الإسرائيلية (٢٢). ولكن القلق كان من حركة التبادل التي تتم بينهما عن طريسق بلسدان أحرى مثل عدن وإيطاليا ولا ترصدها الإحصائيات بقصد التهرب من أحكام المقاطعسة العربية (٢٠٠).

إلى حانب ذلك كان هناك العديد من العقبات التي تعوق زيادة التبادل التحساري بين مصر وإثيوبيا، فعلى سبيل المثال كان تصدير القطن المصري إلى إثيوبيا يواجب صعوبة، نتيجة اعتماد إثيوبيا على القطن السوداني، ولم تكن مصر ترغب في أن توثر زيادة صادراتما من القطن على صادرات القطن السوداني، إذ كان ذلك مسوف يشير شكوى السودان التي تستورد البن الأثيوبي. إلى حانب أن هناك اختلاف في النظم القائمة في مصر كانت عملية استيراد معظم البضائع تخضع الإشسراف الحكومة، على عكس إثيوبيا التي كانت التحارة فيها حرة يقوم بما الأفراد الذين كانوا يتعاملون مباشرة مع البلدان المختلفة التي تقدم لهم أحسن الخامات وأرخص الأسعار (٢٥).

وكانت مصر تلجأ لبعض الحيل للتغلب على القيود التي كانت إثيوبيا تفرضها على نشاط التجار المصريين وكذلك لمواجهة المنافسة الإسرائيلية، فكان جزء كبير من مواشي إربتريا يتسرب إلى السودان عن طريق كسلا وتسنى، ثم يتم تصدير تلك الماشية بعد ذلك إلى مصر (٢٦). إلى جانب ذلك كانت مصر تستحوذ على كمية كبيرة من إنتاج الفول الأثيوبي، حيث كانت إثيوبيا تصدر مائة وخمسين ألف طن فول سنوياً كان نصيب مصر منها ما بين ثلاثين وأربعين طنا، أما البن فكانت إثيوبيا تنتج منه في تلك الفترة ثمانين ألف طن سنوياً تصدر منها خمسين ألف طن للولايات المتحدة وخمسة عشر الفا للاستهلاك المحلي وعشرة آلاف قرب إلى السودان وخمسة آلاف إلى أوروبا كانت إسرائيل تنقلها إليها عبر إيلات وقت إغلاق قناة السويس (٢٧).

ولما كانت المبادلات بين مصر وإثيوبيا تتم بالجنيه الإسترليني فقد حدثت مشكلة في تمويل التبادل التحاري مع إثيوبيا بعد تجميد اعتمادات مصر الإسترلينية بعد تأميم قنساة السويس، وذلك عندما وافقت إثيوبيا على صفقة فول مقدارها ٣,٣ ألف طسن فول بالجنيه المصري مقابل أن تعاملها مصر بالمثل، وطلبت منها تزويدها بكميات من السكر المصري ولكن مصر رفضت ذلك لعدم وجود فائض سكر للتصدير وضرورة الدفع بالدولار أو الإسترليني مما كان وقعه سيئا لدى الحكومة الإثيوبية (٢٨).

وعلى الرغم من الجهود المصرية لتنشيط التجارة بينها وبين إثيوبيا فقد تراجعت الصادرات المصرية المحدودة أساسا، والبيان التالي<sup>(٢٩)</sup> يوضح حجم التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا وأهم المنتحات المتبادلة بينهما وقيمتها خلال الفترة من عام ١٩٥٧ حسى عام ١٩٥٧ مقدرا بالجنيه المصري:

(أ) الصادرات:

| 1-1-1          |             |           |       |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| السنة          | 1407        | 1908      | 1909  |
| أقلام سينمائية | 1727        | 7.47      | 3731  |
| کتب            | 2297        | •\YY      | T-40  |
| جرائد ومطبوعات | 770         | 7987      | 777   |
| قطن خام        | -           | ነልተተገ     | _     |
| أقمشة قطنية    | 174.        | 1817      | -     |
| ملايس جاهزة    | ٧٨١         | ٤٠٧١      | ١٦٣٨  |
| مصنوعات نحاسية | **          | ነ•ኖ٦      | 14.   |
| عطور           | <b>ግ</b> ዮል | _         | ••    |
| أحلية          | "111        | ۱۲۳۱      | be    |
| أمينت          | 318         |           |       |
| أصناف أخرى     | ١٣٦٨        | ١٨٨٧      | 7887  |
| 112-           | 17978       | 3 4 4 4 4 | 1.07. |

(ب) الواردات:

| 1909   | 1404        | 1904   | السنة |
|--------|-------------|--------|-------|
| 17777  | 171171      | ۰۷۱۷۰۳ | فول   |
| 791910 | <b>****</b> | 107929 | بن    |

| •      | 1.44  | -      | صبغ            |
|--------|-------|--------|----------------|
| -      | 17777 | ****   | لبان           |
| 1701   | 99.49 | 11171  | أفلام سينمالية |
| -      | £AYT  | ••     | جلود محام      |
| -      | -     | 4.144  | بلو كتان       |
| 71777  | 1.4   | AYF    | أصناف أخوى     |
| 277773 | 34444 | YAETII | الجملة         |

يتضح من هذا البيان أن حجم التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا ظل محدودا على الرغم من محاولات مصر لزيادته معتمدة في ذلك على الميزات التي تربط البلدين مشل التقارب الجغرافي واتساع بحالات التبادل السلعي بين الدولتين، وكانست الصادرات الإثيوبية تشتمل على البن الذي يمثل ٢٠٪ من مجموع صادراتما تليه البذور الزيتيسة والجلود الخام والمدبوغة والحبوب واللحوم المحفوظة وجميعها تستوردها مصر ولكن مسن بلاد أخرى، كما أن واردات إثيوبيا تشمل المنسوحات القطنية والصوفية والمنتحسات البترولية والسكر والآلات والإطارات المطاطية ومعظمها كان متوفرا يمصر ولكن إثيوبيا كانت تستورده من دول أخرى، أي أن منتحات كل من الدولتين كانت تحتاج إليها الدولة الأخرى(٢٠٠٠). من ثم كانت مصر تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول المنتي لها مبادلات تجارية مسع إثيوبيا(٢٠٠)، التي كانت تتصدرها الولايات المتحدة حيث كانست تستحوذ على ثلث المبادلات الإثيوبية في تلك الفتسرة (٢٠٠).

وكانت إريتريا في ظل الاتحاد الفيدرالي بينها وبين إثيوبيا تتمتع بتحارة مستقلة (٢٦٠)، وكان هناك تبادل تجاري بينها وبين مصر تمثل في استيراد القطن والمنسوجات القطنية والملابس الجاهزة والأحذية والأثاث والأسمنت من مصر، بينما كانت إريتريا تصدر لها الحبوب واللحوم والجلود والغراء والفسفور والفحم والزيوت والنباتات التي يصنع منها الحبال، ولكن التحار المصريين والإريتريين كانوا يشتكون من صعوبة الحصول علسى العملات الأجنبية لدفع أقمان البضائع حيث كانت مصر وإريتريا تشترطان الدفع بالجنيه الإسترلين، فضلا عن شكواهم من إجراءات التصدير والاستيراد بسبب الأنظمة المعقدة للحكومة الفيدرالية (٢١).

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أنه كان يوجد بإريتريا بعثة مصرية متوسطة العدد كان بعض أعضائها يشغلون عدة مناصب هامة ومنها على سبيل المثال مدير بنك الدولـــة ورئيس حسابات الحكومة (٢٥٠).

وقد بلغ حجم التحارة المتبادلة بين مصر وإريتريا في عام ١٩٥٩ ما قيمته ١٨٤٣١ جنيه كان نصيب الصادرات المصرية منها ٢٢٣٠ جنيه بينما بلغت الواردات المصرية ١٦٢٠١ جنيه أي أن التبادل بين الدولتين كان في صالح إريتريا أيضا (٢١).

وفي المقابل كان هناك لإسرائيل تواجد أكبر في إريتريا، اعتمد هذا التواجد على وجود أكثر من ألف يهودي معظمهم من الأجانب يتولى بعضهم تصدير اللحوم إلى إسرائيل عن طريق شركة انكودا Incde التي كان لها مصنع كبير في أسمره استقدمت له عددا من الحاخامات اليهود ليقوموا بذبح الماشية طبقا للشريعة اليهودية، وكان متوسط إنتاج هذا المصنع حوالي أربعة آلاف رأس شهرياً (٣٧).

كما كان هناك العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى التي تمارس نشاطها في إريتريا مثل شركة تاحال Tahal التي كانت تعمل في مجال بناء السدود والقنساطر، وشركة إيلند Elind التي كانت تعمل في مجال تربية وصيد الأسماك (٢٨).

وفي عام ١٩٥٩ أُتبع هيلاسلاسي سياسة جديدة تقوم على إيجاد نوع من التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب، والعمل على تحسين العلاقات مع مصر، وهو ما تمثـــل في زيارة هيلاسلاسي للقاهرة في يوينو ١٩٥٩، واستغلت مصر تلك الزيارة حتى تدعم علاقاتما الاقتصادية مع إثيوبيا، حيث تم توقيع اتفاق تجاري لمدة عام يتحدد تلقائيساً<sup>(٢١)</sup>، وقد نص هذا الاتفاق على أن يمنح الطرفان الطرف الأخر معاملة الدولة الأكثر بالرعاية على أساس المعاملة بالمثل، كما تضمنت الاتفاقية قائمة المنتحات المصرية والإثيوبية السيق يتم العمل على زيادة التبادل فيها، وتضمنت المنتجات المصرية القطن ومنتجاته والألياف والحرير الصناعي، والصوف ومنتجات المناجم والمحاجر والأسفلت والبترين والمصنوعات الجلدية والزجاج والعطور والسحائر والمصنوعات اليدوية أما المنتحات الإثيوبية فتضمنت المواشى (بقر - أغنام - بغال) والبن والبقول (حبوب وفول وعدس)، اللحوم المحفوظة، الجلود الخام والتوابل والصمغ (٠٠٠)، ولكن هذه الاتفاقية كان يعيبها أنما تشترط أن يستم الدفع بين البلدين بالعملات آلحرة (الدولار الأمريكي والجنيه والإسترليني) بين البنك الأهلى المصري وبنك الدولة الأثيولي (٤١)، وكان هذا في غير صَّالح مصر، الستى كانــت راغبة في تسهيل استيراد بضائع من إثيوبيا لا يقل قيمتها عن مليون حنيه إسترليني بدون شروط وهو ما كان يعني أن هذه الاتفاقية كانت في صالح إثيوبيا، مما شـــكل عائقــــاً اقتصادياً أمام تنفيذ الاتفاقية، فلم يتحقق ما اتفق عليه فيها من تعهدات، نتيجة لعدم توافر العملات الحرة لدى مصر في ذلك الوقت، لذلك لم تتوفر لهذه الاتفاقية الظـــروف المناسبة لإزالة العقبات أمام التحارة بين مصر وإثيوبيا، خاصة وأن إثيوبيا مسن ناحيـــة أحرى رفضت أن تستورد من مصر ما يقابل صادراتما إليها(٢٠). وقد اقترحت إثيوبيا أثناء زيارة هيلاسلاسي للقاهرة في عام ١٩٥٩ إنشاء شركة مصرية إثيوبية مشتركة لتنشيط التبادل التحاري بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي لحل المشاكل التي تعرقل ذلك (٢٢).

واستمرارا لمساعي مصر لتحسين علاقاتها التحارية مع إثيوبيا، وقعت معها اتفاقية في أبريل ١٩٦٠ لتسهيل عملية الدفع بغرض تسهيل عملية التبادل التحساري (١٤٠). وفي فبراير ١٩٦٤ افتتحت مصر مكتباً تجارياً في أديس أبابا في أعقاب التحسن الذي شهدته العلاقات السياسية مع إثيوبيا بعد اشتراك البلدين في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وكانت مهمة المكتب الجديد الإشراف على تنفيذ اتفاقية التحارة المعقودة بسين مصر وإثيوبيا وكذلك إعداد دراسات عن إمكانية تدعيم العلاقات الاقتصادية وإمكانية إقامة معارض للمنتجات المصرية في إثيوبيا (٤٠٠). كما أوفدت مصر وفدا اقتصاديا في نفسس الشهر إلى أديس أبابا، حيث عقد احتماعات مع التحار الأثيوبيين لمناقشة المشكلات التي تعوق التحارة بين البلدين، وطلب التحار الأثيوبيون تدخل الحكومة المصرية لإقناع الحكومة الإثيوبية بإحراء تخفيضات على الرسوم الجمركية التي كانت تفرضها على الحكومة الإثيوبية بأسعار مناسبة (١١٠).

وفي يونيو ١٩٦٥ وقعت مصر مع إثيوبيا اتفاقية تجارية حديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما حددت من خلافا اتفاقية عام ١٩٥٩ بما تضمنته من استمرار منح كل من الطرفين معاملة الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة بالمثل في الجمارك وتسهيل تجسارة الترانزيت (٢٤٠)، وكان حجم الاتفاق الجديد مليوني حنيه إسترليني سنويا، كما تم الاتفاق على إنشاء الشركة التي سبق الاتفاق على تأسيسها والخاصة بتنشيط التجارة بين البلدين على أن يكون مقرها أديس أبابا (١٩٨٠)، كما تم الاتفاق على أن يتم إنشائها بسرأس مسال مشترك لتنشيط ودعم التبادل التحاري بينهما (٢١٠).

وقد قام بعض التجار المصريين المقيمين في إثيوبيا بدور مهم في تنشيط التبادل التحاري، فكانوا يقومون بتصدير البقول والحبوب الأخرى إلى مصر، واستيراد المنتحات المصرية لبيعها داخل إثيوبيا (٥٠)، ولكن عدد المصريين بإثيوبيا كان محدوداً فلم يكن يوحد بما سوى ٧٩ أسرة مصرية (٥١).

وحاولت مصر الاستفادة من وجود حالية يمنية كبيرة في إثيوبيا في تسهيل التحارة، إذ كان يوجد بإثيوبيا أكثر من أربعين ألف يمني في أوائل الستينيات، وكانت الاستفادة هم ممكنة بسبب عدم سيطرة الحكومة الإثيوبية على حركة التحارة (٢٥)، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تخوف هذه الجالية من تأثير علاقاتهم مع المصريين على موقف الحكومسة الإثيوبية تجاههم، فضلا عن انصرافهم عن التعامل مع المنتجات الأجنبية إلا فيما يحقق لهم المكاسب المادية بالدرجة الأولى، وهو ما كان يفقد المنتجات المصرية الكثير من قسدرةا

على منافسة المنتجات الأحنبية التي كانت تتفوق عليها في هذه الناحية وأهمها المنتجات الأمريكية والبريطانية (٥٠٠).

وعلى الرغم من كل هذه المجهودات فقد ظلت حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا منخفضة وقليلة الشأن من حيث الحجم والقيمة، والبيان التالي<sup>(10)</sup> يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٧٠ مقدرة بالجنيه المصري:

| واردات       | صادرات        | السنة |
|--------------|---------------|-------|
| 9778         | 978           | 141.  |
| <b>YA£••</b> | • • 775       | 1971  |
| ١٢٤٨٠٠       | ***           | 1444  |
| 7.17.        | <b>٣٦٨٠</b> - | 1977  |
| 772          | 19700         | 1998  |
| 1107         | Y•A••         | 1940  |
| *****        | 778           | 1444  |
| ነወጓጹ••       | 778           | 1977  |
| 1474         | 77            | 1478  |
| ******       | 117           | 1444  |
| Y\$          | 146           | 144.  |

يتضح من هذا البيان استمرار وجود عجز كبير في الميزان التحاري بسين البلسدين لصالح إثيربيا، على الرغم من تراجع الواردات المصرية من إثيوبيا عما كانت عليه خلال الخمسينيات، إلا أن عام ١٩٧٠ شهد تحقيق فائض لصالح مصر لأول مرة، كما تظهر البيانات تذبذب حركة التحارة بين البلدين من عام لأخر وهو ما يؤكد عسدم وجسود أسس ثابتة تقوم عليها حركة التبادل التحاري بينهما.

كما لم تدخر مصر جهدا في تقديم خبراقما إلى إثيوبيا في كافة المجالات، ففي سبتمبر ١٩٦٣ تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا أثناء زيارة هيلاسلاسي لمصر على إيفاد بعض الخبراء والفنيين المصريين في مجال الصناعة وإنشاء السفن والأحواض الجافة للاستعانة بمم في المشروعات التي كانت تنوي إثيوبيا إقامتها في مصوع وعصر عصر عصر عصر وبحلول عام ١٩٧٠ بلغ عدد الخبراء المصريين الموجودين في إثيوبيا سبعة عشر حبيراً منهم اثنان في المجال الزراعي وثلاثة عشر في المحسال الصناعي الهجال الزراعي وثلاثة عشر في المحسال الصناعي المحسود المح

كما أسهمت مصر بصورة غير مباشرة في دعم الاقتصاد الأثيوبي إذ شاركت في رأس مال البنك العربي الأفريقي في عام ١٩٦٤ بنسبة ٣٣ ٪ من رأس مال البنك العربي الأفريقي في عام ١٩٦٤ بنسبة ٣٣ ٪ من الدول العربية، وقد قدم البنك قرضاً لإثيوبيا قدره ١٩٣ ألف حنيه لتطوير صناعة النسيج، كما أسهمت مصر في رأس مال بنك التنمية الأفريقي برأس مال بلغ ١٢ ٪ من إجمالي رأس مال البنك وحصلت منه إثيوبيا أيضا على بعض القروض (٥٧).

وفي مجال النقل تم توقيع اتفاقية للنقل الجوي أعطت الخطوط الجوية الإثيوبية حسق نقل الركاب من القاهرة إلى لندن إلى حانب إلى العواصم الأوروبية الأحسرى، كما أعطت لشركة الطيران العربية – المصرية – حق نقل الركاب من أديس أبابا إلى لوزاكا في زامبيا بالإضافة إلى العواصم الأفريقية الأحرى (٥٨).

وفي المقابل كانت العلاقات الاقتصادية الإثيوبية الإسرائيلية تتقدم حلال الستينيات إذ كانت إسرائيل تعمل على منافسة الصادرات المصرية لإثيوبيا، فمثلا كانست تقوم بتصدير الأسمنت والإطارات وهما أهم ما كانت مصر تصدره لإثيوبيا بينما كانست تستورد منها اللحوم والبن. والبيان التالي (٥٩) يوضح حركة التبادل التحاري بين إثيوبيا وإسرائيل خلال الفترة من ١٩٥٨ حتى عام ١٩٧٠ مقدرة بالمليون دولار:

| الواردات | الصادرات | السنة |
|----------|----------|-------|
| •,٢١     | ۲,۳      | 1101  |
| ٠,٣٤٧    | ١,٥      | 1909  |
| 1,٣      | ١,٨      | 141.  |
| 1,.٧1    | ١,٧      | 1411  |
| ٠,٩٧٧    | 11,7     | 1417  |
| 1,77     | 1,13     | 1417  |
| 1,77     | ١,٣٨     | 1976  |
| 1,18     | ٠,٨٩     | 1970  |
| ١,٨      | 1,1      | 1417  |
| ٣,٤      | 1,£1     | 1117  |
| ٤,٩٦     | ۲,۰۹     | 1914  |
| ٤,٢٩     | 1,794    | 1979  |
| ٤,٣٧     | 1,41     | 194.  |

ويلاحظ من البيان السابق تصاعد الواردات الإثيوبية من إسرائيل في أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧ وهو ما يعكس تزايد الروابط بين البلدين.

## العلاقات الاقتصادية بين مصر وإليوبيا خلال فترة حكم السادات:

تميزت فترة السبعينيات بالعديد من التغييرات السياسة الهامة سواء في مصر أو في إثيوبيا، فقد شهدت أوائل السبعينيات تحسن العلاقات بين هيلاسلاسي والسادات بعد تلاشي مخاوف إثيوبيا من سياسة مصر تجاهها على أثر وفاة جمال عبد الناصر، كما شهدت أيضا بداية التحسن في العلاقات المصرية الأمريكية وتراجع علاقسات مصر بالاتحاد السوفيتي وهو ما جعل مصر وإثيوبيا في جانب واحد لأول مرة منذ فترة طويلة، ولكن سرعان ما حدث الانقلاب العسكري في إثيوبيسا في عسام ١٩٧٤ وأطساح العسكريون بميلاسلاسي وتولوا الحكم واتجهوا تدريجيا نحو الاتحاد السوفيتي ومعساداة الولايات المتحدة في ذات الوقت الذي كانت مصر تأخذ الإنجاه المعاكس مما أدى لتوتر العلاقات بينهما بشدة. وظهر ذلك بوضوح خلال الصراعات التي شهدها منطقة القرن الأفريقي سواء في أوجادين أو إريتريا أو في قديد مصالح مصر حتى وصل الأمر إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وكان من الطبيعي أن تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتلك الأوضاع ففي بداية السبعينيات أخذت واردات مصر من إثيوبيا في التصاعد بدرجة كبيرة (١٠٠٠)، إلا ألها تراجعت بعد ذلك نتيجة لتوتر العلاقات بين البلدين ثم عادت من جديد للارتفاع معلى بداية الثمانينيات، وكانت الصادرات المصرية قليلة الشأن طوال تلك السنوات واتصفت كذلك بالتذبذب وعدم الاستقرار، والبيان التالي (١١٠) يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من ١٩٧١ حتى عام ١٩٨١ مقدرة بالآلف جنيه مصري:

| الميزان التجاري | الواردات | الصادرات | المستة |
|-----------------|----------|----------|--------|
| <b>77</b> -     | 1.0      | 79       | 1441   |
| ٤٦              | ŧŧ       | ٩.       | 1577   |
| 73              | 227      | 77       | 1977   |
| 7.09-           | 7.4.     | 11       | 1478   |
| -1710           | 1970     | ١.       | 1940   |
| T977-           | 7971     | 70       | 1477   |
| ٦.              | _        | 3.       | 1477   |

| ۲.        | 77   | ٤٢  | 1974 |
|-----------|------|-----|------|
| 779-      | £AV  | ٨   | 1979 |
| 7970-     | 7977 | Υ   | 144. |
| 7 £ F Y - | Y0£7 | 1.9 | 1541 |

وكانت أهم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة هي الصحف والمحلات والملابس القطنية والأدوية والأحذية والأرز والأسمنت والسبائك المعدنية بينما كانت الـــواردات تتمثل في العدس والفول والبن والصمغ والجلود الخام والفاصوليا واللبان(٢٢).

واتسمت تلك الفترة بأن مصر لم تبذل الكثير من الجهود التي كانت تبذلها قبسل ذلك لتقوية العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا، حيث أثرت العوامل السياسية على النواحي الاقتصادية بدرجة كبيرة، خاصة وأن حرب أكتوبر ترتب عليها نتائج اقتصادية هامسة أثرت على الاقتصاد الأثيوبي بصورة كبيرة حيث ارتفعت أسعار النفط بشدة، في الوقت الذي كانت إثيوبيا تعتمد فيه اعتمادا كاملا على استيراده من الخارج، فتضاعفت أسعار الوقود فيها وكان ذلك أحد أسباب الاضطرابات التي وقعت فيها، وأدت لالهيار سلطة هيلاسلاسي قبل انقضاض العسكريين على السلطة وعزله لهائياً في سبتمبر ع١٩٧٤ (١٣٠). وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت الدعوة لبيع مياه النيل مقابل النفط والتي طالبت بمسا تترانيا وكينيا، إذ طالبتا بمعاملة العرب بالمثل أي برميل ماء في مقابل برميل وقود وكانت تلك الدعوة أحد أثار الدعاية الصهيونية والغربية على الدول الأفريقية (١٤٠). وذلك علسي الرغم من الجهود العربية لمساعدة الدول الأفريقية، والتي كان من بينسها إثيوبيسا الستي حصلت على معونات من الدول العربية بلغت ٩٠٣٣ مليسون دولار خلال الفتسرة من وعام ١٤٠٧، كما حصلت على قروض عربية بلغت قيمتها ١٤٠٧ مليسون دولار وعام ١٤٠٧.

ومع ذلك فقد أسهمت تلك الأوضاع السياسية في زيادة ارتباط إثيوبيا بإسرائيل اقتصاديا، حيث اعتمدت إثيوبيا على الواردات من إسرائيل خصوصاً بعد توتر علاقاتا مع الولايات المتحدة، حيث زودها إسرائيل بما كانت تحتاج إليه من المعدات والأجهزة التي حرمت من الحصول عليها من الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في زيادة مخساوف مصر من إثيوبيا، والبيان التالي (٢٦) يوضح حجم التبادل التحاري بين إثيوبيا وإسرائيل خلال الفترة من ١٩٧١ حتى عام ١٩٨١ مقدرة بالمليون دولار:

| الواردات | الصادرات | المشة |
|----------|----------|-------|
| ۲,۲      | ۱,۸      | 1471  |
| 7,01     | ۲,۸      | 1477  |
| ٤,٦      | ٤,٨      | 1977  |
| ٦,٦      | ۲,۸      | 1976  |
| ٤,٩      | 1        | 1440  |
| ٦,١      | ٣,٤      | 1474  |
| ۲,٦      | 0,7      | 1444  |
| ٦,٤      | ۲,۱      | 1474  |
| Υ,Υ      | ١,٦      | 1474  |
| ۱۲,۳     | 1,1      | 1944  |
| 11,7     | ١,٨      | 1941  |

ويتضع من هذا البيان كبر حجم التبادل التحاري بين إثيوبيا وإسرائيل النسبي مقارنة بحجم التبادل التحاري بين إثيوبية مقارنة بحجم التبادل التحاري بين إثيوبيا ومصر، كما يلاحظ تصاعد الواردات الإثيوبية من إسرائيل خلال هذه الفترة لسد احتياجاتها بعد تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة في عام ١٩٧٧ السرية التي كانت تقوم بما لتزويد الحكومة الإثيوبية بالأسلحة في عام ١٩٧٨.

## ثانيا: العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال:

# - التبادل التجاري بين البلدين قبل ثورة يوليو ١٩٥٢:

كانت معظم المعاملات التجارية المصرية تتم مع الصومال الإيطالي، وكان الإنتاج الصومالي يتصف بصغر الحجم مما أدى إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الصومالي وترتب على هذا التواضع في مستوى الدخل وعلى فقر الصومال في أنواع المحاصيل الغذائية والمواد الأولية وعدم صلاحية المتوفر منها للنقل البطيء أن اتصف التبادل التجاري بين مصر والصومال الانتظام والبيان التالي (٢٦٠) يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر والصومال الإيطالي خلال الفترة من عام يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر والصومال الإيطالي خلال الفترة من عام ١٩٤٥ مقدرة بالجنيه المصرى:

| صادرات | واردات           | عام  |  |
|--------|------------------|------|--|
| -      | ۲۰۲,۰۰           | 1960 |  |
| -      | ٦,٠٠             | 1957 |  |
| ٤,٠٠   | -                | 1144 |  |
| TA1,   | ٠,٠٠             | 1984 |  |
| ****   | <b>£9Y</b> , • • | 1969 |  |

ويتضح من هذا البيان أن الفوائد الاقتصادية التي كان يمكن لمصر أن تحققها على المدى الطويل كانت تتوقف على التطور الاقتصادي في الصومال ورفع مستوى الإنتاج فيه، حيث كان الاقتصاد الصومالي يكمل بعض نواحي الإنتاج المصري في المواد الغذائية، إلا أن عدم توفر الفائض الذي يمكن تصديره كان يقلل من أهمية الصومال كمصدر للواردات المصرية، كما ألها كانت قليلة الأهمية كمنفذ للإنتاج الصناعي والزراعي المصري لضعف الطلب وعدودية القدرة الشرائية للسكان، فضلا عن مواحهة مصر لبلاد أخرى مصدره للصومال رسخت أقدامها في تلك الأسواق، لذلك رأت مصر أن التوسع في التبادل التجاري بينها وبين الصومال مهما بلغ لن يشكل قيمة كبرى تضاف إلى الاقتصاد المصري، إذ أن أكبر حجم للواردات الصومالية بلغ ١،٣ مليون حيم إسترليني في عام ١٩٤٩.

ويتضح من ذلك أن وجهة نظر الحكومة المصرية في هذه الفترة كانت اقتصادية صرفة في التعامل مع الصومال ولم تتأثر بأية عوامل أخرى، فكانت تبحث عن المكاسب الاقتصادية بغض النظر عن أي تأثر بالنواحي السياسية.

## سياسة مصر الاقتصادية تجاه الصومال أثناء فترة الوصاية:

عملت مصر بعد إقرار وصاية إيطاليا على الصومال على تنمية علاقامًا التحارية معها بمدف إيجاد روابط ومصالح مشتركة، وكانت الصومال قد دخلت ضمن اتفاق التحارة بين مصر وإيطاليا الذي وقع في عام نوفمبر١٩٥٢ والذي كان ينص على أن يتم التبادل التحاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة الإيطالية، ولكن هذا التبادل ظل عدوداً، واشتمل على تصدير مصر لبعض المنتجات الزراعية مثل البصل والبطاطس أما الواردات فكانت تتمثل في عدد محدود من المواشي.

وقد عملت مصر على تطوير التبادل التحاري مع الصومال الإيطالي بكل السبل المكنة، ونتيجة لوجود ثروة حيوانية كبيرة بالصومال وحاجة مصر لاستيراد اللحوم

والماشية، كان التطلع إلى التوسع في استيراد المواشي ومنتحاتها من الجلود واللحوم فضلا عن منتحات الصومال الأخرى مثل الفحم النباتي والموز في مقابل تصدير احتياجات الصومال من الإنتاج المصري وهي كثيرة مثل المأكولات المحفوظة والصابون والأرز والبصل والبطاطس والسكر والفواكه والخضراوات والأقمشة والأحذية، غير أن الإدارة الإيطالية وقفت حائلا دون تحقيق ذلك، فقد وضعت تلك الإدارة لائحة لتنظيم التبادل التحاري للصومال مع البلاد الخارجية تحدف إلى قصر الاستيراد والتصدير من وإلى الصومال مع إيطاليا وحدها وذلك عن طريق إعطاء تسهيلات للتحارة الصومالية معها المحاسين الحصول على اذونات استيراد، في حين كان يصعب على التحار الصوماليين الحصول على منتحات الدول الأخرى لأن تراخيص الاستيراد كانت ترفض عادة بحجة عدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك، وقد أدت هذه السياسية إلى ركود الحركة التحارية وسخط التحار الصوماليين الحركة.

إلى حانب ذلك كان الإيطاليون يحتكرون زراعة المحاصيل الهامة في الصومال فقد احتكروا زراعة محصول القصب وصناعة السكر وبيعه داخل الصومال، ومنحت الإدارة الإيطالية هذا الامتياز لإحدى الشركات الإيطالية، وعلى الرغم من أن غمن السكر المستورد من خارج الصومال كان يقل عن غمن السكر المنتج داخل الصومال ويفوقه في الجودة فضلا عن توفير تكاليف الشحن والنقل، حظرت الإدارة الإيطالية الاستيراد طالما أن السكر المصنوع في الصومال لم يستهلك بأكمله (٧٠٠).

وقد ظهر اهتمام مصر بتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصومال كأحد الوسائل لتحقيق أهدافها السياسية ويتضح ذلك من توصية المخابرات العامة في سبتمبر ١٩٥٤ بذلك، حيث أوصت بأنه يجب العمل على تنمية العلاقات التجارية مع الصومال بصفتها بلدا شرقية إسلامية لتسير حنبا إلى جنب مع العلاقات الثقافية ولكون العلاقات التجارية معها تكاد تكون معدومة، على الرغم من أن كثيرا من البضائع المصرية كانت تلقى رواجا كبيرا هناك، ولذلك طلبت المحابرات العامة تعيين ملحق تجاري في مكتب مصر بالصومال بصفة سرية تحت غطاء كونه مساعدا لمندوب مصر في المجلس الاستشاري، كما اقترحت إيفاد بعثة تجارية لدراسة السوق الصومالية (٢٢٠)، وقد وافقت الحكومة المصرية على ذلك وقررت إيفاد بعثة تجارية إلى الصومالين، وهو ما دفع الإدارة الإيطالية إلى العدول عن طلب سبق أن تقدمت به لمصر للاستعانة بخبراء مصريين في المجالات الصوماليين، عورائراعية خوفاً من تأثير وجودهم على نفوذ إيطاليا في الصومال وتأثر الصوماليين، عصر (٢٢).

وكانت مصر قد أرسلت أحد حبرائها في المجال الزراعي وهو الدكتور محمد صفي الدين المرعشلي لدراسة أحوال زراعة القطن في الصومال وإمكانية زيادة المساحات المزروعة منه وتصنيف أنواع القطن الصومالي ووضع رتب له وتحرين بعض الإيطائيين والصوماليين على فرزه، وقد قام الخبير المصري بدراسة مناطق الصومال المختلفة ووضع قواعد ومواعيد وطرق الزراعة لكل منطقة على حدة مثل مقديشيو وكسمايو وبيدوا وحينالي وغيرها، كما قام بدراسة عملية الحلنج، وقام بتأليف كتاب عن ذلك أسماه "القطن في صوماليا" وقد قامت الإدارة الإيطالية بترجمة الكتاب إلى اللغة الإيطالية وطبعته على نفقتها، وحينئذ طلب كمال الدين صلاح مندوب مصر في المجلس الاستشاري من الإدارة الإيطالية السماح باستقدام خبراء ومهندسين مصريين متخصصين في وسائل الري والزراعة المتعلقة بالقطن إلى الصومال، ولكن الإدارة الإيطالية رفضت الطلب من أساسه، وأبلغته أتما سوف تدرس الموضوع بطريقتها الخاصة وفي الوقت المناسب (٢٠).

كما قام كمال الدين صلاح بدور مهم في محاولة إنحاض الاقتصاد الصومالي، حيث قام بوضع حطة اقتصادية تقدم بما إلى الإدارة الإيطالية، وتضمنت هذه الخطة ستة محاور، الأولى منها: يقوم على الاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة وحلب المساعدات من البنك الدولي، والثاني: تعليم السكان طرق الزراعة الحديثة عن طريق الاستعانة بالمزارعين من الدول العربية والأفريقية العريقة في بحال الزراعة والتي تتشابه ظروفها مع ظروف الصومال لكي يعيشوا مع الأهالي ويقوموا بتعليمهم طرق الزراعة بالوسائل الحديثة، والثالث: الاهتمام بمد الطرق إلى مناطق الإنتاج الصومالية أسوة بما كان متبعا بمناطق الإنتاج التي يستعمرها الإيطاليون، والرابع: تسهيل عمليات إقراض الصوماليين ومحاولة تكوين رأس مال صومالي وطني، والحامس: إيجاد صناعات على أساس الخامات المحلية في مناصة المتحدة الألبان وحفظ اللحوم والقصب في صناعة السكر، والسادس: تعليم الصوماليين الصناعات المترلية مثل صناعة الغزل والنسيج اليدوي، والأكياس والحقائب، وصناعات المتوارة والحدادة وعمل أدوات الزراعة البسيطة كالمحاريث والعربات، على أن تكون تلك الخطوات هي البداية لصناعة ثقيلة بعد ذلك (٢٠٠).

وكان الهدف من هذه الخطة هو تطوير الاقتصاد الصومالي إلى الحد الذي يحبط خطط الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي كانت ترمي إلى إبقاء الصومال في حاجة دائمة إلى المساعدات التي تقدمها لها حتى تضمن أن تظل مرتبطة بها حتى بعد أن تنال استقلالها، فإيطاليا كانت تريد أن تستغل فترة وجودها في الصومال لكي تربط كل أنشطة الاقتصاد الصومالي باقتصادها حتى إذا جاء الاستقلال ظل الاقتصاد الصومالي معتمدا عليها، كما كانت تتعاون مع الولايات المتحدة في

السيطرة على وسائل الإنتاج في الصومال، فبلغت نسبة مساهمة إنتاج المزارع الإيطالية ٥٩ ٪ من إجمالي الصادرات الصومالية، وكان نظام المزارع قد بدأ في الصومال في عام ١٩١٩ حيث بدأ في منطقة وادي شبيلي نظرا لتوفر المياه فيه معظم فترات السنة، وتخصصت هذه المزارع في إنتاج الموز والقطن، وقد قامت إيطاليا بفرض تعريفات جمركية على أنواع الموز غير الصومالية التي كانت ترد إليها حتى تجعل الموز الصومالي يستطيع المنافسة في الأسواق الإيطالية، وهذا الأمر وإن كان قد قدم النفع للصومال بتصريف منتحاقما، إلا أن استمرار هذه الحماية كان مرهونا بدعم الحكومة الإيطالية التي كانت تحمي هذا الإنتاج، ومن ناحية أخرى أفقدت هذه الحماية المنتحين الصوماليين الرغبة في أن تصبح منتحاقم لديها قدرة تنافسية مع المنتجات العالمية بدون مساعدة إيطاليا(٢٠٠).

ولهذه الأسباب عمل كمال الدين صلاح بتكليف من الحكومة المصرية على دراسة طرق تنمية الاقتصاد الصومالي، كما تم إرسال بعثة تجارية مصرية لدراسة الأحوال الاقتصادية والتحارية في الصومال، وقد قامت هذه البعثة بدراسة مصانع حلج القطن وعصر الزيوت وصناعة الصابون النسيج، ووحدت أن إنتاج هذه المصانع يكفي الاستهلاك المحلى، وأن أي توسع في هذه الصناعات يحتاج إلى توسع في زراعة القطن والحبوب وغيرها فضلا عن حاجة تلك الزراعات لأموال وعيراء، إلى جانب مواجهة مقاومة الولايات المتحدة لمثل هذا التوسع الزراعي نظراً لأن هذا الإنتاج كان سينافس الإنتاج الأمريكي في نفس المحال، ومن ناحية أخرى قامت البعثة بدراسة إمكانية زيادة التبادل التحاري بين مصر والصومال في مجال الماشية، وقد وحدت البعثة أن قلة الصادرات الصومالية إلى مصر في هذا المجال تعود إلى الحاجة إلى زيادة عدد شركات الملاحة العاملة في نقل البضائع في البحر الأحمر، حصوصا في ظل احتكار شركات الملاحة الكبرى للمناطق الهامة في العالم وتوزيعها فيما بينها لحرمان الشركات الصغيرة من المنافسة، وهو ما جعل ميناء مقديشيو من الختصاص الشركات الإيطالية، فكانت تكلفة الشحن من مقديشيو إلى ميناء حنوا الإيطالي أقل من تكلفة الشحن من مقديشيو إلى ميناء بورسعيد في مصر على الرغم من أن بورسعيد تقع في منتصف الطريق بين حنوا ومقديشيو، ولذلك اقترح مندوب مصر في المجلس الاستشاري إنشاء شركة ملاحة مصرية يقتصر عملها على النقل بين مصر والصومال حتى لو بدأت نشاطها بسفينة واحدة أو اثنتين(٧٧٧)، على أن تكون هذه السفن بجهزة لنقل الماشية من ناحية المكان والشروط الصحية بحيث تصل إلى ميناء الوصول دون نفسوق أي منها كما كان يحدث في رحد لات سابقة (<sup>٧٨)</sup>. وقد اهتم جمال عبد الناصر بهذا الاتجاه فطلب من وزارات الحكومة المصرية المختلفة العمل على مواجهة النشاط الغربي في الصومال فيما يتعلق بالمحال الاقتصادي والبحث في إمكانية استيراد اللحوم من الصومال (٢٦).

ولكن هذا الاتجاه وجد الكثير من العقبات فمن ناحية كانت عملية استيراد اللحوم يعوقها الصعوبات الفنية المتعلقة بالنقل بالإضافة إلى النواحي الاقتصادية التي كانت تتمثل في ضرورة البحث عن سلع مصرية بديلة تقوم بتصديرها للصومال حتى لا تفقد مصر رصيدها من الليرة الإيطالية – إذ كانت المبادلات التحارية بين مصر والصومال تتم بالليرة الإيطالية – لصالح إيطاليا، ومن ناحية أخرى كانت التعقيدات التي كانت الإدارة الإيطالية تفرضها على أي محاولة مصرية لزيادة العلاقات الاقتصادية مع الصومال، لذلك وحدت مصر أن استيراد اللحوم الصومالية يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، خصوصاً إذا قورنت باستيراد اللحوم الليبية أو السودانية (٢٠٠).

وعلى الرغم من العقبات التي واحهت مصر فقد زاد التبادل التحاري مع الصومال الإيطالي بدرجة معقولة، والبيان التالي<sup>(٨)</sup> يوضح حجم التبادل التحاري بين مصر والصومال الإيطالي خلال الفترة من ١٩٥٤ حتى عام ١٩٥٩ مقدرة بالألف حنيه مصري:

| 1909   | 1904   | 1407   | 1404   | 1900   | 1906 | العام  |
|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 71,50  | ۱٦,۲۸۰ | 17,107 | 11,411 | 7,77   | -    | صادرات |
| ٤٦,٠٥١ | ££,1A1 | ¥7,A1£ | ۳۰,۸٤۸ | 380,70 | T    | واردات |

ويتضح من هذا البيان أن صادرات مصر إلى الصومال زادت مع مرور الوقت حتى أصبحت تحقق فائضا في الميزان التحاري مع الصومال في عام ١٩٥٩ بعد أن كانت تحقق عجزا طوال السنوات من ١٩٥٤ حتى ١٩٥٨، أما الواردات فقد كانت متذبذبة خلال هذه الفترة.

وبمقارنة المبادلات التحارية بين مصر والصومال وقيمة المبادلات التحارية بين الصومال وإيطاليا يتضع مدى سيطرة الإيطاليين على التحارة الخارجية للصومال والمبيان التالي (١٩٠١) يوضح التبادل التحاري بين الصومال الإيطالي وإيطاليا خلال الفترة من ١٩٥٤ - ١٩٥٩ مقدرة بالألف جنيه مصري.

| 1909          | 1904                     | 1907            | 1407    | 1900    | 1901    | العام  |
|---------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| <b>790,77</b> | <b>٣</b> ٦٧,٣ <b>0</b> ٢ | <b>7</b> 80,717 | 770,081 | 787,817 | 719,.18 | صادرات |
| 419,91        | 147,701                  | 719,70          | ¥£1,77  | YA1,0   | 710,09  | واردات |

ولم تقتصر جهود الغرب على مساندة الإدارة الإيطالية في عرقلة أي نشاط مصري بل وجدت مصر دولا أخرى تعمل لنفس الهدف، فقد ظهرت سياسة الولايات المتحدة كعائق جديد أمام مصر تعمل على تقويض أي محاولة مصرية لتقوية الروابط الاقتصادية أو السياسية مع الصومال، كمدف إبقاء تلك المنطقة تابعة للغرب وألا تترك فرصة لنفوذ الاتحاد السوفيتي لكي يتسرب إليها من خلال النشاط المصري التي كانت تراه امتدادا للنشاط السوفيتي (٨٢) من ثم عملت منذ بداية عام ١٩٥٤ على تقديم المساعدات المالية والفنية للصومال الإيطالي حتى توجد لنفسها تأثير ونفوذ فيه، فوقعت في يونيو ١٩٥٤ اتفاقا مع الإدارة الإيطالية قدمت من خلاله التمويل اللازم للمساهمة في عدد من المشروعات (٨٤)، كما عقدت اتفاقا أخر في أوائل أبريل ١٩٥٥ تقدم الولايات المتحدة بموجبه مبلغ ٣٠٠ ألف دولار لمدة عامين لدفع مرتبات حبراء أمريكيين في مجالات مختلفة، كما ساهمت في نوفمبر ١٩٥٦ في وكالة التنمية الاقتصادية التي أنشأها الإدارة الإيطالية عن طريق مساهمة برنامج النقطة الرابعة بمبلغ ٤٠٠ ألف دولار. وقد قام مندوب مصر في الجلس الاستشاري بدور كبير في مواجهة الخطط الأمريكية حيث عمل على تعديل المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة المذكورة بحيث تضم في عضويتها وزيرين من الصوماليين يكون لهما حق التصويت حتى لا يخضع مستقبل الصومال الاقتصادي لتحكم الخبراء والفنيين الأجانب وحدهم، فقد كان التكوين المقترح يتجاهل الصوماليين إذ كان يضم مديري بعض شركات البترول الأمريكية والإيطالية بجانب رئيس الخبراء الأمريكيين في الصومال وبعض معاونيه مما كان يعني إحكام السيطرة الأمريكية على مستقبل الاقتصاد الصومـــالى(٨٥).

وتتضح حقيقة أهداف سياسة الولايات المتحدة من الأسلوب الذي كانت تبعه في تقديم المساعدات، التي كانت تصاحبها بدعاية كبيرة لإبراز حجمها والمبالغة في أثرها والحصول منها على أكبر تأثير لدى عامة الشعب (٢٦٠)، ولذلك عملت مصر على مواجهة ذلك النشاط عن طريق تدعيم القنصلية المصرية في مقديشيو بالخبراء الفنيين في جميع المجالات لتقديم الرأي والمشورة للحكومة الصومالية ولا تترك الساحة خالية أمام الولايات المتحدة (٢٠٠٠).

وكان على مصر أن تواجه الخطط الغربية في جبهة أخرى، وحدث ذلك عندما قدرت الإدارة الإيطالية أن الصومال تحتاج سنوياً لمساعدة مالية تتراوح بين خمسة وستة ملايين دولار لتسوية العجز في ميزانيتها ومواجهة نفقات مشاريع التنمية الاقتصادية، واقترحت أن تقوم ست دول بتقديم هذا المبلغ وأن تتحمل الولايات المتحدة منه النصف على أن تقوم إيطاليا ومصر وبريطانيا وإحدى دول أمريكا اللاتينية ودولة أوروبية أخرى بدفع النصف الأخر، غير أن مصر عارضت هذا الاقتراح عن طريق مندوبما في المجلس الاستشاري الذي أعلن أن الحكومة المصرية لا ترغب في إشراك أية دولة مثل بريطانيا التي لها مستعمرات في أفريقيا في تقديم المعونة للصومال، وطالب بأن تشارك دول أخرى مثل السعودية والهند وإحدى الدول الأوروبية التي لا تمتلك مستعمرات في أفريقيا (١٨٨٠).

كما حاولت مصر بعد ذلك أن تروج لفكرة إنشاء صندوق خاص تقوم بإنشائه الأمم المتحدة لتقديم معونة للصومال مقدارها أربعة ملايين دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، تساهم فيه الدول التي تريد مساعدة الصومال وتشارك مصر فيه سنويا بمبلغ ٢٥٠ ألف دولار (وهو إجمالي ما تتحمله مصر من نفقات البعثة التعليمية والأزهرية في الصومال) بالإضافة إلى مبلغ مماثل له يودع بصندوق معونة الصومال لتحريره من الضغوط الاقتصادية التي تخضعه لإيطاليا أو لغيرها من الدول الأخرى إذا قدمت المساعدة له مباشرة (٨٩٠).

بالإضافة إلى ذلك كان على مصر أن تواجه المؤامرات البريطانية لإعاقة أي نشاط في الصومال سواء البريطاني أو الإيطائي، إذ كانت بريطانيا ما تزال تحلم بمشروع الصومال الكبير وتنظر إلى الصومال الإيطائي الموضوع تحت الوصاية وبقائه خارج نفوذها على أنه سيكون حاجزا يفصل أجزاء إمبراطوريتها في الجنوب عن أجزائها في الشمال، لذلك كانت أول خطوة تقوم بما لتحقيق ذلك هي إفشال أي محاولة مصرية للتواجد في المنطقة كلها، ففي عام ١٩٥٨ قامت الشركات المصرية بتصدير ١٠٠٠ طن من الأسمنت المصري إلى محمية الصومال البريطانية، واستوردت منها الماشية، غير أن صفقة الأسمنت المصري تعرضت المؤامرة بريطانية، إذ أحجمت مصلحة الأشغال البريطانية في المحمية عن شرائه على الرغم من أن سعره كان أقل من الأسمنت الذي كانت تستورده من دول أخرى مثل إثيوبيا، كما أن الأسمنت المصري كان يتفوق على الموردة، ومن ثم ظل الأسمنت المصري باقياً بياع للأهالي كيساً فكيساً، بينما استوردت الإدارة البريطانية في نفس التوقيت كميات كبيرة من الأسمنت الأثيوبي عن طريق ديردوا وبسعر أكبر من الأسمنت المصري.

ومن ناحية أخرى كانت بريطانيا تسيطر على معظم التحارة الخارجية للمحمية الصومالية، إذ كانت نصف وارداقا تأتيها من بريطانيا وثلثي صادراقا تتحه إلى عدن المستعمرة البريطانية، حيث يعاد تصديرها مرة أخرى(١١)، ولذلك كان تبادل مصر

التحاري مع الصومال البريطاني لا يكاد يذكر إذ اقتصر على استيراد بعض الماشية وبدون انتظام (<sup>(۱)</sup>).

إلى جانب كل ذلك كانت مصر تقف بالمرصاد نحاولات إسرائيل النفاذ إلى الصومال عن طريق العلاقات الاقتصادية، حيث كانت إسرائيل تمتم بالصومال في عاولة منها لكسر احتكار الحصار العربي المفروض عليها، كما أن الصومال كانت تمثل سوقا طبيعيا لتصريف منتحاقا، فضلا عن أنها مصدر من مصادر المواد الحام التي تحتاجها، لذا قررت شركة أنكودا الإسرائيلية المتخصصة في تعبئة اللحوم في الصومال الفرنسي إنشاء شركة في الصومال الإيطائي لتوريد الأبقار والأغنام لمصانعها في أسمرة وجيبوتي، ولكن تعصب أهالي الصومال ضد إسرائيل حال دون نجاحها في تنفيسة ذلك (١٤٥).

ولم تقتصر جهود إسرائيل على محاولة إيجاد مناطق لتصريف منتحاقا، بل عملت على منافسة مصر لتحرمها من تحقيق أي نجاح، فعندما أرسلت مصر بعثة اقتصادية إلى الصومال البريطاني في أغسطس ١٩٥٥، بمدف دراسة إمكانية زيادة وارداقا من الأبقار، بمذلت إسرائيل جهوداً كبيرة لإعاقة عمل البعثة المصرية، بمحاولتها عقد اتفاقيات مع التحار الصوماليين، حتى أن مندوب شركة انكودا الإسرائيلية طلب من المصلحة البيطرية البريطانية في مدينة هرجيسا أن تساعده في الضغط على التحار الصوماليين لعقد هذه الصفقات حتى تسد الطريق أمام البعثة المصرية، كما حاولت إسرائيل القيام بنفس الأمر شراء الإنتاج الصومالي من الأبقار، وكان القنصل الفرنسي في مقديشيو يقدم كل الدعم شراء الإنتاج الصومالي من الأبقار، وكان القنصل الفرنسي في مقديشيو يقدم كل الدعم الرغم من ذلك فقد فشلت إسرائيل في الحصول على أي صفقة بسبب الجهد الكبير الذي بذلته مصر ونشاط مكاتب مقاطعة إسرائيل التي كانت منتشرة في أنحاء الصومال الذي بذلته مصر ونشاط مكاتب مقاطعة إسرائيل التي كانت منتشرة في أنحاء الصومال الذي بذلته مصر ونشاط مكاتب مقاطعة إسرائيل التي كانت منتشرة في أنحاء الصومال

ونتيجة لذلك لجأت إسرائيل إلى حيلة للتغلب على مقاطعة الصوماليين لمنتجالها وشركاتها، فكانت تقوم بالاختباء وراء جنسيات شعوب لا يضمر لها الصوماليون أي سوء، وبحذه الحيلة تمكنت من التسرب إلى ميناء بربره عبر ميناء جيبوتي بمساندة فرنسا فخرجت منه اللحوم المحفوظة والطازجة إلى إسرائيل والبلاد التي تتعامل معها كما أصبح هذا الإقليم سوقاً هاماً لاستهلاك المنتجات الإسرائيلية وخاصة الأسمنت (10).

كما كانت إسرائيل تعرض منتحالها بثمن بخس لا يمكن لأي شركة أن تنافسه إلا إذا تحملت حكومتها جزءاً كبيراً من مصاريف الإنتاج، وهو ما كانت إسرائيل تتبعه مع المنتحات المصرية، ففي عام ١٩٥٨ قررت مصر تصدير كميات من الأقمشة المصرية والأسمنت للصومال الإيطالي، فعلمت إسرائيل بذلك عن طريق عملائها من مواطني

الدول الغربية، فأغرقت الأسواق الصومالية بالأقمشة والأسمنت بأسعار لا تستطيع المنتجات المصرية منافستها بمدف صرف الصوماليين عنها، وهو ما أدى لخسائر كبيرة لمصر (٢٦).

ومع اقتراب فترة الوصاية من نهايتها، حاولت مصر التوصل إلى طريقة معقولة لتقديم المعونة الاقتصادية للصومال لا تؤدي إلى ربطه بالدول الغربية، فاقترحت في بحلس الوصاية التابع للأمم المتحدة أن يكون تقديم المعونات عن طريق صندوق تابع للأمم المتحدة وألها مستعدة ولمريطانيا قاوما المتحدة وألها مستعدة ولمريطانيا قاوما الفكرة بشراسة، ونظرا لوجود عدد كبير من الدول ذات المصالح الاستعمارية في بحلس الوصاية فقد تراجعت مصر عن تقديم اقتراحها للتصويت، (١٧٠). ومن ثم عملت الحكومة الإيطالية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على الاتفاق على طريقة تقديم المعونات للصومال بالصورة التي تحقق مصالحهما حيث تقوم إيطاليا بتقديم كل معونة تستطيع أن تقدمها للصومال الموطانيا، على أن تدخل هذه المساعدة بريطانيا ألها سوف تكتفي بما تقدمه إلى الصومال البريطاني، على أن تدخل هذه المساعدة في ميزانية الدولة الكبيرة في حالة دخولها الكومنولث، كما تقدمت إيطاليا بعرض للحكومة الصومائية تقدم من خلاله مليوني دولار سنوياً منها نصف مليون دولار نقداً والباقي نفقات الخبراء الإيطاليين الذين قدرت عددهم بحوالي ٢٥٠ خبيراً، كما نص العرض على التزام الحكومة الإيطالية بشراء الموز الصومالي وحمايته جركيا ومالياً (١٠٠٠).

# العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال في الفترة من ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٠ :

مع استقلال الصومال كانت الجمهورية الصومالية الناشئة تواجه مشكلات التخلف الاقتصادي إذ كانت مواردها تقتصر على الثروة الزراعية المحدودة وتربية الأبقار والإبل والماعز، وكانت الشركات الإيطالية تسيطر على أهم المنشآت الصناعية فيها، فشركة . A. I. S. الصناعية تمتلك مزارع قصب السكر والمحاصيل التحارية، كما كانت تمتلك مصنعا لصناعة السكر ومعاصر للزبوت ومحالج للقطن ومصنعا للصابون ومصنعا لتوليد الطاقة الكهربائية لتشغيل مشروعاتها، كما كانت هناك شركة أحرى هي Aziende وكانت أكبر منتج للطاقة الكهربائية في الصومال كما كانت تمتلك مصانع لعصر الزبوت ومحالج للقطن، إلى جانب هاتين الشركتين كما كانت تمتكل النقل في البلاد (۱۰۰۰).

وإلى جانب هذه السيطرة الإيطالية الواضحة على معظم وسائل الإنتاج في الصومال، كان الاقتصاد الصومالي يعاني من عجز دائم في موارده، فلم تفلح إيطاليا

طوال سنوات الوصاية في الصومال الإيطالي أو بريطانيا طوال فترة احتلالها للصومال البريطاني في تطوير اقتصاديات الصومال حتى يستطيع سد حاجة أبناءه، بل إن ذلك كان سياسة متعمدة حتى تظل الصومال المستقلة عاجزة اقتصاديا وتبقى في حاجة للمساعدات الغربية، وبالتالي لا تستطيع الاستقلال في سياستها وتظل تابعة للغرب، وأبرز الأدلة على ذلك السياسة البريطانية التي كانت ترمي إلى انضمام الصومال المستقلة إلى مجموعة الكومنولث البريطانية، فوافقت قبيل الاستقلال على تقليم منحة قدرها ٢. ٥ مليون جنيه إسترليني كمساعدة اقتصادية بمدف تشجيع الصوماليين على الانضمام للكومنولث (١٠١).

ومن جانبها عملت مصر منذ اللحظة الأولى للاستقلال على أن تساعد الصومال كي تطور اقتصادها وتساعدها على التخلص من السيطرة الغربية الاقتصادية، فسارعت إلى تقديم كافة أنواع الدعم للصومال، سواء عن طريق المنح أو القروض أو زيادة مشترياةا من سلع التصدير الصومالية (١٠٢).

ففي ١٠ ديسمبر ١٩٦٠ عقدت مصر اتفاقية تجارية مع الصومال كان الهدف منها تشجيع التبادل التحاري بينهما، حيث تشجع قيام الصومال باستيراد المنتجات المصرية التي يحتاجها السوق الصومالي مثل البلاستيك والسكر والأسمنت والآلات والأثاث والمصنوعات المعدنية والزجاج وإطارات السيارات والكتب والأفلام، على أن تصدر الصومال لمصر الموز والحبوب الزيتية و الجلود والماشية والأغنام وغيرها من منتجات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسهيل تجارة الترانزيت ومنح التسهيلات التحارية بين البلدين، كما تضمنت هذه الاتفاقية سريان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وأن يكون التعامل التحاري بينهما بالجنيه الإسترلين (١٠١٠).

وفي ٨ فبراير ١٩٦١ أرسلت مصر وفدا اقتصاديا وتجاريا برئاسة وزير الاقتصاد المصري لدراسة أحوال الصومال الاقتصادية ولعقد اتفاقيات تجارية معها، وعرض الوفد المصري على الحكومة الصومالية تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية تنفيذا لاتفاقية ديسمبر ١٩٦٠ المائد.

ونتيحة لهذه الجهود المصرية تصاعد حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بدرجة كبيرة في الفترة التي أعقبت الاستقلال (۱۰۰۰)، فتصاعدت قيمة الواردات المصرية من الصومال بصورة كبيرة، وكانت مصر تستهدف من وراء ذلك توفير الأموال اللازمة للنمو الاقتصادي للصومال، والبيان التالي (۱۰۱۰) يوضع حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال الفترة من عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٤ مقدرا بالجنيه المصري:

| 1978   | 1977   | 1444          | 1411   | 197+  | العام  |
|--------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| 37/767 | 777.1  | ٧٩٠٧١٥        | 774478 | FA-70 | صادرات |
| 14777- | 7.7077 | 7 £ 7 7 7 7 7 | 14444  | 8.444 | واردات |

يتضع من هذا البيان تصاعد حجم التبادل التجاري بدرجة كبيرة في أعقاب استقلال الصومال، وكذلك تحول ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح الصومال وبفارق كبير بداية من عام ١٩٦٣. وكانت أهم السلع التي تصدرها مصر للصومال خلال هذه الفترة الثوم والبصل والأسمنت والأبواب الخشبية والأثاث والأقمشة القطنية والبلاط والأحذية الجلدية، أما الواردات المصرية فتمثلت في الأبقار والجمال والصمغ واللبان (١٠٧٠).

غير أن العديد من العقبات كانت تعوق تحقيق المزيد من التقدم التبادل التحاري بين البلدين، ومن أهم هذه العقبات النقص في وسائل النقل البحري وعدم وجود خط ملاحي منتظم يربط بينهما، حيث أدى ذلك النقص إلى إلغاء كثير من التعاقدات التحارية التي كان التحار والمؤسسات الصومالية تطلبها، مثال ذلك طلب الصومال كمية من المنتجات المعدنية المصرية، ولكن الصفقة ألغيت بعد تجهيزها للتصدير لعدم توفر وسائل لنقلها في الموعد المحدد (١٠٨٠).

وقد تكررت تلك الأمور في أكثر من صفقة، ففي عام ١٩٦٢ حاولت الحكومة الإيطالية الضغط على الحكومة الصومالية بعدم شراء محصول الموز محصولها التصديري الأول وهو ما كان يعني عدم تصريفه في أي سوق نظراً لارتفاع أسعاره عن مثيله في السوق العالمي بعد تخلي الحكومة الإيطالية عن دعمه وتوفير الحماية له بفرض الرسوم الجمركية على المنتجات المنافسة له، فكان رد فعل الحكومة المصرية سريعاً إذ أعلن جمال عبد الناصر أن مصر سوف تشتري محصول الموز الصومالي بالكامل لتفويت الفرصة على الإيطاليين على الرغم من ارتفاع أسعاره عما هو موجود في ذلك الوقت في السوق المصري، ولكن مصر تعرضت لخسارة كبيرة في هذه الصفقة إذ أدى عدم تيسر وسائل النقل السريع إلى تلف الموز وخسرت مصر مبالغ كبيرة وصلت إلى حوالي ٤٤ ألف النقل السريع إلى تلف الموز وخسرت مصر مبالغ كبيرة وصلت إلى حوالي ٤٤ ألف حييه. كما كانت هناك أمثلة أخرى للخسائر المصرية بسبب عدم تجهيز البواخر المزودة بالثلاجات والإمكانيات المطلوبة لحفظ البضائع مما أدى إلى تلف البضائع وتكبد مصر خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم التي وصلت إلى الصومال في مايو خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم التي وصلت إلى الصومال في مايو خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم التي وصلت إلى الصومال في مايو خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم التي وصلت إلى الصومال في مايو خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم التي وصلت إلى الصومال في مايو خسائر حالة يرثى لها وكانت مثار سخرية الإيطاليين والبريطانين.

بالإضافة إلى ذلك كانت المنتجات المصرية تواجه منافسة شديدة من الدول الغربية التي كانت قدف إلى إبعادها عن الأسواق الصومالية وذلك عن طريق إغراق هذه

الأسواق بسلع عماثلة للسلع المصرية بأسعار بالغة الانخفاض، فمثلا كان الأسمنت الإنجليزي يباع بمائة وعشرة شلنات صومائية للطن (أي ما يعادل ٥٠ ٤ جنيه مصري) بينما الأسمنت المصري كان يباع بمبلغ ١٣٢ شلن للطن (حوالي ٢٠ ٥ جنيه مصري) (١١٠).

كما لم تسلم الصومال من محاولات الاحتراق الإسرائيلية وهو ما دفع مصر لبذل المزيد من الجهد لمواحهة تلك المحاولات، ولذلك ظلت إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي بحاح يذكر، والبيان التالي (١١١) يوضح ضعف التبادل التحاري بين الصومال وإسرائيل حلال الفترة من عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٤ مقدرا بالمليون دولار:

| 1978  | 1977  | 1477 | 1971  | 197.  | العام    |  |
|-------|-------|------|-------|-------|----------|--|
| ۰,۰۰۷ | -     | -    | -     | -     | الصادرات |  |
| _     | ٠,٠٠١ | -    | ٠,٠٢١ | ٠,١٦١ | الواردات |  |

إلى جانب ذلك كانت هناك أوجه أخرى للدعم الذي كانت مصر تقدمه للصومال، ففي أغسطس ١٩٦٧ قام عبد الرشيد شرماركي رئيس الوزراء الصومالي بزيارة القاهرة بحدف عقد اتفاق مع الحكومة المصرية، تقوم مصر بموجبه بالمشاركة في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى التي قررت الصومال تنفيذها خلال الفترة من ١٩٦٧ حتى المستخدمها الصومال في تنفيذ برنامج التنمية، وكانت الخطة تتطلب توفير مبلغ ١٤٠٠ مليون شلن صومالي (ما يعادل ٧٠ مليون جنيه مصري) منها ٢٧٧ مليون شلن من القروض والمساعدات الخارجية والباقي ٣٧٣ مليون شلن عن مصرعلي مساعدة الصومال وقدمت لها قرضاً قيمته أربعة ملايين جنيه (أي ما يعادل ٨٠ مليون شلن صومالي ) (١٤٠٠). وذلك بحدف المساهمة في تمويل هذه الخطة التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات والقروض الخارجية، حيث تسابق الشرق والغرب على تقديم المساعدة للصومال والبيان التالي (١١٠) قيمة مساهمة هذه الدول في تمويل الخطة على تقديم المساعدة للصومال والبيان التالي (١١٠)

| تثيكوسلوفاكيا | لِالْعَالِ | الماني<br>الإتحادية | الولايات<br>المتحدة | مصر | دول<br>السوق<br>الأوروبية | الإتحاد<br>السوفيتي | الدولة           |
|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------------|---------------------|------------------|
| ۳.            | ٤,٣        | ££,a                | 44, £               | ۸۰  | ۸۲٫۱                      | <b>T\V,</b> 0       | قيمة<br>المساخمة |

وقد اشترطت مصر أن يستخدم هذا القرض في إنشاء مشروعات مشتركة أهمها بجزر حديث ملحق به مجزن تبريد وحفظ، وإقامة مصنع للأسمنت وأخر لحفظ الأسماك وثالث للسكر، كما وافقت الحكومة المصرية على تزويد الصومال بالخبراء المصريين لدراسة المشروعات الصومالية على الطبيعة وخاصة في بحال الزراعة (١١٤). وكذلك زيادة الوردات المصرية من الصومال حتى يتعادل الميزان التحاري بين البلدين حيث كان الميزان التحاري حتى عام ١٩٦٢ عمل لصالح مصر (١١٥). كما نصت الاتفاقية على تمكين الأفراد المصريين من الاشتراك في تمويل بعض المشروعات التي يتفق عليها بين الحكومتين (١١٥).

وبالنظر إلى بحموعة المشروعات التي قررت مصر المساهمة في تنفيذها، نجد أن هذه المشروعات كانت تمدف إلى زيادة الإنتاج الصومالي من المنتجات التي كانت تتربع على قائمة المنتجات المصرية التي تصدر إلى الصومال، وهي الأسمنت وصناعة الغزل والنسيج، إلى حانب بعض المنتجات التي تحتاجها مصر مثل صناعة اللحوم التي كانت تمثل أهم ما تستورده مصر من الصومال على الرغم من إمكانية توفير هذه اللحوم من دول أخرى قريبة مثل ليبيا والسودان، أي أن مصر لم تكن تبحث عن تحقيق مكاسب تجارية من الصومال بقدر ما كانت تهدف إلى تطوير الاقتصاد الصومالي حتى يتخلص من السيطرة الاقتصادية للدول الغربية.

وكانت القروض المصرية تتميز بأن شروطها أيسر من القروض الغربية فقد كانت فائدتما صغيرة، فمثلا القرض الذي قررت مصر منحه للصومال كانت الفائدة السنوية عليه ٢. ٥٪ تقوم الصومال بسداده على سبع سنوات (١١٧٠).

إلى حانب ذلك قامت مصر بتحديد اتفاقية التحارة والدفع في ١٤ يونيو ١٩٦٢، وتم الاتفاق على أن تساهم مصر في إنشاء بعض الصناعات الصغيرة القائمة على الموارد المحلية، كما تم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لدراسة زراعة الموز ونقلة وشحنه وتسعيره وتصريفه وإنشاء شركة ملاحية برأس مال مشترك للقيام بشحن المساشية واللحوم المحفوظة والمسوز (١١٨).

وقد شحعت مصر الصومال على التعامل مع الاتحاد السوفيتي اقتصاديا حتى تحد من سيطرة الغرب الاقتصادية، ولأفضلية العروض السوفيتية عن مثيلتها الغربية حيث كانت أسعار الفائدة على القروض السوفيتية أقل من مثيلتها الغربية فضلا عن عدم ربط هذه القروض بالتزامات سياسية، إلى حانب رؤية مصر أن خطر الاتحاد السوفيتي على الصومال كان أقل من خطر الدول الغربية التي كانت تسعى لربط الصومال بما اقتصاديا وبالسوق الأوروبية المشتركة والتي كانت فرنسا تحمل لوائه لخدمة الدول الأوروبية للتوسع في إنتاج الخامات التي تحتاج إليها دول السوق أو إقامة المرافق اللازمة لتنظيم هذا الاستغلال كإنشاء المطارات أو خطوط الملاحة البحرية أو السكك الحديدية (١١٩)، في الوقت الذي نجحت فيه فرنسا في ضم الصومال إلى مشروع "أور — أفريقيا" الذي كان فرنسا أيضا هي الدولة التي حملت لواء الدعوة له، والذي اتخذ وسيلة تقديم المساعدات لتحقيق أهدافه، وقد حصلت الصومال على مساعدة من هذا المشروع بلغت ثلاثين مليون دولار (٢٠٠٠).

ومع منتصف الستينيات طرأت عدة متغيرات أثرت على علاقة مصر بالصومال اقتصاديا، فقد تعرضت مصر لضغوط اقتصادية حدت من قدرها على تقديم المعونات الاقتصادية أو القروض أو حتى القبول بالتساهل في ميل الميزان التجاري لصالح الصومال، وكان ذلك نتيجة للأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل مصر من نفقات التنمية والنفقات العسكرية الضخمة التي ترتبت على العمليات العسكرية التي اشتركت فيها القوات المسلحة المصرية في اليمن، ثم جاءت هزيمة يونيو لتوجه ضربة قوية لسياسة مصر الخارجية وتضيف عبئا ضخما على كاهلها تجعلها تسخر كافة جهودها لإزالة أثار العدوان والذي كان يعني المزيد من العدوان والذي كان يتطلب إعادة بناء القوات المسلحة وهو ما كان يعني المزيد من القيود التي فرضت على اقتصادها. إلى جانب ارتباط الصومال بالدول الغربية وخاصة من الناحية الاقتصادية، والبيان التالي(١٣١١) يوضح حجم التبادل التحاري بين الصومال وكل من إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا مقارنة بإجمالي الواردات الصومالية خلال الفترة من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٦٩ مقدرة بالمليون دولار:

| 1444   | 1978   | 1477  | 1977   | 1470       | 1476   | 1978   | الدولة           |
|--------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|------------------|
| 0,774  | 0,17   | ٤,١٣٤ | ٤,٦٠٤  | ٤,٩٧       | ٤,٨١١  | 2,717  | إيطاليا          |
| 1,71   | 1,770  | ٠,٩٠٤ | 1,174  | 1, . A . Y | 7,207  | 1,779  | بريطانيا         |
| 1,477  | 1,090  | -,477 | ١٫٠٦٣  | ٠,٨٩٦      | ۰,٥٧٩  | ٠,٦٢٠١ | الولايات المتحدة |
| 14,198 | 17,717 | 18,1  | 18,777 | ۱۷,٤٠٣     | 19,772 | 10,7.1 | جلة الواردات     |

ولم يكن الحال بالنسبة للصادرات يختلف كثيراً عن الواردات، فقد كانت إيطاليا تستحوذ وحدها على ما يقرب من نصف الصادرات الصومالية في حين لم يكن هناك نشاط واضح لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبيان التالي(١٢٢٠) يوضح حجم الصادرات الصومالية لإيطاليا مقارنا بإجمالي حجم الصادرات الصومالية في الفترة من عام ١٩٦٩ مقدرا بالمليون دولار:

| 1414   | 1474   | 1417  | 1977   | 1970   | 1476   | 1444  | العام                         |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| 4,.27  | 7,179  | ŧ,\ŧY | ٥,٢٠٣  | 0,790  | ۰,۷۷۸  | 0,071 | إيطاليا                       |
| 11,2.9 | 1.,271 | 1,717 | 11,541 | 11,1YF | 17,740 | 11,17 | جملة<br>الصادرات<br>الصومائية |

ويلاحظ من هذا البيان تراجع التحارة الصومالية الخارجية بصفة عامة بعد غلق قناة السويس بعد حرب يونيو ١٩٦٧، حيث أدى إغلاق القناة إلى قفل الطريق الرئيسي للبضائع الصومالية إلى أوروبا والولايات المتحدة وهو ما كان يعني أن التحارة الصومالية تضطر لأن تسلك طريق رأس الرجاء الصائح، وهو ما أدى لزيادة تكلفة النقل بدرجة كبيرة فضلا عن الوقت الزائد، وقد أثر كل ذلك سلبا على الصادرات الصومالية.

ولذلك كله اتصفت حركة التبادل التحاري بين مصر والصومال خلال الفترة 1970 - 1979 بعدم الاستقرار مع تناقص كبير في الواردات المصرية من الصومال والبيان التالي (١٢٦) يوضح حركة التبادل التحاري بين البلدين خلال الفترة من عام 1970 حتى عام 1979 مقدرة بالجنيه المصري:

| 1474  | 1974   | 1417   | 1477   | 1970   | العام    |  |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
| 0Y77A | AIFIYO | 79.077 | 101974 | 77888  | الصادرات |  |
| T.Y   | 107.7  | 0117A  | 787190 | £434Y+ | الواردات |  |

ويلاحظ من هذا البيان التغيير الكبير الذي حدث في ميزان التبادل التحاري بين مصر والصومال لصالح مصر، إذ انخفضت الواردات المصرية من الصومال بصورة كبيرة، كما يلاحظ أن الصادرات المصرية للصومال تراجعت في عام ١٩٦٩ إلى حد كبير

وذلك يرجع إلى المشاكل الكثيرة التي عانت منها الصومال في ذلك الوقت ودفعتها إلى عاولة التقرب من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي كانت تحاول اقتناص الفرص مستغلة عروض المساعدات والحوافز الاقتصادية الكبيرة للصومال لإنجاح مساعيها في إقرار تسوية للمشاكل المعلقة بينها وبين إثيوبيا في قضية أوجادين (١٢٤).

وخلال السنوات التسع التي أعقبت استقلال الصومال حتى حدوث انقلاب سياد بري في أكتوبر عام ١٩٦٩، ساهت مصر في دعم الاقتصاد الصومالي عن طريق تقلم القروض الميسرة أو المعونات، والبيان التالي(١٢٥) يوضح حجم القروض التي تلقتها الصومال من مصر والدول الأخرى خلال الفترة من عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٩ مقدرة بالمليون دولار:

| مصر  | ألمانيا الغربية | الصين | الولايات<br>المتحدة | الاتحاد<br>السوفيتي | الدولة      |
|------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|
| 11,7 | 17,0            | 1.4   | 19,87               | 70,77               | قيمة القروض |

كما قدمت مصر للصومال منحا مالية، ولكن بقيم محدودة لم تكن تقارن بما قدمته الدول الأخرى نتيجة لظروف الاقتصاد المصري، والبيان التالي<sup>(١٢٦)</sup> يوضح قيمة المنح التي حصلت عليها الصومال من الدول الغربية والأمم المتحدة من الاستقلال حتى عام ١٩٦٩مقدرة بالمليون دولار أمريكي:

| بريطانيا | السوق<br>الأوروبية | الأمم<br>المتحدة | الولايات<br>المعدة | إيطاليا | इद्गा इक्ष्म |
|----------|--------------------|------------------|--------------------|---------|--------------|
| 17,7     | <b>۲۷,</b> ۲۷      | 78,7             | ٥٢,٦               | 1-7,4   | قيمة المنح   |

كما كانت مصر تقدم للصومال صوراً أخرى من المساعدات مثل المساعدات التي قدمتها في نحاية عام ١٩٦١ وبداية عام ١٩٦٢ عندما حدثت سيول مدمرة أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، فسارعت مصر إلى إرسال المعونات الاقتصادية والغذائية، ونشرت الصحف المصرية دعوات للتبرع لمساعدة الصومال (١٢٧٠).

# أثر التحولات السياسية في مصر والصومال على علاقاهما الاقتصادية خلال الفترة من ١٩٧١ - ١٩٨١:

في أعقاب انقلاب سياد بري في أكتوبر عام ١٩٦٩، حدثت عدة أمور أثرت على العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال فقد شهدت تلك الفترة تذبذبا كبيرا في العلاقات الاقتصادية بينهما، نتيحة تأثرها بالعوامل السياسية واختلاف السياسة الخارجية لكل منهما، فضلا عن التغيرات السياسية التي شهدتما منطقة القرن الأفريقي نفسها.

فحتى عام ١٩٧١ ظلت مصر تدعم جهود الصومال للاعتماد على الذات لتفويت الفرصة على الدول الغربية لاستغلال تخلفها الاقتصادي، فكان لمصر في الصومال حتى ذلك الوقت ٣٤٢ خبير منهم ٣٣٠ من الفنيين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية (١٢٨).

وقد ظلت إيطاليا حتى ذلك الوقت تستحوذ على نسبة كبيرة من التعاملات المتحارية الصومالية، إذ كانت تستحوذ على ٨٠ ٪ من صادرات الموز الصومالي، وإن كانت قد ألغت الحماية التي كانت تكفلها له مما أثر على الاقتصاد الصومالي الذي كان يعاني من أثار إغلاق قناة السويس مما تسبب في انخفاض الأرباح التي كانت تحصل عليها الصومال لارتفاع تكلفة النقل (١٢٩).

كما شهدت الصومال العديد من التحولات السياسية التي أثرت على العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر، وكان من بينها تحول سياد بري إلى الاشتراكية وتأميم المؤسسات والممتلكات في الصومال، وزيادة علاقاته مع الاتحاد السوفيتي الذي انتهز الفرصة للقضاء على النفوذ الغربي في الصومال، بعد محاولات استمرت طوال السنوات التي أعقبت الاستقلال قدم خلالها الكثير من المساعدات للصومال (١٣٠٠).

وقد تواكب ذلك مع تغير السياسة المصرية في أعقاب تولي السادات حكم مصر في سبتمبر ١٩٧٠، وتردي العلاقات المصرية السوفيتية بصورة مطردة مع مرور الأيام، وبالتالي أصبحت مصر والصومال تسيران في طريقين متناقضين، وقد انعكس ذلك على التبادل التجاري بين الصومال والاتحاد السوفيتي إذ أصبح الاتحاد السوفيتي هو أكبر الدول المتعاملة مع الصومال، والبيان التالي (١٣١٠) يوضح حجم التبادل التجاري بين الصومال والاتحاد السوفيتي خلال الفترة من عام ١٩٧١ حتى عام ١٩٨١ مقدرة بالمليون دولار:

| ۸۱   | ٨٠   | 74   | YA   | YY   | 77   | Yo   | Y£   | ٧٣     | 77   | ٧١   | المام    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|----------|
| ٠,٠٤ | 1,18 | ٠,٠٢ | ۲,۲  | 1,11 | ٤,٨٨ | T,TE | 74,4 | ٧,٩٨   | ۲,۲  | ٠,٤٧ | الصادرات |
| ٠,٧٨ | ٠,٠٦ | 1,27 | YY,A | 14   | 11,4 | 14,1 | ۲-,۲ | Y, £ £ | 1,·Y | ٣    | اأواردات |

وعندما تدهورت العلاقات المصرية السوفيتية في أعقاب حرب أكتوبر وتوطدت العلاقات المصرية السعودية اتفقت أهدافهما على مقاومة النفوذ السوفيتي المتزايد في الصومال، وكان من بين الوسائل التي اتبعت في هذا الإطار تقديم المساعدات المالية لها، ولما كانت ظروف مصر الاقتصادية خاصة بعد حرب أكتوبر لا تمكنها من توفير أموال تدعم بحا الصومال أو أن تنمي تجارقا معها، قامت السعودية بذلك الدور وبحرور الوقت أصبحت السعودية تستحوذ على معظم الصادرات الصومالية، والبيان التالي(١٣٢١) يوضح حجم التبادل التحاري بين الصومال والسعودية خلال الفترة من عام ١٩٧١ حتى حجم البادل المليون دولار:

| ٧٨   | YY   | ٧٦   | Yo   | ٧٤   | ٧٣   | ٧٧   | ٧١   | العام    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 91,8 | ٤١,٩ | ٤٨,٥ | ٥٦,٨ | ۲۰,۲ | ٣٠,٩ | 77,4 | 17,1 | الصادرات |
| ۲, ٤ | ۲,۱  | ١,٤  | ١,٢  | ٠,٩  | ٠,٤  | ٠,١  | ۸٫۰  | الواردات |

ويتضح من هذا البيان تصاعد الصادرات الصومالية للسعودية بدرحة كبيرة حتى أن السعودية أصبحت المستورد الأول للمنتحات الصومالية، فظل الميزان التحاري لصالح الصومال بفارق ضخم.

أما مصر فقد أثرت عليها الضغوط الاقتصادية التي عانت منها مع استمرار الصراع مع إسرائيل، إلى حانب تأثر الاقتصاد الصومالي بالصراع مع إثيوبيا نتيجة للحرب في أوجادين ونفقات التسليح التي استلزمتها هذه الحرب، فزاد الدين الخارجي على الصومال بدرجة كبيرة في نماية السبعينيات (١٣٣).

وقد تسببت تلك الأوضاع في حدوث تراجع كبير في اقتصاديات كل من مصر والصومال والدول العربية غير المصدرة للبترول عموماً في النصف الثاني من السبعينيات فتضاعفت أرقام العجز عاما بعد عام (١٣٤).

وظلت حركة التبادل التجاري مع الصومال متذبذبة ومحدودة نتيجة للعوامل السابقة فضلا عن العوامل السياسية التي أفقدت مصر حماسها لتدعيم الروابط الاقتصادية

معها، والبيان التالي (۱۳۰ يوضح حركة التبادل التحاري بين البلدين خلال الفترة من عام ١٩٧١ حتى عام ١٩٨١ مقدرة بالمليون حنيه مصري:

| ۸۱ | ტΑ• | 74 | ٧٨ | <b>YY</b> | ٧٦ | Yo | Y1 | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | العام    |
|----|-----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----------|
|    |     |    |    |           |    |    |    |    |    |    | الصادرات |
|    |     |    |    |           |    |    |    |    |    |    | الواردات |

ويتضع من هذا البيان تضاؤل حجم التحارة بين مصر والصومال في السبعينيات وتراجعها عما كانت عليه حلال فترة الستينيات ويعكس ذلك تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بطبيعة العلاقات السياسية بينهما (١٣٦١) كما يتضح ازدياد الواردات المصرية في نماية السبعينيات على أثر حروج الاتحاد السوفيتي من الصومال.

### ثالثا: العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتى:

كانت جيبوتي أقل أقطار القرن الأفريقي حظا في علاقاتما الاقتصادية مع مصر على الرغم من موقعها الاستراتيجي الهام على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وذلك بسبب ظروفها الخاصة التي كانت تتمثل في الاحتلال الفرنسي لها(١٣٧٧).

وكانت السياسة التحررية التي اتبعتها مصر بعد ثورة يوليو وموقفها من حركسات التحرير وخاصة الثورة الجزائرية، قد أدت إلى تردي العلاقات السياسسية بينسها وبسين فرنسا، وبالتالي تأثر التبادل التحاري بين مصر وحيبوتي، بل أن فرنسا عملست علسى تشجيع إسرائيل على اتخاذ جيبوتي قاعدة تجارية تنطلق منها إلى داخل القارة الأفريقيسة نكاية في مصر وحتى تبقى على نفوذها فيها (١٣٨).

<sup>(\*)</sup> وحد الباحث اختلافا في البيانات التي أصدر قما الجهات المصرية عن حركة التبادل التحاري بسين مصر والصومال في بعض الأعوام ، فقد اختلفت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عسن تقرير بحلس الشورى المصري في دورة انعقاده العادية الثالثة في أكتوبر ١٩٨١ ، فبينما جاء بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي النبادل التحاري بين مصر والصومال في ١٩٨١،١٩٨٠ كانست المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي النبادل التحاري بين مصر والصومال في مناك أي تبادل تجاري بين مصر والصومال في هذين العامين ، كما كان هناك خلاف بين هذه الأرقام وبين البيانات التي حاءت في الكتساب السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة ، ولكن جميع هذه الإحصائيات كانت تعطى نفس السدلالات ، وهسي السنوي الذي تصدر بين البلدين عما كان عليه في الستينيات وضالة حجمه و تذبذب قيمه من عام لأعر.

ففي عام ١٩٥٢ سمحت فرنسا لشركة انكودا الإسرائيلية بإنشاء مصنع للحوم في ميناء حيبوتي على بعد أمتار من الرصيف يتسع لخمسة آلاف رأس، كما أنشأت عدة حظائر لتحميع الأبقار وبحزر خاص بها، وقد حاولت الشركة في بادئ الأمسر إخفاء هويتها تفادياً لكراهية السكان لإسرائيل، فزعموا ألها شركة فرنسية، تصدر اللحوم إلى أوروبا (١٣٩).

كما منحت فرنسا لإسرائيل امتيازات إضافية في ميناء حيبوتي في عام ١٩٥٦ طبقاً لاتفاق وقع بينهما، وبذلك وجدت إسرائيل متنفساً لما تعانيه من حصار اقتصادي فرضته عليها الدول العربية من خلال نشاط مكاتب المقاطعة العربية (١٤٠٠). إلى جانسب ذلسك كانت فرنسا من ناحية أخرى تسعى لإعطاء امتيازات جمركية في ميناء جيبوتي لإثيوبيا (١٤١).

وكانت مصر ترصد التعاون الفرنسي الإسرائيلي في جيبوتي وتحاول عرقلته، ففي عام ١٩٥٨ وصلت إلى الحكومة المصرية أنباء عن وجود بنك يسمى " بنك الهند الصينية " في جيبوتي وأن معظم أموال هذا البنك إسرائيلية وأنه يتعامل مع البنوك والشركات الإسرائيلية التي لها نشاط في أفريقيا، وكان لهذا البنك فرع في مدينة جددة السعودية، فقامت مصر بكشف حقيقة نشاط البنك ومحاصرة نشاطه، كما نشطت الإذاعة المصرية لكشف التعاون الفرنسي الإسرائيلي لأهالي جيبوتي (١٤٢٦).

ونتيجة لكل الظروف السابقة كان نشاط مصر في التبادل التجاري مع حيبوتي محدودا، وكانت أهم ما تستورده منها الأبقار بينما كانت تصدر لها منتجات متنوعة مثل المنسوجات والأسمنت والأحذية وغيرها، وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي عام ١٩٥٩ مبلغ ٢٥,٢٠٦ ألسف حنيه بينما بلغ ٢٦,٥٣٦ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٣٦,٥٣٦ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٣٦,٥٣٦ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٣١٠٥٣٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥,٢٠٦ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥,٥٣٦ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥٠٥٠٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٠٥٥٠٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥,٥٣٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥,٥٣٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات ٢٥٠٥٠٠ ألسف حنيه أينما بلغست السواردات المرادة المرادة

وكانت جيبوتي من الموانئ الهامة التي تعتمد على عبور السفن التي تتوقف فيها للتموين، لذلك عندما أغلقت قناة السويس بعد حرب ١٩٦٧ تأثرت بدرجة كبيرة حيث أنما عانت عجزاً في الشهور التالية وحتى نحاية العام بلغ عشرة ملايين جنيه (١٤٤٠) واستمر ذلك العجز طوال فترة إغلاق القناة والبيان التالي (١٤٠٠) يوضح نشاط ميناء جيبوتي قبل وبعد إغلاق قناة السويس سواء بعدد السفن التي تعامل معها أو بحمولتها:

| الحمولة        | عدد السقن | المام |  |  |
|----------------|-----------|-------|--|--|
| ۲٫۱ ملیون طن   | T.V.      | 1470  |  |  |
| ٠,٨٨٣ مليون طن | 4         | 1474  |  |  |

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا في النصف الساني من السبعينيات، واتجاه فرنسا لمنح حيبوتي استقلالها، فقد ظلت حركة التبادل التحاري بين مصر وجيبوتي منعدمة، فلم تشهد الفترة من ١٩٧١ حتى ١٩٧٧ أي نشاط تحساري يذكر بين البلدين، ولكن بعد الاستقلال بدأت حركة التبادل التحاري تنشط ولكن في حدود ضيقة، والبيان التالي (١٤١١) ويوضح حركة التبادل التحاري بين البلسدين خسلال الفترة من عام ١٩٧٨ حتى عام ١٩٨١ مقدرة بالجنيه المصري:

| 1941 | 194. | 1444    | 1974 | السنة    |
|------|------|---------|------|----------|
| 7    | -    | <b></b> | 9    | الصادرات |
| 14   | ٤٠٠٠ | 17      | A9   | الواردات |

وكانت حيبوتي في أعقاب الاستقلال تتطلع للحصول على مساعدات مالية مسن الدول العربية ولكن ظروف مصر الاقتصادية لم تكن تسمح لها في ذلك الوقت بتقلم مثل هذه المساعدات، ولكنها عملت على أن توفر لجيبوتي الخبراء المصريين في كافسة المجالات، ففي عام ١٩٨١ أوفدت مصر اثنا عشر خبيرا مصريا إلى حيبوتي عن طريق الصندوق المصري للمعونات الفنية للدول الأفريقية (١٤٧٧).

يتضح مما سبق حرص مصر على الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية مع كافة أقطار منطقة القرن الأفريقي، وحاولت أن تكون العلاقات الاقتصادية سببا في تحسين العلاقات السياسية مع إثيوبيا ولكنها لم تحقق في هذا السبيل الكثير من النحاح بسبب العديد من العقبات التي واجهتها سواء من إثيوبيا نفسها أو من الولايات المتحدة وإسرائيل، كما حاولت مصر أن تساعد الصومال قبل استقلالها وبعده على التخلص من سيطرة الدول الغربية الاقتصادية عن طريق مساعدتها على تطوير اقتصادها وتنمية التبادل التحاري معها ولكن ارتباط الصومال بالدول الغربية ثم بالاتحاد السوفيتي أثر إلى حد كبير على علاقاتما الاقتصادية مع مصر، إلى حانب ذلك لم تتمكن مصر من القيام بدور كسبير في بحال العلاقات الاقتصادية بينها وبين جيبوتي بسبب الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى عام العلاقات الاقتصادية بينها وبين جيبوتي بسبب الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى عام

### هوامش الفصل الخامس

- (۱) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ۱۳۳٤، ملف رقم ۱۸/٤/۱۳۰: ملف العلاقات التحارية بين مصر والحبشة، رسالة من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزار ة الخارجية، بتاريخ ۱۸ أكتوبر ۱۹٤٨.
  - (٢) نفسه.
- (٣) كان هناك خلاف بين ما تصدره مصلحة الإحصاء المصرية من بيانات وبين التقارير الاقتصادية التي تصدرها اليوبيا، وقد اعتمد الباحث على البيانات التي تصدرها الجهات المصرية.
- (٤) هذا البيان نقلاً عن: محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقم ١٨/٤/١٣٠: العلاقات التحارية بين مصر والحبشة، تقرير مصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة الاقتصاد الوطني عن حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيريا خلال السنوات ٤٩-١٩٥١، بناريخ ١١ فيراير٢٥٠٠.
  - (٥) نفسه.
  - (۱) نفسه.
- (٧) هذا البيان نقلاً عن: محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١١٩٣، ملف رقم ٧/٦٨/٨٠: زيارة إمواطور أثيوبيا لمصر، حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيوبيا عام ١٩٥٢.
- (٨) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥٠، عفظة ٧٨، ملف رقم ١، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى الخارجية، بتاريخ ٨ فيراير ١٩٥٥.
- (٩) محافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظ ٨٠، تقرير من السفارة المصرية بأديس أبابا عن شركات مساهم كما مصريين، بتاريخ ١ مارس ١٩٥٧.
- (١٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقّم ٢٨/٤/١٣٠: العلاقات التحارية بين مصر والحبشة، من وزارة الخارجية إلى سفير مصر في أديس أبابا، بتاريخ ١٩صــــــــ ١٩٥١.
- (۱۱) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم ٥٠، عفظ ٨٧، ملف رقم ١، التقرير الاقتصادي العام لأثيوبيا عن سنة ١٩٥٤، بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٥.
- (۱۲) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٢٦ ج٢: التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من وكيل وزارة التحارة والصناعة إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩ أكتوبر ١٩٥٤.
- (١٣) محافظ أرشيف البلدان، تحافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٣٦ ج٢: التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيسل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩٠٤كتوبر١٩٥٤.
- (١٤) عافظ أرشيف البلدان، عمافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٢٦ ج٢: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٥٥.
- (١٥) هذا البيان نقلاً عن: محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٩٣، ملف رقم ٧/٦٨/٠: زيارة الإمبراطور إلى مصر، حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيوبيا خلال الفترة من ٥٣-١ (ق. ١٩٥٦/٨/٣١).
- (١٦) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢٥ ج٢:

- التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، مذكرة إدارة الأبحاث بوزارة الخارحية، يتاريخ ٢١ يوليو ١٩٥٥.
- (۱۷) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، قيلم رقم ٥١، محفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢ ج٢: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السغير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٥٥.
- (۱۸) محافظ وزارة الخارجية، تحفظة رقم ۱۳۳۵، ملف رقم ۱۸/٤/۱۳۰: العلاقات التحارية بين مصر والحبشة، تقرير حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيوبيا خلال السنوات ١٩٥١-١٩٥١ فسي ١٩٥٢/٢/١١.
- (١٩) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظه ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢٥ ج٢: التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، مذكرة إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية، بتاريخ ٢١ يوليو ١٩٥٥.
- (٢٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٨٣٠، ملف رقم ١٣/١٢٣/١٤٠ ج٢: العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأخرى، رسالة من السفارة العراقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتاريخ ١٣ أبريل ١٩٥٨.
- (۲۱) محافظ وزارة الخارجيّة، محفظة رقم ۸۳۰، ملف رقم ۱۳/۱۲۳/۱٤۰ ج۲: العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل واللول الأخرى، من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ أغسطس ۱۹۵۷.
- (۲۲) درست إسرائيل السوق الإثيوبية ووحدت أنه يوحد به ١٩ مليون رأس ماشية جاهزة للتصدير و ١٠٣ مليون رأس ماشية جاهزة للتصدير و ١٠٣ مليون رأس من إريتريا فقررت إنشاء شركة في أسمره وحييوتي وكان معدل الإنتاج الماشية ومصنعين لتعليب وتجميد اللحوم في كل من أسمره وحييوتي وكان معدل الإنتاج ١٣/١٢/١٤٠ رأس / يوم. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٢، ملف رقم ١٢/١٢٢/١٤٠ ج٢: تقارير سفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٤ يناير١٩٥٧.
  - (۲۳) نفسه
- (٢٤) عز الدين فوده، العلاقات الإثيوبية العربية، محلة الأهرام الاقتصادي، العدد ٩١، يونيو ١٩٥٩، ص ١٥.
- (٢٥) حامد مصطفى الغماز، العلاقات التحارية بين الإقليم الجنوبي وأثيوبيا، بحلة الأهرام الاقتصادي،
   العدد ١٣٣، مارس ١٩٦١، ص ٢٢.
  - (۲۱) نفسه.
  - (۲۷) تقسه.
  - (٢٨) عز الدين فوده، العلاقات الإثيوبية العربية، ص ١٥.
  - (٢٩) هذا البيان نقلاً عن: حامد مصطفى الغماز،العلاقات التحارية بين الإقليم الجنوبي وأثيوبيا، ص٢٢.
- (٣٠) عز الدين فوده، العلاقات الإثيوبية العربية، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد ٩١، يونيو ١٩٥٩، ص ١٥.
- (٣١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٧، ملف رقم ١٣/١٢٣/١٤٠ ج٢: تقارير سفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٤ يناير١٩٥٧.
- (٣٢) البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: United Nations Yearbook of International Trade

Statistics, Vol.1958, p. 193.

- (٣٣) ترتب على قيام الاتحاد بين إريتريا وأثيوبيا أن استولت أثيوبيا على أهم المصالح والمرافق ذات الإيراد مثل الجمارك والسكك الحديدية والتلغراف وغيرها و لم تترك لحكومة إريتريا سوى الضرائب المحلية كما فرضت تعريفة مرتفعة للحمارك تعادل ما كانت تفرضه في أراضيها وتفوق ما كان مفروضا قبل الاتحاد وكان من نتيحة ذلك ارتفاع الأسعار إلى الضعف وتسبب ذلك في غضب السكان وكساد الكثير من الأعمال كما أدى إلى هجرة عدد كبير من الإيطاليين بعد تصفية أعمالهم. عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ٢٥٢٢، ملف رقم من الإيطاليين بعد تصفية أعمالهم.
- (٣٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٥٨٥ : مركز إريترياً السياسي بعد عام ١٩٣٩، مذكرة من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ ديسمبر١٩٥٣.
- (٣٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٣/٩٣/٢ ج١، مذكرة إدارة الشئون الأفريقية بشأن إريتريا، بتاريخ ٢٨ ديسمبر١٩٥٣.

(36) Abd El-Moeim, A., op. cit., p. 283.

- (٣٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٥: مركز إريتريا السياسي بعد عام ١٩٣٩، مذكرة من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ ديسمبر١٩٥٣.
- (٣٨) عبد المنعم الحصري، تغلغل إسرائيل في أفريقيا، مجلة لهضة أفريقيا، العدد ٥٠، يناير ١٩٦٢، ص ١٥.
- (٣٩) مكرم سويحة بخيت، أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي ٣٠-١٩٧٤، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٨٨، ص ؛ وزارة الحارجية، بحموعة المعاهدات لعام ١٩٥٩.
  - (٤٠) حامد مصطفة الغماز، المرجع السابق، ص ٢٣.
  - (٤١) نشرة بنك مصر، النشرة الاقتصادية ، السنة الخامسة العند الأول يونيو ١٩٦٠، ص ٣٤.
    - (٤٧) نفسه.
    - (27) الأهرام، عدد ٢٧ أكتوبر ١٩٥٩.
- (٤٤) مكرم سويمة بخيت، أثيوبيا في عصر هيلاسلاسي ٣٠-١٩٧٤، ص ٣٥٧ ؛ وزارة الخارجية، مجموعة المعاهدات ١٩٦١.
  - (20) الأخبار، عدد ١٤ فيراير ١٩٦٤.
  - (٤٦) الأخبار، عدد ١ مارس ١٩٦٤.
- (٤٧) مكرم سويحة بخيت، أثيوبيا في عصر هيلاسلاسي ٣٠–١٩٧٤، ص ٣٥٩ ؛ وزارة الحارجية، مجموعة المعاهدات ١٩٦٥.
  - (٤٨) الأهرام، عدد ١٩ يونيو ١٩٦٥
  - (٤٩) الأهرام، عدد ١ يونيو ١٩٦٥.
  - (٥٠) الأهرام، علد ٩ يونيو ١٩٦٣.
  - (٥١) الأهرام، علد ٧ توفير ١٩٦٦.
  - (٥٢) الأهرام، عدد ٩ يونيو ١٩٦٣.
- (٥٣) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، محفظة ٨٠، ملف ٣/٧/٢٦ ج٢: التقارير للمعتلفة لمنارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ مارس ١٩٥٨.
- United Nations Yearbook of International :ليان من إعداد الباحث استنادا إلى: المجانبان من إعداد الباحث استنادا

Trade Statistics, Vol. 1965, New York 1959, p. 193.

(٥٥) كانت مصر تبع في ذلك الوقت سياسة تعتمد على إظهار مدى النجاح الذي تحققه في كافة المحالات وعصوصا المحالات الصناعية، حيث كانت تحرص على أن تشمل زيارات هيلاسلاسي المتعددة لها زيارة المشروعات الصناعية الضخمة مثل صناعات الحديد والصلب والصناعات الحربية، حتى أن شغف هيلاسلاسي دفعه إلى القيام بزيارة موقع العمل في السد العالي أثناء زيارته لمصر في عام ١٩٦٦ على الرغم مما يحمله في صدره تجاه هذا المشروع. الأهرام، عدد ١٠ سبتم ١٩٦٦ على الرغم مما يحمله في صدره تجاه هذا المشروع.

(56) Abdel-Moneim, A., op. cit., p. 279.

- (۵۷) عصام محسن الجبوري، العلاقات العربية الأفريقي ١٩٦١ ١٩٧٧، وسالة ماحستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث العربية، بغداد ١٩٧٨، ص ٤٨٠.
  - (٥٨) الأهرام،عدد ١١ يوليو ١٩٦٨.
- (٥٩) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عواطف عبد الرحمن، حلمي شعراوي، المرجع السابق، ص٦٤-٣٦ ؛ محدي حماد، إسرائيل وأقريقيا: دراسة في إدارة الصراع الدولي، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٦، ص ٧٤.
- (٦٠) لطفي عبد العظيم، الصادرات المصرية وتوزيعها الجغراني، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد
   ٢٠٤، يوليو ١٩٧٢ ص٩.
- (٦١) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية للتحارة الخارجية، أعداد متفرقة ؛ تقرير مجلس الشورى المصري، دور الانعقاد العادي الثالث، لجنة الشئون العربية والأمن القومي، ٢٤ أكتوبر ١٩٨٢.
- (٦٢) سعيد عبد المقصود محمد إسماعيل، تجارة مصر الخارجية مع دول حوض النيل: دراسة تحليلية للتبادل التحاري بين مصر ودول حوض النيل من السلع والخدمات خلال الفترة من ١٩٧٠ ١٩٨٨ ١٩٨٨ عن ٤٣٦.

(63) Lefort, R., op. cit., p. 52.

- (١٤) عصام محسن الجبوري، المرجع السابق، ص ٥٢٠.
- (٦٥) طاهر كنعان، البعد الاقتصادي للعلاقات العربية الأفريقية المعاصرة، عبد الملك عوده، العرب وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحسدة العربية، ١٩٨٤، ص. ٤٦٠ ٤٦٠ .
  - (٦٦) عصام محسن الجبوري، المرجع السابق، ص ٥٣٠.
- United Nations Yearbook of International : البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: (٦٧) Trade Statistics, Vol.72-73, p. 252, Ibid., Vol. 1977, p. 362, Vol. 1980, p. 32, Vol. 1981, p.365.
- (٦٨) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٧٦، ملف رقم ٣٨١، ١٠٢١، ١٠ افتراح إنشاء قنصلية مصر في مقديشيو، مذكرة إنشاء تبابة قنصلية مصرية في مقديشيو (بالصومال الإيطائي): العلاقات التحارية بين مصر والصومال الإيطائي، بتاريخ يناير ١٩٥٣.
- (٢٩) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقم ١٤٢/٤/١٣، مذكرة عن المسائل المعتلفة الخاصة الحتلفة الخاصة المحال تحت الوصاية الإيطالية، بتاريخ ١ فيراير١٩٥٣.
- (٧٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٤، ملف رقم ١٣٠ /١٤٢ ، مذكرة بشأن العلاقات التحارية بين مصر والصومال، بتاريخ ٢٧ سبتموع ١٩٥٥.

- (٧١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٨٢، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ١: تقارير مكتب مصر في الصومال تحت الوصاية، تقرير الدرة الثانية عشر لمحلس الوصاية (نيويورك يونيو يوليو ١/٩٥٣) فيما يتعلق بأرض الصومال تحت الوصاية الإيطالية.
- (۷۲) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقم ٤/١٦/١، مذكرة وزارة الخارحية رقم ١٩٩١ بشأن العلاقات التحارية بين مصر والصومال، بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩٥٤.
- (٧٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٥: المحلس الاستشاري للوصاية على الصومال، رسالة من مندوب مصر في المحلس الاستشاري بالصومال الإبطالي إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ سبتمبر ١٩٥٥.
- (٧٤) تمام همام تمام، تطور حركة الجهاد الوطني في الصومال ١٩٠٠-١٩٦٠، دار النهضة العربية. القاهرة ١٩٨٣، ص ١٤٠.
  - (٧٥) نفسه، ص ١٣٩-٠١٠ ؛ حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٣٧٨.

#### (76) Somalia, The Economy:

http://www.mongaby.com/reference/countrystudies/somalia/inde.html.

- (۷۷) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ۱۲۰۳، ملف رقم ۱۹۳/۲۱/۳۷ ج ۳: سياسة مصر الأفريقية، مذكرة مقدمة لوزير الحارجية بشأن المقترحات الحاصة بتقوية العلاقات بين مصر والصومال، بتاريخ ۲۰ مارس ۱۹۵۲.
- (۷۸) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم ٤٩، محفظة ٧٦، ملف (١)، مذكرة إدارة الشعون الأفريقية بوزارة الخارجية، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٥٧.
- (۷۹) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٩٣/٢١/٣٧ ملف رقم ١٩٣/٢١/٣٧ ج ٣: سياسة مصر الأفريقية، مذكرة من مكتب الرئيس للمعلومات إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ أبريل ١٠ المريل ١٠٠٠.
  - (۸۰) نفسه.
- United Nations year book of the International : البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: (١٨) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: Trade Statistics 1958 p. 458; Ibid., 1959, p. 467.

#### (82) Ibid.

- (٨٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٤: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، مذكرة بشأن المعونة المالية والاقتصادية إلى الصومال، بتاريخ يناير
- (٨٤) تمثلت هذه المشروعات في إقامة بعض السدود على الألهار لتخزين المياه وحفر عدد من الآبار في شمال الصومال لأغراض الرعي، كما مولت من هذه المساعدات استقدام خبراء أمريكيين لتحسين حالة الثروة الحيوانية، وإقامة بعض الصوامع لتخزين القمح. محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، قيلم ٥٠، محفظة ٣٤، ملف ٣/٧/٢٢٥، مذكرة من القنصلية المصرية محفظ أديس أبابا، قيلم ١٩٥٧، الوضع في الصومال، بتاريخ ١٩ سبتمبر ١٩٥٧.
- (٥٥) محافظ وزارة الحارجية، عفظة رقم ١٣٢٠، ملف رقم ١/٤٨/٩٤: بعثات التبشير المسيحية، تقرير وزارة الحارجية عن النفوذ الأمريكي في الصومال استنادا إلى تقرير ممثل مصر لدى المحلس الاستشاري للصومال، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٧.
- (٨٦) قلمت الولايات المتحدة خلال عام ١٩٥٧ مبلغ ١,٢ مليون دولار، وقد بلغ إجمالي ما قلمته خلال الفترة من ١٩٥٤ حتى تحاية عام ١٩٥٨ مبلغ ٨٨٠ ألف جنية مصريا، أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم ٤٩ ، محفظة ٢٦، ملف (١)، رسالة من مكتب مصر في

- الصومال إلى وزارة الخارجية، بتاريخ يناير ١٩٥٨.
- (۸۷) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢٠، ملف رقم ٦/٤٨/٩٤: بعثات النبشير المسيحية، تقرير وزارة الخارجية عن النفوذ الأمريكي في الصومال استنادا إلى تقرير ممثل مصر لدى المحلس الاستشاري للصومال، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٧.
- (۸۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱/٦٩/۱۳ من منف رقم ١/٦٩/١٣ ج ٤: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، رسالة من مندوب مصر في المجلس الاستشاري إلى وزارة الخارجية بشأن مستقبل الصومال وحاجته إلى معونة مالية دولية تساهم فيها مصر، بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٥٦.
- (٨٩) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم ٤٩، محفظة ٧٦، ملف (١)، رسالة من وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم في الأمم المتحدة، بتاريخ ٢١ أكتوبر١٩٥٧.
- (٩٠) أحمد شيخ موسى الأزهري، الصومال يواجه المصاعب، محلة تمضة أفريقيا، العدد ٢٩، أبريل ١٩٦٠، ص ١٠.
- (91) Nations year book of the International Trade Statistics 1959 p. 101.
  - (٩٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٥: المحلس الاستشاري للوصاية على المصومال، رسالة من مندوب مصر في المحلس الاستشاري بالصومال الإيطالي إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٨ فواير ١٩٥٦.
  - (٩٣) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم ٤٩ ، محفظة ٧٦، ملف (١)، مذكرة إدارة الشون الأفريقية بشأن تقوية العلاقات بين مصر والصومال تحت الوصاية، بتاريخ ٢٩ سيتمو١٩٥٧.
    - (٩٤) أحمد شيخ موسى الأزهري، المرجع السابق، ص ٧-٨.
  - (٩٥) لجنة كتب سياسية، أفريقيا والاستقلال الاقتصادي، مجموعة كتب سياسية، العدد ٣٥٠، الدار القومية للطباعة والنشر ب.ت ن، ص ٧١.
    - (۹۱) تقسه، ص ۸.
  - (٩٧) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم ٤٩ ، محفظة ٧٦، ملف ٢/٨١/٧٧٣ ج ٢،، تقارير مكتب مصر في الصومال، رسالة من مكتب مصر بالصومال إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٣ أكتوبر١٩٥٨.
  - (٩٨) كانت الحكومة الإيطالية تقدم للصومال معونة مالية كبيرة منذ بداية الانتداب لسد العموز في الميزانية الصومالية ولكن مع اقتراب موعد الميزانية الصومالية ولكن مع اقتراب موعد الاستقلال أخذت المساعدة الإيطالية تتضاءل مساهمتها في إجمالي الميزانية نتيجة توسع الاقتصاد الصومالي النسبي والميان التالي يوضح ذلك:

| 1909 | 1904         | 140.         | السنة                                                    |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 777  | % <b>o</b> Y | % <b>Y</b> £ | نسبة المعونة الإيطالية إلى<br>إجمالي الميزانية الصومالية |

وقد بلغت تلك المساعدات في عام ١٩٥٨ حواني ١٠ ملايين شلن صوماني من إجماني الموازنة الصومالية التي كانت تبلغ ٦٠ مليون شلن صوماني أي ما يعادل ١,٣٣٨ مليون دولار، كما قدمت عشرة ملايين شلن صوماني أخرى للتنمية الاقتصادية أي أن إجماني ما يعادل قدمته إيطانيا للصومان عام ١٩٥٨ كان يقدر بعشرين مليون شلن صوماني أي ما يعادل

٩٨٦ ألف جنية مصري. عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٣٦٧، ملف رقم ١٧٣٦م الإداري العام للصومال، ١٧/٣٦٩/٢ ج١، خطاب السفير ماريو دي استيفانو الحاكم الإداري العام للصومال، بتاريخ ٢٩ أكتوبر١٩٥٨ في افتتاح الدورة الثانية للحمعية التشريعية للصومال الإيطالي.

(٩٩) عانظ آرشیف البلدان، عافظ الصومال، فیلم ٤٩ ، عفظة ٧٦، ملف ٣/٨١/٧٧٣ ج ٢٠ ثقاریر مکتب مصر یالصومال إلی وزارة الخارجیة، بتاریخ ۲ دیسمبر ۱۹۰۸.

(١٠٠) راشد البراوي، مشكلات القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية، الطبعة الأولى، مكتبة الأبجلو، القاهرة ١٩٦٠، ص ١٦٥.

(١٠١) عز الدين فوده،الصومال الأفريقي، مجلة الأهرام الاقتصادي،العدد ١١٨، يوليسو ١٩٦٠،ص

(102) Touval, S.S., Somali Nationalism: International Politics and the Drive for Unity in the Horn of Africa, Harvard University Press, Cambridge 1963, p. 178.

(١٠٣) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٦٦.

(۱۰٤) نفسه، ص ۲۰۹.

(105) Ismael, T., The U.A.R. in Africa: Egypt's Policy under Nasser, North Western University Press, Evanston 1971, p. 127. بعبد المنعم زكي، التحارة الخارجية الخراجية الأهرام الاقتصادي، العدد ٢٤٢، سبتمر ١٩٦٥، ص ٣٣٠.

United Nations Year book of International : البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: Trade Statistics, Vol. 1961, p. 566; Ibid., Vol 1962, p. 600; Ibid., Vol. 1963, p. 619; Ibid., Vol. 1964, p. 662.

(١٠٧) الأهرام الاقتصادي، العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال، ص ٤٩.

(۱۰۸) تقسه،

(١٠٩) عز الدين فوده، العلاقات الاقتصادية بين ج. ع.م والصومال، ص ٤٩.

(١١٠) عز الدين فوده، العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال، الأهرام الاقتصادي، العدد ١٩٥٥) اكتب ١٩٦٣، ص ٤٩.

(١١١) هذا البيان نقلاً عن: عواطف عبد الرحمن ، حلمي شعراوي، إسرائيل وأفريقيا ٤٨-١٩٨٥، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة د.ت، ص ٦٤-٦٦.

(١١٢) تعهدت مصر بتقديم هذا القرض للصومال في أغسطس ١٩٦١ ولكن حتى زيارة شرماركي لم يستعدم منه أي شيء،عز الدين فوده، العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال، ٥٠٠ . ٩٠

(١١٣) هذا البيان نقلا عن: رضا حليفه، الجمهورية العربية المتحدة وعطة التنمية في الصومال، مجلة غضة أفريقيا، العدد ٢٩، أغسطس ١٩٦٣، ص ٣٦.

(١١٤) كانت مصر تركز على المجال الزراعي في الصومال، بسبب كير للساحات القابلة للزراعة هناك، والتي كانت تقدر بحوالي ٨ ملايين هكتار (أي ما يقارب العشرين مليون فعان)، بينما لم تتعدى الأراضي المزروعة بالفعل سوى ٣٥٠ ألف هكتار (حوالي ٨٦٥ ألف فعان)، وذلك بسبب عدم كفاية وسائل الري العائم، نفسه، ص ٣٥.

(115) Ismael, T., The U.A.R. in Africa: Egypt's Policy under Nasser, p.258.

( ١١٦) راشد البراوي، الصومال الكبير حقيقة وهدف، ص ١٠٨.

(۱۱۷) تفسه.

- ( ١١٨) عز الدين فوده، العلاقات الاقتصادية بين ج. ع.م. والصومال، ص ٤٩.
- (١١٩) وقعت الصومال اتفاقيات مع دول السوق الأوروبية المشتركة إلى حانب ١٨ دولة أفريقية أحرى والمعروفة بمحموعة دول الفرانكفون تقضي بانتساب هذه الدول للسوق وبالتالي تتمتع بمزايا الأفضلية والتخفيضات وتوفير دول السوق الأوروبية لاحتياحات الدول الأفريقية من الآلات والمعدات ، عز الدين فوده، السوق الأوروبية المشتركة والدول الأفريقية، الأهرام الاقتصادي، العدد ٣٣٤، يوليو ١٩٦٩، ص ٧٨.
  - (١٢٠) لجنة كتب سياسية، المرجع السابق، ص ٥٥،٥٥.
- United Nations Yearbook of International :لا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: (۱۲۱) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: Trade Statistics, Vol. 1965, pp. 619, 662,688; Ibid., Vol. 1969, pp. 714,742,735-736.
- (122) Ibid.
- (123) Ibid.
- (124) Foreign Relations of United States 1964-1968, Vol. XXIV, Telegram form the Department of State to the Embassy in Somalia, Washington, March 16, 1968, pp.597-598.
  - (١٢٥) هذا البيان نقلا عن: محمود على تورياري،الحياد الإيجابي وسياسة الصومال الخارجية،ص
    - (۱۲۱) نفسه.
- (۱۲۷) أمينة مراد،أنقذوا شعب الصومال، بملة تمضة أفريقيا،العند ٥٠ فيراير ١٩٦٢) من المسور المسروبية. (128) Addel-Moneim, A., Egypt's Foreign Policy in Africa with Particular Reference to Decolonization and Aparheid within the United Nations 1952-1970, John's

University, New York1973, p. 279.

- (١٢٩) بحدي نصيف، المرجع السابق، ص ١٧٤.
- (١٣٠) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٦٩.
- United Nations Yearbook of International : البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: (١٣١) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: Trade Statistics, Vol. 1971, p p. 679; Ibid., Vol. 73, pp. 745; Ibid., Vol. 1980, p. 868; Ibid., Vol. 1981, p. 337.

(132) Ibid.

- (١٣٣) طلعت مسلم، المرجع السابق، ص ١٣١.
- (١٣٤) محمد دويدار، الاقتصاد العربي وتعميق التخلف الاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، العدد رقم ٣٠، سنة ١٩٧٩، ص ٢٨.
- United Nations Yearbook of International : إلى المناد الباحث استنادا إلى المناد الباحث استنادا إلى المنادة الباحث استنادا إلى المنادة المنادة والإحصاء، التجارة الخارجية مع الدول العربية، أعداد متفرقة.
- (۱۳۳) شهدت أواخر السبعينات تراجعا للاقتصاد المصري على الرغم من تزايد تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بدرجة كبيرة، وتدهورت قيمة الجنية المصري، فبينما كانت قيمته تتراوح بين ٣٠٠ ٢٠٥ دولار أمريكي خلال الستينيات والنصف الأول من السبعينيات تراجعت في عام ١٩٧٩ وأصبحت ١,٤٣ دولارا أمريكي:

United Nations International Financial Statistics, Vol. XXXII, May 1979, p.128.

- (١٣٧) حلال يحيى، حيبوتي، بحلة نحضة أفريقيا، العدد ٢٣، أكتوبر ١٩٥٩، ص ٣٨.
  - (١٣٨) باعنة كتب سياسية، المرجع السابق، ص ٦٣.
  - (١٣٩) أحمد شيخ موسى الأزهري، المرجع السابق، ص ٧.
    - (١٤٠) لجنة كتب سياسية، المرجع السابق، ص ٦٦.
    - (١٤١) أحمد شيخ موسى الأزهري، للرجع السابق، ٩.
- (۱٤٢) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، محفظة ٨٠، ملف ٣/٨١/٧٤١ ج٢: تقارير سياسية مذكرة إدارة الأبحاث بتاريخ ٢١ يونيو ١٩٥٨.
- (143) Abdel-Moneim, A., op. cit., p. 283.
  - (١٤٤) عبد العزيز العجيزي، الآثار الدولية لإغلاق قناة السويس، السياسة الدولية، عدد ١٣، يوليو ١٣٥) عبد ١٩٦٨.
  - (١٤٥) هذا البيان نقلا عن: محمود توفيق محمود، الجغرافيا السياسية للمدعل الجنوبي للبحر الأحمر، ص
  - (١٤٦) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات التجارة الحارجية مع الدول العربية، أعداد متفرقة.
  - (١٤٧) الحسن يروحا والي،آلسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا ١٩٧٠ ١٩٨٠،رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية،القاهرة ١٩٩٠،ص ٢٩٠.

# الفصل السادس علاقات مصر الثقافية والحضارية مع أقطار القرن الأفريقي

بذلت مصر خلال فترة الدراسة جهودا كبيرة في المحالات الثقافية والحضارية في منطقة القرن الأفريقي، وكان أهل تلك المنطقة يتطلعون إلى مصر كأكبر دولة إسلامية في المنطقة فعلقوا آماهم عليها، فكان على مصر الحفاظ على الإسلام ومقاومة أعدائه، كما كان عليها الحفاظ على اللغة العربية في الصومال والتصدي محاولات إيطاليا وأعوالها إبعاد الصوماليين عنها، إضافة إلى توفير التعليم لأهل هذه المنطقة عن طريق استقدام الكثير من أبنائهم إليها. إلى حانب حرصها على الحفاظ على العلاقات التاريخية بينها وبين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية التي كانت تمثل أحد أهم الروابط التاريخية بينها وبين اثيوبيا.

## دور مصر في نشر الإسلام والحفاظ عليه:

أولا: إثيوبيا وإريتريا:

لفت نظر مصر حالة المسلمين في منطقة القرن الأفريقي التي كانت تدعو إلى الرثاء، خصوصاً في إثيوبيا، ففضلاً عن الإضطهاد الذي كان المسلمون يعانون منه تحت السيطرة الإثيوبية، كانت الحكومة الإثيوبية تسعى لإخراجهم عن دينهم، فمع لهاية عام ١٩٤٤ أصدرت تلك الحكومة مرسوماً إميراطوريا في شأن بعثات التنصير يقضي بأن يتم تقسيم الإميراطورية إلى منطقتين، الأولى تابعة للكنيسة الإثيوبية لا يجوز عمل بعثات التنصير الأجنبية فيها بحدف عدم تحويل الأثيوبيين عن العقيدة الأرثوذكسية التي يعتنقولها مند دخول المسيحية لإثيوبيا، أما المنطقة الأخرى والغير تابعة للكنيسة الإثيوبية فكانت مفتوحة أمام المنصرين للعمل فيها تجاه العناصر غير المسيحية من السكان، وكسان مسن ضمنها المناطق الإسلامية (١). وحين احتج النقراشي باشا رئيس الوزراء المصري على ذلك أبلغه رئيس الوزراء الأثيوبي أن هدف الحكومة الإثيوبية هدو تنصير الأثيروبيين ذلك أبلغه رئيس الوزراء المسلمين عن دينهم (١).

وفي ذات الوقت كان هناك قانون أثيوبي يحظر نشاط البعثات الدينية غير المسيحية في الأقاليم الإثيوبية، لذلك قررت الحكومة المصرية في نسوفمبر ١٩٤٨ توجيسه اللسوم للحكومة الإثيوبية لأتما لم تقدم للعناصر المسلمة في بلادها نفس الحماية السيتي تقسدمها

للعناصر المسيحية حيث أن نشاط البعثات الدينية الإسلامية كان مقيسدا في المنساطق الإسلامية ذاتما<sup>(١)</sup>، ولكنها تراجعت عن ذلك تفاديًا لتعكير العلاقات مع إثيوبيا<sup>(٤)</sup>.

وفي أكتوبر ١٩٤٧ جاء وفد من مسلمي إثيوبيا إلى مصر وقدم مُسذَّكرة للشميخ مأمون الشناوي شيخ الجامع الأزهر عن أحوال المسلمين في إثيوبيا ورد فيها أن المدارس الحكومية تعد بمثابة مدارس تنصير فالدين المسيحي الأرثوذكسسي مقسرر دون السدين الإسلامي والكتب المدرسية تتنافى مع الدين الإسلامي وأن الحكومة تنفق على المنصرين والكنائس دون المساحد كما أتما لا تعتد بأعياد المسلمين(°). كما تتبع الحكومة الإثيوبية سياسة تعسفية ضد المسلمين، إذ كانت نسبة الطلبة المسلمين في المسدارس الإثيربيسة الحكومية لا تتعدى ٣ ٪ من إجمالي الطلبة في حين أن تعداد المسلمين بلغ حوالي سستة ملايين نسمة وهو ما يعادل أكثر من نصف مجموع السكان وكان نصيبهم من ميزانيسة التعليم أقل من ٥ ٪ فقط فضلا عن خلو أي برامج دراسية من الديانة الإسلامية أو تعليم اللغة العربية (١). إذ اقتصر تعليمها على المدارس الإسلامية التي لم يكن عددها يتحاوز ستة مدارس في إثيوبيا كلها، كان أهمها المدرسة الخيرية الإسلامية بأديس أبابا والمدرسة الإسلامية بمرر ومدرسة الجالية العربية، وكان يقوم بالتدريس في هذه المدارس مدرسون أثيوبيون ممن تلقوا دراساهم في الأزهر الشريف وكانت المناهج التي تدرس بمسا تماثسل برامج الدراسة المصرية في الأزهر مع تغيير يناسب حالة البلاد، وقـــد طلـــب زعمــــاء وذلك عن طريق تزويدها بالمدرسين المصريين والكتب المدرسية على نفقسة الحكومسة

وكان الأزهر يستقبل سنوياً أعدادا كبيرة من أهل منطقة القرن الأفريقي، فـزادت أعداد الطلاب الوافدين من أهل إثيوبيا وإريتريا في رواق الجبرتية الذي خصصه الأزهـر لهم من بين التسعة وعشرين رواقاً التي كان يضمها (١٩٤٩ من بين التسعة وعشرين رواقاً التي كان يضمها (١٩٤٩ من بكلية الشريعة وتسعة بمعهد سبعة وستين طالبا، كان من بينهم اثنا عشر طالبا يدرسون بكلية الشريعة وتسعة بمعهد القاهرة الأزهري، وقد زاد هذا العـدد إلى ٣٠٩ طالب في عام ١٩٥١ م وخصصت إدارة الأزهر أوقافا يصرف من عائدها على هذا الرواق (٩).

وقد قامت الحكومة الإثيوبية بعد إنشاء الاتحاد الفيدرالي مع إريتريسا بالمحراءات عديدة ضد مسلمي إريتريا مماثلة لما كانت تقوم به تحاه المسلمين في إثيوبيسا، وكانست تسمح للمنصرين بالعمل بحرية تامة فيها، وتلقت مصر شكاوى سكان إريتريسا مسن النشاط الكبير الذي كان هؤلاء المنصرين يقومون به، فقد اشتكى أهالي منطقة كسرن لمصر من أن منطقتهم تزخر بطوائف المنصرين من كل حنس ولسون يحساولون بكسل

الأساليب رد المسلمين عن دينهم (١٠٠). فضلا عن قيام الحكومة الإثيوبية بتشميع بناء الكنائس في المناطق الإسلامية وخاصة في مصوع وكرن وأجوردات والتي لم يكن يوجد بما كنائس من قبل والمسيحيون بما أقلية، إلى حانب سياسة الحكومة الإثيوبية التي كانت تمنع الإريتريين من العودة إلى وطنهم بعد التخرج من الأزهر أو المدارس المصرية بما يضطر بعضهم إلى العودة خفية، فضلا عن انتشار كتب بالأسواق في إريتريا وإثيوبيا تكذب القرآن الكريم، كما أن السلطات الإثيوبية كانت تحاكم كل من يرسل أولاده أو يهربهم للتعليم في مصر بدون موافقة السلطات الرسمية، كما منعت مسلمي إثيوبيا مسن الحج بحجة ضغط المصروفات، فضلا عن أن المنصرين كانوا يقومون بعرض أفسلام في شوارع إريتريا عن الحياة في مصر بصورة مشوهة بمدف إبعاد الإريترين عن مصر (١١٠).

واهتمت مصر بإرسال بعثات من علماء الأزهر لمنطقة القرن الأفريقسي بمسدف معرفة أحوال هذه المنطقة وما يمكن أن تقوم به نحو مسلميها من مساعدات تحفف عنهم وطأة الظروف التي كانوا يعانون منها(١٢). فارسلت أولى هذه البعثات في يونيو ١٩٥١، ولكن هذه البعثة واحهت الكثير من العقبات، كان أولها في القاهرة حيث رفضت السفارة الفرنسية التصريح لها بدخول جيبوتي وسمحت لهما فقسط بسالمرور منسها إلى الصومال، ولكن وفدا من أهل حيبوتي هرع إلى البعثة في مدينة بورما الصـومالية ولمــا علموا بموقف الحكومة الفرنسية عادوا مسرعين إلى جيبوتي على أمل حمل السلطات الفرنسية على التصريح لبعثة الأزهر بدخول البلاد. وكانت العقبة الثانية عندما جاء وفد من مدينة حكحكا في أوجادين إلى البعثة في الصومال واشتكى لها مـن سـوء حالــة المسلمين ومدى ما يعانوه من ظلم على أيدي الأثيوبيين وألهم يمنعــون رحــال الــدين الإسلامي من وعظ المسلمين في غير البلاد التي يقيمون فيها كما ألهم منعرا الكتيب الدينية والعربية من الوصول إليهم، فقررت البعثة التوجه إلى هذه المدينة، غير أن حاكم المنطقة الأثيوبي توحس من أثر وحود هذه البعثة فقرر منعها من دخول إثيوبيا، واستقبل أعضاءها في ٢٩ يوليو ١٩٥١ فور دخولهم إلى المنطقة بقوة عسكرية يصحبها قسيس كان يضحك ويسخر من علماء الأزهر، وتم طردهم دون مبرر وأجبروا على الرحيل إلى الصحراء بين الصومال البريطاني وإثيوبيا وهو ما عرض البعثة للخطر (١٢)،

وبعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٧ لفت نظر حكومة الثورة الاضطهاد التي تمارسه إثيوبيا ضد المسلمين فيها خاصة بعد أن وصلت إليها أخبار هذا الاضطهاد، ففي مايو ١٩٥٣ وصل إلى علمها أن الحكومة الإثيوبية قامت بقتل أحد العلماء المسلمين في مقاطعة أسبا تفري لأنه قام بمداية آلاف المسلمين وأنشأ مدرسة لتعليمهم علوم الدين (١٤). كما قامت بمنع المسلمين من المساهمة في بناء المساحد أو المدارس الإسلامية ومنعت تلقين مبدي المدين، وعملت على الإكثار من بناء الكنائس في جميع المقاطعات الإسسلامية وتبديل

الأسماء الإسلامية الأصل بأسماء أمهرية لطمس مظاهر الإسلام (١٥). إضافة إلى ذلك سمحت لبعثات التنصير بافتتاح مدارس كثيرة فكان يوجد في إثيوبيا عدد كبير مسن المدارس الكاثوليكية ومنها مدرسة الليسية ومدرسة الكاثوليك، والمدرسة الكاثوليكية الابتدائية، كما كان للفاتيكان نشاط كبير في إثيوبيا وإريتريا مما جعسل الأرثسوذكس أنفسهم مستاءين من مزاولة نشاط الكاثوليك للتنصير في إثيوبيا لاستخدامهم أساليب مادية كثيرة توثر على الأثيوبيين الفقراء (١١).

إلى حانب ذلك كانت السلطات الإثيوبية تمنع سكان أوحادين وإريتريا من السفر لتلقي العلم في مصر لذلك لم يجد الكثير منهم سوى السير عبر السودان على الأقسدام ومنها إلى مصر أو عن طريق الصومال(١٠٠)، لذلك أصدرت الحكومة المصرية التعليمات إلى أجهزة الأمن على الحدود بألا تمنع أي إريتري من دخول الأراضي المصرية إذا كان في سبيل الدراسة ويريد الدخول لهذا الغرض(١٨٠).

وقد شهدت إريتريا صدامات عديدة بين مصر وإثيوبيا، لأن نشاط مصر في إريتريا كان يشكل خطراً على إثيوبيا ويهدم سياستها التي تقوم على طمس الهوية الإسسلامية والعربية في إريتريا بمدف الانفراد بما وإبعادها عن العالم الإسلامي(١٩١). ولذلك عملت مصر على إيفاد بعثات من علماء الأزهر إلى إريتريا، وكسان هؤلاء المبعوثون يستم اختيارهم بمعايير دقيقة لتدريس المواد الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة والسوعظ والإرشاد(٢٠٠٠). وفي عام ١٩٥٤ أرسلت مصر بعثة أزهرية إلى إريتريا تكونت من سستة علماء وقد أشرفت هذه البعثة على التدريس والإرشاد في مدارس إريتريا الإسلامية وهي معهد أسمره الديني ومدرسة الجالية العربية والمدرسة الإسلامية، بالإضافة إلى مسدارس مصوع وأجوردات وكرن، ولكن عمل البعثة كان يتعرض للعديد من المعوقات أهمها أفراد البعثة وبالتالي تراجعت أعداد الطلبة، فشكا رئيس البعثة الأزهرية مسن ذلك، واضطرت البعثة إلى فتح أقسام ليلية بمذه المدارس لتعليم اللغة العربية بغض النظر عسن ذلك، ديانة المتعلم، نظراً لأن اللغة العربية وإن كانت إحدى اللغات الرسمية لإريتريا إلا ألها لم ديانة المتعلم، نظراً لأن اللغة العربية وإن كانت إحدى اللغات الرسمية لإريتريا إلا ألها لم تكن تدرس في مدارس الحكومة (١٢).

ونتيحة نقص عدد أعضاء البعثة الأزهرية تم تخفيض أعداد الطلبة في هذه المدارس إلى النصف، إلى حانب إغلاق مدرستي كرن وأجوردات، وطلب رئيس البعثمة مسن المحكومة المصرية زيادة عدد أفراد البعثة إلى الضعف واستخراج التصاريح اللازمة لذلك من السلطات الإثيوبية، كما طلب تزويد البعثة بالكتب والمواد اللازمة للدراسة نظراً لفقر معظم الطلاب في هذه المدارس مما كان يضطر البعثة لمفع إعانات لبعضهم (٢٣).

وقد انتهزت الحكومة الإثيوبية رغبة الأزهر في استبدال بعض أعضاء بعثته في إريتريا بعد انتهاء مدة انتداهم، وترشيح عدد أخر بدلا منهم فرفضت التصريح لهم بدخول إريتريا بحجة أن المرشحين الجدد زيادة عن عدد أعضاء البعثة المسموح به (٢٢) ولذلك طلب رئيس البعثة من الأزهر ألا يقوم بإلغاء مهمة أعضاء البعثة الذين انتهت مدة انتداهم لأهم كانوا يمثلون نصف أعضاء البعثة حتى لا يتوقف العمل بالمدارس الإسلامية بإريتريا التي كانوا يديروها أو يشرفون عليها، وأيضا حتى لا تخلو الساحة للبعثات التنصيرية لإحراج المسلمين عن دينهم، ومن ثم قرر الأزهر عدم استدعاء أي من أعضاء البعثة إلا بعد موافقة إثيوبيا على إحلال بديل عنه حتى لا تتاح الفرصة لها للتخلص من أعضاء البعثة.

وقد وضحت نية إثيوبيا عندما طلب القائم بأعمال السفارة المصرية بأديس أبابا من الكب الإمبراطور في إريتريا Bitwoded Andargue Massay أن تسمح السلطات الإثيوبية بدخول علماء بعثة الأزهر إلى إريتريا، فرد عليه نائب الإمبراطور بأن أعضاء البعثة يتبعون سياسة عنيفة في الدعوة الدينية، وأن طلاب البعثات الإثيوبيسة في الأزهسر بالقاهرة يقومون بنشاط معاد للحكومة الإثيوبية وطلب أن يكون بجانب أعضاء بعشة الأزهر أعضاء من حريجي الجامعات المصرية، لذلك طلبت وزارة الخارجية المصرية مسن الأزهر التصريح بتمديد فترة انتداب العلماء بالبعثة حتى لا تقع في مثل هذا المسأزق إذا تكررت هذه الظروف (٢٥٠). كما طلبت من وزارة التربية والتعليم ترشيح بعض حريجسي الجامعات المصرية للانتداب للعمل بإريتريا عمن لهم دراية بالوعظ والإرشاد الديني حسى يتغلبوا على العقبات التي تثيرها إثيوبيا (٢١٠)، وأيضا طلبت من الأزهر عدم إلهاء مهمة أي يتغلبوا على العقبات التي بعثة الأزهر في إريتريا وهو ما كانت الحكومسة الإثيوبية ترمي الجدد فيؤدي إلى إلهاء بعثة الأزهر في إريتريا وهو ما كانت الحكومسة الإثيوبية ترمي

وكانت البعثة الأزهرية تقوم بجانب التدريس بإلقاء العظات اليومية والأسبوعية وإمامة المسلمين في الصلاة وإلقاء الخطب في النوادي والحفلات العامة وحضور الحفلات الرسمية للدولة، فضلا عن الطواف بالأقاليم والقرى والمدن للوعظ والإرشاد ومحاربة موحات التنصير وتلبية الدعوات الخاصة والعامة في الحفلات وقد أدى نشاطها في كرن وغيرها من المناطق مثل أحوردات ومصوع إلى نجاح حملة تبرعات لبناء عدة مساجد حديدة، كما كانت البعثة تقوم بإمداد الصحف التي تعطف على حالة المسلمين في إثيوبيا بالمقالات ذات الصلة بالثقافة الإسلامية وهو ما جعل الطبقة المثقفة في إريتريسا وإثيوبيا تتهافت على متابعة قراءةا(٢٨٠).

وقد حاولت مصر التغلب على العقبات التي كانت الحكومة الإثيوبية تضمها في طريق بعثاتها الأزهرية، وذلك عن طريق تكليف بعض الإريترين ممن تعلموا في الأزهر للقيام بمهمة التدريس في المعاهد الدينية في إريتريا على نفقة الأزهر (٢٦).

كما عملت الحكومة المصرية على التغلب على المعوقات الإثيوبية بطريقة أخسرى وهي استقطاب المزيد من الطلبة الإريتريين والأثيوبيين للدراسة بالأزهر، والبيان<sup>(٢٠)</sup>التالي يوضح أعدادهم مقارنة بإجمالي عدد الطلاب الوافدين بمصر خلال الفترة مسن ١٩٥٢- ١٩٥٧

| ٥٧/٥٦ | 07/00 | 00/01 | 01/07 | 07/07 | 07/01 | السنة                       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 7.1   | 777   | 770   | 404   | 4.4   | 4.4   | عدد طلبة دول القرن الأفريقي |
| T-Y1  | TTAT  | 1973  | £+AY  | ***   | YOEA  | مجموع الطلبة الوافلين بمصر  |

وبالطبع لم يرض الغرب عن سياسة مصر في منطقة القرن الأفريقي ولم يفوت أي فرصة للنيل منها فقد استغل وجود المؤتمر الإسلامي (٢٦) بالقاهرة ووصفه بأنـــه حركـــة جديدة لجمع شتات المسلمين في بقاع العالم الإسلامية وإثارة روح الحمية فيهم وإيجـــاد حو معاد للعناصر الغير إسلامية وأن إثيوبيا لابد وأن ينالها شظى هذه الدعوة (٢٢).

ولكن ذلك لم يؤثر على نشاط مصر فزاد عدد الطلاب الوافدين إليها من إريتريا خصوصا فتضاعفت أعدادهم بحرور الوقت وأصبحت إريتريا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي ترسل طلائما لمصر بعد السودان والدول العربية الأسيوية، والبيان (٢٦) التالي يوضح أعداد الطلاب الإريتريين والأثيوبيين خلال الفترة من ٥٨/٥٧-٢٥/٦٤:

| 20/25 | 14/14 | 14/11 | 77/71 | 31/3+ | 7./04 | 09/08 | 94/94 | السنة   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 111   | 1.3   | ٨٠    | ٧٢    | 1.4   | 41    | AV    | 41    | إثوبيا  |
| 217   | ٤٠٩   | 7.7   | 771   | 19.   | ۲٠۸   | 178   | 174   | إريتريا |
| AYA   | 010   | TAT   | 7.7   | 147   | 7.1   | 771   | 77.   | الجموع  |

ويتضح من هذا البيان تزايد عدد الطلبة الإريتريين بدرجة كبيرة خصوصا بعد قرار الحكومة الإثيوبية بضم إريتريا وإلغاء الاتحاد الفيدرالي في عام ١٩٦٢. وكان معظم هؤلاء الطلاب في المراحل الأولى من التعليم، وبنسبة أقل في مرحلة التعلم الجمامعي. ولكن بمرور الوقت حدث تطور في نوعية التعليم الذي كانت مصمر تقدمه لهمؤلاء

الطلاب، فقد تزايدت أعداد الطلاب في المرحلة الجامعية والبيسان (٢٤) التسالي يوضسح أعدادهم خلال الفترة من ١٩٧٣-١٩٧٣:

| . ٧٣ | VY  | ٧١  | ٧٠  | 44  | ٦٨   | 77  | 11 | 70 | 76 | 78  | السنة<br>الدولة |
|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|-----|-----------------|
| ۵٦   | 77  | TA  | TY  | *1  | 44 - | 1.4 | ٨  | ١. | 17 | ٨   | إليوبيا         |
| 11.  | 111 | ٨٥  | ٨٨  | ٨٥  | ٧٨   | ٤٧  | 77 | 18 | 18 | ١٦  | إريتريا         |
| 177  | ١٨٦ | ١٢٢ | 110 | 111 | 1.4  | ٦٥  | 10 | 71 | 44 | 7 £ | الجموع          |

وقد انتشر هؤلاء الطلاب في كليات جامعة الأزهر المختلفة والبيان<sup>(٣٥)</sup> التالي يوضح توزيعهم في عام ١٩٦٤/٦٣:

| الجموع | المعاملات<br>والإدارة | الدراسات<br>العربية | أصول الذين | الشريعة | الكلية<br>الدولة |
|--------|-----------------------|---------------------|------------|---------|------------------|
| A      | _                     | -                   | Y          | ٦       | إليوبيا          |
| 17     | 4                     | . 1                 | ٨          | 0       | إريتريا          |

وكان معظم هؤلاء الطلاب يفدون إلى مصر على نفقة الحكومة المصرية نظرا لعدم قدرة الكثير منهم على تحمل نفقات المعيشة والدراسة في مصر، وذلك عن طريق مسنح سنوية يقدمها الأزهر لهم (٢٦). كما كان الأزهر يتحمل نفقات سفر هسؤلاء الطسلاب وبدل استعداد للعام الدراسي بمجرد وصولهم للقاهرة، كما كان يقدم لهم منحاً نقديسة كانت قيمتها عشرة جنيهات شهريا (٢٧).

غير أن أعداد المنح التي كانت مصر تقدمها للطلاب الإريتريين والأثيوبيين لم تلبث أن تأثرت بالأوضاع السياسية التي حدثت في مصر وفي إثيوبيا وإريتريا فتراجعت في مطلع السبعينيات، والبيان (٢٨٨) التالي يوضح عدد المنح التي قدمت لكل من إريتريا وإثيوبيا خلال عامي ١٩٧٢/٧١ – ١٩٧٣/٧١:

| V#/V1 | VY/V1 | اللولة السنة |
|-------|-------|--------------|
| 1.4   | 1.7   | إليوبيا      |
| 44.   | TÃO   | lozol        |

وبعد أن تولي العسكريون الحكم في إثيوبيا اتخذت الحكومة الإثيوبية العديد من الإجراءات تجاه المسلمين، إذ أصدرت طبعات محرفة من القرآن باللغة الأمهرية مما أثار سخط المسلمين وأدى ذلك لمزيد من عمليات القمع والتنكيل بالمسلمين (٢٩٠). كما شهدت تلك الفترة تصاعد أعمال العنف في إثيوبيا وإريتريا.

وقد أثرت تلك الأوضاع على أعداد الطلاب الوافدين ولذلك حرصت الحكومة المصرية على تقدم المنح لطلاب إثيوبيا وإريتريا، فتعددت الجهات التي قدمت المنح لهم وقد خصصت إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية خمس منح لطلاب إثيوبيا وخمس منح أخرى لطلاب إريتريا خلال العام الدراسي ١٩٧٧ - ١٩٧٨ (١٠٠). كما كان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم العديد من المنح سنوياً للدراسة بالأزهر، والبيان (١٩١١)التالي يوضح أعداد المنح التي قدمت لطلبسة إريتريسا وإثيوبيسا خسلال العسام الدراسسي يوضح أعداد المنح التي قدمت لطلبسة إريتريسا وإثيوبيسا خسلال العسام الدراسي.

|        | الأزهـــر   |           | سلامية | الدولة      |           |         |
|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|---------|
| الجموع | تعليم جامعي | تعليم عام | الجموع | تعليم جامعي | تعليم عام | سرد ا   |
| 77     | ۱۷          | 10        | ١      | ١           |           | إثيوبيا |
| ٥٢     | ٤٠          | 17        | ٦      | ١           | •         | إريتريا |

وقد تزايدت أعداد الطلاب الذين يقيمون بمدينة البعوث الإسلامية سسواء علمى حساب الأزهر أو المحلس الأعلى للشئون الإسلامية أو إدارة الشئون الأفريقية بسوزارة الخارجية، والبيان (٢٦) التالي يوضح أعداد الطلبة الوافدين من إريتريا وإثيوبيسا في عسام ١٩٨١:

| الجموع | منح وزارة الحارجية | منح الأزهر | الدولة   |
|--------|--------------------|------------|----------|
| 09     | ٨                  | ۰۱         | الاستارا |
| 77     | -                  | **         | البوبيا  |

## ثانياً: الصومال

مع بداية استلام الإدارة الإيطالية للوصاية على الصومال، واشتراك مصر في المجلس الاستشاري قد طلب من المجلس الاستشاري قد طلب من المحكومة المصرية في فبراير ١٩٥١ إيفاد بعثة أزهرية إلى الصومال وقبول بعثة من الطلبة المصوماليين في الأزهر، ولكن هذا الأمر استغرق عاما كاملا لإقناع مسئولي السفارة

الإيطالية في القاهرة بالموافقة على ذلك، فوصلت إلى الصومال بعثة أزهرية في عام ١٩٥٢ مكونة من حمسة أساتذة منهم ثلاثة واعظون واثنان من المدرسين (٢٥ واستقبلهم الصوماليون بكل ترحيب، وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت لهم تعليمات بعدم التدخل في السياسة مهما كانت الظروف وضرورة الاقتصار في مهمتهم على التعليم والوعظ والإرشاد حتى لا يثيروا حفيظة الإدارة الإيطالية، ولكن اختلاط أعضاء البعشة بالأهالي وتأثرهم بمشاكلهم دفع بعضهم إلى مهاجمة الإدارة الإيطالية عما أدى إلى احتجاج الإدارة الإيطالية لدى مندوب مصر، فقررت مصر استبعاد أحد علماء البعشة خوفاً من أن تستغل الإدارة الإيطالية ذلك حتى تمنع البعثة من ممارسة عملها (١٤٤).

بالإضافة إلى ذلك فتحت مصر أبوابها أمام الطلبة الصوماليين لتلقى العلم في مؤسسات الأزهر، وكان الأزهر قد خصص لهم رواقا خاصا بهم هو رواق زيلع (٥٠٠)، واستقبلت مصر في عام ١٩٥١ بحموعة من الطلبة بلغ عددهم خمس وعشرين طالبا غير أن حالتهم الدراسية لم تكن تسير على ما يرام، ولذلك عندما باشرت البعثة الأزهرية نشاطها في معهد الدراسات الإسلامية بمقديشيو قررت الحكومة المصرية عدم إيفاد بعثات حديدة من الطلاب الصوماليين للأزهر لأن المعهد كان يعمل بنفس النظام الذي تعمل به المعاهد الأزهرية الابتدائية في مصر (٢٠).

وبعد ثورة يوليو ١٩٥٢ رأت مصر أن وجود عدد كبير من المسلمين في منطقة القرن الأفريقي يعطى السياسة المصرية ميزة هامة للتأثير في هذه المنطقة (١٩٥١). فعملت على استغلال مشاركتها في المجلس الاستشاري وشروط اتفاقية الوصاية (١٩٥١) لاجتذاب الصوماليين، ولذلك أصبحت الإدارة الإيطالية أكثر خوفاً من تأثر الطلبة الصوماليين الموجودين في القاهرة .عصر وارتباطهم بالعالم العربي والإسلامي، فكلفت إيطاليا سفارها في القاهرة بتحنيد بعض الأشخاص من طلبة الأزهر من منطقة القرن الأفريقي للتحسس على نشاط الطلبة الصوماليين وما تقوم به الحكومة المصرية تجاههم (١٩٥٩).

وكان أول ما أنجزته بعثة الأزهر في الصومال هو افتتاح معهد الدراسات الإسلامية في مطلع عام ١٩٥٣ (٥٠٠)، لمواجهة سياسة الإدارة الإيطالية التي لم تكن ترغب في وجود علاقة بين الصومال والدول الإسلامية (١٩٥٣)، وعندما تعرضت البعثة الأزهرية لمضايقات الإدارة الإيطالية قررت مصر سحبها من الصومال في سبتمبر ١٩٥٣، وعلى أثر ذلك هرع أهالي الصومال إلى مندوب مصر في المجلس الاستشاري لمناشدة مصر عدم سحب البعثة إلا بعد أن ترسل بعثة جديدة، فاستحابت مصر لطلبهم (٢٥٠).

وقد تعرض عمل بعثة الأزهر للعديد من المضايقات، منها أن الإدارة الإيطالية كثيرا ما كانت تعرقل عمل البعثة الأزهرية عن طريق تأخير منح أعضائها تأشيرات السدخول إلى الصومال مثلها في ذلك مثل إثيوبيا التي كانت تعرقل وصلول مبعدوثي مصر لإريتريا<sup>(۱۰)</sup>. وأيضا وجود بعض القصور في عمل بعثات الأزهر، فقد اشتكى رئيس الرابطة الإسلامية في الصومال الشريف محمود عبد الرحمن وهو من أكبر أنصار مصر بالصومال وكان من خريجي الأزهر - إلى وزير الخارجية المصري محمود فوزي في ٢٢ يوليو ١٩٥٣ من كسل بعض أعضاء البعثة الأزهرية برئاسة الشيخ أبو بكر محمد ذكري ووجود خلافات بين بعض أعضائها، كما طلب أن يكون أعضاء البعثة من المسله الشافعي مثل كل سكان البلاد وطالب بضرورة تكثيف عملها لمواجهة المنصرين وأعداء الإسلام (١٩٥٠)، فعمل مندوب مصر على إنماء الخلافات التي كانت موجودة بسين بعض أعضاء البعثة الأزهرية (٥٠٠).

وكان لنشاط البعثة الأزهرية بالصومال صدى كبير في الأقطار الأخرى المحيطة بما إذ طالبت هي الأخرى ببعوث إسلامية أزهرية، كما كانت هناك حركة هجرة مسن إثيوبيا إلى الصومال للتعلم على أيدي البعثة الأزهرية (٢٥).

وقد تصدت البعثة لمحاولات الإدارة الإيطائية تسيير معهد الدراسات الإسلامية حسب هواها فعندما وضعت لائحة تنظيم العمل به اعترضت البعثة عليها وذلك بسبب إصرار الإدارة الإيطائية على أن تكون فترة الدراسة سنتان فقط بينما أصرت البعثة أن تكون المدة الكافية لتخريج قضاة بمستوى لائق لا يجب أن تقل مدة دراستهم عن أربسع سنوات دراسية، كما أصرت على أن يكون يوم العطلة الأسبوعية يوم الجمعة بدلا مسن يوم الأحد الذي حددته الإدارة الإيطائية (٢٥٠).

كما قامت البعثة الأزهرية بمحاربة التقاليد المخالفة للإسلام والخرافات وقد تخلص الشعب الصومالي من كثير منها بفضل جهودها، كما عملت على التقريب بين الصوماليين والعرب المقيمين في الصومال وإزالة أوجه الخلاف التي كانت تثور بينهم، ورتبت دروساً للوعظ والإرشاد في أكبر مساحد مقديشو، كما طلبت البعثة من الحاكم العام الإيطالي التصريح لها بالعمل في المعهد الثقافي الذي كان تابعاً للإدارة الإيطاليسة فوافقت الأخيرة على هذا الطلب بعد إلحاح على أن يلقي أعضاء البعثة محاضرات في المركز وإن كانت قد اقترحت على البعثة إنشاء ناد أخر تمارس فيه نشاطها (١٩٥٠).

وكانت مصر تتحمل كافة تكاليف مرتبات البعثة كما شاركت في تكاليف معهد الدراسات الإسلامية مع الإدارة الوصية، والذي كانت الإدارة الإيطالية والأمم المتحسدة والأهالي يعتبرونه فرعا من فروع الأزهر (٥٠). وقد بذلت الإدارة الإيطاليسة محاولات لإضعاف هذا المعهد فقررت سحب مدرسيها للمواد العلمية مثل الحسساب والعلموم والرسم وغيرها، فزاد العبء على البعثة الأزهرية، ولذلك قررت مصر زيادة عدد أعضاء البعثة بعشرة علماء حدد (٢٠٠٠ حتى تتمكن البعثة من مباشرة أعمالها في التدريس وكذلك للسفر إلى داخل البلاد للتدريس والوعظ ومكافحة نشاط بعثات التنصير (١١٠).

إلى حانب ذلك كان نشاط مصر في الصومال يتعرض لمضايقات إليوبيا التي كانت تخشى من تأثير هذا النشاط على الصوماليين في أحزاء الصومال المختلفة بل وعلسى مسلميها أيضا، لذلك كلفت ضابط الاتصال الذي عينته في الصومال الإيطالي بمراقبة أعضاء بعثة الأزهر وتتبع نشاطهم والعمل على القضاء عليه أو على الأقل عرقلته (٢٢).

وكانت السياسة الغربية تقوم على عدة مبادئ في مواجهة الإسلام الأولى: الدعوة المسيحية وحركات التنصير، الثانية: منع القيادات المسلمة مسن الوصول إلى مراكسز المسئولية، والثالثة: تقلم الإسلام في الرأي العام على أنه علامة من علامات التخلسف، والرابعة: خلق هوة حقيقية وكبيرة بين الصومال وبين العالسم الإسلامي والعربي (١٦٠).

ولذلك كانت الصومال تواجه موجة كثيفة من البعثات التنصيرية والتي كانت في بادئ الأمر بروتستانتية في معظمها، فلما عادت إيطاليا أفسحت المجال أمام المنصرين الإيطاليين الكاثوليك، ولكن الأوضاع عادت مرة أخرى وتغيرت مع ازدياد النفوذ الأمريكي في الصومال بعد تطبيق برنامج النقطة الرابعة فزادت أعداد المنصرين البروتستنت الأمريكيين، وكانت السلطات الإيطالية تشجع خريجي مدارس التنصير وتقوم بتشغيلهم في المناصب الحكومية وتمنحهم مرتبات أكبر من نظرائهم حتى يظهروا ألهم متفوقون على أقرائهم من المسلمين بهدف أن يكون ذلك دعاية كافية للتنصير (١٤٠).

كما كانت الإدارة الإيطالية تمنح البعثات الكاثوليكية كافة التسهيلات المكنة حتى امتزج نشاط هذه البعثات في أحيان كثيرة بنشاط الإدارة الإيطالية، فكانت كسل المرضات في المستشفيات الحكومية وعددهن ٣٣ ممرضة من الراهبات التسابعين لهدفه البعثات بالإضافة إلى ٣٦ راهب كانوا يعملون في مدارس الحكومة، كما قامت هدفه البعثات بدور كبير في تعليم الأفراد المخلطيين نتيجة للاختلاط بين الأوروبيين والصوماليين فكانت تقوم بتعليم هؤلاء في المدارس التابعة لها حيث كسانوا يدينون بالمسيحية، وبعد تخرجهم تمنحهم فرصاً كبيرة للعمل لدى الإدارة والمؤسسات الإيطالية، كما كانت بعثات التنصير تستخدم وسائل أحرى لاجتذاب الصوماليين فكانت تعمل على إنشاء المطابع ودور السينما فضلا عن تعليم السكان الحرف المختلفة (١٠٥).

وكان يوجد بالصومال ثلاث بعثات تنصيرية إحداها كاثوليكية تابعة للفاتيكان وبعثنان بروتستانتين أمريكيتين وكانت البعثة الكاثوليكية برئاسة القس فيلبين، أما البعثنان البروتستنتينان كانت أولهما بعثة برئاسة القس ويلبرت لند والأخسرى برئاسة القس مورديكر وقد أقامت كل بعثة مركزاً تعليما لتعليم اللغة الإنجليزية وأصول المسيحية، وكانت هذه البعثات تحاجم الإسلام علنا، ولكن مصر كانت تتصدى لهذا الهمجوم عن طريق مندوها في المجلس الاستشاري، كما قام عمران الشافعي القنصل المصري في الصومال بالتصدي لمحاولات البعثات الأمريكية التوسع في الصومال عن طريق

شراء أراض واسعة لممارسة نشاطها (١٦). وكانت البعثة الأمريكية قد تقدمت بطلب لشراء مساحات واسعة من الأراضي في مدينة بلدوين وفي مدينة بولو بورتي لإقامة كنيسة ومدرسة ومستشفى في كل منهما وهذه المساحات كانت تتضمن حقولا زراعية لإنشاء فصل للتعليم الزراعي، فأقنع قنصل مصر أعضاء الجمعية التشريعية بعدم الموافقة على ذلك وأوضح لهم أن هدف البعثة هو عاربة الإسلام، فسحبت الحكومة الصومالية الاقتراح حوفاً من رفض الجمعية التشريعية له، وكانت الولايات المتحدة قد كلفت سفيرها في أديس أبابا - وكان في الأصل قسيسا من رحسال التنصير الأمريكي - بالإشراف على هذه البعثات التي انتشرت في المدن الصومالية المختلفة مشل بلدوين ومهدايا وحالكيو وهي المنطقة الواقعة بين مقديشيو وبين منطقة أوجادين (١٦). وتركسز نشاط التنصير في المناطق التي اختارها الخبراء الأمريكيين لتنفيسذ مشروعات التنمية الاقتصادية في الصومال، مما يدل على أن ثمة تنسيق واتفاق كان قائما بسين الهيشات الأمريكية والحكومة الأمريكية (١٨).

. وكان لدور مصر أثر كبير في عدم تأثر الصوماليين بعمل هذه البعثات، إلى حانب تمسك الصوماليين بدينهم وتعصبهم له على الرغم من الإغراءات الكثيرة السي كانست بعثات التنصير تعرضها عليهم (٢٩٠).

وقد واجهت مصر نشاط البعثات التنصيرية بزيادة عدد مبعوثيها من حملة العلوم الدينية المثقفين ثقافة أحنبية حتى يمكنهم ذلك من التعامل مع السكان الذين تأثروا بالتنصير الأمريكي والإيطالي مع مدهم بالكتب والنشرات التي تغري الصوماليين على الإطلاع عليها واقتنائها (٧١) والبيان (٧١) التالي يوضع عدد مبعوثي الأزهر إلى الصومال خلال الفترة من ١٩٦٠/٥٢ - ١٩٦٠/٥٢ ا:

| 7./09 | 09/04 | 0A/0V | P0/V0 | 07/00 | 00/01 | 01/04 | 97/97 | السنة        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| ٣0    | 7.4   | 11    | 11    | 11    | ٤     | ٥     | 9     | عدد المعوثين |

يتضح من هذا البيان تزايد أعداد مبعوثي الأزهر مع اقتراب موعد انتهاء الوصاية الإيطالية.

كما افتتحت مصر المركز الثقافي المؤقت لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقديشيو حتى يتم بناء المقر الدائم له، وقد اقترح مندوب مصر إنشاء مراكز وفسروع لسه في قسرى الصومال حتى يتفوق على المنصرين المنتشرين في القسرى الصخيرة لنشسر الدعايسة لأنفسهسم (٢٢). كما قررت مصر في عام ١٩٥٦ بناء مسجد كبير بالعاصمة مقديشسيو

التي كان يوجد بما عدة كنائس من النوع الضخم ذات البناء الهندي الحديث، في حين أن المساجد كانت مهملة ومن النوع البسيط القدم الغير منتظم (٢٣).

وقد تأثرت البعثة الأزهرية بمقتل كمال الدين صلاح مندوب مصر في المجلس الاستشاري في أبريل ١٩٥٧، إذ طلب معظم علمائها إلغاء انتدائهم بالصومال باستثناء اثنان من إجمالي عشرة علماء ولكن الحكومة المصرية أصرت على استمرار البعثة في أداء عملها (٢٤).

ولم تقتصر جهود مصر على إرسال البعثات الأزهرية للصومال بل شجعت الكثيرين منهم على المجيء إلى مصر لتلقي العلم وقد وجدت مصر أن خريجي الأزهر من الصوماليين لا ينححون في الحياة العامة بعد عودهم إلى بلادهم لاقتصار تعليمهم على الدراسات الدينية بعكس خريجي الإرساليات التنصيرية التي كانت تؤهل الطالب لشغل الوظائف المختلفة بجانب التعليم الدين (٢٥).

وبمرور الوقت زادت أعداد الطلبة الصـــوماليين في مصـــر للدراســـة في الأزهـــر والبيان (٢٦) التالي يوضح أعدادهم خلال الفترة من عام ١٩٥٨/٥٧ إلى عام ١٩٦٥/٦٤:

| 70/75 | 75/78 | 74/77 | 77/77 | 21/20 | 4./04 | 04/04 | 0 A/0Y | السنة  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 177   | 117   | ۸۱    | ۷٥    | 77    | ٥٩    | 44    | ۳.     | الطلبة |

وقد ساعد على تلك الزيادة قدرة مصر على استقدام الطلبة إليها بعد أن قامت في عام ١٩٥٩ بإنشاء مدينة الطلاب الوافدين من الدول الأخرى لتلقي العلم في الأزهــر سميت "مدينة ناصر للبعوث الإسلامية" (٧٧٠).

غير أن بعض دول الغرب عملت على منع مصر من الحصول على أي فائدة مسن جهودها لتعليم الصوماليين، فكان حريجو المدارس والمعاهد الدينية سواء في الصومال أو في مصر يمنعون من شغل الوظائف الحكومية في معظم الأحيان، كما أثرت دعايتها ضد الإسلام على الصوماليين أنفسهم فكان منهم عبد الله عيسى رئيس الوزراء وعلى جمعالة وزير المعارف وغيرهم ممن كانوا يرون أن الإسلام هو أحد أسباب التأخر الذي تعساني منه الشعوب الإسلامية (٢٨).

ومع استقلال الصومال زاد عدد مبعوثي الأزهر إليها وظل معدل هسذه الزيادة مستمرا طوال السنوات التالية، والبيان (٢٩٠ التالي يوضع أعداد مبعوثي الأزهر في الصومال مقارنة بإجمالي عدد المبعوثين للدعوة إلى الخارج خلال الفترة من عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٠:

| 1416/17 | 1977/77 | 1477/71 | 1471/7+ | السنة                               |
|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| ŧŧ      | ŧŧ      | 79      | ۲.      | الصومال                             |
| 477     | *11     | 774     | 7.0     | عبموع ميعوفي الأزهر<br>للنول العالم |

ويتضح من هذا البيان استحواذ الصومال على نسبة كبيرة من مبعوثي الأزهـــر إلى دول العالم، وهو ما يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الإسلام في الصومال. ولكــن عدد مبعوثي الأزهر أخذ في الانخفاض مع منتصف الستينيات فتراجع عددهم في عـــام ١٩٦٧ فوصل إلى خمسة عشر مبعوثًا في عــام وكنه عاد وتزايد إلى سبعين مبعوثًا في عــام ١٩٦٧ (١٨).

وعلى الرغم من زيادة عدد الطلاب الوافدين من الصومال إلا أن نسبة كبيرة منهم كانت في مراحل التعليم دون الجامعي، فلم يكن من بين ١١٦ طالب صومالي في عـــام ١٩٦٤/٦٣ سوى ثلاثة طلاب في المرحلة الجامعية كانوا موزعين على كليات جامعــة الأزهر والبيان(٨٢) التالي يوضح توزيعهم في هذا العام:

| الجموع | المدراسات العربية | أصول الدين | الشريعة | الكلية |
|--------|-------------------|------------|---------|--------|
| ٣      | ١                 | ١          | 1       | الطئبة |

وقد شجعت الحكومة المصرية الحكومة الصومالية بعد الاستقلال على التوسسع في افتتاح المعاهد والمدارس الدينية كما شجعت الاهتمام بالثقافة الإسلامية والعربية التي قام بنشرها نخبة ممتازة من علماء الأزهر، فاستمر الأزهر في تزويد معاهد مقديشيو وبرعو وبربره وهرجيسا وقسمايو وبيدوا وبلدوين وحلكعيو بحاجتها من الكتسب والأدوات، هذا بالإضافة إلى المعاهد الدينية التي انتشرت في المناطق الريفية وكذلك المدارس القرآنية التي وكانت بعثة الأزهر تقوم بالإشراف على القائمين بالتدريس في هذه المدارس القرآنية التي كانت تشبه الكتاتيب في مصر، كما أصدرت بعثة الأزهر بعد الاستقلال بحلة شهرية تشر فيها أخبار المعثة والأمور الدينية (١٨).

ولم تقتصر حهود الأزهر على استقدام الطلاب من الصومال، بل عملت البعثة المصرية على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعاهد الدينية، فقبيل الاستقلال تمكنت البعثة من افتتاح معهد ديني في مقديشيو في نهاية عام ١٩٥٩، وقد بلغ عدد الطلبة فيه مائتي طالب في عام ١٩٦٤/٦٣ في المرحلة الإعدادية، كما ضمت إليها معهدا دينياً أخر في مدينة برعو بالإقليم الشمالي في عام ١٩٦٠، كان يدرس به ٢١٧ طالبا في مراحل التعليم

الإعدادي والثانوي، وقد بدأ في تخريج أولى دفعاته في عام ١٩٦٢، وكان خريجو هذا المعهد يسافرون في منح إلى مصر ومنهم من أتم دراسته بالمرحلة الثانوية بالمعهد، وكان المعهد التدريس في هذه المعاهد يتم بنظام التعليم الأزهري المعمول به في مصر. كما استمر معهد الدراسات الإسلامية في مقديشيو في العمل واستمر كذلك نشاط التعليم في المسجد الذي قام به أعضاء البعثة الأزهرية عن طريق إلقاء الدروس الدينية على الصومالين (١٩٠٥).

ولتلبية احتياجات المعاهد الدينية في الصومال التي زاد عددها في أعقاب الاستقلال قرر شيخ الأزهر إعارة عدد كبير من مدرسي الأزهر للصومال ( كما وقع الأزهر اتفاقية مع الصومال في عام ١٩٦١ نصت على فتح كلية إسلامية في مقديشيو وفي العام التالي تم فتح كلية إسلامية أحرى في شمال الصومال ( ١٩٦٠ ).

إلى حانب ذلك استمر الأزهر في دعم المراكز الإسلامية التي كانت تنشر المحوة الإسلامية والاهتمام بالثقافة العربية ورعاية المسلمين والوقوف على أحوالهم وشئونهم وإفادهم في متطلبات حياهم الشخصية مثل عقود الزواج والفتاوى الشرعية وحمايتهم من أعداء الإسلام وتثقيفهم دينيا حتى يتمسكوا بدينهم، وكذلك اهتمت هذه المراكز بتعليم اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن، كما كانت تقوم بتفسير وشرح مبادئ السدين وتعاليمه، وكان الأزهر يزود المعاهد الإسلامية بحاجتها من الكتب الدينية والأدوات التي تساعدها على أداء رسالتها ومن أمثلة هذه المعاهد معهد الدراسات الإسلامية ومعهد برعو الديني ومعهد مقديشيو ومعهد بلدوين ومعهد هرجيسا، وكان الأزهر يتحمسل مرتبات مدرسي العلوم الشرعية والعربية به وكان التدريس فيها يتم على أيدي مدرسين صوماليين من خريجي الأزهر (١٨٠).

وقد زاد تركيز الأزهر على استقبال الطلبة في المرحلة الجامعية خصوصا وأن بعشة الأزهر كانت تقوم بدور كبير في إعداد طلابها في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على نفس النمط المعمول به في مصر، والبيان (٨٨) التالي يوضح تزايد أعداد الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي خلال الفترة من ١٩٦٣ ١٩٧٣:

| ٧٣ | ٧٢ | ۷۱ | ٧٠ | 74 | ٦٨ | 17 | 77 | 70 | 71 | 75 | السنة<br>الدولة |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| *1 | 44 | 71 | 77 | 71 | ٤٧ | *1 | 77 | ١٣ | ١٣ | ٧  | الصومال         |

ويتضح من هذا البيان تراجع عدد الطلبة الصوماليين مع بداية عام ١٩٧٠ بعد أن اتجهت الصومال إلي الاتحاد السوفيتي ووثقت علاقاتما معه وتركزت جهودها على إيفاد طلابها إليه، ولكن على الرغم من ذلك ظل الأزهر حريصا على تقديم المنح للطلبة الصوماليين ففي عام ١٩٧٣/٧١ قدم الأزهر ١٠٩ منحة وفي عام ١٩٧٣/٧١ زاد عدد هذه المنح إلى ١٢٤ منحة (١٩٠٨).

ولم تلبث أن حدثت بعض المؤثرات على نشاط بعثة الأزهر في الصومال حين المجهت حكومة سياد بري مع بداية السبعينيات إلى تطبيق الاشتراكية العلمية، واتخذت العديد من الإجراءات التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية، مثل قرارها بحظر تعدد الزوجات في يناير ١٩٧٥، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في بداية عام ١٩٧٦، ثم الطريقة الوحشية التي عاملت بما العلماء الصوماليين الذين احتجوا على تلك القررات حيث أعدمت عشرة منهم، وقد وقف الأزهر من هذه الأحداث موقفاً قويا، إذ أفتي الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر بكفر الذين اتخذوا القرارات المخالفة للشريعة ووضعوا قانون المساواة بين الذكر والأنثى وأرسل برقية احتجاج لحكومة الصومال يحتج فيها على إعدام علماء الإسلام وعلى القانون المارق على الإسلام، كما قام مجموعة مسن علماء الأرهر بالتوجه إلى الصومال للتحقيق فيما حرى هناك وأبرقوا إلى القاهرة بأن الشريعة الإسلامية ألغيت فعلاً وأن الرئيس الصومالي شكك في القرآن، وأن علماء المسلمين قتلوا الإسلامية من برامج التعليم أو الإبقاء عليها اسما بحيث لا يكون لها أثر في نفوس الطلبة بسبب احتجاحهم على إجراءاته ضد الإسلام والمسلمين لا يكون لها أثر في نفوس الطلبة حتى تأتي الفرصة لإلغائها كليا وتقرير الماركسية في جميع المراحيل، وإبعاد العناصر حتى تأتي الفرصة لإلغائها كليا وتقرير الماركسية في جميع المراحل، وإبعاد العناصر حتى تأتي الفرصة لإلغائها كليا وتقرير الماركسية في جميع المراحل، وإبعاد العناصر عتى تأتي الفرية عن الجيش والجهاز الحكومي واستبدالها بعناصر ماركسية "."

وبالطبع كان من أثار هذه السياسة أن تقلص نشاط الأزهر في الصومال، وتقلص عدد نشاط مبعوثيه إذ أصبحت جهودهم تتعارض مع اتجاه الحكومة الصومالية، فتقلص عدد المنح التي كانت تقدم للصومال حيث بلغ عدد المقيدين على مسنح بسالأزهر في العسام الدراسي ١٩٧٧ – ١٩٧٨ عشرة طلاب فقط (٩٢).

ولكن تلك الأوضاع لم تستمر طويلا، إذ تراجعت العلاقات الصومالية السوفيتية نتيجة صراع الصومال مع إثيوبيا، واضطرت الصومال لاسترضاء الدول العربيسة عسن طريق التوقف عن اتخاذ إجراءات تخالف الإسلام، مما أتاح الفرصة للأزهر لاسستكمال دوره سواء عن طريق البعثات التي يرسلها أو استقدام الطلاب الوافدين، ولذلك زادت عدد المنح التي كان يقدمها الأزهر للصومال من جديد حيث قدم خلال عسام ١٩٨١ اثنان وعشرين منحة للطلبة الصوماليين منها خمس منح في مراحل التعليم العسام وسستة عشر منحه في مرحلة التعليم الجامعي ومنحة واحدة للدراسات العليسا(١٣٦). ولم يكسن

### ثالثا: جيبوتى:

وقفت العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا حائلا دون أن يقوم الأزهر بدور كبير في حيبوني، فقد منعت السلطات الفرنسية بعثة الأزهر من دخولها في عام ١٩٥١، واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة فلم تقم مصر بإرسال بعثات إليها إلا في عام ١٩٧٥ مع تحسن العلاقات مع فرنسا وزوال القيود التي كانت تعوق مصر عن إرسال بعثات من الأزهر إليها، حيث قرر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر في هذا العام إرسال بعثة من الأزهر من ثلاثة علماء وذلك بعد لقائه مع وفد من أهالي حيسوتي بالقاهرة (١٦٥).

وبدأ طلاب حيبوتي يفدون إلى القاهرة ففي العام الدراسي ١٩٧٧ - ١٩٧٨ استقدم الأزهر طالبين في المرحلة الجامعية (٩٧٠). وفي العام الدراسي ١٩٨١/١٩٨٠ قدم الأزهر تسعة منح لطلبة حيبوتي كما قدم المجلس الأعلى لشئون الإسلامية منحة واحدة في نفس العام (٩٨١). وفي العام التالي ارتفع عدد المنح التي قدمها الأزهر إلى ثلاثين منحة، بينما ارتفع عدد المنح التي قدمها الإسلامية إلى أربعة منح إلى حانب الطلبة الذين قدموا إلى مصر سواء على نفقة المملكة العربية السعودية أو على نفقة سهم الخاصة (١٩١٠).

# جهود مصر في تعليم أبناء منطقة القرن الأفريقي:

#### إثيوبيا وإريتريا:

لم يكن لمصر قبل ثورة يوليو نشاط كبير في مجال التعليم في منطقة القرن الأفريقي، فقد اقتصر دورها على إرسال مدرسين إلي إثيوبيا في الأوقات التي كانست العلاقات بينهما ما تزال جيدة، وقد استمرت البعثة التي أرسلتها مصر إلى إثيوبيا في عام ١٩٤٣ والتي كانت مكونة من عشرة مدرسين، كان يرافق البعض منهم زوجاقم حيث طلبت إثيوبيا من بعضهن أن يعملن في مدرسة البنات فلم يترددن في القبول واستمر عمل هذه البعثة حتى عام ١٩٥٢ (١٠٠٠).

وابتداء من عام ١٩٤٥ استقبلت مصر الطلبة الإريتريين النازحين إلى خارج إريتريا

هربا من سياسة بريطانية القمعية والحصار التعليمي الذي فرضته عليهم، فلم تكن تسمح بالتعليم لأكثر من المرحلة الإعدادية، ففتحت مصر أبواب مدارسها وحامعاتها لهم، وزاد عددهم بالقاهرة وكونوا أول رابطة لهم خارج إريتريا(١٠١).

ولكن بعد ثورة يوليو وما تبعها من تراجع العلاقات المصرية الإثيوبية تناقصت أعداد المدرسين المصريين بإثيوبيا عاماً بعد عام بسبب عدم تشجيع هؤلاء المدرسين سواء من الجهات الحكومية أو من الكنيسة المصرية حتى وصل عسددهم في عسام ١٩٥٧ إلى أربعة مدرسين فقط، كان أحدهم يشغل منصب عميد كلية التحارة بأديس أبابا وهسو وليم ناشد وهو الذي أنشئ هذه الكلية، ولكنه تعرض لهجوم كبير من الأوساط المعادية لوجود أي تأثير مصري في إثيوبيا وأهمهم الأمريكيين. كما كان هناك عامل أخر أثسر على أعداد المدرسين المصريين وهو سوء اختيار بعضهم (١٠٠).

وكان لمصر أربعة مدرسين منتدين للعمل في إثيربيا ثلاثة منهم في مدرسة التحارة بأديس أبابا وواحد بمدرسة اللاهوت وكلهم من المصريين المسيحيين (١٠٢٠). كما كان لمصر مدرسان في إريتريا تابعين لوزارة التربية والتعليم يعملان بمدرسة الجالية العربية بأسمره منذ يونيو ١٩٥٦ وذلك بعد جهود ضخمة لإقناع إثيوبيا التي كانت تخشى مسن تغلغل الثقافة المصرية في أذهان الإريتريين (١٠٤٠). والبيان (١٩٥٠) التالي يوضح عدد المدرسين المعدين للعمل في إثيوبيا خلال الفترة من ١٩٥٤ - ١٩٦٠)

| 197. | 1909 | 1904 | 1404 | 1907 | 1900 | 1901 | الدولة  |
|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Y    | ź    | ŧ    | ٤    | ٤    | ۲    | ١    | إثيوبيا |
| ١    | ١    | ٤    | 4    | ٧    | -    | -    | إريتريا |

وقد استمرت مصر في سياسة إرسال المدرسين المصريين إلى إثيوبيا، ففي يوليو المام ١٩٦٠، أرسلت مدرسين اثنين لتدريس اللغة الإنجليزية وحسددت إعسارهم في عسام ١٩٦١، ولكنها ألغت إعارة أحدهما في العام التالي، وكان اختيار المدرسين المصريين المسيحيين حتى لا يثيروا شكوك الحكومة الإثيوبية، وكانت إثيوبيا يتم من بين المصريين المسيحيين حتى لا يثيروا شكوك الحكومة الإثيوبية، وكانت إثيوبيا تتحمل جميع مرتبات ونفقات سفر وإقامة هؤلاء المدرسين الدين ترسلهم إلى إريتريا من حيث المرتب ونفقات السفر والإقامة (١٠٠٠).

كما كانت مصر تفتح أبواها للطلاب سواء من إريتريا أو إثيوبيا في مدارسها عانب الأزهر وقد بدأ طلاب إثيوبيا يفدون إلى مصر منذ عام ١٩٥٥، وبدأت الحكومة

المصرية في تقديم المنح لهم اعتباراً من عام ١٩٥٧ (١٠٨). ولكن كانت هناك العديد من العقبات أمام هذه المنح أولها مشكلة اللغة وكذلك المناهج التعليمية التي كانت تطبيق عليهم والتي كانت موضوعة أصلا لتلائم الطلبة المصريين من حيث اللغة والمستوى العقلي مما كان يتسبب في ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب الإريتريين ورحيل عدد كبير منهم إلى بلادهم مما يجعلهم ناقمين على مصر، لذلك اتجهت الحكومة المصرية إلى تطبيق سياسة حديدة تعتمد على تعليم عدد أقدل ولكن بدرجة اهتمام أكبر والبيان النائل يوضح أعداد الطلبة الإريتريين والأثيوبيين في مصر عام ١٩٥٧/٥١:

|         |       | الجامعات |         |         | من والمعاهد | المدار       |              |         |
|---------|-------|----------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|---------|
| المجموع | مجموع | عين شمس  | القاهرة | المجموع | معاهد       | تعلیم<br>فئي | تعلیم<br>عام | الدولة  |
| 7.4     | 11    | ٦        | ۰       | ۱۷      | ١           | 0            | 11           | إليوبيا |
| 11      | 77    | Y        | 17      | ۳۸      | -           | ۸            | ۳۰           | إريتريا |

ويتضح من البيان السابق زيادة أعداد الطلبة الإريتريين بدرجة أكبر مـــن الطلبـــة الأثيوبيين في مراحل التعليم المختلفة وهو ما يعكس اهتمام مصر بإريتريا.

وقد أسس الطلاب الأثيوبيون ناديا لهم في القاهرة في عام ١٩٥٤هو نادي الطلبــة الأثيوبيين والذي تغير اسمه فيما بعد إلى اتحاد طلبة إثيوبيا بالقاهرة (١١٠).

وطلب بعض صومالي أو حادين توجيه اهتمام مصر ناحيتهم بعد أن اهتمت بالصوماليين في الصومال الإيطالي والبريطاني نظراً لسياسة إثيوبيا التي لم تسمح بوجدود أي نوع من المدارس هناك كما حرمت عليهم تعلم اللغة العربية (١١١١)، ولكن كان من المتعذر على مصر تقديم أي عون لهم نتيجة ووقوعهم تحت السيادة الإثيوبية، فلم تكن إثيوبيا تسمح بذلك، وكان كل ما كانت مصر تستطيعه في هذا السبيل هو قبول بعض أبناء أو حادين في بعثات تعليمية في مصر إذا استطاعوا الإفلات متسللين عبر الحدود إلى السودان أو الصومال (١١٦).

ومع مطلع الستينات بدأت أعداد الطلبة الأثيوبيين والإريتريين تتزايد بدرحة أكـــبر سواء على نفقتهم أو عن طريق المنح التي قدمتها لهم مصر، والبيان(١١٢٠) التالي يوضــــح ذلك خلال الفترة من ١٩٥٥- ١٩٧٠:

| Ų   | إريتر | Ų     | إليو | السنة  |
|-----|-------|-------|------|--------|
| منح | طلاب  | منح   | طلاب |        |
| 1   | 72    | -     | ٦    | 1900   |
| -   | 71    | -     | Y.A. | 1907   |
| ١٢  | ١٢    | ٤     | ١    | 1904   |
| ٧   | ٧     | -     | -    | 1904   |
| 71  | *1    | ١     | £    | 1909   |
| 1   | ٨     | ۱۷    | ١    | 197.   |
| 11  | 11    | *1    | 19   | 1971   |
| ۸۳  | ١٣    | 77    | YY   | 1977   |
| 1.9 | ٤     | 77    | ٥١   | 1475   |
| ٤٧  | ٤٧    | ۳۱    | 77   | 1975   |
| ۳٥  | ٨     | 179   | ۳۸   | 1970   |
| VY  | 701   | 70    | ۱۲   | 1977   |
| 437 | Λογ   | ٥٢    | 197  | 1977   |
| 160 | 177   | 13    | ٧٦   | 1444   |
| 171 | ٩     | *1    | ٨    | 1911   |
| 10  | 107   | 17    | ٧١   | 144.   |
| 14  | 1.44  | £ £ • | ٥٩٠  | الجموع |

يتضح من هذا البيان تزايد أعداد الطلبة من إريتريا وإثيوبيا منذ بداية السستينيات بدرجة كبيرة، ويوضح كذلك تراجع أعداد الطلبة الإريتريين بصورة ملحوظة اعتبارا من عام ١٩٦٧ بعد انتقال الجزء الأكبر من نشاط جبهة التحرير الإريترية من القساهرة إلى دمشق بعد اتجاه مصر إلى قدئة علاقاتها بإثيوبيا على أثر إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.

أما في فترة حكم السادات فقد تأثرت أعداد الطلاب من إثيوبيا وإريتريـــا تبعـــاً لدرجة العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا والبيان (١١٤) التالي يوضح أعداد الطلبة مـــن إثيوبيا وإريتريا وعدد المنح المقدمة لهم خلال الفترة من ١٩٧١-١٩٨١:

| Ų   | اريخ  | ييا | إليو |         |
|-----|-------|-----|------|---------|
| منح | طلاب  | منح | طلاب | السنة   |
| ٧   | \oA   | 17  | 11   | 1571    |
| 77  | ٣٥    | ١   | *1   | 1477    |
| ٣   | AYY   | 1   | 371  | 1477    |
| γ   | ٧٢    | 11  | ٤٦   | 1478    |
| ٧   | 711   | 77  | ٨٥   | 1940    |
| 1.7 | ٧١    | ٦   | ۲    | 1474    |
| γ   | TIT   | ٨   | 4    | 1477    |
| 70  | Y - Y | ١٣  | A£   | 1974    |
| 6.  | 117   | ٣   | A.Y  | 1979    |
| ٥.  | 117   | 11  | 79   | 194.    |
| 1   | ۱۷۰   | ۱۷  | 77   | 1441    |
| 77. | 17.7  | 179 | ٤١٧  | المجموع |

وفي خلال هذه الفترة بدأ يفد إلى مصر طلاب من إثيوبيا من منطقة هرر بداية من عام ١٩٧٥ كما بدأ اسم أورومو يظهر في إحصائيات الطلبة الوافدين بداية من عام ١٩٨٠ حيث قدمت لهم مصر في هذا العام عشر منح(١١٥).

| دراسات علیا | المرحلة الجامعية | الدولة  |
|-------------|------------------|---------|
| ١           | 77               | إليوبيا |
| Y           | AY               | إريتريا |

وفي ٢٢ مارس ١٩٧٦ وقعت مصر وإثيوبيا اتفاقية للتعاون الثقافي نصت على تبادل البعثات والأساتذة بين البلدين (١١٧٠).

وإلى حانب ذلك ورغبة من مصر في إتاحة الفرصة لعدد كبير مسن الطللاب في اكتساب بعض الخبرات والمهارات الفنية والعملية في ميدان الصناعة، فقد قامت بتسوفير العديد من المنح التدريبية بالمصانع المصرية تراوحت مدتما بين سنة وثلاثة سنوات وكان يقوم هذا التدريب العديد من الهيئات المصرية المختلفة مثل وزارة الزراعة وشسركات

الأسمدة والمعاهد التعليمية والبنوك وغيرها وكان هذا التدريب يتم عن طريق منح مسن الحكومة المصرية أو على نفقة إثيوبيا أو على نفقة المتدرب الخاصة، والبيان (١١٨٠) التسالي يوضح أعسداد المتدربين خلال الفترة من ١٩٨٥-١٩٨١:

| إريتريا | إثيوبيا | 2-11    |
|---------|---------|---------|
| ••      | ١       | 1970    |
| 18      | ٩       | 1977    |
| -       | ۴       | 1474    |
|         | 7       | 1978    |
| -       | ۲       | 1979    |
| 1       | 17      | 197.    |
| ~       | 1       | 1971    |
| 77      | 70      | 1477    |
| 11.     | ٥٩      | 1474    |
| ٥٦      | 1       | 1476    |
| ٩.      | 1.7     | 1970    |
| 7.0     | 71      | 1477    |
|         | Υ       | 1477    |
|         | 1       | 1474    |
| 17      | •9      | 1474    |
| 711     | ۸٦      | 144.    |
| 71      | 77      | 1141    |
| 700     | ٤٣٥     | المجموع |

وقد أنشأت مصر في عام ١٩٦٥ مركزا للتعاون الزراعي بمدف مساعدة السدول النامية على زيادة معدل التنمية الزراعية (١١١٠). وكانت إثيوبيا أكثر دول القرن الأفريقسي حظاً في الحصول على فرص التدريب فيه والبيان (١٢٠) التالي يوضح أعسداد المتسدريين بالمركز الدولي للتعاون الزراعي خلال الفترة من عام ١٩٦٥ - ١٩٧٦:

| دراسات علیا | المرحلة الجامعية | الدولة  |
|-------------|------------------|---------|
| 1           | ۲٦               | إليوبيا |
| ۲           | AY               | إريتريا |

وقد توقفت عملية تدريب الأثيوبيين بالمركز بعد عام ١٩٧٦ على أثــر تــردي العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا، وظل الحال كذلك حتى اغتيال السادات فقفز عدد المتدربين الأثيوبيين في العام التالي لوفاته فأصبح تسعين متدربا في هذا العام أي ما يفوق أعداد المتدربين منذ افتتاح المركز في عام ١٩٦٥ (١٢١).

#### الصومال:

بدأت جهود مصر لنشر التعليم في الصومال منذ بدايسة عضويتها في المحلسس الاستشاري، ولكن تلك الجهود زادت بدرجة كبيرة بعد ثورة يوليسو ١٩٥٢ و تغيير السياسة الخارجية المصرية، وكانت السياسة المصرية تجاه الصومال تقوم على استقدام الطلبة الصوماليين إلى القاهرة ففي عام ١٩٥٣ وافقت مصر على قبول عشرة طلاب في المرحلة الثانوية للتعلم بأحد المدارس الثانوية في القاهرة، كما وافقت على قبول ١٩٥ فتاة صومالية في معاهد رابطة الإصلاح الاجتماعي بالقاهرة (٢٢٠١). وفي العام التالي قبلت مصر إحدى عشر فتاة صومالية أخرى للدراسة بمدرسة حلوان الثانوية في قسمها الداخلي (١٢٢).

وكان العبء الملقى على عاتق مصر في الصومال كبيراً، إذ كان دور الدول العربية والإسلامية محدوداً للغاية، فعندما أعلنت السعودية في عام ١٩٥٣ عن قبول أربعين طالبا للدراسة في مدارسها رفضت الإدارة الإيطالية ذلك بحجة عدم رقي المدارس السمعودية بدرجة كافية لتعليم الصومالين (١٢٤).

وقد وصل عدد الطلاب الصوماليين في القاهرة في عام ١٩٥٤ إلى أكثر من مائسة طالب، ولكن مصر وجدت أن هذه السياسة بما عدة عيوب مما أدى لعدم استمرارها في سياسة استقدام أعداد كبيرة من الطلبة الصوماليين، ومن هذه العيوب أن اغلب البعثات كانت تأتي للمدارس الابتدائية والإعدادية أي أن الطالب سيبقى في مصر لمسدة خمسة عشر عاما بعيدا عن وطنه، إلى جانب أن القدرة المالية لمعظم هؤلاء الطلبة معدومة ممساكان يحمل مصر نفقات طائلة، فضلا عن أن زيادة أعداد هؤلاء الطلبة بمصر كان يعرض العمل بمدارس الصومال ذاتما إلى التوقف نظراً لعدم توفر العدد الكافي من الطلبة. لسذا اقترح مندوب مصر في الصومال أن تقوم مصر بالعمل على تطوير المدارس الصومالية إلى على نظام المدارس المصرية من الابتدائي إلى الثانوي، ثم توفد البعثات الصومالية إلى

وكانت مصر تواجه منافسة قوية من إيطاليا، إذ كانت الإدارة الإيطالية تشجع الصوماليين على الذهاب إلى إيطاليا وتثير فيهم الكراهية ضد مصر، وتكريم من يــذهب منهم إلى إيطاليا بمبالغة كبيرة بحدف تقليل عدد الصوماليين الموجودين في القاهرة، لذلك وفرت الكثير من المنح للطلبة الصوماليين ممن كانوا يدرسون بالمدارس المصرية في عام ١٩٥٥ فاستقطبت منهم واحد وعشرين طالباً (٢٢١). ولكن العديد منهم قرر بعد عودته أن سفرهم لم يكن فيه فائدة ثقافية لهم، إذ كانت رحلتهم إلى إيطاليا بحدف إطلاعهم على مظاهر الحضارة الغربية الإيطالية لاستهوائهم والتأثير عليهم حتى تضعف السروح القومية والإسلامية في نفوسهم وما تقوم به الحكومة المصرية تجاههم (١٢٨٠). فضلا عن الصوماليين للتحسس على زملائهم وما تقوم به الحكومة المصرية تجاههم (١٢٨٠). فضلا عن تعنتها في إعطاء الصوماليين الشهادات اللازمة لإلحاق أبناءهم في المدارس المصرية وكثيرا ما كانت تمتنع عن إعطائهم حوازات السفر إلى مصر (٢٩١٠)،

ولم تستسلم مصر للممارسات الإيطالية التي كانت قسدف إلى إبعادها عن الصومال، وقامت الحكومة المصرية بالضغط على الحكومة الإيطالية بطريقتين، الأولى مباشرة وتعتمد على التلويح لإيطاليا بما لها من مصالح كبيرة كانت تتمشل في الجالية الإيطالية الضخمة في مصر، واضطرار مصر لإلغاء تصريحات المدرسين الإيطالين السذين يعملون في المدارس الإيطالية إذا أعاقت الإدارة الإيطالية في الصومال مسنح البعثات التعليمية المصرية التصاريح اللازمة (١٦٠٠)، أما الطريقة الثانية فكانت غير مباشرة وذلك عن طريق إبلاغ الزعماء الصوماليين بما تضعه الإدارة الإيطالية من عقبات أمام البعثات المصرية حتى يضغطوا عليها (١٣١).

وقد واجهت إيطاليا تلك الضغوط بإثارة الصوماليين ضد مصر بكل الطرق الممكنة ففي عام ١٩٥٥ أثارت الأهالي ضد تعليم الفتيات في مصر بحجة أن هذا يفسد أخلاقهن في حين أوفدت ثلاث فتيات إلى إيطاليا وألحقتهن بدير سانت ماريـــــا بالمخالفـة لاتفاقية الوصاية (١٣٢).

وكان معظم الطلبة الذين يفدون إلى مصر في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي فمن بين ١٧٣ طالبا وفدوا إلى مصر عام ١٩٥٥ كان عدد طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية ١٣٥ طالبا أما الباقي وعددهم ٣٨ فكانوا موزعين على التعليم الجامعي والفني والبيان (٢٣٠) التالي يوضح ذلك في عام ١٩٥٥:

| تعليم فني | تعليم عام | معلمين | تعليم حامعي | أيتدائي وإعدادي | نوع التعليم |
|-----------|-----------|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 10        | ١٢        | ١      | 1.          | 170             | عدد الطلبة  |

كما أن معظم هؤلاء الطلبة كانوا يدرسون في مصر بالمحان نظراً لفقرهم الشديد فمن بين هؤلاء الطلبة كان ١٢٩ منهم يدرسون على نفقة الحكومة المصرية (١٣٤).

ولهذه الأسباب قررت مصر عدم السماح للطلبة الصوماليين بالقدوم إليها للالتحاق بمعاهدها قبل احتياز امتحان يضعه لهم أعضاء البعثة المصرية لتقييم مستواهم الدراسيي والمرحلة الدراسية الذي يؤهلهم لها(١٣٥).

كما بدأت مصر في تنفيذ إجراءات قدف إلى الحصول على نتائج مسن استقدام الطلبة الصوماليين إليها، فقررت إيفاد بعثات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية لتنفيذ خطة إعداد الطلبة الصوماليين في المراحل الأولى في الصومال ذاقا قبل إيفادهم إلى مصر لتلقي التعليم العالي أو الفي الغير موجود في الصومال، فأرسسلت مصسر خمسة وعشرين مدرسا في عام ١٩٥٦، وطلبت وزارة التعليم الصومالية من مصر إرسال ست مدرسات مصريات على نفقة الحكومة المصرية لتعليم الفتيات الصوماليات البالغ عددهم في ذلك الوقت ، ، ٩ طالبة إضافة إلى أربع مدرسات كانوا يعملن بالفعل في المسدارس الأهليسة (١٣٦).

وكانت هناك العديد من العقبات التي أعاقت نشاط مصر في هذا الجال أهمها وجود بعض العناصر من حزب وحدة الشباب الصومالي عمن كانوا يعارضون توثيس الصلات بين مصر والصومال، مثل عبد الله عيسى رئيس الوزراء وبعض كبار أعضاء الحزب الذين تأثروا بالدعاية الغربية فأصبحوا لا يقيمون وزنا للعقيدة الدينية ويعتقدون أن الإسلام هو سبب تأخر الشعوب التي تدين به ويساعدهم في ذلك الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين فراحوا يوجهون الاقمامات لمصر بأن مساعدها للصومال ترجع لأطماع سياسية تستتر وراء المنح الدراسية التي تقدمها والبعثات التعليمية التي توفدها وعلى الرغم من ذلك استمرت مصر في دورها والبيان (١٣٧) التالي يوضع أعداد المدرسيين المصرين المتدين للعمل بالصومال خلال الفترة من ١٩٦٠ - ١٩٦٠

| 144. | 1909 | 1908 | 1404 | 1907 | السنة        |
|------|------|------|------|------|--------------|
| ٩.   | 04   | •٧   | 77   | 70   | عدد المدرسين |

إنشاء مدارس أهلية أطلق عليها اسم "المدارس الوطنية النموذجية"، فبلغ عددها عام ١٩٥٧ خمس مدارس في مقديشيو وجلكاعيو وبندر قاسم وبلدوين يتولى التدريس فيها مدرسون مصريون، كما كان المدرسون المصريون يستعينون بمدرسين وطنيين للعمل تحت إشرافهم في الفصول المبتدئة بالمدارس الأهلية التي كانت تتبع الأحزاب السياسية، فأدت تلك الجهود إلى تحمس الصوماليين فراحوا يجمعون التبرعات ويعدون منازل لسكن المدرسين المصريين، مما أدى لزيادة عدد هذه المدارس إلى سبع مدارس، احتذبت تلاميذ المدارس الحكومية بسبب تعلق الشعب الصومالي بالتعليم الإسلامي واللغة العربية حتى ألهم أطلقوا على هذه المدارس اسم "المدارس المصرية" (١٣٨).

وقد أثار ذلك الإدارة الإيطالية فدفعت بعض الصوماليين إلى تقسلتم عسرائض إلى بحلس الوصاية بالأمم المتحدة يشكون فيها مندوب مصر وأنه يسعى لإدخال الصسومال جامعة الدول العربية وأن مصر تبعاً لذلك لا تقبل إلا أبناء الزعماء الذين يميلون لهسا وترفض غيرهم (١٣٩).

كما كان هناك بعض الموالين لإيطاليا من أمثال على جمعالسة وزير المعسارف الصومالي الذي كان يرفض الاعتراف بالشهادات المصرية للطلبة الصوماليين ويعسارض تعيينهم بالوظائف الحكومية (١٤٠١)، ولم يعترف بحا إلا بعد ضغط مندوب مصر عليه، ولكن الحكومة استمرت في التعنت في توظيف خريجي المدارس المصرية في الوظائف الحكومية (١٤١).

وتنفيذا لسياسة مصر في الاهتمام بتعليم الصوماليين والطلبة الأفارقة عموما، أحيت مشروع مدرسة ساحل سليم للطلبة الأفارقة عموما، ليتعرفوا على مصرر من كافسة نواحيها وأن تزول من أذهاهم أثار الدعايات المغرضة ضد مصر (١٤٢٦).

وقد خصصت مصر ميزانية سنوية ثابتة للإنفاق على البعثة التعليمية في الصومال بداية من عام ١٩٥٧/٥٦، فكانت مائة ألف جنية تنفق سنويا على التعليم المصري بالصومال بخلاف الكتب المدرسية والأدوات اللازمة التي كانت تمد بجا مراكز التعليم المصري بالصومال (١٤٢).

ولم تقتصر المخاوف من دور مصر في الصومال على إيطاليا وحدها، إذ كانست الولايات المتحدة هي الأخرى ترى أن المدرسين المصريين في الصومال يمثلون خطرا على مصالحها لذلك عملت على احتذاب الطلبة الصومالين للدراسة في معاهدها (١٤٤٠).

ونتيحة لزيادة أعداد المدرسين المصريين بالصومال ونشاطهم في تعليم الصوماليين في المدارس الصومالية، انخفض عدد الطلاب الصوماليين الذين يفدون إلى مصر، فلم يصل إلى مصر خلال الفترة من ١٩٥٦ إلى ١٩٦٠ سوى سبعة طلاب حدد فقط (١٤٠٠).

وبعد الاستقلال في عام ١٩٦٠ بدأت الحكومة الصومالية الجديدة تنفيذ سياســـة

تعليمية وطنية، فارتفع عدد المدرسين المصريين عشية الاستقلال إلى حوالي مائة مدرس، وبلغ عدد الطلاب الصوماليين بالقاهرة ١٩٠ طالبا منهم ٢١ طالبة، كان مسن بينهم أربعة وعشرين طالباً حامعياً، كما أرسلت مصر مدرسات مصريات للصومال للمساهمة في تكوين جمعيات نسائية لتعليم الصوماليات (١٤١٠).

وقد استغلت مصر أوضاع الصومال الجديدة لتدعيم الصومال فأدت جهودها إلى اتخاذ الحكومة الصومالية قرار تعريب المدارس الابتدائية في عسام ١٩٦٣/٦٢ بعسد أن وفرت لها مصر الكتب الدراسية بحانا "(١٤٢٧). وقد وصلت جهود مصسر في الصسومال ذروها في عام ١٩٦٤ إذ تمكنت البعثة التعليمية المصرية من سد كافة مطالب الأقساليم الصومالية من المدرسين والأدوات المدرسية (١٤٨).

كما تعاونت البعثة المصرية مع الحكومة الصحومالية في بحال تأهيسل المعلمين الصوماليين، حيث قامت البعثة بتنظيم حلقات تدريبية للمعلمين الصحوماليين تحت إشراف منظمة اليونسكو قام بتنظيمها جبير مصري في اللغة العربية وأخر في اللغة الإنجليزية، كما كان المدرسون المصريون يقومون بالتعليم في معهد أفحوي للمعلمين، إضافة إلى ذلك أرسلت مصر مجموعة من الخبراء في بحال العلوم الزراعية للعمل في مدرسة جينالي الزراعية ومجموعة أخرى من الخبراء في المجال الصناعي للعمل بالمعهد الصناعي مقديشيو، ونظرا للإقبال على المدارس الوطنية قامت البعثة المصرية بفتح مدارس مسائية نظامية وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالحكومة، بالإضافة إلى ذلك ساهت مصر في توحيد المناهج التعليمية في الصومال فأرسلت ثلاثة خبراء في هذا المجال في يوليو مناول التخطيط التعليمي في الصومال والخطوات اللازمة لتوحيد مناهج التعليمي في الصومال والخطوات اللازمة لتوحيد مناهج التعليمي في الصومال والخطوات اللازمة لتوحيد مناهج التعليم التعليم.

وفي ٧ يناير ٩٦١ قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع الصومال للتبادل الثقافي والعلمي والفني وتبادل الزيارات للأغراض التعليمية والثقافية وتبادل المعلمين والطلاب<sup>(١٥٠)</sup>.

ويظهر مدى دور مصر في رفع مستوى التعليم الصومالي مسن أعسدا المدرسين المصريين الذين أوفدوا إلى الصومال، ففي عام ١٩٦٠ قامت مصر بزيادة عدد المدرسين المصريين بثلاث وثلاثين مدرساً إضافيا، وفي عام ١٩٦١ أرسلت ١٣٩ مدرساً، وفي عمم ١٩٦١ وافقت على إعارة ٧١ مدرساً، وفي عام ١٩٦٢ وافقت على إعارة ٧١ مدرساً، وفي عام ١٩٦٣ وافقت على إعارة ٧٨ مدرساً بدلا عام ١٩٦٣ أعادت ٤٦ مدرسا بعد أن انتهت مدة إعارقم وأرسلت ٧٨ مدرساً بدلا منهم، وحددت الإعارة لعدد ١١٢ مدرس. وكانت مدة الإعارة عامين قابلة للتحديد، وكانت مصر تتحمل مرتباقم، بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة لهم ولأسرهم، وقد شملت البعثات المصرية كافة التخصصات وإن كان أكبرها عددا مدرسي اللغة العربيسة تليها الرياضيات واللغة الإنجليزية، والبيان (١٠٥٠) التالي يوضح أعداد وتخصصات المدرسين

المصريين خلال الفترة من ١٩٦٠ – ١٩٦٣:

| 1978 | 1477 | 1471 | 1984 | التخصص         |
|------|------|------|------|----------------|
| 47   | ۲۰   | 1.1  | 77   | لغة عربية      |
| ۱۸   | 14   | 18   | 11   | رياضيات        |
| 14   | 7    | 11   | ٤    | لغة انجليزية   |
| . 19 | ٤    | ٧    | ٣    | مواد اجتماعیة  |
| Y    | 7    | ۱۷   | ٥    | تربية فنية     |
| Ł    | •    | ŧ    | -    | تربية موسيقية  |
| ١    | -    | Y    | -    | معمل           |
| 1.4  | ٤    | 18   | ۲    | علوم           |
| ٨    | ٤    | •    | 1    | تربية نسوية    |
| -    | 1    | ۲    | -    | فلسفة وعلم نفس |
| ,    | -    | ١    | ,    | ابتدالي        |
| ٣    | •    | ٧    | -    | إداري          |
| ٥    | ۲    | -    | -    | تربية رياضية   |
| ۲    | -    | -    | -    | امين مكتبة     |
| ŧ    | -    | -    | -    | تجاري          |

ومن ناحية أخرى استمرت مصر في استقبال الطلبة الصوماليين فشهدت الستينيات وفود أعداد كبيرة منهم، والبيان (١٥٢٠ التالي يوضح أعدادهم في مصر والمنح المقدمة لهـــم خلال الفترة من ١٩٦١ - ١٩٧٠ :

| ٧.  | 44  | ۸,  | 77  | 44  | 40  | 76  | 14  | 77 | 33 | السنة   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|
| 117 | 40  | 48  | 174 | 4.7 | 197 | 188 | Aor | 11 | ۲  | طلاب    |
| ۳.  | 177 | 110 | 100 | ۱۷۳ | ۵٩  | ۳٥  | ٤٠  | 4  | ** | منع     |
| 187 | 771 | 779 | 777 | 779 | 701 | 719 | 444 | 10 | 79 | الإجالي |

ويتضح من هذا البيان تناقص أعداد الطلبة الصوماليين تدريجيا بعد عام ١٩٦٧ كما تناقصت المنح التي قدمتها مصر لهم في ذات الوقت بسبب تأثيرات هزيمة مصر في حرب يونيو ١٩٦٧.

وكانت مصر ترسل الامتحانات إلى الصومال بالطائرة تحملها لجان خاصة لمباشرة الامتحان وتحمل أوراق الإجابة إلى مصر لتصحيحها على نفس المستوى الذي تصحح فيه أوراق الإجابة الخاصة بالطلبة المصريين، وكأن للناجحين منهم حق دخول الجامعات المصرية، وكان الطلبة الغير القادرين يحصلون على مرتبات شهرية تصلل إلى عشرين حنيها للطالب (١٥٢).

وقد انتشر الطلبة الصوماليون في كافة المؤسسات التعليمية في مصر، والبيسان (١٥٠) التالي يوضح أعدادهم في المرحلة المتوسطة خلال الفترة من عام ١٩٦٥/١٩٦٤:

| صناعي | تمريض | أجهزة إذاعة | تدريب بحري أجهزة إذاه |    | تعليم ثانوي |  |
|-------|-------|-------------|-----------------------|----|-------------|--|
| 17    | ٧     | ٣           | £                     | ţo | 170         |  |

وزاد عدد الطلبة الصوماليين بالجامعات المصرية في عام ١٩٦٥ وأصبح ١٦٧ طالباً انتشروا في كافة التخصصات، والبيان<sup>(١٥٥)</sup> التالي يوضع ذلك في عام ١٩٦٥/٦٤:

| العدد | التخصص        | العدد | التخصص          | العدد | التخصص |
|-------|---------------|-------|-----------------|-------|--------|
| ٣     | طب            | ۳     | هندسة ميكانيكية | ٩     | اقتصاد |
| ٩     | صحافة         | ٧     | فتون وسينما     | ٣     | فلسفة  |
| 1     | طب يبطري      | •     | مهن تعليمية     | ٧     | سياسة  |
| ١     | هندسة معمارية | ۱۷    | زراعة           | 11    | لغات   |
| ٤     | ئارىخ         | ٧     | احتماع          | 19    | قانون  |
| ٤٧    | تشريع إسلامي  | ٨     | آداب            | *1    | تعليم  |

وفي عام ١٩٦٩ عندما وقع الانقلاب العسكري وتولي سياد بري الحكـــم، زادت آمال مصر في أن تتخلص الصومال من أثار التبعية الغربية التي كانت تؤثر على الثقافـــة

الصومالية إذ كانت المدارس الحكومية المتوسطة والثانوية لا تزال تدرس موادها باللغسة الإيطالية أو الإنجليزية، على الرغم من حهود البعثة المصرية التي كانت تسهم بنصيب كبير في التعليم في الصومال في ذلك الوقت، والبيان (٢٥٠١)التالي يوضح أعداد الطلبة الصوماليين بالمدارس المصرية مقارنة بالمدارس الحكومية والإيطالية في الصومال في العام الدراسي ١٩٧١/٧٠:

| ااري جلة<br>١٩٢٤ ع ١٩٢٤ |      | (متوسطة) إعدادي | ايتفالي | نوع التعليم  |  |
|-------------------------|------|-----------------|---------|--------------|--|
|                         |      | 15731           | Y0744   | مدارس حكومية |  |
| 11774                   | 1579 | 14.0            | 3474    | خاصة         |  |
| YTTY                    | 1-74 | 471             | AATO    | مصرية        |  |
| 1770                    | ١٣٥  | YIY             | 1017    | إيطالية      |  |

يتضع من هذا البيان الوجود الإيطائي الكبير في التعليم الصومائي، وهو ما حاولت إيطائيا الحفاظ على هوية الصومال الطائيا الحفاظ على هوية الصومال الثقافية، فعندما حاولت جامعة الدول العربية إنشاء جامعة عربية في مقديشيو سارعت إيطائيا وعرضت على الحكومة الصومائية إنشاء عدة كليات منها كلية للطب البيطري وأحرى للزراعة وغيرها حتى تستغنى الصومال عن المساعدة العربية (١٩٥٧).

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك دول أخرى تستقطب الطلبة الصوماليين بخـــلاف مصر ففي عام ١٩٧٠ كان هناك ١٥٤٨ طالب صومالي يدرس بالخارج منـــهم ٤٩١ طالبا بالاتحاد السوفيتي و ٢٨٥ طالبا بإيطاليا أما مصر فكان يوحد بما ١٤٨ طالبا (١٥٨٠.

وقد قام سياد بري بالعديد من الإحراءات التي أثرت على دور مصر في الصومال، فقد قام بتأميم المدارس المصرية وكان عددها ٣٨ مدرسة السي أقامتها مصر في الخمسينيات والستينيات، وكذلك النادي المصري، وهو ما أدي إلى فتور العلاقات بين مصر والصومال، إلا أن مصر اعتبرت ذلك حقا صوماليا و لم تضغط على الحكومة الصومالية للحصول على تعويضات بسبب ظروف الاقتصاد الصومالي (١٥٩).

وكان من أثار هذه السياسة أن انخفض عدد الطلبة الصوماليين الوافدين لمصر وتذبذب أعدادهم طوال فترة السبعينيات، وكذلك الحال بالنسبة للمنح التي كانست تقدمها لهم مصر، والبيان (١٦٠٠) التالي يوضع ذلك خلال الفترة من ١٩٧١ - ١٩٨١:

| ۸۱   | ٨٠  | 74 | ٧٨ | YY  | ٧٦  | Yo  | Y£ | ٧٣  | ٧٢  | ٧١  | السنة |
|------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| ٨٨   | 79  | ۳۰ | ٤٥ | YA  | 75  | 77  | ٤٩ | 118 | ٨٣  | 78  | طلاب  |
| . 17 | ۸۳  | ١٥ | ٤٩ | 78  | 11  | ۸۲  | ۳٥ | ٣.  | ٥٨  | 44  | منح   |
| ١    | 177 | ٤٥ | 41 | 117 | ıiı | ١٠٤ | ٨٤ | 188 | 141 | 1.7 | إجالي |

واستمر تركيز مصر على الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي فمن بين ٣٩ طالب صومالي في مصر في عام ١٩٨٠ كان منهم ٣٣ طالب بالتعليم الجامعي تسمعة منهم بالدراسات العليا(١٦١).

وعلى الرغم من السياسة الصومائية استمرت مصر في تدعيم بعثتها التعليمية في الصومال، ففي عام ١٩٧٥ كان لمصر أكثر من مائة مدرس، ثم قررت في نفس العام إعارة خمسين مدرسا آخرين، مع ملاحظة أن عدد مدرسي اللغة العربيسة المرسلين إلى الصومال قد تراجع بدرجة كبيرة بعد قرار الحكومة الصومائية في عام ١٩٧٢ بكتابسة اللغة الصومائية بالحروف اللاتينية في مقابل زيادة مدرسسي المسواد العلميسة واللغسة الإنجليزية (١١٦٠).

إلا أن السياسة الصومالية عادت مرة أخرى للتقارب مع الدول العربية بعد الهيار علاقاتما مع الاتحاد السوفيتي في أواخر عام ١٩٧٧ مما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة الصوماليين الوافدين إلى مصر بداية من عام ١٩٨٠.

بالإضافة إلى جهود مصر في مجال التعليم، كانت مصر توفر العديد مسن فسرص التدريب للصوماليين، فخلال الفترة من عام ١٩٦٥ حسى عسام ١٩٨١ تلقسى ٢١٠ صومالي التدريب في المؤسسات الصناعية المصرية، كما تلقى ٤٢ صسومالي التسدريب بالمركز المصري للتعاون الزراعي خلال الفترة من ١٩٦٥ حتى ١٩٧١ حيست توقسف بعدها بحيء المتدريين الصوماليين نتيجة اتجاه الحكومة الصومالية للتعاون مسع الاتحساد السوفيتي في مجال التدريب، ولكن بداية من عام ١٩٨١ عاد المتدربون الصسوماليون إلى مصر مرة أخرى فبلغ عددهم في هذا العام ٨٥ متدربا(١٩٢١).

#### جيبوتي:

وكانت حيبوتي أقل أقطار القرن الأفريقي حصولا على مساعدات مصر في مجسال التعليم، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاحتلال الفرنسي الذي كان يتسم بمحاولة فرض الثقافة الفرنسية على الأقطار التي يحتلها بمدف أن يؤدي ذلك إلى روابط أوثق معها، بالإضافة إلى سوء العلاقات المصرية الفرنسية لفترة طويلة بسبب سياسة مصر المؤيدة لحركسات التحرر، فلم يبدأ وصول الطلبة من حيبوتي إلى مصر إلا في عام ١٩٦٦ حيث وفد خمسة

منهم ثم زاد عددهم في العام التالي إلى ٤٦ طالباً ثم توقف وصولهم إلى مصر حتى عسام ١٩٧٣ ثم استأنفوا بعد ذلك التوافد على مصر بعد تحسن العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا وبعد استقلال جيبوتي، والبيان (١٦٤٠) التالي يوضح أعداد الطلبة الوافسدين مسن جيبوتي خلال الفترة من ١٩٧٣ – ١٩٨١:

| ۸۱ | ۸۰ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٦ | Yo | ٧٤ | ٧٢ | السنة      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| 77 | 17 | 17 | ٩  | 31 | ٧  | 18 | ٣  | 77 | عدد الطلبة |

وقد بلغ عدد الطلبة الوافدين من حيبوتي الملحقين بالجامعات المصرية عدا حامعـــة الأزهر في العام الدراسي ١٩٨١/٨٠ ستة عشر طالبا(١٦٥٠).

كما منح العديد من طلبة جيبوتي فرص التدريب في مصر خلال نفس الفترة كما هو موضح بالبيان(١٦٦) التالي:

| ۸۱ | ۸۰ | V9 | YA | YY | ٧٦ | Ye | Yŧ | ٧٣ | السنة        |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| 17 | 15 | 11 | -  | -  | ٤٨ | ٧  | ١  | ٤  | عدد التدريين |

وأرسلت مصر عددا محدودا من المدرسين لكي يعملوا في المعهد الديني السعودي وفي المدرسة العراقية، كما أرسلت بعض الخبراء في مجال التعليم في أعقاب الاستقلال، وقد احتلت السعودية المرتبعة الأولى في دعهم جيبوتي في كافعة النواحي الماليعة والتعليمية (١٦٧).

إلى حانب ذلك أرسلت مصر العديد من الخبراء المصريين لجيبوتي في مختلف المجالات على نفقة الصندوق المصري للمعونة الفنية للدول الأفريقية (١٦٨)، فأرسسلت في عام ١٩٨١ على سبيل المثال أثنى عشر خبيراً (١٦٩).

# دور مصر الإعلامي في منطقة القرن الأفريقي:

كانت الإذاعة الموجهة أهم الأدوات التي استخدمتها مصر في علاقاتها مع أقطار القرن الأفريقي، وقد بدأت الإذاعة الموجهة من مصر في ٤ يوليو ١٩٥٤ وذلك بافتتاح إذاعة صوت العرب التي كانت تمدف إلى تجسيد الفكر القومي وإبراز دور مصر في الوطن العربي، أما الإذاعة الأفريقية فقد بدأت أولى خدماتها باللغة السواحيلية لخدمة دول شرق أفريقيا، كما افتتحت مصر إذاعة باللغة التيحرينية في عام ١٩٥٤ وسمحت لزعماء

إريتريا بالعمل فيها، وقد أدت هذه الإذاعة دوراً لا يستهان به في تنوير الإريتريين وإثارة الروح القومية فيهم (١٧٠). ثم بدأت الإذاعة باللغة الأمهرية الموجهة لسكان إثيوبيا في ديسمبر ١٩٥٥ ((١٧١)، أما الإذاعة باللغة الصومالية فبدأت في عام ١٩٥٧ ((١٧١)، وكانت موجهة للصوماليين في الصومال الإيطائي والبريطاني والفرنسي والصوماليين في كينيا وإثيوبيا، ثم بدأت إذاعات أفريقية أحرى باللغات الإنجليزية والعفرية والعربية (العربية).

وكانت هذه الإذاعات تبث برامج تمدف إلى تعريف الشعوب الأفريقية بمختلف أوجه النشاط الحضاري والثقافي والعلمي في مصر (١٧٤). إلى جانب الأمور السياسية مثل دعم حركات التحرر والاستقلال وإتاحة الفرصة لقادة هذه الحركات لكتابة التعليقات والبرامج السياسية حتى يمكن سماعها في الأقطار المستهدفة (١٧٥).

غير أن نشاط الإذاعة المصرية كان يواجه مقاومة من إثيوبيا وبعض الدول الغربيسة التي لها مصالح في القرن الأفريقي، فقد اعترضت إثيوبيا على توجيه مصر إذاعة باللغسة التيحرينية بحجة أن هذا مخالف للعرف الدولي لأن اللغة الرسمية لإثيوبيا هي الأمهريسة، كما اعترضت على أشخاص المذيعين بتلك الإذاعات باعتبارهم لاجئين سياسيين (١٧٦). وقد استحابت مصر في بعض الأحيان لطلبات إثيوبيا لوقف الإذاعة الموجهة حفاظاً على العلاقات معها (١٧٧).

بالإضافة إلى ذلك كانت مصر تواجه نشاطاً غربيا كبيراً، فقد بـــدأت الولايـــات المتحدة في يونيو ١٩٥٧ في بناء محطة تشويش على الإذاعة المصرية في منطقة جنداع في طريق أسمره - مصوع على بعد ٥٠ كيلو متر من أسمره (١٧٨).

كما كانت الإذاعة المصرية تواجه الإذاعات الغربية التي أنشأهًا بعثات التنصير الأمريكية في القارة الأفريقية والتي بدأت في عام ١٩٥٤ مثل محطة Winning Africa والتي اتخذت من مونروفيا عاصمة ليبريا مقراً لها حيث كانت تذيع بأكثر من خمسين لغة، وكان يغلب عليها الصفة الدينية المسيحية، إضافة إلى ذلك كانت الولايات المتحدة توجه إذاعة صوت أمريكا والتي تعتبر إذاعة رسمية للحكومة الأمريكية حيث كانت تبث برامجها باللغة الصومالية والأمهرية (١٧٩).

وعلى الرغم من ذلك لاقت الإذاعة المصرية نجاحاً كبيراً بين أهالي إثيوبيا وإريتريا إذ كان الأهالي يجعلون موعد الإذاعة المصرية هو موعد تلاقيهم، ونتيحة لذلك قررت مصر أن تخفف من حدة الآراء السياسية التي كانت تطرح في هذه الإذاعات حيى تتفادى هجوم إثيوبيا على نشاطها (١٨٠٠). كما عملت على انتقاء الأوقات المناسبة بما يتفق ورغبة السكان في هذه المناطق ومعالجة نواحي الضعف بما، فقامت بتعديل مواعيد الإذاعة الصومالية ومعالجة المشاكل الفنية التي تواجه الاستقبال وخاصة في جيبوي، والاستعانة بمذيعين من القرن الأفريقي بمختلف اللهجات للعمل بحذه الإذاعات (١٨١٠). حتى

يمكن لهذه الإذاعات أن تحقق أفضل النتائج نظـــراً لاختلاف اللهحات وخصوصـــا في اللغـــة الصومالية(١٨٢).

ولم تكن الإذاعة تقتصر على المواد السياسية ولكنها كانت تقدم برامج أحرى متنوعة تتضمن الاتجاهات الأدبية والفكرية (١٩٢٦)، كما كانت هذه الإذاعات تحتم باللغة العربية في فيراير ١٩٦٦ كمدف نشر اللغة العربية في فيراير ١٩٦٦ كمدف نشر اللغة العربية بين الشعوب الإسلامية أو التي كما حاليات إسلامية كبيرة مثل إثيوبيسا وربط المسلمين في المنطقة مع المسلمين في مصر وأفريقيا عن طريق تعليم اللغة العربية (١٨٤٠).

ومع استقلال الصومال عملت مصر على تدعيم قدرة حكومتها على تطوير أجهزة الإعلام والثقافة ففي نوفمبر ١٩٦١ أبرمت معها اتفاقية إعلامية تضمنت إرسال حبراء مصريين للصومال فضلا عن تقديم المنح الدراسية للصوماليين في بحال الإعلام (١٩٠٥)، كما دعمت مصر ذلك الاتجاه بافتتاح مكاتب إعلامية في كل من أديس أبابا ومقديشيو تقوم بتوزيع المطبوعات وإقامة المعارض التي تعبر عن مصر حضاريا وثقافيا وإصدار نشرات دورية باللغات الوطنية (١٨٦١) وقد افتتح مكتب مقديشيو في عام ١٩٦١ بينما لم يفتستح مكتب أديس أبابا إلا في عام ١٩٧٥ (١٨٥٠).

وتكريسا لهذا الجهد قامت وزارة الإعلام المصرية في عام ١٩٧٧ بإنشاء معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة لنقل الخبرات الإعلامية لدول القارة الأفريقية وتدريب إعلاميها حيث عقد هذا المعهد العديد من دورات التسدريب باللغسات الإنجليزية والفرنسية (١٨٨٠)، والبيسان (١٨٩٠) التالي يوضح عدد المتدرين الصوماليين خسلال الفتسرة والفرنسية (١٨٩٠)،

| 1981 | 144. | 1474 | 1974 | 1977 | المستة    |
|------|------|------|------|------|-----------|
| ٦    | •    | 0    | ٣    | ٣    | المتدريين |

## جهود مصر في الخفاظ على اللغة العربية في الصومال.

قامت مصر بدور هام في الحفاظ على اللغة العربية في الصومال في مواجهة اتجاهات لمحو وجودها وإحلال لغات أحرى مكائما، ففي الخمسينيات واجهت مصر المحططات الإيطالية من خلال تمثيلها في المحلس الاستشاري في الصومال، وكانت إيطاليا في بادئ الأمر تتبع سياسة مهادنة في هذه القضية سواء مع مصر أو مع الصوماليين، فحاولت أن تظهر بمظهر الدولة الحامية للإسلام لاكتساب ثقة الوطنيين (١٩٠٠)، كما أعلنت أن اللغة العربية هي اللغة الأقرب التي يمكن للصوماليين تعلمها خصوصا وأن دين الشعب هسو الإسلام وأن أكثر المتعلمين يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية (١٩١١). ولكن موقفها لم يكن

نابعا من اقتناع حقيقي بذلك، إذ كانت مضطرة لاتخاذ هذا الموقف بعد أن رفض المجلس الاستشاري مبدأ استعمال اللغة الصومالية (١٩٢٦)، وأوصى باستخدام اللغة العربية لأن عدد السكان الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية في ذلك الوقت كان أربعين ألفا، في حين أن من يجيدون اللغة الإيطالية خمسة آلاف، والإنجليزية ألفان فقط (١٩٢٠).

وقد تقدم الزعماء الصوماليون بعريضة للإدارة الوصية والمحلس الاستشاري في نوفمبر ١٩٥٠، أجمعوا فيها على استخدام اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد لكثير من الأسباب منها ألها لغة الدين والقرآن ولغة التعامل في المحاكم الشرعية والتحارة ويتحدثها معظم السكان فضلا عن كولها لغة ملايين المسلمين في أنحاء العالم، وبعد استفتاء شعبي أجرته الإدارة الإيطالية كانت نتائجه في صالح اللغة العربية، قرر الحاكم العام للصومال استخدام اللغة العربية إلى حانب الإيطالية في المدارس والحكومة بجانب الصومالية في المعاملات التحارية، ولكنه أعلن في ذات الوقت أن إدارته سوف تبحث تدريجياً عن وسيلة لإخراج لغة من اللهحات الصومالية المختلفة يمكن أن تكون لغة رسمية للبلاد (١٩٤٠).

وعلى الرغم من ذلك استمرت محاولات الغرب إحياء اللغة الصومالية، فقد اقترح مندوبو بعض الدول الغربية في بحلس الوصاية في يوليو ١٩٥٣ تشجيع اللغة الصومالية وأتخاذ حروف لكتابتها، فتصدى مندوب مصر في المجلس الاستشاري لهذه المحاولة وأعلن أن ذلك سوف يعطل إعداد البلاد للاستقلال ويضع العراقيل في سبيل التعليم، كما اشترك ممثل مصر في الصومال في حملة واسعة ضد تعميم اللغة الصومالية في البلاد مما أثار غضب الإدارة الإيطالية فاشتكت للحكومة المصرية من تصرفه (١٩٥٠).

وفي مايو ١٩٥٦ ظهرت محاولة جديدة لكتابة اللغة الصومالية بحسروف التينيسة، وتألفت جمعية لتعليم الراغبين في كتابة الحروف الجديدة، وكان حزب وحدة الشسباب يناصر هذه الجمعية، وكانت الإدارة الإيطالية تحتضن المشروع على الرغم من ألها كانت تدرك أن انتشار الصومالية سيؤثر على مستقبل اللغة الإيطالية في البلاد، إلا ألها كانست تمدف من وراء ذلك إلى عرقلة أي فرصة الأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، حيث كانت تمدف إلى إبعاد الأجيال الصومالية الجديدة عن مصادر الثقافة العربية وبذلك يتم فصل الصومال عن الشعوب العربية، ولكي يتأخر الشعب الصومالي ثقافيا أطول مسدة عكنة، وهو ما يوفر البيئة الملائمة للاستغلال الاستعماري (١٩٦١).

لذلك قررت مصر أن تغير سياستها تجاه هذه القضية فقررت عدم المجاهرة بمعارضة استخدام اللغة الصومالية بأية حروف كانت، فهذا أمر يخص الصوماليون وحدهم نظرا لحساسيتهم الشديدة تجاه هذا الأمر، ثم زيادة جهود البعثة المصرية لنشر اللغة العربيسة لمحابحة شعب يكاد يكون أميا، والاعتماد على طريقة تميز الصوماليين الذين يتلقوا العلسم

في مصر لنشر اللغة لتخصصهم في دراسات معينة، وأيضا إيجاد تعليم شعبي تكون اللغة العربية عماده، إلى حانب عدم الاستمرار في معارضة مشروع كتابة اللغة الصومالية معارضة دينية فقط حتى لا تفقد تأثيرها على الصومالين(١٩٧٧).

وتنفيذا لهذه السياسة زادت مصر من أعداد مبعوثيها، كما استحابت لمطالسب الصومالين بإنشاء مركز ثقافي في مقديشيو، وشرعت في تنفيذه حيث أعد مندوب مصر في الصومال كمال الدين صلاح رسما تخطيطيا لهذا المركز وكان يتكون مسن مدرسسة ثانوية ومكتبة ودار للمعلمين وسينما وعيادة خارجية وأرسله إلى الحكومة المصرية (١٩٨٠).

وكانت بريطانيا هي الأخرى تبذل جهودها في الصومال البريطاني من اجل إخراج لغة صومالية مكتوبة بأحرف لاتينية، فأنشأت مدرسة في هرجيسا لهذا الغسرض، كما عمل قنصلها في مقديشيو على بث فكرة التعصب للغة الصومالية ومحاربة اللغة العربيسة ودعم مؤيديها في الصومال (١٩٩٠).

وقبيل الاستقلال فشلت الإدارة الإيطالية في تنفيذ مخطط حديد لكتابة اللغسة الصومالية، بعد أن مولت بحثاً علميا لمدة ثلاثة سنوات قام به مستشرق يهودي يدعى Andrz Sewest المتخصص في الأدب الصومالي في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بحامعة لندن، ولكنها فشلت نتيجة المعارضة الشعبية التي حركتها مصر (٢٠٠).

وكانت مصر تأمل بعد استقلال الصومال أن تتغير الصورة بشأن السعي لكتابسة اللغة الصومالية، ولكن ذلك لم يحدث، ففي نفس العام عينت الحكومة الصومالية لجنسة تتألف من تسعة صوماليين لاتخاذ أفضل الطرق لكتابة اللغة الصومالية، وقسدمت هذه اللحنة تقريرها بعد عام، أوصت فيه أن تتم كتابة اللغة الصومالية بحسروف لاتينيسة، ووضعت شروطا لكتابتها جعلت الحروف العربية مستبعدة تماماً ومن هذه الشسروط أن تكون الأبجدية تحتوى على أقل عدد من الرموز، وألا تكون فيها حروف تعمل بأكشر من وظيفة وغيرها (٢٠١).

إلى جانب ذلك كان الوضع في الصومال وقت الاستقلال معقداً ففي الإقليم الجنوبي كانت العلوم تدرس باللغة الإيطالية في المدارس الإعدادية والثانوية وكسذلك المرحلة الابتدائية باستثناء الصفين الأول والثاني كانت الدراسة فيهما تتم باللغة العربية، أما في الإقليم الشمالي، فكانت جميع المواد تدرس باللغة الإنجليزية في جميع مراحل التعليم باستثناء المرحلة الابتدائية التي كانت تدرس فيها العلوم باللغة العربية، وبفضل جهود البعثة المصرية قررت الحكومة الصومالية في العام ١٩٦٣/١٩٦٢ تعرب المدارس الابتدائية في الإقليم الجنوبي، وقامت مصر بطباعة جميع الكتب الدراسية وقدمتها كهدية لوزارة المعارف الصومالية، بالإضافة إلى ذلك تم تكليف أحد الخبراء المصريين بالعمل بالصومال على نفقة منظمة اليونسكو، وكانت مهمته تأليف المناهج الدراسية اللازمة

لتعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليم (٢٠٠١).

ولم تتوقف محاولات كتابة اللغة الصومالية، فقد أرسلت اليونسكو بعشة إلى الصومال لتطوير التعليم، وقدمت هذه البعثة توصيتها بكتابة اللغة الصومالية، ثم أرسلت اليونسكو تقريرا أخر يوصي بكتابة اللغة الصومالية بسالحروف اللاتينية وتم عسرض الموضوع على البرلمان الصومالي عدة مرات بسبب ضغوط دولية مارستها الدول الغربية على الحكومة الصومالية ولكن هذه المحاولات باعت بالفشل (٢٠٠٣).

وقد أثرت الضغوط الغربية على بعض الصوماليين المتأثرين بالغرب، ففسروا جهود مصر للحفاظ على اللغة العربية بأنها إجراءات معادية للقومية الصومالية ونهضتها وأنها غزو منظم للقضاء على اللغة الصومالية ووجودها، وأنه لا عزة ولا كرامة لأمة إذا ما فقدت لغتها القومية، ورأوا في جهود مصر محاولة لنشر لغة أجنبية لكي تحل محل اللغية الوطنية، وأن كتابة اللغة الصومالية لا يعني الكفر بالإسلام، إذ أن أغلبيسة المسلمين في العالم من غير العرب. ولذلك ظهرت دراسات جديدة حول كتابة اللغة الصومالية استبعدت كتابتها بالحروف العربية، نظراً لأن حروف العلة في اللغة العربية ثلاثة، بينما يجب أن تكون عشرة على الأقل في اللغة الصومالية حتى تستوعب النطبق الصومالي، فضلا عن عدم ظهور التشكيل والحركات في اللغة العربية (٢٠٤).

وقد استمرت الحكومة الصومالية في استخدام اللغة الصومالية كلفة أساسية في الإذاعة، وإن كانت تذيع بعض البرامج باللغة العربية والإنجليزية والإيطالية لفتسرات قصيرة (٢٠٠٠).

وقد ظهر حرص مصر على تدعيم اللغة العربية في عام ١٩٦٤ فعندما تعرضت لضائقة مالية قررت على أثرها إغلاق المراكز الثقافية المصرية في أفريقيا، تقدمت وزارة التعليم العالي بطلب استثناء المركز الثقافي المصري في مقديشيو والمكتبة الثقافية بمرجيسا من قرار الغلق لدعم اللغة العربية، وبالفعل أبقت الحكومة المصرية عليهما (٢٠٠١).

وعندما وقع انقلاب سياد بري، وتبنت حكومته تطبيق المبادئ الاشتراكية، وقامت بتأميم الهيئات والمؤسسات الخاصة في الصومال تم استثناء مهدارس البعثة المسرية والأزهرية بصورة مؤقتة (٢٠٧٠). وفي الاحتفال بالعيد الثالث للثورة الصومالية قرر سياد بري في ٢١ أكتوبر ١٩٧٢ كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية، وتبع ذلك مصادرة جميع المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس الأهلية التي كانت تتبع مصر والسعودية، كما ألغت الحكومة الصومالية اتفاقية كانت قد أبرمتها مع جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي لبناء حامعة متكاملة في مقديشيو (٢٠٨٠).

كما قامت الحكومة الصومالية بتشكيل لجان متخصصة لتنقية اللغة الصومالية مسن الجمل والمفردات العربية التي تزدحم بما حتى تصبح اللغة الصومالية حرة طليقة من قيود

اللغة العربية بحجة أنها جملا أو كلمات غير أصيلة بالصومالية، وإنما جاءت مسن بسلاد أجنبية، فتم حذف كلمات مستخدمة واختراع كلمات أخرى جديدة (٢٠٩).

وقد تسببت هذه القرارات في ارتباك البلاد خلال الفترة من عام ١٩٧٢ حتى عام ١٩٧٥) نتيجة تغيير السياسة التعليمية وغلق المدارس عام ١٩٧٤/٧٣ بحجة مكافحسة الأمية (٢١٠).

غير أن الظروف السياسية التي تعرضت لها الصومال أثناء وبعد حرب أو جسادين، كان لها العديد من الآثار، أهمها حرص الحكومة الصومالية على علاقاتها بالدول العربية، فخفف سياد بري من إحراءاته ضد اللغة العربية، بل وافتتح حملة لتقوية اللغة العربية في الصومال، مما شحع مصر على متابعة جهودها، فافتتحت البعثة المصرية خمسة مسدارس عربية في عام ١٩٨١، كما استمرت مصر في طباعة عدد من المناهج العربية للمساعدة في دعم اللغة العربية (٢١١).

## العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية:

استمرت العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية وثيقة لقرون طويلة، ولكن الأثيوبيين تطلعوا في أعقاب طرد الاحتلال الإيطالي إلى الحصول على مطالب ترفع مكانة كنيستهم امتزجت بترعة استقلالية غذها رغبة هيلاسلاسي في السيطرة على كافة أركان دولته مما كان يستلزم القضاء على النفوذ الكبير للكنيسة وكانست أولى تلك الخطوات الحد من سيطرة الكنسية المصرية على الكنيسة الإثيوبية.

وفي يناير ١٩٤٥ استحابت الكنيسة المصرية لرغبة الكنيسة الإثيوبية لدراسة مطالبها، فعقد الأنبا مكاريوس بطريرك الإسكندرية المجمع المقدس لمناقشة هذه المطالب التي تمثلت في تعيين مطران أثيوبي لإثيوبيا، ومنح مطران إثيوبيا حتى رسامة أساقفة، وإنشاء بجمع مقدس لإثيوبيا على غرار بجمع الإسكندرية، ومشاركة ممثليهم في انتخاب بطريرك الإسكندرية وأن يكون لكنيستهم مقعد دائم في المجمع المقدس بالإسكندرية، بالإضافة إلى رفع الحرمان عن الأساقفة الذين تعاونوا مع الاحتلال الإيطالي، وتم تشكيل بلختة لدراسة هذه المطالب انتهت إلى عدة مقترحات، أهمها رفض طلب تعيين مطسران أثيوبي الجنسية رفضا باتا، وكذلك رفض طلب منح مطران إثيوبيا حتى رسامة أساقفة، واقترحت اللحنة قبول رفع الحرمان الموقع على الأساقفة الأثيوبيين، وإنشاء كلية لاهوتية واقترحت اللحني لإثيوبيا والأتشجي (رئيس الرهبان الأثيوبيين) ورئيس بحلس الوزراء من المطران المصري لإثيوبيا والأتشجي (رئيس الرهبان الأثيوبيين) ورئيس بحلس الوزراء ورئيس بحلس الشيوخ والنواب واثني عشر رأسا من رؤوس الإمبراطورية الإثيوبية. ولكن وفاة الأنبا مكاريوس وتعيين المطران أثناسيوس قائمقام البطريرك أدي لتوقف المناقشات

عند هذا الحد(٢١٢).

ولكن الأثيوبيين لم يقنعوا بذلك فقد احتمع رؤساء الكنائس الإثيوبية لعقد احتماع لمناقشة الأمر، وكان غالبيتهم يرى انتخاب الأساقفة محليا دون الرحسوع إلى الكنيسسة المصرية وهو ما كان يعني انفصال الكنيستين، بينما كانت البقية ترى الانتظار والتقسدم بطلب للمشاركة في انتخاب البطريرك المصري المنتظر (٢١٣).

وفي هذه الأثناء أصبح وضع المطران المصري في إثيوبيا سيئا للغاية، إذ أصبح يعامل معاملة سيئة، وسلبت منه الكثير من الاختصاصات الدينية، وأعطيت لأحد الكهنسة وللمحمع الروحي الأثيوبي المكون من الأثيوبيين، كما وضعت الحكومة يدها علسى الممتلكات الكنسية وضيقت عليه مالياً، كما راحت تثير الشعب الأثيوبي ضده وتبدث روح النفور منه (٢١٤).

ومع مطلع عام ١٩٤٦ أبلغ وزير العدل الأثيوبي القائم بأعمال المفوضية المصرية في أديس أبابا أن رحال الدين الأثيوبيين احتمعوا في أديس أبابا وقرروا فصل الكنيسة الإثيوبية بعد أن يأسوا من إجابة الكنيسة المصرية لمطالبهم لمدة خمس سنوات، ولكن الحكومة الإثيوبية تدخلت ولم تقر قراراتهم، وقررت إيفاد بعثة لمصر للمفاوضة، وهدد الوزير الأثيوبي بأنه في حالة عدم التوصل لحل فإن الحكومة الإثيوبية ستوافق على فصل الكنيسة (١٦٠٠)، وأدركت الحكومة المصرية أن هذا الاجتماع كان من تدبير الحكومة الإثيوبية إذ كان يصعب على رجال الدين في أنحاء إثيوبيا إحراء الاتصالات فيما بينهم والاحتماع في العاصمة دون مساعدتما بسبب صعوبة المواصلات في إثيوبيا، وكانست تمدن وراء ذلك الضغط على الكنيسة المصرية حتى تنصاع لمطالبها متواريسة وراء رحال الدين ومظهرة نفسها بأنما تتدخل للتهدئة (٢١٦).

وفي أواخر شهر يناير ١٩٤٦ وصل الوفد الأثيوبي إلى القاهرة، ومعسه مطالب الكنيسة الإثيوبية بعد أن أدخلت عليها بعض التعديلات، أهمها أن يتم تعسين مطران أثيوبي الجنسية لإثيوبيا بعد موت الأنبا كيرلس مطران إثيوبيا، وأن يمنح المطران الأثيوبي حق رسامة أساقفة، وزيادة عدد الأساقفة الأثيوبيين، والمشاركة في انتخاب البطريسك، وحق الأثيوبيين في المشاركة في المجمع المقلس، وإنشاء بجمع مقلس خاص بإثيوبيا، وقد وافق المجمع المقلس على تعيين مطران أثيوبي بعد وفاة كيرلس لتصبح السابقة الأولى بعد ستة عشر قرنا ظل خلالها المطران الأثيوبي مصري الجنسية، كما وافق على زيادة عسدد الأساقفة الأثيوبيين إلى سبعة أساقفة بدلا من شمسة على أن يكون من بينهم اثنان مسن الأساقفة المصريين، ووافق أيضا على دعوة مطران إثيوبيا وأسساقفتها لحضور الجمسع المقلس، وعلى مشاركة الكنيسة الإثيوبية في انتخاب البطريرك بنفس الهيئة التي اقترحت في عام ١٩٤٥، ولكنه رفض منح المطران الأثيوبي حق رسامة أساقفة، كما رفض إنشاء

بحمع مقدس خاص بإثيوبيا، وإن كان قد أقر بحقها في إقامة بحمع مقدس محلي يرأسه المطران للنظر في المسائل الداخلية المحلية فقط على أن يرجع في المسائل الدينية إلى مجمسع الإسكندرية (٢١٧).

وعلى الرغم من أن الكنسية المصرية أجابت معظم طلبات الكنيسة الإثيوبية إلا أن العلاقات بين الكنيستين تأزمت حيث أصر الأثيوبيون على منح مطرائهم حـــق رســـامة الأساقفة، وعندما أرسلت الكنيسة الإثيوبية خمسة من الرهبان لل القساهرة لرسسامتهم أساقفة اضطروا للانتظار إلى شهر يونيو ١٩٤٦ عندما تم انتخــاب الأنبـــا يوســـاب بطريركا، وزاد من تعقيد الموقف أن الأنبا يوساب أصر على أن يوقع الرهبان عند رسامتهم على تعهد بعدم القيام برسامة بطريرك أو مطارنة أو أساقفة وهو مسا رفضسه الرهبان الخمسة لأن هذا التعهد يغلق باب المناقشة في حق مطران إثيوبيا في رسامة أساقفة (٢١٨). وطلبوا من هيلاسلاسي أن يأذن لهم بالعودة إلى إثيوبيا، فعادت إثيوبيا إلى التهديد، حيث أبلع الرأس كاسا القائم بأعمال المفوضية المصرية بأن عودة الرهبان دون رسامة يعني فصل الكنيستين، واقترح تأجيل المسائل الخلافية وأن ترسل الكنيسة المصرية وفدا إلى أديس أبابا للتفاوض (٢١٩). وبالفعل أرسلت الكنيسة المصرية الوفسد في يوليسو ١٩٤٦، وكان على رأس الوفد المصري إبراهيم باشا المنياوي والقمص إبــراهيم لوقـــا حيث تقدموا بمشروع اتفاق ينص على احترام الحالة الراهنة كأسساس للعلاقسة بسين الكنيستين، ولكن الجَّانب الأثيوبي تقدم بمشروع أخر رفضه الوفد المصري، الذي كـــان يرى من خلال هذه المفاوضات أن رجال الكنيسة الأثيوبيين كانوا مقتنعين بوجهة النظر المصرية ولكن تدخل الحكومة وضغطهم عليهم هــو الســبب في رفــض المشــروع المصري (٢٢٠)، فعاد الوفد المصري إلى مصر دون أن يتم إحراز أي تقسدم، واستدعت الحكومة الإثيوبية الرهبان الخمسة من القاهرة في أغسطس ١٩٤٦، مما أدى لزيادة حدة

وفي هذه الأثناء تعرضت الكنيسة المصرية لهجوم عنيف من الصحف الإثيوبية، فاتحمتها بألها لم تبذل أي جهد محمود طوال القرون السابقة من احل الكنيسة الإثيوبية بل أساءت لها، وأن المطارنة المصريين لا يلمون بلغة أهل البلاد، وحاولوا إقناع الشعب الأثيوبي بأن وحود مطران مصري على رأس الكنيسة أمسر يستقص مسن استقلال بلادهم (٢٢٢). كما القموا الكنيسة المصرية بتزييف القانون الذي أقره مجمع نيقية في عام ٣٢٥ م الذي كان يقضي بأن يتولى شئون الكنيسة الإثيوبية أسقف مسن الإكلسيروس المصري، كما هاجموا الوفد المصري في أديس أبابا وهاجموا رئيسه إبسراهيم باشا المنياوي (٢٢٢). كما استمر الهجوم على الأنبا كيرلس، فاقموه بالانصياع للاحستلال الإيطالي وأنه كان يحث الأثيوبين على الخضوع، وراحوا يصورون باقي رحال الكنيسة الإيطالي وأنه كان يحث الأثيوبين على الخضوع، وراحوا يصورون باقي رحال الكنيسة

الإثيوبية في صورة الأبطال وأشاعوا أن بعضهم قتل لرفضه الخضوع للإيطاليين(٢٢١).

وفي يونيو ١٩٤٧ طلب هيلاسلاسي من البطريرك يوساب أن يعمل على حسسم التراع القائم بين الكنيستين، فكون يوساب لجنة للنظر في هذا الأمر، وأعدت هذه اللحنة تقريرا قدمته للمحمع المقدس فأقره في ٢٤ يوليو من نفس العام، كانت أهم البنود السيق وردت في التقرير، الموافقة على منح المطران الأثيوبي سلطة رسامة أساقفة أثيوبيين طبقا لما تدعو إليه الحاحة بشرط أن يصدر البطريرك مرسوماً للمطران الأثيوبي يخوله فيه سلطة الرسامة للأشخاص بعد أن يتم عرض السيرة الذاتية الخاصة بحم عليه مسبقاً، وتضمن التقرير أيضا تعيين أحد الرهبان المصريين أسقفا ونائبا للإمبراطور لشئون أفريقيا الروحية على أن يكون مقره الرسمي أديس أبابا، ويكون من مهامه نقل مراسيم البطريرك الخاصة برسامة أساقفة حدد والاشتراك في رسامتهم (٢٢٠٠). ولكن الأثيوبيين اعترضوا على تعيين نائب للبطريرك في أديس أبابا أي في نفس المدينة التي يقيم فيها المطران الأثيوبي مما يخوله مركزاً أعلى من مركز المطران، ووافقوا على القرارات الأعرى (٢٢٠).

ثم حرّت بعد ذلك مفاوضات بين الجانبين، تم التوصل خلالها إلى اتفاق أقره المجمع المقلس في ١٣ يوليو ١٩٤٨ تضمن تعيين مطران أثيوبي لإثيوبيا يرسمه البطريسك وأن يأذن له البطريرك برسامة الأساقفة حسب حاجة الكنيسة الإثيوبية بشرط الحصول على مرسوم من البطريرك بكل حالة، وأن يقوم مندوب البطريك بدور حلقة الوصل بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية دون تحديد مكان مقره، أي أنه تم التحلي عن فكرة تعيين نائب للبطريرك وفي ٢٤ يوليو ١٩٤٨ تم توقيع اتفاق بالنقاط التي اتفق عليها، وفي اليوم التالى تحت رسامة الأساقفة الأثيوبيين الخمسة (٢٢٧).

وكانت الحكومة المصرية طوال تلك الأزمة حريصة كل الحرص على بقاء العلاقة بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية قوية كما كانت دائما، لكي تكون تلك العلاقة أحد الروابط بين البلدين، ولكنها في ذات الوقت ظلت حريصة على ألا تتدخل بصورة مباشرة في أي مفاوضات بين الكنيستين، وفضلت أن تكون رقابتها على أي مفاوضات غير رسمية حتى لا تستغل إثيوبيا ذلك وتتهم الحكومة المصرية بأنها ترغب في التدخل في الشئون الدينية لها (٢٢٨).

وفي أعقاب توقيع اتفاقية يوليو ١٩٤٨هدأت الأمور بين الكنيستين بدرجة كبيرة، حيث أبعد الأنبا كبرلس المطران المصري للكنيسة الإثيوبية عن أي مشاكل، ولكن وفاته في ٢٢ أكتوبر ١٩٥٠، أذنت بنهاية سلسلة المطارنة المصريين لكنيسة إثيوبيا، حيث أسرع سفير إثيوبيا بالقاهرة الفيتوراري تافسا إلى مقابلة البطريرك لاتخساذ الإحسراءات المحفيلة بتنفيذ قرارات المجمع المقلس بشأن تعيين مطران أثيوبي، فانقسم السرأي داخسل الكنيسة المصرية بين مؤيد ومعارض، ولكن قيادة الكنيسة لم تتأثر بذلك وقررت تنفيذ

القرار، فاتفق البطريرك مع سفير إثيوبيا على إجراءات رسامة أول مطران أثيوبي، واختار هيلاسلاسي ورحال كنيسته الأنبا باسيليوس أسقف شوا لهذا المنصب، وتحت رسامته في ١٤ يناير ١٩٥١ (٢٢٩).

واستقرت الأمور بين الكنيستين بعد ذلك ظاهرياً، بعد أن نالت الكنيسة الإثيوبية استقلالها الذاتي، خصوصا وأن الكنيسة المصرية أهملت تعيين مندوب البطريرك، وكان من مظاهر استقرار الأمور توافد الزيارات الإثيوبية لمصر، والتحاق عدد من طلبة مدرسة الثالوث المقدس الإثيوبية بمدرسة اللاهوت بالقاهرة، وكذلك موافقة البطريرك على أن يرسم الأنبا باسيليوس خمسة أساقفة أثيوبيين جدد على أن يكون أحدهم أسقفا لإريتريا التي ضمت كنيستها إلى إثيوبيا بعد الاتحاد الفيدرالي في عام ١٩٥٢، كما سمح للكنيسة الإثيوبية بإنشاء مجمع مقدس معترف به له قراراته واجتماعاته التي لا تخطر بها الكنيسة المصرية، كما وافق على رسامة أسقف أثيوبي لمدينة القدس بعد أن ظل المطران الوحيسد بالقدس الذي يمثل الكنيسة مصرياً، وبذلك وصل عدد الأساقفة الأثيوبيين إلى ثلاثة عشر أسقفا أسقفاً

وعلى الرغم من تلك الإحراءات التي دفعت البعض إلى مهاجمة البطريرك يوساب لتساهله مع الكنيسة الإثيوبية، لم يقنع الأثيوبيون بذلك وأثاروا مشكلة أحسرى هي مشكلة دير السلطان (۲۳۱)، حيث استغلت الحكومة الإثيوبية رغبة الحكومة المصرية لتعيين مدير مصري حديد لكلية اللاهوت بأديس أبابا بدلا من مديرها المصري السذي تسرك منصبه، لكي تضغط على الحكومة المصرية وتشتكي لها من سسوء معاملة الرهبان والقساوسة المصريين تجاه الأثيوبيين في دير السلطان وسوء معاملتهم (۲۳۲).

وفي ١٨ مارس ١٩٥٢ أرسل الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة الإثيوبية بالقدس إلى يوساب بطريرك الإسكندرية يحتج على قيام الأساقفة المصريين بمنع الأثيوبيين من إقامة الصلاة والاستيلاء على مفاتيح الكنيسة (٢٢٣٠). كما احتج ثاوفيلس في نفس العام لدى الحكومة الأردنية لقيام الكنيسة المصرية وممثلها في القدس برفع علم كنسي فوق السدار البطريركية بحجة أن من يحكمهم في مصر مسلبون ولا يوجد علم رسمي للكنيسة المصرية، فتدخلت الحكومة المصرية لدى الحكومة الأردنية لإحباط مساعيه، ولكن ثاوفليس استمر في تحرشه بالمصريين فحاول إقناع إدارة القدس بطرد المطران المصري من القدس، فتدخلت الحكومة المصرية أيضا وأحبطت مساعيه (٢٣٤).

وراح القساوسة الأثيوبيون يتحرشون بالمصريين في دير السلطان ويحاولون فسرض وجودهم فيه، فقد حاول الأسقف الأثيوبي في مايو ١٩٥٤ إقامة صلاة خاصة في ساحة الدير بمناسبة "عيد الإمبراطور" ولكن سلطات القدس منعته بعد أن احتج المطران المصري على ذلك (٢٢٥)، كما حاول رئيس دير الأثيوبيين منع رئيس دير المصريين بسالقوة مسن

المرور عبر ساحة دير السلطان، فقام متصرف لواء القلس بحماية المطران المصري (٢٣٦). وتلقى المطران الأثيوي توبيحا من الحكومة الأردنية على تعدية على المصريين وانتهاك مبدأ الوضع الراهن (٢٢٧).

ولكن الأثيوبيين لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ألهم أصروا على استخدام بابي المصريين بالدير، فقد كان للدير ثلاثة أبواب، الباب الشرقي مخصص لمرور الأثيروبيين والشمالي والجنوبي مخصص للمصريين، ووصل الأمر بثاوفيلس إلى حد التهديد بالانتماء إلى كنيسة روما الكاثوليكية، الذي يمنح أتباعه أديرة كاملة، وأصر على عدم الاستئذان لفتح الباب حسب ما كان متبعاً (٢٢٨).

ونتيجة لموقف الحكومة المصرية من دعم موقف الكنيسة المصرية في التراع على دير السلطان تعالت الأصوات في إثيوبيا أيضا ضد الحكومة المصرية بحجة أنها حكومة إسلامية فكيف يحق لها التدخل في شئون الكنيسة (٢٢٩).

وكانت الأزمة التالية هي أزمة تنحية البطريرك يوساب في سبتمبر ١٩٥٥ وتشكيل بحلس بطريركي للقيام عهامه (٢٤٠٠)، حيث أعلن الأثيوبيون عن غضبهم لعدم مشاركتهم أو الأخذ برأيهم في إبعاد يوساب، وعندما قرر الجمع المقلس إرسال وفد من الكنيسة المصرية يضم الأنبا أثناسيوس عن المجمع المقلس وإبراهيم المنياوي عن المحلس الملي العام للتهنئة بالاحتفال باليوبيل الفضى لتتويج هيلاسلاسي وإبلاغ الأثيوبيين بدوافع أتخاذ قرار إبعاد الأنبا يوساب، رفضت إثيوبيا استقبال الوفد بصفته الرسمية وأعلنت أنَّب تقبل زيارهم لها بصفتهم الشخصية، لذلك عدل المسئولون في الكنيسة المصرية عن إرسال الوفد، بالإضافة إلى ذلك اجتمع الأساقفة الأثيوبيون مع مطراهم باسيليوس في أديس أبابا في ٢٨ نوفمبر ١٩٥٥ وقرروا عدم قانونية قرار إبعاد يوساب، وحقهم في حضور المجامع المقدسة والمشاركة في انتخاب البطريرك، كما تصاعدت الأصوات داخل إثيوبيا للمطالبة بفصل الكنيسة (٢٤١). ثم تقرر إرسال وفد أثبوبي (٢٤٢) للقاهرة لتسليم بيان من الكنيسة الإثيوبية في هذا الموضوع إلى المجمع المقدس المصري، ولكن رجال الكنيسة المصرية رفضوا الطعن الأثيوبي في صحة قرارات المجمع المقلس، كما أغضبهم تحاهسل الوفسد الأثيوبي للمحلس البطريركي والمحلس الملي وقصر اجتماعاته مع حاشية البطريوك المبعسد ومحاولاً تمم إحداث انقسام في صفوف الكنيسة المصرية، فأجل المجلس الملي العام مناقشة الطلب الأثيوبي لأجل غير مسمى، وعمل الوفد الأثيوبي على تكوين جماعة من الموالين له داخل المحلس الملي وتجميع بعض المطارنة والأساقفة من المعارضين للمحلس البطريركسي وعقدوا احتماعا في فبراير ١٩٥٦ قرروا فيه تقديم طلب للحكومـــة المصــرية لإعـــادة يوساب، ولكن الحكومة المصرية ردت عليهم بضرورة الحصول على قرار مشترك مسن المحلس الملي العام والمجمع المقدس بذلك، فاتجه الوقد الأثيوبي والمصريين المويدين للفكرة بالتخطيط لجمع توقيعات أكبر عدد من المطارنة المصريين والأثيوبيين لعرضها علمى الحكومة المصرية ولكن اثنين من المطارنة المكلفين بذلك ماتا في حادث قطار أثناء رحلة جمع التوقيعات ففشلت المحاولة، وعاد الوفد الأثيوبي إلى بلاده (۲٤۲۳).

وأعقب ذلك تصاعد حدة الأصوات الإثيوبية ضد الكنيسة المصرية، وطالب البعض بأن يتم ترشيح أثيوبي لمنصب البطريرك الإسكندرية بعد وفاة البطريرك المصسري أي أن يصبح منصب البطريرك بالتناوب (٢٤٤٠). وتزايدت الدعوة بأن الكنيسة الإثيوبية أحق من الكنيسة المصرية في نشر المسيحية ورعايتها، وأن الأخيرة فقدت ذاتيتها واستقلالها بخضوعها للحكومة المصرية التي توجهها كيف تشاء (٢٤٥٠). والتي تقوم بقصع اتباع الكنيسة والعمل على تحويلهم عن دينهم وهو ما أدى إلى تحول عشرة آلاف منهم إلى الإسلام في عام ١٩٥٦ (٢٤٥٠).

وعلى الرغم من تسوية غالبية الخلافات بين الكنيستين إلا أن الكنيسة الإثيوبية كانت تصر على إعادة النظر في الاشتراك في انتخاب البطريرك بطريقة فعلية لا رمزية وكذلك رفع درجة المطران الأثيوبي، وقد فتحت وفاة الأنبا يوساب في نسوفمبر ١٩٥٧ الطريق أمام مناقشة ذلك والعمل على تحقيقه، فأرسل هيلاسلاسي إلى الأنبا أثناسيوس قائمقام البطريرك عدة رسائل حول هذين الموضوعين، ثم أرسلت الكنيسة الإثيوبية في مايو ١٩٥٨ لمناقشة ذلك مع ممثلي المجمع المقلس، وخاصة مشاركة الكنيسة الإثيوبية في انتخاب البطريرك الجديد، وتأجيل باقي المسائل إلى ما بعد الانتخابات، وكانت هذه الطلبات تتضمن عدم التفرقة في الترشيح للمنصب أو الانتخاب والإجراءات الانتخابية، وقد اتفق الجانبان على أن يكون البطريرك القادم مصري الجنسية على أساس وضع أسس دائمة بعد ذلك، أما المساواة بين الناخبين فقد قبل الجانب المصري المساواة العدديسة في الناخبين من الجانبين، وكذلك الإجراءات الانتخابية، كما وافق الجانب المصري علسى منح مطران إثيوبيا لقب نائب البطريرك في إثيوبيا بشرط اعتراف الحكومسة الإثيوبيسة مان يظل البطريرك مصرياً على الدوام وأنه بطريرك إثيوبيا، وأن تتم رسامة نائب البطريرك في البطريرك، وتم توقيع اتفاقية تتضمن هذه النقاط في الهرايو ١٩٥٨ والاحراءات الانتخاب الموريرك في الإسكندرية على يد البطريرك، وتم توقيع اتفاقية تتضمن هذه النقاط في الهرايرك الموريرك الموريريريرك الموريرك الم

إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ إذ رأت الكنيسة المصرية أنه لا يجب تأجيل انتخساب البطريرك من احل تنفيذ التعديلات الواردة بالاتفاقية السابقة، وأن يتم انتخاب البطريرك في هذه المرة بالقانون القديم، فعاد الوفد الأثيوبي الذي حضر إلى القاهرة للمشساركة في الانتخاب في سبتمبر ١٩٥٨ إلى بلاده بعد أن تعذر اشتراكه في عملية الانتخاب، كمسا أرسل مطران إثيوبيا إلى قائمقام البطريرك رسالة أبلغه فيها بأن موقف الكنيسة المصسرية هذا يعد فسخا لاتفاق يوليو ١٩٥٨، وأن الكنيسة الإثيوبية لن تشسارك في انتخساب

وبعد أيام من تنصيب كيرلس بطريركا أرسل في ١٦ مسايو ١٩٥٩ رسالة لهيلاسلاسي والمطران الأثيوبي لكي يرسل وفلاً إلى أديس أبابا لمناقشة تنظيم الكنيسة، وبالفعل وصل الوفد إلى إثيوبيا في أول يونيو ١٩٥٩ وكان مكونا من ثلاثة مطارنة وأربعة من المدنين، وأحريت مفاوضات تم الاتفاق على استكمالها في القاهرة، وبعد مغادرة هذا الوفد أرسل هيلاسلاسي وفدا إثيوبيا مزودا بطلبات الكنيسة الإثيوبية وهي رفع درحة المطران الأثيوبي إلى درجة بطريرك، ومنح سلطة البطريرك في الرسامة (١٠١٠). وبعد احتماعات الوفدين المصري والأثيوبي بالقاهرة تم التوصل إلى اتفاق تضمن اعتراف الكنيسة الإثيوبية وأن يكون مصريا على الدوام على أن يشترك الأثيوبيين في انتخابه بعدد محدود مع الناخين المصريين، كما تضمن الاتفاق رفع مركز مطران إثيوبيا إلى درجة بطريرك حاثليق، على أن يجري رسامته وتنصيبه على يد بطريرك الإسكندرية ويكون له حق رسامة مطارنة وأساقفة ويكون له المركز الثاني بعد البطريرك (١٠٠٠) وتم توقيع اتفاقية بذلك في ٢٨ يونيو ١٩٥٩ ويمت رسامة الأنبا باسيليوس كأول بطريرك حاثليق لإثيوبيا بحضور هيلاسلاسي في البطرير كية بالقاهرة (١٠٥٠). حيث أقسم باسيليوس على احترامه لبطريسرك الإسكندرية وتعهد بعدم رسامة بطريرك لإثيوبيا أو أي بطريرك أخر دون موافقته (١٥٠٠).

وهذا الاتفاق انتهت مرحلة طويلة ظلت الكنيسة الإثيوبية تابعة خلالها للكنيسة المصرية ولم يتبق من هذا العلاقة سوى بعض المظاهر الرمزية بعد أن منحــت الكنيســة المصرية للأخيرة حق الانفصال وهي السابقة الأولى التي تشهد منح كنيسة الاســتقلال لكنيسة أخرى تحت سلطتها بإرادتها وتعطى رئيسها لقب البطريرك(٢٥٣).

وقد حاولت الكنيسة المصرية الإبقاء على التعاون مع الكنيسة الإثيوبية فتعسددت زيارات الأنبا كيرلس بطريرك الإسكندرية لإثيوبيا، فقام بزيارها في عسام ١٩٦٠ (٢٠٠١) وفي عام ١٩٦٥ دعا هيلاسلاسي إلى مؤتمر في أديس أبابا يضم الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمدف إيجاد اتصال دائم وتفاهم بين الكنائس المتحدة في العقيدة وقد ضم هسذا المؤتمر كنيسة الإسكندرية وإثيوبيا وأرمينيا والهند والكنيسة السوريانية (٢٠٥٠)، فوجه الدعوة للأنبا كيرلس لعتذر وأناب عنه وفد مسن للأنبا كيرلس لعتذر وأناب عنه وفد مسن المطارنة نيابة عنه، فأصر هيلاسلاسي على حضور كيرلس لرئاسة المؤتمر وطلب مسن الحكومة المصرية تسهيل مهمة مبعوث حاص أرسله إلى الأنبا كيرلس لإقناعه بحضور المؤتمر حتى نجح في ذلك، وأرسل طائرة خاصة لنقله (٢٥٠٠).

غير أن بعض الخلافات مثل الخلاف على قضية دير السلطان ظلت تعكر العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، ففي مارس ١٩٦١ قامت الحكومة الأردنية بتسليم مفاتيحه إلى الأثيوبيين نكاية في مصر بعد أن ساءت العلاقات بينهما، ولكن ذلك لم يستمر سوى بضعة أشهر أعادت بعدها الحكومة الأردنية المفاتيح للرهبان المصريين (٢٥٧٦).

وعندما أحس الأنبا كبرلس في أعقاب هزيمة يونيو ١٩٦٧ بأن موقف إثيوبيا يشوبه الغموض، أرسل خطابا لهيلاسلاسي يطلب توضيح موقفه من العدوان على مصر، فرد عليه هيلاسلاسي بأنه بجانب القضية العربية وأنه أمر مندوب بلاده في الأمم المتحدة بالوقوف بجانب العرب في قضيتهم، فأرسلت وزارة الخارجية المصرية خطاب شكر للأنبا كيرلس (٢٥٨).

إلى جانب ذلك استمرت الكنيسة المصرية في استقبال عدد من الطلبة الأئيسوبيين سنويا للدراسة في كلية اللاهوت على نفقة البطريركية المصرية، كما كانست الأديسرة المصرية تستقبل العديد من الرهبان الأثيوبيين (٢٥٩).

وقد شهد عام ١٩٧٠ تغيرا في نظام اختيار بطريرك إثيوبيا، حيث تقرر أن يقــوم المجمع المقلس الأثيوبي بانتخاب ثلاثة مطارنة أثيوبيين يختار الإمبراطور واحدا منهم (٢٦٠). وعندما توفي الأنبا باسيليوس في عام ١٩٧١ قامت الكنيسة المصرية بتنصــيب الأنبــا ثاوفيلس بطريركا لإثيوبيا تبعاً لهذا النظام (٢٦١).

وعلى أثر تدهور الأوضاع السياسية في إثيوبيا في عام ١٩٧٤، تسأثرت مكانسة الكنيسة الإثيوبية، وعندما حاولت الحكومة امتصاص غضب الأثيوبيين باجراء بعسض الإصلاحات في الدولة، وقررت في أغسطس ١٩٧٤ وضع دستور حديد يسنص علسى علمانية الدولة، احتحت الكنيسة الإثيوبية على ذلك وطالبت بأن ينص الدستور على أن الديانة الأرثوذكسية هي الديانة الرسمية للدولة، وأن يقوم البطريرك بتنصيب أباطرة إثيوبيا (٢٦٣).

وزادت أمور الكنيسة الإثيوبية سوءا مع الإجراءات العنيفة التي قامت بما الحكومة العسكرية بعد ذلك ضد معارضيها، فتدخلت الكيسة المصرية، وأرسل الأنبا شنودة الثالث بطريرك الإسكندرية الجديد بوصفه الرئيس الأعلى للكنيسة الإثيوبية برقيسة إلى الحكومة العسكرية يطلب منها احترام حقوق الإنسان في معاملة الأشسخاص وضمان سلامة هيلاسلاسي (٢٦١٦).

وقد اتفق ذلك الموقف مع موقف البطريرك الأثيوبي الذي عارض سياسة الحكومة الإثيوبية فقررت عزله ومحاكمته دون الرجوع إلى بطريرك الإسكندرية، وكان ذلك في الفترة التي تدهورت فيها العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة لموقف مصر مسن السسودان والصومال في أواعر عام ١٩٧٦ (٢٦٤)، وعندما حاولت الكنيسة الإثيوبية ترسيم بطريرك

أخر لإثيوبيا رفضت الكنيسة المصرية على أساس أنه لا يوجد بطريرك في حياة بطريرك أخر، فرسمت الكنيسة الإثيوبية بطريركا حديدا دون الاعتداد بموقف الكنيسة المصرية وكان يدعى تكلا هيمانوت فانقطعت على أثر ذلك العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة المصرية.

يتضح مما سبق أن مصر بذلت حهودا كبيرة في كافة المجالات الحضارية والثقافية مع أقطار منطقة القرن الأفريقي على الرغم من أوضاعها الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي وضعتها أمامها الدول الغربية لمنعها من القيام بأي عمل مؤثر يربط أهل هـذه المنطقة بالعالمين العربي والإسلامي، وكان للأزهر دور مهم في نشر الدعوة الإسلامية في أقطار هذه المنطقة ومواحهة المنصرين وخلفهم الدول الغربية، كما عملت مصر على نشر التعليم عن طريق إيفاد بعثات من مدرسيها واستقبال أعداد كبيرة من أبناء هذه المنطقة، كما عملت على إيقاظ الوعي القومي لأهالي هذه الأقطار مستغلة في ذلك الإذاعات كما عملت على إيقاظ الوعي القومي لأهالي هذه الأقطار مستغلة في ذلك الإذاعات المرحهة والمراكز الثقافية لمواحهة موجات الإعلام الغربي، إلى جانب ذلك حاولت مصر الحفاظ على العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية على الرغم من محاولات إثيوبيا فصل كنيستها والاستقلال بشئونها.

### هوامش الفصل السادس

- (١) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف رقم ١٦٨/٩٤: البعثات التبشيرية الأحنية في أيوبيا، من القائم بأعمال المفوضية المصرية، أديس أبابا إلى وزارة الخارحية، بتاريخ ٢٨ نوفمو ١٩٤٤.
- (٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢٢، ملف رقم ٦/٦٨/٩٤: حالة المسلمين في الحبشة، من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ١٢ يتاير١٩٤٥.
- (٣) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف رقم ١٨/٩٤. البعثات النبشيرية
   الأجنبية في أثيوبيا، من مذكرة إلى وزير الخارجية، بتاريخ ١٧ يناير ١٩٤٥.
- (٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف رقم ١٨/٩٤/٥: البعثات التبشيرية الأحنية في اليوبيا، بتاريخ ٢٠ النوبيا، بتاريخ ٢٠ نومير وزارة الخارجية إلى القائم بأعمال المفوضية للصرية في اليوبيا، بتاريخ ٢٠ نومير ١٩٤٨.
- (٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢٢، ملف رقم ٦/٦٨/٩٤: حالة المسلمين في الحبشة، مذكرة عن حالة المسلمين في الحبشة عامة ومقاطعة "هرر" خاصة قدمها وقد حبشي للشيخ عمد مأمون الشناوي شيخ الأزهر، بتاريخ أكتوبر ١٩٤٧.
- (٦) أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف ٣/٧/٢٢٥ ج ١، تقرير عن الحالة الاجتماعية والثقافية للحاليات العربية والهيئات الإسلامية في أثيوبيا أعدته المفوضية المصرية بأديس أبابا ، بتاريخ ٦ أغسطس ١٩٥٤.
  - (٧) نفسه.
- (٨) محمد عبد المنعم خفاجي، الأزهر في ألف عام، الطبعة الأولى، المطبعة المنبرية بالأزهر، القاهرة ١٩٥٥، ص ٩٧.
- (٩) محمود عباس أحمد عبد الرحمن، الأزهر وأفريقيا قبل تطويره وبعده ١٩٣٦-١٩٧٥، وسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ص ١١٤-١١٥.
- (١٠) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من سفارة مصر بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية، بتاريخ ٥ يوليو ١٩٥٥.
- (۱۱) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٧٨، ملف ٣/٧/٢٢٥ ج ١، تقرير عن الحالة الاحتماعية والثقافية للمحاليات العربية والهيئات الإسلامية في أثيوبيا أعدته المفوضية المصرية بأديس أبابا ، بتاريخ ٦ أغسطس١٩٤٧.
- (١٢) عبد الله المشد، كمال الدين صلاح كما عرفته، مجلة نمضة أفريقيا، السنة الأولى، العلد السادس، أبريل ١٩٥٨، ص ٨.
- (١٣) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ١٣٢٢، ملف رقم ٤/١٢٣/٩٤: الدعاية ضد الإسلام في الخارج، تقرير من رئيس بعثة الأزهر في الصومال وأثيوبيا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٤ سبتمبر١٩٥١.
- (١٤) عافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢ ج ٢، التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، من السفارة إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٩٥٥.
- (١٥) عافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبايا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢ ج ٢، التقارير المعتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من وكيل وزارة الخارجية إلى مدير

- مكتب رئيس بحلس الوزراء، بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٥٥.
- (١٦) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٢ ج ٢، التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩٥٧.
- (۱۷) موسى فارح حسين، مشكلة الصومال الغربي وتأثيرها على العلاقات الصومالية الإثيوبية من عام ١٩٦٠ حتى ١٩٨٨، رسالة ماحستير غير منشورة، البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٥، ص ٤٥.
- (١٨) محمد محمد فاتق،ثورة ٢٣ يوليو وأفريقيا،عبد الملك عودة (محررا)، العرب وأفريقيا، ص ١١٤.
- (١٩) محافظ وزارة الخارجية،محفظة رقم ١٩٦١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من السكرتير العام للحامع الأزهر إلى وكيل وزارة الخارجية،بتاريخ ١١ فبراير ١٩٥٤.
  - (٢٠) شوقى عطا الله الجمل، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، ص٥٥.
- (٢١) محافظً وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتلة مصريين بالصومال، مذكرة عن المسائل المختلفة الخاصة بالتعليم ببلاد الصومال تحت الوصاية الإيطالية، بتاريخ ٣ يوليو ١٩٥٤.
- (۲۲) عافظ وزارة الخارجية المصرية، عفظة رقم ١٥٨٥، ملف رقم ١/٦٩/٣٧: مركز إريتريا السياسي بعد عام ١٩٣٩، مذكرة من السفارة المصرية بأديس أبابا، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٥٣.
- (٢٣) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة وقم ١٣١١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من رئيس المعهد الديني الإسلامي بأسمره إلى شيخ الأزهر، بتاريخ ٤ أغسطس ١٩٥٤.
- (٢٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٢/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من وكل الجامع الأزهر إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٤ سبتمبر ١٩٥٤.
- (٢٥) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من القائم بأعمال السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الجارجية، بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٥٥.
- (٢٦) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من الخارحية إلى وزارة التربية والتعليم، بتاريخ ٢٩ فيراير ١٩٥٥
- (۲۷) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ۱۳۱۱، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل الجامع الأزهر، بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٥٥.
- (۲۸) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٦/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة، رسالة من القائم بالأعمال إلى وزارة الخارحية، بتاريخ ٢٧ يونيو ١٩٥٥.
- (٢٩) بداية من عام ١٩٦٨/٦٧ اكتفى الأزهر بالمبعوثين الإريتريين ولم يوفد أي مصريين إلى هناك، وقد بلغ عدد هؤلاء المبعوثين في عام ١٩٧٠/٦٩ عشرة أفراد. مكرم سويمة بخيت، أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي٣٠–١٩٧٤،ص ٤٢٦؛ محمود عباس، المرجع السابق، القاهرة، ص ١٦٩.
  - (٣٠) وزارة الأوقاف وشنون الأزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، ص ٥٦٧.

- (٣١) في أغسطس ١٩٥٤ أسست مصر المؤتمر الإسلامي ليكون أداة الثورة للاتصال بالمسلمين في العالم وكان المدف من إنشائه تقوية روابط الأعوة ورفع مستوى المسلمين ثقافياً واقتصاديا وتنسيق الجهود بينهم لتحقيق التعاون والحدة وكانت وظائف المؤتمر تتضمن دراسة أحوال المسلمين دينياً وتاريخيا واجتماعياً وتقنع المساعدات للمسلمين وكان المؤتمر يقدم المنت للطلاب من العالم الإسلامي للدراسة بالأزهر: Ismael. T., The United Arab Republic نام Africa, pp. 144-145.
- (٣٢) عافظ أرشيف البلدان، عافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، عفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٠ ج ٢، التقارير المنتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، دراسة تحليلية عن أثيوبيا أعلقا إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٥٧.
- (٣٣) هذا ألبيان من إعداد الباحث آستنادا إلى: وزارة الأوقاف وشعون الأزهر،الأزهر تاريخه وتطوره،ص ١٦٥٥ تقرير إدارة البعوث الإسلامية ١٩٩٦ محمود عباس أحمد، المرجع السابق،ص ١٣٠٠.
- (٣٤) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عبد الحميد عبد الله سلام، العلاقات الثقافية لجامعة الأزهر، الأزهر بعد تنظيمه عام ١٩٦١، رسالة ماحستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، القاهرة ١٩٧٥، ص ١٩٧٣–١٩٧٤.
- (٣٥) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: وزارة الأوقاف وشنون الأزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، ص ٥٧٦.
  - (٣٦) محمود عباس أحمد، المرجع السابق، ص ١٣٠.
- (٣٧) زادت قيمة المنحة النقدية التي كان الطلاب الوافدين يحصلون عليها من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهاً في عام ١٩٧٨. عمود عباس أحمد، المرجع السابق، ص ١٣٢٠.
- (٣٨) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عبد الحميد عبد الله سلام، للرجع السابق، ص ١٥٣،١٥٥.
- (٣٩) مجلة الأزهر، الجزء التاسع، المجلد ٤٨، عدد ذو القعدة ١٣٩٦ هـ، نوفمبر ١٩٧٦، ص . ١٩٧٦
- (٤٠) يحلة الأزهر، المجلد ٤٩، الجزء الخامس، رحب ١٣٩٧ هـ..، يوليو ١٩٧٧ م، ص ٩٦٨-٩٧٣ ؛ بيان المراقبة العامة للبعوث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام الدراسي ١٣٩٧–١٣٩٨هـ.. ١٩٧٧–١٩٧٨م.
- (13) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: بحلة منير الإسلام، السنة ٣٩، العدد ٥، جمادى الأولى ١٤٠١ هـ، مارس ١٩٨١، القاهرة، ص ١٤٤٦ الأمانة المعامة لمحمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مراقبة البحوث الإسلامية، بيان بأعداد المنح التي قدمت للطلبة الأفارقة في عام ١٩٨١/١٩٨٠.
- (٤٢) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: بحلة منير الإسلام، عدد خاص بمناسبة العيد الألقي للأزهر الشريف، ٥/ ١٤٠٣ هس مارس ١٩٨٣، ص ١٩٦١.
  - (٤٣) محمد زهير البايلي، في ربوع الصومال، القاهرة ١٩٦٤، ص ٦٢.
- (٤٤) محافظ وزارة الحَارِجية، تَحَفَظة رقم ١٣٦١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، مذكرة من مندوب مصر صلاح الدين فاضل إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٣ سبتمبر ١٩٥٢.
  - (٤٥) شوقى عطا الله الجمل، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، ص ٨٩ ٩٠. ﴿
- (٤٦) محافظ وزارة الخارجية المصرية، محفظة رقم ٢٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتلة

- مصريين بالصومال، رسالة من رابطة الطلبة الصوماليين بالقاهرة إلى وزارة الداخلية، بتاريخ ١٨ مايو ١٩٥٤
- (٤٧) كانت أفكار عبد الناصر عن أهمية الدائرة الإسلامية قد عرجت إلى حيز التنفيذ في تلك الفترة، فحاولت مصر الاستفادة من الرابطة الدينية مع العالم الإسلامي فعملت خلال الفترة من عام ١٩٥٣ حتى عام ١٩٥٥ على تنشيط الحركة الإسلامية فتم عقد أول مؤتمر إسلامي الحركات التحرير في القاهرة في أغسطس ١٩٥٣ نوقشت فيه وسائل تحرير العالم الإسلامي من الاستعمار، كما حاولت مصر استخدام المؤتمر الإسلامي الأول لدول شرق أفريقها والذي عقد في نيروبي عام ١٩٥٣ للوصول إلى نفس الغرض. رجاء إبراهيم سليم، التبادل الطلابي بين مصر والدول الأفريقية في الفترة من ١٩٥٧ إلى ١٩٨٥: دراسة في أحد أدوات السياسة المقسرية الخارجية، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة ١٩٨٩، ص ٢١٠.
- (٤٨) نصت اتفاقية الوصاية التي وقعتها إيطاليا مع بحلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ( البند ١٩) على السماح بحرية عمل بعثات التبشير من كافة الأديان، وحرية التعليم الديني: United ... Nations Yearbook 1950, p. 801.
- (٤٩) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتلة مصريين بالصومال، مذكرة بشأن إريتريا، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ١٩٥٣.
- (٥٠) بحلة الأزهر، أعبار العالم الإسلامي، المجلد ٢٤، تج ٦، فبراير ١٩٥٣، جمادى الآخرة ١٣٧٢ هـــ ص ٧٦٨.
- (٥١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٣٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتنة مصريين بالصومال، رسالة من الحاج فارح على عمر رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي إلى اللواء محمد نجيب، بتاريخ ٢ سبتمبر ١٩٥٣.
- (٥٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتذة مصرين بالصومال، رسالة من الشريف محمود عبد الرحمن رئيس الرابطة الإسلامية للصومال إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ سبتمبر ١٩٥٣.
- (٥٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٦١٧، ملف رقم ٤/٩٨/٢١، رسالة من القنصل العام (صلاح قنصوه) إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٢ أغسطس ١٩٥٧.
- (٤٥) محافظ وزارة الخارحية المصرية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من رئيس الرابطة الإسلامية بالصومال الشريف محمود عبد الرحمن إلى وزير الخارجية محمود فوزري، بتاريخ ٢٢ يوليو ١٩٥٣.
- (٥٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ١٤ يناير ١٩٥٤.
- (٥٦) محافظ وزارة الخارحية المصرية، محفظة رقم ٢٥٢١، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج١: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، تقرير عن بعثة الصومال الأزهرية، بتاريخ ١ يوليو ١٩٥٤.
- (۵۷) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٣٦١، ملف رقم ٩٤ ٨/١٣٠٠: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٥٤.
- (٥٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٦١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، تقرير الشيخ أبوبكر محمد ذكري عن مهمة بعثة الأزهر المرسلة إلى بلاد الصومال تحت الوصاية الإيطالية، بتاريخ أول يوليو ١٩٥٣.

- (٥٩) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ سبتمبر ١٩٥٥.
- (٦٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من وكيل وزارة الخارجية إلى وكيل الجامع الأزهر، بتاريخ ٢٢ ديسمبر ١٩٥٥.
- (٦١) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٦١، ملف رقم ١٣٠/٩٤. البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٤ مايو ١٩٥٦.
- (٦٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال، رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٠ يناير ١٩٥٦.
- (٦٣) خديجة عبد الله النيراوي، الأزهر والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، من عام ٩٧٠ م إلى المرادع، عن عام ٩٧٠ م إلى المرادع، عن عام ٩٧٠.
  - (٦٤) أحمد بماء الدين، مؤامرة في أفريقيا، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٧، ص ١١٢.
- (٦٥) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٧٨، ملف ٣/٧/٢٢ ج ١، تقرير مندوب مصر عن بعثات التبشير في الصومال الإيطالي، بتاريخ ١٧ يونيو ١٩٥٦.
  - (٦٦) أحمد بماء الدين، المرجع السابق، ص ١١٢–١١٣.
- (٦٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢٠، ملف رقم ٦/٤٨/٩٤ بعثات التبشير المسيحية، رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ مارس ١٩٥٧.
- (١٨) عافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣٢٠، ملف رقم ١/٤٨/٩٤: بعثات التبشير المسيحية، تقرير بوزارة الخارجية عن تسرب النفوذ الأمريكي في الصومال، بتاريخ ١٢ أبريل ١٩٥٧.
- (٦٩) عافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، عمقظة رقم ٧٨، ملف ٣/٧/٢٢٥ ج ١، تقرير مندوب مصر عن بعثات التبشير في الصومال الإيطالي، بتاريخ ١٧ يونيو ١٩٥٦.
- (٧٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، مَلْف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٢: المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال، رسالة من السفير المصري بروما إلى وزارة الخارجية بشأن البعوث المصرية في الصومال، بتاريخ ٥ نوفمر ١٩٥٥.
  - (٧١) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، ص ٦١٠.
- (۷۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۰۳، ملف رقم ۹۳/۲۱/۳۷ ج ۳: سياسة مصر الأفريقية، مذكرة مقدمة لوزير الخارجية بشأن مقترحات تطوير البعثات الأزهرية بالصومال، بتاريخ ۱۹ أبريل ۱۹۵۷.
- (٧٣) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقم ١٤٢/٤/١٣، مذكرة عن للسائل المنحلفة ببلاد الصومال تحت الوصاية، بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٥٦.
- (٧٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٨/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال تقرير من مكتب مصر بالصومال عن مبعوثي الأزهر في الصومال بعد حادث اغتيال كمال الدين صلاح، بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٥٧.
- (۷۰) عملت مصر على التغلب على العيوب التي شابت جهودها في بحال التعليم على مستوى القارة الأفريقية ككل، محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٠٣، ملف رقم ٩٣/٢١/٣٧ ج ٣: سياسة مصر الأفريقية، مذكرة بشأن الطلبة الأفريقية والآسيويين، بتاريخ ٣ مايو ١٩٥٨.

- (٧٦) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، ص ٥٦٧ ؛ تقرير إدارة البعوث الإسلامية ١٩٩٦ عمود عباس أحمد، المرجع السابق، ص ١٣٠.
- (۷۷) صممت مدينة البعوث الإسلامية لكي تسع خمسة آلاف طالب، وتكلفت مليوني جنية وذلك بحدث توثيق العلاقات وإذابة الفوارق بين أبناء الشعوب الإسلامية ومقاومة التمييز العنصري الذي اتخذه الاستعمار وسيلة لاستعباد الشعوب، وتوفير سبل الاستقرار للمبعوثين للتفرغ للمدرية وقد قررت الحكومة المصرية أن يكون، ٢٥٪ من طلاب المدينة من الطلاب المصريين المتميزين لإحداث التمازج والتأليف بينهم وبين طلاب المدول الأعرى. محديجة النيواوي، المرجع السابق، ١٩٥٥ عادل عبد الرازق، دور ثورة يوليو في تشر الثقافة العربية وأفريقيا، ورقة عمل ضمن مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقي ١٩٨٥، ص ٢٤٤.
- (۷۸) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ۱۲۰۳، ملف رقم ۹۳/۲۱/۳۷ ج ۳: سياسة مصر الأفريقية، مذكرة مقدمة لوزير الخارجية بشأن مقترحات تطوير البعثات الأزهرية بالصومال، بتاريخ 14 أبريل ۱۹۵۷.
- (٧٩) وزارة الآوقاف وشُنُون الأزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، القاهرة ١٣٨٣ هــ ١٩٦٤ م، ص ٣١٨.
- (٨٠) أحمد حاجي دعالة، حديث مع سفير الصومال، بحلة منير الإسلام، العدد الثالث، السنة ٢٥، ٩ يونيو ١٩٦٧، ربيع الأول ١٣٨٧، ص ١٢.
  - (٨١) محمود عباس أحمد، المرجع السابق، ص ١٦٨.
  - (٨٢) وزارة الأوقاف وشئون الآزهر، الأزهر تاريخه وتطوره، ص ٥٧٦.
- (٨٣) شُوقي عَطَّا اللهُ الجُمَل، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، الهيئة العامة للصرية للكتاب، القاهرة ١٩٨٨، ص ٨٩ ٩٠.
  - (٨٤) محمد زهير حامد البابلي، في ربوع الصومال، القاهرة ١٩٦٤، ص ٦٢-٦٣.
    - (٨٥) جريدة الجمهورية، عدد ٧ أغسطس١٩٦٠.
    - ر (٨٦) عصام محسن الجيوري، المرجع السابق، ص ٤٨٥.
- (٨٧) شوقي عطا الله الجمل، الأزَّهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، ص ٥٧–٥٩، ٥٩، ٨٦.
- (٨٨) عبد الحميد عبد الله سلام، العلاقات الثقافية لجامعة الأزهر بعد تنظيمه عام ١٩٦١، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الأزهر، القاهرة ١٩٧٥، ص ١٩٧٣-١٩٧٤.
  - (۸۹) نفسه، ص ۱۵۲،۱۵۵.
- (90) Aliboni, R., Red Sea Region: Local Actors and the Superpower, London 1981, p.62.
  - (٩١) تقرير عن الوضع الخطير في الصومال، مجلة الأزهر، رمضان ١٣٩٦ سبتمبر ١٩٧٦، الجزء السابع، السنة ٤٤، ص ٢٠٠٢–١٠٠٥.
  - (٩٢) مجلة الأَزْهر، المجلّد ٤٩، الجزء الخامس، رجب ١٣٩٧ هـ، يوليو ١٩٧٧ م، ص ٩٦٨-٩٧٣ ؛ بيان المراقبة العامة للبعوث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام الدراسي ١٣٩٧-١٣٩٨هـ، ١٩٧٧-١٩٧٨م.
  - (٩٣) الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مراقبة البحوث الإسلامية، بيان بالمنع المقدمة للطلاب الوافدين من الصومال في عام ١٩٨١.
  - (٩٤) بحلة منبر الإسلام، السنة ٣٩، العدد ٥، جمادى الأولى ١٤٠١ هس، مارس ١٩٨١، القاهرة، ص ١٤٢.

- (٩٥) يحلة منبر الإسلام، عدد خاص بمناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف، ٥/ ١٤٠٣ هـ.، مارس ١٩٠٠) ممارس ١٤٠٣ مارس ا
  - (٩٦) الأهرام، عند ٢٠ يونيو ١٩٧٥.
- (٩٧) بحلة الأزهر، المحلف ٤٩، الجزء الخامس، رحب ١٣٩٧ هـ.، يوليو ١٩٧٧ م، ص ٩٦٨-٩٧٣ ؛ بيان المراقبة العامة للبعوث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام الدراسي ١٣٩٧-١٣٩٨هـ.، ١٩٧٧-١٩٧٧م.
- (٩٨) بحلة منير الإسلام، السنة ٣٩، العلم ٥، جمادى الأولى (١٤٠١ هـ..، مارس ١٩٨١، القاهرة، ص ١٤٢.
- (٩٩) بحلة منير الإسلام، عدد خاص بمناسبة العيد الألقي للأزهر الشريف، ٥/ ١٤٠٣ هـ، مارس ١٩٠٠)، ص ١٩٦١
  - (١٠٠) زاهر رياض، مصر وأفريقيا، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٧٦، ص ١٧٣.
    - (١٠١) محمد عثمان أبوبكر، الحركة الطلابية الإريترية ودروها في الثورة، ص ١٣.
- (١٠٢) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٢٥/٣٧٥ . ج ٢، التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا دراسة تحليلية عن أثيوبيا ١٩٥٧/٧٢٨ .
- (١٠٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٢، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ مايو ١٩٥٧.
- (١٠٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ٣٣٢، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ مايو ١٩٥٧.
- (١٠٥) إدارة التعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوي للإحصائيات العامة للحمهورية العربية المتحدة ١٩٥١-١٩٦٠، القاهرة ١٩٦٠، ص ٩٧.
- (۱۰۹) وزارة التربية والتعليم، إدارة الإعارات، مجموعة الأوامر التنفيذية لعامي ١٩٦٠، ١٩٦١، ١٩٦١، اعتريخ ٢٧ يونيو الأمر رقم ١٩٥، بتاريخ ٢٧ يونيو ١٩٥٠.
- (١٠٧) وزارة التربية والتعليم، إدارة الإعارات، بمحموعة الأوامر التنفيذية لعام ١٩٦٠، الأمر التنفيذ رقم ٢٢٦، بتاريخ ١٧ يوليو ١٩٦٠.
  - (١٠٨) رجاء إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص ١٢٩.
- (۱۰۹) محافظ أرشيف البلدان، محافظ أديس أبابا، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٥ ج ٢، التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا دراسة تحليلية عن أثيوبيا ١٩٥٧/٧/٨.
  - (١١٠) رجاء سليم، المرجع السابق، ص ٢٢٢.
- (۱۱۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف رقم ۲/۹۳/۲ ج ١، انتداب أساتلة مصريين بالصومال، رسالة من طالب أثيوبي إلى أمين عام حامعة الدول العربية، بتاريخ ٢٠ ديسمبر ١٩٥٤.
- (۱۱۲) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف رقم ۲/۹۳/۲۱ ج ۱، انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب مصر بالصومال كال الدين صلاح إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ۲۶ مارس ۱۹۵۰.
  - (١١٢) رجاء سليم، المرجع السابق، ص ١٣٧.
    - (۱۱٤) نفسه، ص ۳٤٣-۳٤٤.
- (١١٥) وزارة التعليم العالي، الإدارة العامة للوافدين، إحصاء عن الطلاب الوافدين لمصر في الفترة من عام ١٩٧٥ ١٩٨٠.

- (١١٦) رجاء سليم، المرجع السابق، ص ٣٤٤.
- (١١٧) وزارة التربية والتعليم، إدارة العلاقات الثقافية الخارجية، اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر وأثيوبيا للوقعة في ٢٢ مارس ١٩٧٦.
  - (١١٨) رجاء سليم، للرجع السابق، ص ٣٤٣ ٣٤٤.
  - (١١٩) أيمن السيد عبد الوهاب، للرجع السابق، ص ٢٩٦.
- (١٢٠)وزارة الزراعة، المركز الدولي المصري الزراعة، حقائق وأرقام، بيان الأعداد التي تدريبها حق المراكزة الزراعة، القاهرة ١٩٨٣، ص١٠.
  - (۱۲۱) نفسه.
- (۱۲۲) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۰۸۲، ملف ۱/۲۹/۱۳۹ ج ۳: تقارير مكتب مصر في الصومال، تقرير شهر أبريل ۱۹۵۳.
- (۱۲۳) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب مصر في المجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ٢٦ مارس ١٩٥٤.
- (١٢٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢١، ملف ٢/٩٣/٢ ج ١: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من الحاج فارح علي عمر رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي إلى اللواء محمد نجيب، بتاريخ ٢ سبتمبر ١٩٥٣.
- (١٢٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف ٢/٩٣/٢ ج ١: انتداب أساتلة مصريين بالصومال، مذكرة عن المسائل المحتلفة الخاصة بالتعليم ببلاد الصومال تحت الوصاية الإيطالية، بتاريخ ٣ يوليو ١٩٥٤.
- (١٢٦) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٢٢، ملف ٢/٩٣/٢ ج ١: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب الرابطة الوطنية الصومالية بالقاهرة إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٩ فبراير ١٩٥٥؛ وسالة من وكيل وزارة الحارجية إلى وكيل وزارة الداخلية، بتاريخ ٥ فبراير ١٩٥٥.
- (۱۲۷) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، مذكرة من وكيل وزارة الخارجية إلى مكتب رئيس الوزراء، بتاريخ ٦ أبريل ١٩٥٦.
- (۱۲۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من محموعة من الطلبة الصوماليين بالقاهرة إلى وزير الخارجية، بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۹۵۶.
- (۱۲۹) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتلة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب مصر لدى المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۱ نوفمبر ۱۹۵۵.
- (١٣٠) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج ٥: المجلس الاستشاري في الصومال، مذكرة مرفوعة من الإدارة الثقافية لوكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ نوفمبر
- (۱۳۱) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ۱۵۷۷، ملف ۱/٦٩/١٣٩ ج ٥: المحلس الاستشاري في الصومال، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٧ نوفمبر
- (١٣٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج ٥: المحلس الاستشاري في

- الصومال، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٦ ديسمبر. ١٩٥٥.
- (۱۳۳) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، من وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وكيل وزارة الحارجية، بتاريخ ۱۸ أبريل 1907.
  - (۱۳٤) نفسه.
- (۱۳۵) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲ ج ۱: انتداب أساتلة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب مصر لدى المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۸ يناير ۱۹۰۲.
- (١٣٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٢١، ملف ٢/٩٣/٢١ ج ١: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من عمران الشافعي القنصل المصري بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٥٦.
- (۱۳۷) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۲۲، ملف ۲/۹۳/۲۱ ج ۱: انتداب أساتذة مصريين بالصومال، وسالة من مندوب مصر لدى المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲۸ يناير ۱۹۰۳.
- (١٣٨) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج ٥: المحلس الاستشاري في الصومال، وسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن المدرسين المطلوب إعارقهم للمدارس الوطنية في الصومال، بتاريخ ٢١ مارس ١٩٥٧.
  - (١٣٩) أحمد بماء الدين، للرجع السابق، ص ١٤٩.
- (۱٤٠) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٦١٧، ملف ٤/٩٨/٢١، من وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٥٨.
- (۱٤۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٦٦٧، ملف ٤/٩٨/٢١، من القائم بأعمال مكتب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٥ أغسطس ١٩٥٨.
- (۱٤۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٦١٧، ملف ٤/٩٨/٢١، مذكرة غدارة الشنون الأفريقية بشأن مدرسة ساحل سليم للطلبة الأفريقيين، بتاريخ ٣ سبتمبر ١٩٥٦.
  - (١٤٣) شرقى عطا الله الجمل، الدور الأفريقي لدورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، ص ٢٠١.
- (144) Foreign Relations of United States (1958-1960), Vol. XVI, Memorandum of Discussion at the 397 th Meeting of the National Security Council, Washington, , 1959, February 26, p.
  - (١٤٥) رجاء إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص ٣٤٣.
  - (١٤٦) عبد المنعم عبد الحليم، الجمهورية الصومالية، القاهرة ١٩٦٠، ص ٤٢٥-٤٢٦.
    - (١٤٧) محمد زهير البابلي، المرجم السابق، ص ٧٠-٧١.
    - (١٤٨) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجازء الثاني، ص ٢٣١.
      - (١٤٩) نفسه، ص ٤٩٤.
      - (۱۵۰) نفسه، ص ۲۹۶.
  - (١٥١) البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: وزارة التربية والتعليم، إدارة الإعارات، مجموعة الأوامر التنفيذية للمعارين المصريين إلى الدول الخارجية أعوام ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦٢، ١٩٦٢.
    - (١٥٢) رجاء إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص
    - (١٥٣) زاهر رياض، مصر وأفريقياً، ص ٢٨٦.

- (١٥٤) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٩٦
  - (١٥٥) نفسه، ص ٤٦٧.
- (١٥٦) جامعة اللول العربية، دور الانعقاد العادي السادس والخمسين، تقرير الدكتور عمد طلبة مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم والدكتور عمرعمد عثمان مدير جامعة الخرطوم بشأن دراسة إنشاء جامعة عربية بالصومال، ١٩٧١/٩/١١.
- (١٥٧) حامعة الدول العربية، دور الانعقاد العادي السادس والخمسين، مذكرة مقدمة إلى محلس الجامعة العربية بشأن إنشاء حامعة إسلامية في الصومال ١٩٧١/٩/١١.
  - (۱۵۸) نفسه
  - (١٥٩) حمدي الطاهري، قصة الصومال، ص ٢٢٣.
  - (١٦٠) رجاء إبراهيم سليم، المرجع الساق، ص ٣٤٣.
- (١٦١) تقرير بملس الشورى، المصري، دور الانعقاد العادي الثالث، لجنة الشئون العربية والأمن القومي، ٢٤/ أكتوبر ١٩٨٢، ص ٣١.
- (١٦٢) وزارة التربية والتعليم، إدارة الإعارات، بحموعة الأوامر التنفيذية لعام ١٩٧٥، الأمر رقم ١٦٢) والأمر رقم ١٩٧٤ بتاريخ ١٩٧٥/٧/١٨.
  - (١٦٣) وزارة الزراعة، المركز الدولي للتعاون الزراعي، ص ١٠.
    - (١٦٤) رجاء سليم، المرجع السابق، ص ١٦٠.
- (١٦٥) تقرير بمحلس الشورى المصري، دور الانعقاد العادي الثالث، لجنة الشتون العربية والأمن القومي، ٢٤/ أكتوبر ١٩٨٢، ص٣٦.
  - (١٦٦) رجاء سليم، المرجع السابق، ص ١٦٠.
  - (١٦٧) ميد زكي شكري، المرجع السابق، ص ٩٩.
- (١٦٨) أنشئ الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا في عام ١٩٨٠ لتقديم الخبراء المصريين في كاف ١٩٨٠ لتقديم الحروب في منطقة القرن الخاف المحالات، كان أبرزها إرسال أطباء لمناطق رعاية اللاحثين من الحروب في منطقة القرن الأفريقي في جيبوتي والصومال، وزارة الخارحية، الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ١٩٨٠ ١٩٩١، القاهرة ١٩٩٢، ص ١١، ٥١-٥١.
  - (١٦٩) الحسن يروحا والي، المرجع السابق، ص ٢٩٦.
- (١٧٠) محمد عثمان أبوبكر،تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا،الطبعة الأولى،القاهرة ١٩٩٥،ص. ١٠٣.
- (١٧١) ماجي الحلواني، مداخل الإذاعات الموجهة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٢، ص ١٢٠-١٣٠.
- (١٧٢) شوقي عطا الله الجمل، الدور الأفريقي لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، سلسلة مصر النهضة (٥)، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٤، ص ٤٤.
  - (١٧٣) ماجي الحلوائي، المرجع السابق، ص ١٢٠-١٣٠.
    - (١٧٤) رجاء إيراهيم سليم، المرجع السابق، ص ١٣١.
      - (١٧٥) ماجي الحلواني، للرجع السابق، ص ١٣١.
- (١٧٦) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٧٨، ملف رقم ٩، مذكرة في شأن الإذاعات المصرية الموجهة لأثبوبيا، يتاريخ ٨ يوليو ١٩٥٦.
- (۱۷۷) محافظ وزارة الخارجيّة، محفظة رقم ٣٣٢، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٨٨ يوليو ١٩٥٧
- (١٧٨) عَافَظُ وزارة الخارحية، محفظة رقم ٣٣٣، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل

- وزارة الخارحية، بتاريخ ٢٤ يونيو ١٩٥٧.
- (۱۷۹) ماجي الحلواني، المرجع السابق، ص ۱۰۲، ۱۵۸.
- (۱۸۰) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ۱۱۹۳، ملف رقم ۷/۲۸/۸: زيارة إمراطور أثيوبيا لمصر، رسالة من السقير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۲ يوليو ۱۹۵۷.
- (۱۸۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۲۷٦، ملف رقم ۱۲/٦٦/۸۰: الإذاعة المصرية، رسالة من مدير عام الإذاعة المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن الإذاعة الصومالية، بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٥٧.
- (١٨٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٢٧٦، ملف رقم ١٢/٦٦/٥؛ الإذاعة المصرية، رسالة من وكيل وزارة الخارجية إلى مدير عام الإذاعة المصرية بشأن الإذاعة الصومالية، بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٥٧.
- (١٨٣) كميلة عمد عبد الله، دور الإذاعة المصرية الموجهة في تنمية العلاقات العربية الأفريقية، ضمن مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقية، ص ٣٥٣.
  - (۱۸٤) نفسه، ص ۱۳۸.
- (١٨٥) أحمد صوار، دور القارة في الثقافة الاشتراكية تجاه أفريقيا، مجلة نحضة أفريقيا، العدد ٦٣، فبراير ١٩٦٣، ص ٣٢.
- (١٨٦) الهيئة العامة للاستعلامات،دور مصر الإعلامي في القارة الأفريقية،القاهرة ١٩٨٥، ص ٢٢.
  - (١٨٧) أكن السيد عبد الوهاب، المرجع السابق، ١٠٢٧٦.
    - (۱۸۸) نفسه، ص ۱۹۳.
    - (۱۸۹) رجاء إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص ٣٢٦.
- (١٩٠) محافظ وزارة الخارحية، تحفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩، من طلعت الراغب مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية، بتاريخ ٨ يونيو ١٩٥٠.
- (۱۹۱) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ۱۵۹٦، ملف رقم ۱۳۹/۱۳۹، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ۱ سبتمبر ۱۹۵۰.
- (۱۹۲) كانت اللغة الصومالية أقرب ما يكون إلى لهمات متقاربة أكثر من لغة بالمعني العلمي ويدخل عليها اعتلافات كبرة طبقا لاعتلاف اللهمات مما يجعل من الصعب على أبناء النواحي المعتلفة فهم بعضهم البعض بوضوح، بدأت أولى محاولات كتابة اللغة الصومالية بحروف لاتبنية في عام ۱۹۳۳ من خلال إحدى الجرائد الإيطالية، وفي عام ۱۹۳۸ قامت الحكومة البريطانية بمحاولة إيجاد أبجدية لاتبنية لكتابة اللغة الصومالية، وإدعالها أولا في المدارس الأولية ولكنها تراجعت تحت وطأة المظاهرات والاحتجاجات التي انتشرت في البلاد. على الشيخ أحمد أبوبكر، المرجع السابق، ص ٤٤٤ محافظ أرشيف البلدان، محفظة رقم ٢٧، رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ قبراير ١٩٥٧.
- (١٩٣) محافظ وزارة الخارسية، تحفظة رقم ١٩٥٦، ملف رقم ١٣٩/١٣٩، تقرير المحلس الاستشاري التابع للأمم المتحدة عن تقدم الصومال، بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٥٠.
- (١٩٤) محافظ وزارة الحارجية، محفظة رقم ١٥٨٧، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٣: تقارير مكتب مصر في الصومال، تقرير عن البورة الثانية عشرة لهلس الوصاية في نيويورك يوليو ١٩٥٣ فيما يتعلق بأراضى الصومال تحت الوصاية الإيطالية.
- (١٩٥) عافظ وزارة الخارجية، عفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢ ج ٢: ائتداب أساتذة مصريين بالصومال، رسالة من مندوب مصر في الهلس الاستشاري إلى وكيل وزارة

الخارجية، بتاريخ ٢ مايو ١٩٥٤.

- (١٩٦) حسن مكي محمد احمد، السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن أفريقيا) ١٨٨٧- ١٩٨٦) ١٩٨٦
- (١٩٧) محافظ وزارة الحنارجية، محفظة رقم ١٥٤٤، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ ج٢، رسالة من وكيل وزارة الحربية والتعليم، بتاريخ ١٥ يونيو ١٩٥٦.
  - (١٩٨) حمدي السيد سالم، للرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٨٠.
- (١٩٩) محافظ أرشيف البلدان، محافظ الصومال، فيلم رقم ٤٩، محفظة رقم ٧٦، رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٨ فراير ١٩٥٧.
  - (٢٠٠) على الشيخ أحمد أبوبكر، المرجع السابق، ص ٤٨-٤٩.
    - (۲۰۱) تقسه، ص ۹۵.
    - (۲۰۲) محمد زهير البابلي، المرجع السابق، ص ۲۰–۲۱.
    - (٢٠٣) على الشيخ أحمد أبو بكر، للرجع السابق، ص ٦٠.
      - (٢٠٤) أحمد برعت ماح، المرجع السابق، ص ٣٠.
  - ( ٢٠٥) حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٤٨٥.
    - (٢٠٦) رجاء إبراهيم سليم، المرجع السابق، ص ٧٧-٧٨.
    - (۲۰۷) حسن مكي محمد احمد، المرجع السابق، ص ۱۸۸.
    - (٢٠٨) على الشيخ أحمد أبو بكر، المرجع السابق، ص ٦٥، ٧١.
      - (۲۰۹) نفسه، ص ۲۰۹.
      - (٢١٠) حسن مكى محمد أحمد، المرجع السابق، ص ١٨٨.
        - (۲۱۱) نفسه، ص ۱۸۸ ۱۸۹.
- (٢١٢) مراد كامل، العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، مجلة السياسة الدولية، العدد ٨، يوليو ١٩٦٨، ص٧٣– ٧٤.
- (٢١٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: للسائل الدينية الحبشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ٩ نوفمير ١٩٤٥.
- (٢١٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣٦٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المساكل الدينية المجيشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، ١١ ديسمبر ١٩٤٥.
- (٢١٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣٦٩، ملغف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، ٢٢ يناير ١٩٤٦.
- (٢١٦) عافظ وزارة الخارحية، عفظ رقم ١٣٦٩، ملغف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية المبشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية للصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية، ٢٨ ناد ١٩٤٦.
- (٢١٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣٦٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، قرارات المجمع المقاس في مطالب الكنيسة الإثيوبية، ٣١ يناير ١٩٤٦.
  - (٢١٨) مراد كامل، المرجع السابق، ص ٧٦.
- (٢١٩) عَافِظُ وزَارة الحَارِجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملغف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبية الحبيثية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الحارجية، بتاريخ

- ۳۰ يونيو ۱۹٤٦.
- (۲۲۰) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣/٧/٢٢ ج ١٠رسالة من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٠ أغسطس ١٩٤٦.
  - (۲۲۱) مراد كامل، المرجع السابق، ص ۷۷.
- (۲۲۲) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ۱۳۱۹، ملقف رقم ۱/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، مذكرة من سعد عزيز المدرس بكلية اللاهوت بأديس أبابا لوزارة الخارجية، بناريخ ٢١ سبتمبر ١٩٤٥.
- (٢٢٣) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحيشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ 1٤ أغسطس ١٩٤٦.
- (٢٢٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، ١٦ أغسطس ١٩٤٦.
- ( ٢٢٥) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملغف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحيشية، قرارات المحمم المقدس ١٩٤٧/٧/٢٤.
- (٢٢٦) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣١٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩٤٨ فعرام ١٩٤٨.
- (٣٢٧) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ١٣٦٩، ملفف رقم ١/٦٨/٩٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، قرارات المجمع المقدس، بتاريخ ١٣ يوليو ١٩٤٨.
- (۲۲۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظ رقم ۱۳۱۹، ملفف رقم ۱/٦٨/۹٤ ج ٢: المسائل الدينية الحبشية، مذكرة بحلس الدولة عن موقف الحكومة المصرية من المفاوضات الجارية بين الكنيسة للصرية والكنيسة لإثيوبية، بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٤٨.
- (۲۲۹) أنتوين سوريال عبد السيد، الاستقلال اللَّماتي لكنيسة أثيوبيا: دراسة للمفاوضات التي حرت بين الكنيستين القبطية والإثيوبية ۱۹۱۱ ۱۹۰۹، ص ۱۶۰–۱۹۰۰.
- (۲۳۰) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٦٥ الجزء الثاني، التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، دراسة تحليلية عن أثيربيا، بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٥٧.
- (۲۳۱) ترجع مشكلة دير السلطان إلى ما قبل ذلك بمنات السنين فقد كان للأثيوبيين دير يفتح على ساحة القيامة هو دير الخليل إبراهيم وكنيستان أخرتين، ثم حدثت لهم ضائقة مالية في عام ١٦٦٨ فعحزوا عن دفع الضرائب للحكومة العثمانية فلحاوا إلى الأرمن والروم للفعها عنهم، فلفعوها مقابل الاستيلاء على جميع أملاك الأثيوبيين استنادا إلى نص حاء في المهلة العمرية بأن أملاك الأحباش والصربين والجورجيين تكون تحت إدارة وتصرف بطريرك المورية بأن أملاك الأحباش والصربين والجورجيين تكون تحت إدارة وتصرف باعتبارهم الروم، فسمح لهم للصريين بالإقامة في دير السلطان بعد نزع أملاكهم كضيوف باعتبارهم من أبناء كنيسة واحدة، ولكن الأثيوبيين بعد ذلك ادعوا أنه ديرهم يطل على ساحة القيامة للم فهو دير السلطان بينما الذي يطل عليها مباشرة هو دير الخليل إبراهيم، وفي عام ١٩٠٥ حصل الأثيوبيون على قرار من الباب العالي بفتح باب خاص لهم بالجهة الشرقية لدير السلطان تحاشياً للاحتكاك بالمصريين، وظل الإثيوبيون يرددون الدعاوى بأن الدير سلب السلطان تحاشياً للاحتكاك بالمصريين، وظل الإثيوبيون يرددون الدعاوى بأن الدير سلب

منهم عندما قضى الطاعون على كل الرهبان الأثيوبيين للوجودين في الدير واستولى أحد الرهبان المصريين على مفاتيح الدير من أخر راهب أثيوبي قبل موته في عام ١٨٣٨، ولكن الكنيسة للصرية كانت تمتلك وثائق وحجج من عكمة القدس وفرمانات من الباب العالي تؤيد موقفها. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١٣١٤/ ح ٣، مذكرة بشأن الخلاف على ملكية دير السلطان بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية، بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٥٤.

(٢٣٢) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١٦/٦٨/٩٤ ج ٣، رسالة من إسماعيل صادق المرافي القائم بأعمال السفارة للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٧ فيراير ١٩٥٤.

(٢٣٣) محافظ ورَّارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١/٦٨/٩٤ ج ٣، رسالة من الأنبا الوفيلس أسقف الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية بالقلس إلى يوساب الثاني بطريرك الأقباط ١٩٥٧/٣/٨٨.

(۲۳٤) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١/٦٨/٩٤ ج ٣، رسالة من ياكوبوس مطران الأقباط في القدس إلى البطريرك، بتاريخ ٦ يوليو ١٩٥٤.

(٢٣٥) محافظ وزارة الخارحية، تحفظة رقم ١٣١٩، ملف ١/٦٨/٩٤ ج ٢، رسالة من متصرف لواء القلس إلى مطران الكنيسة الإثيوبية في القلس، بتاريخ ١١ مايو ١٩٥٤.

(٢٣٦) محافظ وزارة الخارحية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١٦٨/٩٤/ ج ٣، رسالة من ناظر الحرم الشريف (بالقدس) إلى مطران الأقباط بالقدس، بتاريخ ٢٧ يوليو ١٩٥٤.

(237) Meinardus, O. F., The Copts in Jerusalem, Cairo 1960, p. 60.

(۲۲۸) محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١/٦٨/٩٤ ج ٣، رسالة من ياكوبوس مطران الأقباط في القدس إلى البطريوك، بتاريخ ٦ يوليو ١٩٥٤.

(٢٣٩) محافظً وزارة الخارجية، تحقظة رقم ٩١٣١، ملف ٤/١/٦٨/١ ج ٣، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٥٥.

(٢٤٠) تدهورت أحوال الكنيسة المصرية في عهد يوساب الثاني بسبب تسلط بحموعة من الجهلة وغير المسئولين عليه وعلى رأسهم خادم البطريرك وكان يدعى ملك حرحس، حيث شاع يبع المناصب الدينية، لذلك ظهرت جماعة مسيحية تدعى جماعة الأمة القبطية أسسها إبراهيم فهمي هلال، كانت تدعو إلى إحياء القومية القبطية، اقتحموا مقر البطريركية، وأحبروا يوساب على توقيع تنازل عن مهامه الإدارية (وليس الروحية إذ لا يحق خلع البطريرك إلا في حالتي الجنون أو الهرطقة) للأنبا ساويوس مطران المنياء ثم أخرجوه إلى دير البنات بمصر القديمة، ولكن الحكومة المصرية ألقت القبض على عدد كبير من أعضاء الجماعة، وأعادت البطريرك؛ فعقد أعضاء المحمم المقلس حلسة في ٢٥ سبتمبر ١٩٥٤ وطالبوا بإصلاح الكنيسة ولكن يوساب رفض، فانسحب أغلب أعضاء المحمع وعقدوا حلسة بعيدا عن يوساب، واتخذوا قرارات لإبعاد الحاشية التي أساءت للكنيسة وطالبت بالصفح عن جماعة الأمة القبطية ولكن يوساب رفض هذه القرارات أيضا، ولكنه وافق عليها بعد تدخل الكثيرين للوساطة، ولكن الأمور عادت وتوترت من حديد بعد عودة محادم البطريرك ملك حرحس إلى ممارسة الفساد، وحاول الكثيرون إقناع يوساب بإبعاده ولكنهم فشلوا، فاحتمع المحلس المقلس في ٢٠ سبتمبر ١٩٥٥ وقرر إعفاء الأنبا يوساب من إدارة الكنيسة وإبعاده من مقرها بالقاهرة أو بالإسكندرية فتم إبعاده إلى دير المحرق، وتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المحمم لإدارة البطريركية حتى وفاة يوساب وحتى يتم اختيار خليفة له، وقد أيد المحلس الملي العام فرارات المجمع للقدس ورفعوا مذكرة إلى بحلس الوزراء ووزير الداخلية

بذلك، فقرر مجلس الوزراء وقف البطريرك في ٢١ سبتمبر ١٩٥٥. أنتوني سوريال عبد السيد، المرجع السابق، ص ١٦١-١٦٨.

(٢٤١) محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٨٠، ملف ٣/٧/٢٥ الجزء الثاني، التقارير للمحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، دراسة تحليلية عن أثيوبيا، بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩٥٧.

(۲٤٢) كان من بين أعضاء هذا الوقد ثاوقيلس مطران هرو (أحد كبار المنادين بفصل الكنيسة) وكان هذا الوقد يحمل اقتراحا بإقامته الأنبا بوساب في أثيوبيا، كما تردد أن أثيوبيا سوف تدبر لتنفيذ ذلك عفية. محافظ وزارة الخارجية، محفظة رقم ١٣١٩، ملف ١٣٨/٤/١/ ج ٣، رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ ديسمبر ١٩٥٥.

(٢٤٣) أنتوني سوريال عبد السيد، المرجع السابق، ص ١٧٢~١٧٥.

(٢٤٤) عافظ أرشيف البلدان، محافظ آلصومال، فيلم رقم ٥٠، محفظة رقم ٧٩، ملف رقم ١، التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأثيوبيا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٨ يونيو ١٩٥٧.

(٧٤٥) عَافَظُ أَرشيف البلدان، فيلم رقم ٥١، محفظة رقم ٧٩، ملف رقم ١، التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا، رسالة من السفير المصري بأثيوبيا إلى وكيل وزارة الخارجية، بتاريخ ٢٦ ديسمبر ١٩٥٧.

(246 ) Greenberg, H., J., op. cit., p. 136.

(۲٤٧) مراد كامل، للرجع السابق، ص ۷۸–۸۱.

(۲٤٨) نفسه، ص ۸۱–۸۲.

(۲٤٩) نفسه، ص ۸۳–۸۵.

(٧٥٠) زاهر رياض، تاريخ أثيوبيا، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٦٦، ص ٢٦٦-٢٧٠.

(٢٥١) الجمهورية، عدد ٢٩ يونيو ١٩٥٩.

(٢٥٣) حامدٌ عمار، علاقاتٌ مصر بالمعول الأفريقية في العصور الوسطى، مكتبة الشار العربية للكتاب، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩٦، ص ١٧٨.

(٢٥٣) مريت يطرس غالي، مُوعمر أديسَ أبابا للكنائس الشرقية، بحلة السياحة اللولية، العدد ٣، يناير العرب ١٩٦٦) ص ٨٣.

(۲۰٤) نفسه، ص ۸۱.

(٢٥٥) أحمد يوسف القرعي، التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقيا، السياسة الدولية، العدد ٢١، يناير ١٩٧١، ص ٧٢

(٢٥٦) محمود فوزي، البابا كيرلس وعبد الناصر، الطبعة الثانية، دار الوطن للنشر، القاهرة ١٩٩٣، ص ٤٠-١.

(257) Erlich, H., The Cross and the River, p. 146.

(۲۰۸) تقسه، ص ٤٦.

(٢٥٩) مكرم سويحة بخيت، أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي ٣٠-١٩٧٤، ص ٤١٦.

(٢٦٠) أحمد يوسف القرعي، التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقيا، ص ١٧٢.

(٢٦١) مكرم سويمة بخيت، أثيوبيا في عصر الإمواطور هيلاسلاسي ٣٠-١٩٧٤، ص ٤٣٦.

(٢٦٢) الأهرام، علد ١٩ أغسطس ١٩٧٤.

(٢٦٣) السياسة الغولية، شهريات، العدد ٤٠٠ أبريل ١٩٧٥، ص ٢٠٤.

(٢٦٤) عمد رضا فوده، للرجع السابق، ص ٩٢٤.

(٢٦٥) جوزيف رامز أمين، دور الكنيسة القبطية في أفريقيا، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد المبحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٢١٤.

## الخاتمة

اهتمت مصر بمنطقة القرن الأفريقي اهتماما كبيرا، وقد أخذ هذا الاهتمام العديـــد من الصور خلال فترة الدراسة بسبب التغيرات السياسية التي طرأت سواء في مصر أو في منطقة القرن الأفريقي أو بسبب تدخل قوى خارجية أخري مثل الولايــــات المتحــــدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وإيطاليا وإسرائيل.

ويتضح من خلال هذه الدراسة أن مصر كانت حريصة أشد الحرص في أعقساب الحرب العالمية الثانية على المشاركة في مسألة تقرير مصير المستعمرات الإيطالية السابقة وخاصة في منطقة القرن الأفريقي حتى لا تترك الساحة خالية للدول الأخرى فتقرر مصير هذه المستعمرات دون مراعاة لمصالحها، وقد تسبب هذا الحرص في تعارض موقف مصر مع أثيوبيا التي رأت أن التصرف المصري تصرفا عدائيا إذ كانت ترغب في التوسع على حساب هذه المستعمرات، ولكن مصر لم تتراجع عن موقفها بل طالبت بمصوع خسلال مناقشة مصير هذه المستعمرات أمام مؤتمر السلام في باريس ثم طالبت بإريتريا كلها أمام معارضتها لإعادة مصوع إليها. غير ألها تراجعت عن هذه المطالب بسبب عدم وحدود معارضتها لإعادة مصوع إليها. غير ألها تراجعت عن هذه المطالب بسبب عدم وحدود أي تيار إريتري طالب بالانضمام إلى مصر وبسبب الخلافات التي كانت موجودة بسين الدول الكبرى.

وخلال مناقشات الأمم المتحدة لمسألة المستعمرات الإيطائية وحسدت مصسر أن استقلال كل من إريتريا والصومال الإيطائي هو الحل الذي يحقق مصالح سكانما ويحقسق مصالحها أيضا، فركزت جهودها على التصدي لمحاولات إيطائيا للعودة إليهما، فلم تقبل بوصايتها على الصومال إلا بعد أن تعرضت لمساومة دول أمريكا اللاتينية لإجبارها على الموافقة على ذلك في مقابل أن تؤيد هذه الدول استقلال ليبيا في الأمم المتحدة، وكذلك بعد أن اطمأنت إلى وجود محلس استشاري تابع للأمم المتحدة مرافق للوصاية الإيطائية في الصومال وألها أحد أعضائه.

أما بالنسبة لإريتريا فقد تغير موقف مصر منها أكثر من مرة، فبعد أن كانت تؤيد تقسيم إريتريا بين أثيوبيا والسودان عادت ورفضته بشدة بعدما تبين لها حقيقة نوايا بريطانيا والتي كانت تدور حول فصل الجزء الغربي من إريتريا وضمه إلى حزء مسن حنوب السودان وتكوين دويلة حديدة تابعة لها، ومن ثم ركزت مصر حهودها على أن تبقى إريتريا موحدة لإحباط مساعي بريطانيا. كما ألها اختارت أن تؤيد ضم إريتريا إلى أثيوبيا على أن تعود إيطاليا للوصاية عليها نظرا للمصالح التي تربط بينها وبين أثيوبيا،

واعتقادها بأن وجود الأخيرة أكثر أمنا من وجود دولة أوروبية مثل إيطاليا، فوحدت في الحل الكونفدرالي أقل الحلول ضرا لها ولإريتريا فأيدته في الأمم المتحدة.

وقد تسبب موقف مصر من مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة في إصرار أثيوبيا على مراوغتها في مسألة إنشاء خزان على بحيرة تانا، وساعدها في ذلك موقف بريطانيا التي حاولت التدخل في المشروع وعملت على عرقلته واستغلاله لإحداث الفرقة بسين مصر والسودان وأثيوبيا، فضلا عن حشع هيلاسلاسي الذي حاول الحصول على أكسير قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية من وراء تنفيذ هذا المشروع.

وعلى الرغم من موقف مصر المؤيد للاتحاد الفيدرالي بين أثيوبيا وإريتريا في الأمسم المتحدة إلا أن العلاقات بين البلدين زادت تعقيدا بسبب رغبة أثيوبيا في ربط نفسها بالولايات المتحدة والسماح لها بإقامة القواعد العسكرية في إريتريا وهو ما كانت مصر ترفضه بشدة، إلى جانب رفض أثيوبيا مشاركة مصر في المجلس الاستشاري بالصومال، حيث اعتبرت ذلك موقفا معاديا لها.

أما عن دور مصر في المجلس الاستشاري في الصومال فقد كان هذا الدور ضعيفا ومحدودا قبل ثورة يوليو والفترة التي أعقبتها بسبب عدم رغبة مصر في السدخول في مواجهات مع إيطاليا والدول الغربية في الصومال في ظل الاحتلال البريطاني. وما أن فرغت مصر من اتفاقية الجلاء مع بريطانيا في عام ١٩٥٤ حتى انتهجت سياسة خارجية حديدة ركزت على تدعيم مكانتها بين الدول العربية والإسسلامية والأفريقيسة، كما ركزت على معارضة سياسة الأحلاف الغربية ودعت إلى عدم الانحياز وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وانعكست تللك التغيرات على سياستها تجاه منطقة القسرن الأفريقي، فوقفت مصر بالمرصاد لمحاولات إيطاليا ربط الصومال الإيطالي بحا وتأجيل استقلاله إلى أبعد فترة ممكنة كما عملت على بث الروح القومية في الصوماليين وتبصيرهم بأهسداف السياسة الإيطالية التي سائدها الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما انعكست التحولات السياسة التي حدثت في مصر بعد ثورة يوليسو ١٩٥٢ على موقفها من أثيوبيا التي ربطت نفسها بالغرب وأقامت علاقات سياسية واقتصدية مع إسرائيل واضطهدت المسلمين فيها، كما اعتدت على حقوق الشسعب الإريتسري وانتهكت شروط الاتحاد الفيدرالي الذي أقرته الأمم المتحدة، ففتحست مصسر أبواهسا للإريتريين الفارين من أثيوبيا وسمحت لهم بالعمل السياسي في القاهرة كما سمحت لهسم بالعمل في الإذاعة الموجهة التي وجهتها إلى إريتريا باللغة التيجرينية.

وقد ظهر أثر تعارض مصالح مصر مع أثيوبيا في العديد من المواقف التي اتخسذها أثيوبيا تجاه مصر، فقد سعت إلى فصل السودان عن مصر وإثارة الفرقة بينسهما بكل السبل كما عملت على حر السودان إلى المشاركة في الأحلاف الغربيسة، ووقفست إلى

جانب الغرب في قضية تأميم قناة السويس وحتى عندما أيدت الموقف المصري في الأمم المتحدة بعد العدوان الثلاثي كان هذا الموقف نابعا من اتباعها للسياسة الأمريكية الست استغلت العدوان الثلاثي للقضاء على بقايا نفوذ القوى الاستعمارية القديمة في المنطقة، كما عملت أثيوبيا على عرقلة أي اتفاق بين مصر والسودان بخصوص مياه النيل بل حاولت إثارة السودان لكي يرفض الاعتراف باتفاقية عام ١٩٢٩، وبذلت جهدها لكي تقنعه بعدم التفاوض مع مصر إلا بمشاركتها لكي تحصل على أي مكسب من هذه المشاركة، ولكن مصر أصرت على حقها في الانفراد بالتفاوض مع السودان ورفضت المحاولات الأثيوبية التي ساندها الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا الجال، فلم تستمكن مصر من التوصل إلى اتفاق مع السودان إلا في عام ١٩٥٩ بعد تغيير الأوضاع في السودان بعد انقلاب إبراهيم عبود.

وكانت الصومال ساحة لمواجهة أخرى بين مصر وأثيوبيا، فقد تصدت مصر لحاولات أثيوبيا إيجاد تيار مؤيد لها داخل الصومال يعمل على ضم الصومال إليها كما حدث مع إريتريا، كما حاولت مصر حسم مشكلات الحدود بين الصومال وأثيوبيا ولكنها فشلت في ذلك نتيحة لرغبة أثيوبيا والدول الغربية في إبقاء هذه المشكلات لكي تكون ذريعة للتدخل في المستقبل، وقد تسبب دور مصر هذا في اغتيال مندوها في المجلس الاستشاري محمد كمال الدين صلاح الذي تفرق دمه بين كل القدوى الموجودة في الصومال سواء كانت الإدارة الإيطالية أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أثيوبيا أو إسرائيل أو فرنسا أو الصوماليين التابعين لأي من هذه القوى بعد أن اتفقت أهدافهم إسرائيل أو فرنسا أو الصوماليين اللهور المصري في الصومال.

ولم تقتصر جهود مصر على الصومال الإيطالي فقط بل حاولت لعب دور في كل من الصومالين البريطاني والفرنسي حيث حاولت إيقاظ الروح القومية فيهما، ولكن كان هذا الدور محدودا فاقتصر في معظم الأحيان على الإذاعة الموجهة واستقبال الفارين من هذه المناطق، وذلك بسبب ظروف الاحتلال وسوء العلاقات بينها وبين كل من فرنسا وبريطانيا.

ومع بداية الستينيات استقلت الصومال فتخلصت مصر من القيود التي فرضتها عليها الوصاية الإيطالية ولكنها واجهت نفوذا غربيا كبيرا فيها، فعملت علمى تمدعيم استقلال الصومال وربطها بالعالمين الإسلامي والعربي، وعلى الرغم من ذلك لم تطلب منها الانضمام إلى الجامعة العربية، وإنما تركت ذلك ليكون نابعا من رغبة داخليا بدون أي ضغط منها، بل إلها فضلت أن توجل الصومال مثل هذه الخطوة حتى تدعم وجودها في المجال الأفريقي ولا تدع الفرصة متاحة للدول الغربية لعزلها عن عيطها أو النيل مسن دور مصر في هذه المنطقة.

ونتيحة لعدم قدرة مصر على الالتزام بالدفاع عن الصومال ضد التهديدات السي كانت تحيط بما وتربص الولايات المتحدة وإسرائيل وأثيوبيا بأي دور لها في منطقة القرن الأفريقي، قامت بتشجيع الاتحاد السوفيتي على تسليح الصومال مستغلة في ذلك تسردد الغرب في هذا المجال، وكان ذلك أول خطوة للقضاء على النفوذ الغربي في الصومال.

وعلى الرغم من تأييد ودعم مصر للصومال إلا أنما حاولت الحد من انسلفاع الصوماليين نحو المطالبة بوحدة الأراضي الصومالية سواء في كينيا أو أثيوبيا بسبب قناعتها بعدم قدرة الصومال على تحقيق ذلك بالقوة وحتى لا تترك الفرصة متاحة لأثيوبيا وغيرها لعزل الصومال سياسيا.

وقد شهدت بداية الستينيات أيضا تزايد الدعم المصري للإريتريين فسمحت لهمم بالعمل السياسي في القاهرة واحتضنت مولد حبهة التحرير الإريترية كما كانت مصمر أول دولة تقدم الدعم العسكري لهم فسمحت لهم بافتتاح معسكر للتدريب العسكري بالقرب من الإسكندرية.

وعندما بدأت أثيوبيا محاولاتما مع مطلع عام ١٩٦٣ لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عن طريق دعوة دول مجوعة الدار البيضاء لحضور اجتماع مجموعة منروفيا في أديس أبابا ليكون مؤتمرا لكل الدول الأفريقية، قبلت مصر دعوتما ولم تحاركا على الرغم من موقفها منها بسبب علاقاتما بالغرب وإسرائيل ودورها في حدمة أهدافهم في القسارة الأفريقية، وكان ذلك يعود لعدة أسباب منها مكانة هيلاسلاسي في القارة الأفريقية، وهو ما تمثل في تلبية الجميع لدعوته، وأيضا حتى لا يتيح غياب مصر وبقية دول السدار البيضاء عن اجتماع أديس أبابا الفرصة للولايات المتحدة وإسرائيل للسيطرة على المؤتمر، ويتيح لإسرائيل توجيه ضربة قوية للحصار الاقتصادي العربي المفروض عليها، والحصول على تأييد الدول الأفريقية الحديثة الاستقلال في المحافل الدولية. إلى جانب ذلك كانت مصر مطمئنة إلى أن الكثير من المبادئ الرئيسية التي أقرتما مؤتمرات السدول الأفريقيسة عسدم ومنظمة الدار البيضاء مثل تصفية الاستعمار ومقاومة السيطرة الأجنبية وسياسسة عسدم الانجياز أصبحت مبادئ مستقرة يمكن إقرارها داخل هذا التجمع الأفريقية في أديس أبابا منظمة الوحدة الأفريقية، وأهمها أن وجود مقر منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا من منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا

وكما فرضت المشاركة في منظمة الوحدة الأفريقية قيودا على أثيوبيا فرضت قيودا مماثلة على مصر، فقد قيدت حركتها في دعم جبهة التحرير الإربترية، فأغلقت معسكر التدريب العسكري الذي خصصته لها، وخففت من حدة هجومها السياسي على أثيوبيا، كما أصبحت أكثر تحفظا على مطالب الصومال في استعادة أراضيها.

وقد تعرضت سياسة مصر الخارجية لضربة قوية على أثر هزيمة يونيو ١٩٦٧ التي شاركت أثيوبيا بدور مهم فيها وذلك من خلال وجود قاعدة كاجينو الأمريكية على أراضي إريتريا التي التقطت الكثير من المعلومات العسكرية والسياسية عن مصر لصالح إسرائيل وأيضا من خلال التسهيلات التي منحتها أثيوبيا لإسرائيل سواء باستخدام قواعدها العسكرية أو السماح للمخابرات الإسرائيلية بحرية العمل على أراضيها. وقد انعكست أثار هزيمة يونيو ١٩٦٧ على سياسة مصر الخارجية فانشغلت بمشاكلها أكثر وتركز اهتمامها على مراقبة النشاط الإسرائيلي في أثيوبيا وهو ما أثمار مخاوف هيلاسلاسي خصوصا بعد أن حدثت انقلابات عسكرية في الصومال والسودان وليبيا وكلها دول عيطة بأثيوبيا ومرتبطة بمصر، ولكن وفاة عبد الناصر أعادت الطمأنينة إلى نفس هيلاسلاسي.

وعلى الرغم من التغير الذي شهدته مصر بموت عبد الناصر، إلا ألها ظلت تركيز على التعاون الأثيوبي الإسرائيل خاصة بعد أن تزايدت الأنباء عن نشاط إسرائيل في منطقة حنوب البحر الأحر وهو ما كان يهدد خطط مصر للقضاء على استراتيحية إسرائيل العسكرية وفكرها عن الحدود الآمنة، فأرسلت العديد من اللحان لتقصي حقيقة هذا النشاط كما مارست ضغوطا كثيرة على أثيوبيا لتحذيرها من التعاون مع إسرائيل مستغلة تحسن العلاقات بين البلدين في أعقاب وفاة عبد الناصر، وبلغ هذا الضغط قمته أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ حيث قررت أثيوبيا رغما عنها قطع علاقاها مسع إسرائيل خوفا على مكانتها في القارة الأفريقية.

وقد شهدت أوائل السبعينيات تباعدا بين مصر والصومال إذ تقاربت الصسومال أكثر مع الاتحاد السوفيتي وزاد الوجود العسكري السوفيتي في الصومال خصوصا بعسد طرد السادات للحبراء السوفيت من مصر في يوليو ١٩٧٧ وهو ما أثر علسى علاقسات مصر بالصومال إذ أصبحت مصر متشككة أكثر في موقف الصومال من التعاون مع أي تحرك عسكري مصري ضد إسرائيل يرتكز على القواعد الصومالية حيث كسان ذلسك يتطلب موافقة الاتحاد السوفيتي على مثل هذا التعاون.

وكان يبدو أن العلاقات المصرية الأثيوبية تسير في طريق الاتفاق لأول مرة منه وقت طويل إذ تحسنت علاقات مصر مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأثيوبيا على حساب علاقاتما مع الاتحاد السوفيق، غير أن هذه الأوضاع لم تستمر طويلا إذ انقلبت الأمور في أثيوبيا بسرعة كبيرة وانحارت حكومة هيلاسلاسي في أشهر قليلة ليحل علها حكومة عسكرية. فشهدت الفترة اللاحقة تباعدا حديدا بين مصر وأثيوبيا حيست أدى إصرار الحكومة العسكرية الأثيوبية على حل المشكلة الإريترية بالقوة وما أدى إليه ذلك من توتر العلاقات بينها وبين السودان إلى توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيسا إذ قسررت

مصر دعم السودان في مواجهة التهديدات الأثيوبية كما قررت بالتعاون مع السودان دعم جبهة التحرير الإريترية ومساندتما في مواجهة البطش الأثيوبي، لـــذلك تصاعدت المواجهات بين مصر وأثيوبيا خصوصا في ظل مساعي الاتحاد السوفيتي جمع السدول الاشتراكية في منطقة جنوب البحر الأحمر في اتحاد كونفدرالي يضم الصومال وأثيوبيا وإريتريا واليمن الجنوبي.

وقد شهدت تلك الفترة بداية التعاون بين مصر والسعودية لإبعاد الصومال عسن الاتحاد السوفيتي عن طريق إغراء سياد بري بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ودعه الولايات المتحدة له في نزاعه مع أثيوبيا فأدى ذلك إلى اقتناع سياد بري بقدرة بسلاده على التدخل العسكري في أوجادين، وقد حققت قواته انتصارات كبيرة في فترة قصيرة بسبب الظروف الداخلية الصعبة التي كانت أثيوبيا تمر بحا، غير أن الولايات المتحدة تراجعت عن تقديم الأسلحة للصومال، ولم تجد الضغوط التي مارستها مصر والسعودية عليها لإقناعها بالعدول عن موقفها إذ لم تكن راغبة في التورط في نزاع عسكري على غرار فيتنام من أجل الصومال القليلة الشأن.

وزاد من سوء أوضاع الصومال العسكرية إقدام سياد بري في نوفمبر ١٩٧٧ على طرد الخبراء السوفيت من القيود التي كانت تعوقه في مساندة أثيوبيا بشكل كامل، ونتيجة لذلك تغير الوضع العسكري تماما علسى الأرض، وبذلت مصر بالتعاون مع السعودية وإيران جهودا كبيرا لإقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها ومساعدة الصومال حتى أن السادات عرض عليها إرسال قوات مصرية للصومال ولكن دون حدوى.

ومع مرور الوقت وضح أن الصومال مقبلة على الهزيمة لا محالة بعد أن حشدت أثيوبيا قوات كبيرة تساندها قوات كوبية كبيرة مزودين بأسلحة سوفيتية وتحت قيدادة سوفيتية في ظل عدم كفاية الأسلحة التي حصلت عليها من مصر أو من الدول الأخرى، فأصبح هم مصر الأول الحفاظ على استقلال الصومال وعدم السماح بغزوها بعد أن فقدت الأمل في الاحتفاظ بأي مكسب حققته طوال الأشهر السابقة، من ثم عادت إلى تأييد مبدأ قدسية الحدود المعترف ها دوليا، وأعلنت عن نيتها إرسال قدوات مصدية للصومال في حالة تعرضها للغزو. وبالفعل نجحت أثيوبيا بفضل المساعدة الكوبيدة السوفيتية في طرد الصومال من أوحادين، كما نجحت في استعادة جميع المكاسب الستي حققتها جبهات التحرير الإربترية على الرغم من المساعدات المصرية والعربية لهم.

وأدى تزايد النفوذ السوفيتي في أثيوبيا إلى مزيد من توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا سواء بسبب موقف مصر من مساعدة الصومال أوبسبب الوحود العسكري المصري في السودان لمساعدته على حماية حدوده مع أثيوبيا، أو محاولة السادات استخدام ورقة مياه

النيل في الحصول على تنازلات إسرائيلية فيما يتعلق بقضية القلس، حتى وصلت الأمور إلى مرحلة التهديد المتبادل بالحرب، غير أن فشل مساعي السادات مع إسرائيل في مسألة المياه قلل من حدة التوتر بين البلدين. ولكن الأمور تصاعدت من حديد على أثر موقف السادات من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة حيث رأت أثيوبيا في ذلك تمديسدا لها فسارعت بالإعلان عن الدخول في تحالف ثلاثي مع اليمن الجنوبي وليبيا لمواجهة ذلك التهديد وهو ما مثل خطرا كبيرا على المصالح المصرية، ولكن اغتيال السادات في أكتوبر الاتباع حسني مبارك لسياسة الابتعاد عن المواجهات سواء مع أثيوبيا أو مسع الاتحساد السوفيتي وتغليب المصالح المصرية المتمثلة في مياه النيل، وإن كانت مصر ظلت حريصة اللولية والظروف الداخلية التي مرت كما أثيوبيا على هدوء العلاقات المصرية الأثيوبيسة. الدولية والظروف الداخلية التي مرت كما أثيوبيا على هدوء العلاقات المصرية الأثيوبيسة. فأعلنت مصر التزامها باحترام اتجاه أثيوبيا السياسي، كما أعلنت عن أهمية بقائها موحدة فأعلنت مصر الترامها باحترام اتجاه أثيوبيا السياسي، كما أعلنت عن أهمية بقائها موحدة وقوية لاستقرار وأمن القرن الأفريقي.

عملت مصر طوال فترة الدراسة على استخدام العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية وسيلة لتقوية الروابط التي تربط بينها وبين أقطار منطقة القرن الأفريقي، ولكن اختلفت قوة هذه الاتجاه تبعا للظروف السياسية، فالنسبة لأثيوبيا حاولت مصر قبل ثورة يوليو ١٩٥٧ زيادة التبادل التجاري معها فحاولت التغلب على العقبات التي تقسف في سبيل تحقيق هذا الغرض، وبعد الثورة حاولت أن تستخدم العلاقات الاقتصادية لتكون أداة لتخفيف التوتر الذي ساد العلاقات السياسية بينهما، ولكي تكسب مركزا قويا في الأسواق الأثيوبية يمكنها من مواجهة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي فيها، ولكن أثيوبيا عرقلت كل المحاولات المصرية حيث ربط هيلاسلاسي بسين أي تقسدم في العلاقات الاقتصادية بين بلاده وبين مصر بالحصول على تنازلات مصرية في النواحي السياسية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الإريترية، بل أنه حاول الضخط على مصر بعلاقاته الاقتصادية المتزايد مع إسرائيل فسمح للإسرائيليين بحرية حركة كبيرة، وهو مسا مكن إسرائيل من تعقب النشاط الاقتصادي المصري في أثيوبيا وبث العراقيل أمامه.

و لم تسفر المحاولات التي قامت بما مصر في بداية الستينيات عسن أي تحسسن في التبادل التحاري بينها وبين أثيوبيا بسبب التوجس الأثيوبي من مصر، وبسبب منافسة المنتجات الإسرائيلية للمنتجات المصرية.

وقد أدت التغيرات السياسية التي شهدها النصف الأول من السبعينيات إلى حدوث تقدم في العلاقات التحارية بين مصر وأثيوبيا، فزادت الواردات المصرية من أثيوبيا بدرجة

كبيرة غير أن هذا التقدم لم يستمر طويلا بعد أن قدمت مصر المساعدات لكــل مــن الصوماليين والإريتريين.

أما بالنسبة للصومال فقد كانت العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر عليمة الشأن قبل ثورة يوليو ١٩٥٧، ولم تر مصر أي عائد يرجى منها، ولكن بعد الثورة انتهجت الحكومة المصرية سياسة اقتصادية جديدة تجاه الصومال الإيطائي على وجه الخصوص، وبدرجة أقل في الصومال البريطاني بسبب القيود التي فرضتها عليها أوضاع الاحستلال البريطاني. فاستغلت مصر مشاركتها في المجلس الاستشاري التابع للأمم المتحدة لمساعدة الصومال على تطوير اقتصادها حتى تمكنها من التخلص من التبعية الغربية، فواجهت في سبيل ذلك الكثير من العقبات سواء من إيطائيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة السذين عملوا على ربط الاقتصاد الصومائي بالغرب وأن تبقى الصومال معتمدة اعتمادا كليسا على المساعدات الغربية حتى تبقي تابعة له، فأرسلت مصر إلى الصومال حبراء في كافحة المخالات، وعرضت العديد من الخطط لتطوير الاقتصاد الصومائي، ولكن إيطائيا عرقلت كل محاولاةًا.

ومع استقلال الصومال زادت جهود مصر لتطوير اقتصادها للتخلص من السيطرة الغربية، فعقدت معها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وسعت لزيادة التبادل التحساري بينهما وهو ما تحقق بالفعل ولكن بدرجة محدودة نتيجة لامتلاك الأجانب لمعظم وسائل الإنتاج الصومالي والصعوبات الفنية التي أعاقت زيادة هذا التبادل، فعملت مصر علسي مساعدة الصومال في إنشاء العديد من الصناعات وإدخال بعض الزراعات المرتبطة بحساء وقدمت لها القروض والمساعدات المالية وزودها بخيراء وفنيين في كافة المحالات، كمسا عملت على زيادة وارداها من المنتجات الصومالية. ولكن النصف الثاني من السستينيات شهد تراجعا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال بسبب الضغوط التي عاني منها الاقتصاد المصري من جراء عملية التنمية الاقتصادية أو نفقات الحرب في اليمن ثم أضيف اليها مواجهة أثار هزيمة يونيو ٢٩٦٧، وتزايد هذا التراجع بعد انقلاب سياد بسري في الموفيق في الصومال، فلم يشهد التبادل التحساري بينهما أي تغيير إلا في أواخسر السبعينيات حيث تزايدت الواردات المصرية من الصومال.

أما حيبوتي فقد ظلت العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر محدودة للغاية بسبب موقف الاحتلال الفرنسي من مصر، بينما سمح لإسرائيل بالتوسع الاقتصادي في حيبوتي، ولم تتغير تلك الصورة إلا بعد استقلال حيبوتي ولكن ظل التبادل التحاري بين البلسدين ضيلا بسبب ظروف الاقتصاد المصري في نهاية السبعينيات.

وكان لمصر دور كبير في المجال الثقافي في أقطار القرن الأفريقسي، فقد سسعت للحفاظ على الإسلام في هذه المنطقة التي كانت تشهد نشاطا كسبيرا مسن جماعسات التنصير، كما سعت لمواجهة اضطهاد أثيوبيا للمسلمين فيها وفي إريتريا، فعملت أثيوبيا على عرقلة جهود مصر بكل السبل، فلم تجد مصر غير فتح أبوابما للطلاب الأثيسوبيين والإريتريين فانتشر هؤلاء الطلاب في مؤسسات مصر التعليمية المختلفة سسواء التابعة للأزهر أو لوزارة التربية والتعليم في جميع مراحل التعليم المختلفة، ولكن أعدادهم تأثرت بالأوضاع السياسية التي مرت بما مصر وموقفها من القضية الإريترية فتراجع عددهم في السبعينيات وتراجعت المنح المقدمة لهم.

كما حاولت مصر الحفاظ على العلاقات بين الكنيستين المصرية والأثيوبية ولكنها حرصت في ذات الوقت على عدم التدخل بصورة مباشرة في أي مفاوضات حرت بين الكنيستين حتى لا تتخذ أثيوبيا من ذلك ذريعة تضعف به موقف الكنيسة المصرية، ولكن الأمور سارت على غير ما ترغب فيه مصر، إذ كان هيلاسلاسي يرغب في التخلص من أي سلطة تشاركه النفوذ في أثيوبيا، فسعى بكل الطرق للحصول على استقلال الكنيسة الأثيوبية، وتعمد إثارة المشاكل مع مصر والتدخل في شئون الكنيسة المصرية، وظلست تطالب بصلاحيات من الكنيسة المصرية حتى تم لها الاستقلال في عام ١٩٥٩، وظلست العلاقة بين الكنيستين بعد ذلك علاقة شكلية حتى حاءت الحكومة العسكرية وأفت هذه العلاقة.

أما بالنسبة للصومال فقد قامت مصر بدور كبير في مواحهة المخططات الغربيسة لإبعادها عن العالمين العربي والإسلامي، فقام الأزهر بدور كبير لمواحهة المنصرين الذين استغلوا شروط الوصاية للتدفق على الصومال بمساعدة وحماية الإدارة الإيطالية، كما أرسلت مصر بعثات تعليمية تحملت نفقالها بالكامل لنشر التعليم في الصومال، إلى جانب استقبال الكثير من الطلاب الوافدين إليها سواء في الأزهر أو في المؤمسات التعليميسة الأخرى، وقد واجهت مصر في هذا المجال منافسة قوية من إيطاليا على وجه الخصوص.

ومع استقلال الصومال زاد دور مصر فيها بدرجة كبيرة فزادت أعداد أعضاء بعثاقا التعليمية إليها، وأدت جهود هذه البعثات إلى تعريب التعليم الابتدائي في الصومال، بعد أن وفرت مصر لها كافة الإمكانيات اللازمة لها، ولكن أعداد المدرسين المصريين وأعداد الطلاب الوافدين من الصومال تأثرت كثيرا بعد انقلاب ١٩٦٩ بسبب علاقات سياد بري مع الاتحاد السوفيت وقراره استخدام اللغة الصومالية على حسباب اللغة العربية، وأيضا بسبب الإحراءات المخالفة للشريعة الإسلامية التي طبقتها الحكومة الصومالية، ولكن سرعان ما الهارت علاقات الصومال بالاتحاد السوفيتي فعادت أعداد الطلاب الصومالين الوافدين عمر إلى الارتفاع.

أما بالنسبة لجيبوتي فكانت أقل دول القرن الأفريقي نصيبا في المحال الثقافي أيضا، فلم يفد طلابما إلى مصر إلا في السبعينات وبأعداد محدودة.

ويتضح من الدراسة الأهمية البالغة التي تمثلها منطقة القرن الأفريقي لمصــر، الـــــي دفعت حكوماتها المتعاقبة على اختلاف اتجاهاتما لتوجيه اهتمامها تجاه هذه المنطقة، وهذه الأهمية هي التي مازالت تدفع القوى المعادية لمصر للتدخل في هذه المنطقة للعبث بمصالحها في إطار سياسة شاملة لمحاصرة دورها وحرمانها من أي عمق يوفر لها الأمن والاستقرار، فعلى الرغم من تغير الأوضاع السياسة الدولية في الثمانينات وما بعدها على أثر تراجم نفوذ الاتحاد السوفيتي ثم الهياره في عام ١٩٩٠، إلا أن الأوضـــاع في منطقـــة القـــرن الأفريقي أصبحت أكثر سوءا بالنسبة لمصر، فقد شهدت المنطقة تغيرات كثيرة تمثلت في عودة النفوذ الأمريكي بقوة إلى أثيوبيا على أثر سقوط نظام منحستو هيلاماريام، وهو ما وفر لإسرائيل وغيرها الفرصة للعمل على إثارة أثيوبيا ضد مصر ومحاربة دورها في المنطقة، ثم الهيار الصومال وتمزقها إلى أكثر من دويلة تسودها الفوضى، وابتعاد إريتريا بعد استقلالها عن الدول العربية وتقاربها مع الغرب وإسرائيل على الرغم مــن الجهــود العربية التي بذلت لمساندتها طوال سنوات الثورة، بالإضافة إلى ذلك استمر الوجود العسكري الفرنسي في جيبوتي بل ووفر للولايات المتحدة الإمكانية لاستخدام قواعـــدها في أعمالها العسكرية في المنطقة، كل تلك الأوضاع أثرت على مصالح مصر في منطقــة القرن الأفريقي وهو ما يستلزم مواصلة مصر بذل المزيد من الجهـــود للحفـــاظ علــــي مصالحها في هذه المنطقة ولمواجهة هذه المحاطر.

# الملاحسق

ملحق رقم (1) <sup>(۱)</sup>



خريطة توضح الحدود الصومالية الأليوبية القائمة وتفسير كل من أثيوبيا وإيطائيا لمعاهدة A • P 1

<sup>(</sup>۱) الخريطة من إعداد الباحث استنادا إلى: محافظ أرشيف البلدان، فيلم رقم ٥١، محفظة رقسم ٧٧، ملف رقم ٢/٨١/٧٧ الجزء الثاني.

# ملحق رقم (<sup>۲)(۲)</sup>



عريطة توضح حدود أثيوبيا في القرن التاسع وتوسعاتها علي حساب جيراتما وحدودها بعد ضم إريتريا في عام ١٩٦٢

<sup>(</sup>۲) الخريطة نقلاً عن : حمدي السيد سالم، المرجع السابق، ص ١٢٣.

ملحق رقم (۳) <sup>(۳)</sup>



خريطة توضح المناطق التي يسكنها الصوماليون والمناطق التي استولت عليها أثيوبيا عام ١٩٥٥، وكذا المناطق التي ضمتها بريطانيا لكينيا في عام ١٩٦٣

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المصدر : حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ١٠٢. ٣٨٣

# ملحق رقم (£) <sup>(٤)</sup>



خريطة توضح نقاط الهجوم الأثيوبي ضد الصومال خلال الفترة من مارس ١٩٦٣ حتى مارس ١٩٦٤

<sup>(1)</sup> المصدر: حمدي السيد سالم، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٢٠٧.

ملحق رقم (<sup>٥</sup>)



خريطة توضح إقليم أنفدي

<sup>(°)</sup> الخريطة نقلا عن على أحمد نور، مرجع سابق، ص ٥٥. ٣٨٥

# ملحق رقم (<sup>٦) (۱)</sup>



خريطة تُوضح العمليات العسكرية التي دارت في منطقة القرن الأفريقي في عامي ١٩٧٧، ١٩٧٨

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر ، السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨، ص ٢٦.

# المصادر والمراجع

# أولا : وثائق غير منشورة

#### محفوظات دار الوثائق القومية:

(أ): محافظ وزارة الخارجية - الأرشيف السري الجديد:

- عفظة رقم ٢٥٥، ملف رقم ٩: مذكرات في حدول أعمال الجمعية العامة للأمسم المتحدة.
- محفظة رقم ٣٣٢، ملف رقم ١٣/١٢٣/١٤٠ ج٢: تقارير سفارة مصر بأديس أبابا.
- محفظة رقم ۱۳/۱۲۳/۱٤٠ ملف رقم ۱۳/۱۲۳/۱٤٠ ج۲: العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأعرى.
- تحفظة رقم ٨٣٨، ملف رقم ٣/٧/١٨١ ج١ : القنصليات المصرية في الخسارج ؟ ملف رقم ٣/٧/١٨١ ج٤ : تقرير عن أحوال الحبشة السياسية والاقتصادية ؟ ملف رقسم ٣/٧/١٨١ : القنصليات المصرية في الخارج
  - · محفظة رقم ١١٣٧، ملف رقم ٢/١١/١ : مياه آلنيل.
  - · محفظة رقم ١١٨٧، ملف رقم ١٩/٢١/٧ : المكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث.
    - محفظة رقم ١١٩٣، ملف رقم ٧/٦٨/٨٠ : زيارة إميراطور أثيوبياً لمصر.
    - محفظة رقم ١٢٠٣، ملف رقم ١٩٣/٢١/٣٧ ج ٣ سياسة مصر الأفريقية.
      - محفظة رقم ١٢٢١، ملف رقم ٦/٢/٣: مشروع خزان تانا.
        - ، محفظة رقم ١٢٣٦، ملف ٢/٩/٣٨ م : النيل.
      - محفظة رقم ١٢٤٨، ملف رقم ٣/١/٤ : اتجاه الغرب في أفريقيا.
        - محفظة رقم ١٢٤٨، ملف رقم ١/٢/٤ : السياسة الغربية.
- محفظة رَقم ١٢٦٢، ملف ٢/٣٦٩ ج١: تقارير مكتب مصر في الصومال ؛ ملف رقم ١٧/٣٦٩/٢: تقارير مكتب مصر في الصومال.
  - محفظة رقم ١٢٧٥، ملف رقم ١/٥٦/١: إنشاء مفوضية الحبشة.
- محفظة رقم ١٢٧٦، ملف ٢٠/١٤٢/٤ : مؤتمر نيروبي ؛ ملف ٢٠/١٤٢/٤ : محطة لاسلكية بأديس أبابا تتصل بالصهيونين ؛ ملف رقم ١٢/٦٦/٨٥ : الإذاعة المصرية.
- محفظة رقم ١٣١١، ملف رقم ٢٠/١٣٠/٩٤: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة ؛ ملسف رقم ٨٠/١٣٠/٩٤: البعثات الأزهرية في الصومال.
- محفظة رقم ١٣١٦، ملف ٧/٥٠/٢ ج٢ ؛ ملف رقم ٧/٦٦/٩٨ : تغيير لقب الملك
   إلى لقب ملك مصر والسودان.

- عفظة رقم ١٣١٩، ملف رقم ١/٦٨/٩٤ ج٢، ج ٣: المسائل الدينية الحبشية ؛ ملف رقم ٥/٦٨/٩٤ : البعثات التبشيرية الأحنبية في أثيوبيا.
  - · محفظة رقم ١٣٢٠، ملف رقم ٢/٤٨/٩٤: بعثات التبشير المسيحية.
- محفظة رقم ١٣٢٢، ملف رقم ٤/١٢٣/٩٤ : الدعاية ضد الإسلام في الخارج ؛ ملف رقم ٤/٦٨/٩٤ : حالة المسلمين في الحبشة.
- محفظة رقم ١٣٣٤، ملف رقسم ٤/١٦/١ ؛ ملف رقسم ١٤٢/٤/١٣٠ ؛ ملف رقسم ١٤٢/٤/١٣٠ ؛ ملف رقسم ٦٨/٤/١٣٠ : ملف العلاقات التجارية بين مصر والحبشة.
  - مفظة رقم ١٣٥٦، ملف رقم ١/٦٨/١٠٢.
- محفظة رقم ١٣٧٦، ملف رقم ١٠٣/١٢٢/١٠٣ : اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في مقديشيو.
- محفظة رقم ۱۳۸۳، ملف رقم ۱۲۲/۱۲۲ : القنصلية العامـــة لجمهوريــة مصــر
   بمقديشيو.
- عفظة رقم ١٣٩٣، ملف رقم ٢٢/١١/٣٨ ج٢: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا ؟
   ملف رقم ١/٦٨/٩٤ : العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية.
- عفظة رقم ١٤٠٧، ملف رقم ١/٦٧/٣٨ ج ٢، ج ٣: حزان بحيرة تانسا ؟ ملسف ١/٦٧/٣٨ : محاولة أثيوبيا عقد اتفاقية صداقة مع السودان وساحل الذهب، ملسف رقم ٩/٦٧/٣٨: مقترحات بشأن توثيق العلاقات المحتلفة بين مصر وأثيوبيا.
  - محفظة رقم ١٤١٠، ملف ٢٧/٣٨ آ ج ١ : حزان بحيرة تانا.
  - محفظة رقم ١٤٢٠، ملف رقم ٣٠/٥٢/٤ : مؤتمر لندن ١٦ أغسطس ١٩٥٦.
- محفظة رقم ١٤٥٣، ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ : مؤتمر لندن الثاني ؛ ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ٣٢ مؤتمر التاهرة ج٢: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة ؛ ملف رقم ٣٢/٥٢/٤ ٣٤ مؤتمر القاهرة لبحث أزمة قنال السويس.
- محفظة رقم ١٤٧٣، ملف ١٦/١/١٢٤ ج ١: مشروع السد العالي ؛ ملسف رقسم
   ١٣/١/١٢٤ : طلب إجراء مباحث عن الري ببلاد الحبشة.
  - محفظة رقم ١٥٢٢، ملف رقم ٢/٩٣/٢١ ج ١، ج ٢ : انتداب أساتذة مصريين بالصومال ؟ ملف رقم ٣/٩٣/٢١ ج١.
    - محفظة رقم ٢٥٢٦، ملف رقم ٣٨/٩/٣٨ ج ٢ : الاتفاقيات الحبشية البريطانية
- محفظة رقم ۲۳۵۱، ملف رقم ۲/٤٧/۳٤ ما تنشره الجرائد الأثيوبية عن مصر،ملف رقم ١/٣٣/٣٤.
- عفظة رقم ١٥٤٤، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٧: المجلس الاستشاري في الصومال ؛ ملف
   رقم ١/٦٩/١٣٩ ج ٦ : المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال.
- تحفظة رقم ١٥٧٧، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج٢، ج٤، ج٥: الجلس الاستشاري في الصومال.
- محفظة رقم ١٥٨٢، ملف ١/٦٩/١٣٩ ج ١، ج ٣: تقارير مكتب مصر في الصومال، تقرير شهر أبريل ١٩٥٣.

- محفظة رقم ١٥٨٥ : إربتريا.
- محفظة رقم ١٥٩٦، ملف رقم ١/٦٩/١٣٩ : هيئة الأمم المتحدة.
- عفظة رقم ١٥٩٧، ملف رقم ١/٦٩/٣٧ ج ٢ : مركز إريتريا السياسي.
  - ، محفظة رقم ١٦١٧، ملف ٤/٩٨/٢١.

## (ب) محافظ أرشيف البلدان:

#### محافظ السودان

- فیلم رقم ۷، محفظة رقم ۱۰، ملفات أرقام ۱، ٤.
  - فیلم رقم ۸، محفظة رقم ۱۲، ملف رقم ۱.

#### محافظ الصومال

فيلم رقم ٤٩

- محفظة رقم ٧٦، ملفات أرقام ٥، ٧٧٣/٢ ج٢.
  - عفظة رقم ۷۷، ملف رقم ۲/۸۱/۷۷۳ ج۲.

## محافظ أديس أبابا

- فيلم رقم ٥٠:
- عفظة رقم ٣٤، ملف رقم ٣٢/٧/٢٢٥ ج١ : التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس
   أبابا ؛ ملف رقم ٣٤/١/٢٣ : التقارير السياسية لسفارة مصر بأديس أبابا.
  - محفظة رقم ١٤٧، ملف رقم ١/٣/٨٧٦: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره.
  - محفظة رقم ٢٢٩، ملف رقم ٢،٩ : في شأن الإذاعات المصرية الموجهة لأثيوبيا.
- محفظة رقم ٧٨، ملف رقم ١/١/٢ : تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا.
  - محفظة رقم ٧٩، ملف رقم ١ : التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا.
     فيلم رقم ٥١
    - محفظة رقم ٨٠، ملف رقم ٢٧/٧٢٥ ج ١، ج٢-

#### (ج) محافظ مجلس الوزراء:

• عافظ بحلس الوزراء، السودان، محفظة رقم ١٣، مؤتمر بحيرة تانا، مشروعات النيل.

#### (د) محافظ عابدين:

- محفظة رقم ١٣٢.
- الأزهر الشريف:
- تقرير بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة في نوفمبر ١٩٥٤.

وزارة التربية والتعليم :

- إدارة الإعارات: محموعة الأوامر التنفيذية الخاصة بإعارة المدرسين المصريين إلى دول القرن الأفريقي خلال الفترة من ١٩٧٦ ١٩٧٦.
  - إدارة العلاقات الثقافية، الاتفاقيات الثقافية بين مصر والصومال وأثيوبيا.

# ثانياً: وثائق منشورة (أ) وثائق بالعربية:

- تقرير بحلس الشورى المصري، دور الانعقاد العادي الثالث، لجنة الشئون العربيـــة
   والأمن القومى، ٢٤/ أكتوبر ١٩٨٢.
  - وزارة الخارجية، مجموعة المعاهدات ١٩٦١ ؛ مجموعة المعاهدات ١٩٦٥.
- وزارة الخارجية، قرارات وبيانات وتوصيات منظمة الوحدة الأفريقيــة ١٩٦٣ ١٩٨٣، القاهرة ١٩٨٥.
  - وزارة الخارجية، مصر وغر النيل، القاهرة ١٩٨٣.

#### - وثائق جامعة الدولة العربية

- تقارير الأمين العام لجامعة اللول العربية. ٦٥، ٦٨
- عاضر حلسات دور الانعقاد العادي ٦٨،٥٧،٥٦ لمحلس جامعة الدول العربية.

#### - وثائق جبهة التحرير الإريترية

- تقرير سري حول التعاون العسكري والتفاهم بين أثيوبيا وإسرائيل أغسطس ١٩٧٨.
  - تقرير عن التطورات في أثيوبيا أكتوبر ١٩٧٤.
  - حدول بالدعم العربي للثورة الإريترية خلال عام ١٩٧٧.
- معلومات حول التحرك السوفيتي ونشاطاته في اليمن الدعقراطية الشعبية عام 1979.
- نداء الشعب الإريتري إلى المؤتمر الثاني لملوك ورؤساء الـــدول العربيـــة ســـبتمبر
   ١٩٦٤.

## (ب) وثائق الأمم المتحدة:

- Trusteeships Council Official Records, Report of Trusteeships Council, A/C.4/227, 10
   November 1954.
- United Nations, Official Records of the General Assembly. Third Session, part II.
- United Nations Advisory Concil on Somaliland Records.
- United Nations Yearbook, Vol. 1950, 1956.
- United Nation Blue Books Series; Vol., 12 (The United Nations and the Independence of Eritrea), Department of Public Information, United Nations, New York 1996.

- United Nations Yearbook of International Trade Statistics (1958 1961 1962 1963 1964 1965 1971 72-73 73 1977 1980 1981).
- United Nations International Financial Statistics, Vol. XXXII, May 1979.

# (ج) الوثائق الأجنبية

وثائق أمريكية:

- Department of State, Foreign Relations of U.S.:
- 1946, Vol. II (Council of Foreign Ministers).

1946, Vol. III: (Paris Peace Conference).

1948, Vol. III.

1950, Vol. V.

1955- 1957, Vol. XVI (Suez Crisis).

1955- 1957, Vol. XVIII.

1958-1960, Vol. XIV.

1958-1960, Vol. XVI.

1961-1963, Vol. XXI.

1964-1968, Vol. XXIV.

- Department of State, US Treaties and other International Agreements, (1953, Vol. 4, Part 1).
- Clyde R. Mark, Egypt United States Relations (Report for Congress, May 5, 2003.

#### وثائق سوفيتية:

 International History Project (CWIHP), Selected Documents of the Soviet policy in The Horn of Africa, Cold War New Evidence on the Horn of Africa 1977-78.

#### وثائق بريطانية:

- F.O. 1015/138, Notes on the Beni Amer Society.
- F.O. 1015/138, Tribal Administrated in the Western Province of Eritrea.
- F.O. 1015/853, Detail the almost Universal Support enjoyed by the Moslem League in the western province.
- F.O. 371/73802, Memorandum of Somali young League to the Chief Administrator in Somalia 5 October 1949.
- F.O. 371/73802, Memorandum of Somali young League to the General Assembly of United Nations, 11 September 1949.

#### ثالثا: نشرات وإحصائيات:

- إدارة التعبئة العامة، الكتاب السنوي للإحصائيات العامـــة للحمهوريـــة العربيـــة المتحدة ١٩٥٢ ١٩٦٠.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات تجارة مصـــر الخارجيـــة ١٩٧٠-١٩٨١.
  - بحمع البحوث الإسلامية: أعداد مبعوثي الأزهر للدعوة بمنطقة القرن الأفريقي.

- نشرة بنك مصر، النشرة الاقتصادية ، السنة الخامسة العدد الأول يونيو ١٩٦٠.
- وزارة التعليم العالي، الإدارة العامة للوافدين، إحصاء عن الطلاب الوافدين لمصر في الفترة من عام ١٩٧٥ ١٩٨٠.
- وزارة الزراعة، نشرة المركز المصري الدولي للزراعة، حقسائق وأرقسام، القساهرة 1947.

# رابعا : الصحف والمجلات : (أ) بالعربية

حريدة الأخبار: أعداد

۱۲ یونیو ۱۹۸۰ ۱ مارس ۱۹۲۱ ۱ فیرایر ۱۹۸۶ ۲ یونیو ۱۹۸۰

# بحلة الأزهر:

- المحلد ٢٤، الجزء السادس، جمادي الآخرة ١٣٧٢ هــ فبراير ١٩٥٣.
- الجحلد ٤٨، الجزء التاسع، عدد ذو القعدة ١٣٩٦ هـ نوفمبر ١٩٧٦.
  - السنة ٤٨، الجزء السابع، رمضان ١٣٩٦ هـ سبتمبر ١٩٧٦.
    - المجلد ٤٩، الجزء الخامس، رجب ١٣٩٧ هـ يوليو ١٩٧٧.

## جريدة الأهرام: أعداد

|                  |                |                  | - 1 22         |
|------------------|----------------|------------------|----------------|
| ۱۰ يونيو ۱۹۷۳    | ١٥ يوليو ١٩٧٣  | ۲۷ مایو ۱۹۶۳     | ۷ أكتوبر ۱۹٤۹  |
| ۲۹ مايو ۱۹۷۷     | ۱۷ نوفمبر ۱۹۷۳ | ۲۹ مايو ۱۹۶۳     | ۱۹۶۹کتوبر۱۹۶۹  |
| ۱۹۷۷ سیتمبر ۱۹۷۷ | ١٩ أغسطس ١٩٧٤  | ۹ يونيو ۱۹٦۳     | ۱۶ أكتوبر ۱۹۶۹ |
| ۱۹۷۸ يناير ۱۹۷۸  | ٢٥ أكتوبر ١٩٧٤ | ۱۶ فیرایر ۱۹۹۶   | ۱۷ أكتوبر ۱۹٤۹ |
| ۸ فبرایر ۱۹۷۸    | ٢٦ أكتوبر ١٩٧٤ | ۱۹۶۵ فبرایر ۱۹۶۶ | ۱۹۶ اکتوبر۱۹۶۹ |
| ۱۱ فیرایر ۱۹۷۸   | ۲۷ أكتوبر ۱۹۷٤ | ۱۹ فبراير ۱۹۹۶   | ۱۹۵۰ مارس ۱۹۵۰ |
| ۱۹۷۸ فیرایر ۱۹۷۸ | ۲۸ أكتوبر ۱۹۷٤ | ۱۷ فیرایر ۱۹۲۶   | ۲۰ فیرایر ۱۹۰۰ |
| ۲۶ فبرایر ۱۹۷۸   | ۱۰ يناير ۱۹۷۰  | ۱۹٦٤ فيراير ۱۹٦٤ | ۲ مارس ۱۹۵۵    |
| ۱۰ مارس ۱۹۷۸     | ۲۱ يناير ۱۹۷۰  | ۱ يونيو ۱۹٦٥     | ۳ يونيو ١٩٥٥   |
| ۱۳ سبتمبر ۱۹۷۸   | ۱۱ فیرایر ۱۹۷۰ | ۱۹ يونيو ۱۹۳۰    | ١٥ أكتوبر ١٩٥٦ |
| ۲۱ توقمبر ۱۹۷۸   | ۱۲ أبريلُ ۱۹۷۰ | ۱۰ سبتمبر ۱۹۳۳   | ۲۷ أكتوبر ۱۹۵۹ |
| ٤ مايو ١٩٧٩      | ۲۰ يونيو ۱۹۷۰  | ۷ نوفمبر ۱۹۹۹    | ۱۵ مایو ۱۹۶۳   |
| ه أكتوبر ١٩٧٩    | ١٥ يوليو ١٩٧٣  | ۱۱ يوليو ۱۹٦۸    | ۱۸ مایو ۱۹۶۳   |
|                  |                | ۲۰ ینایر ۱۹۷۰    | ۲۵ مایو ۱۹۶۳   |

#### حريدة الجمهورية: أعداد

۲۰ یونیو ۱۹۰۹ ۲۸ مایو ۱۹۰۹ ۲۹ مایو ۱۹۰۹ ۲۹ یونیو ۱۹۰۹

۱۷ يوليو ۱۹۲۰ ه أغسطس ۱۹۳۰ ۷ أغسطس۱۹۳۰ ۲۸ أغسطس ۱۹۳۱ ۲۹ أفسطس ۱۹۹۱ ۲۷ مايو ۱۹۸۰

- ، مجلة حوادث عربية (لبنانية)، عدد ٧ مارس ١٩٨٠.
  - بحلة السياسة الدولية : أعداد

| ٤٠ أبريل ١٩٧٥ | ۱۹۲۹ ینایر ۱۹۲۹ | ۳ ینایر ۱۹۶۱   |
|---------------|-----------------|----------------|
| ٥٢ يناير ١٩٧٨ | ۱۹ يناير ۱۹۷۰   | ۷ ینایر ۱۹۲۷   |
| ٥٣ أبريل ١٩٧٨ | ۲۳ أكتوبر ۱۹۷۰  | ۸ يوليو ۱۹٦۸   |
| ٥٥ يناير ١٩٧٩ | ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۱  | ٩ يوليو ١٩٦٧   |
| ٤٥ يوليو ١٩٧٨ | ۳۱ ینایر ۱۹۷۳   | ۱۲ أبريل ۱۹۳۸  |
| ٥٩ يناير ١٩٨٠ | ۳۳ يوليو ۱۹۷۳   | ۱۳ يوليو ۱۹٦۸  |
| ۱۶ أبريل ۱۹۹۱ | ۳۰ ینایر ۱۹۷۶   | ۱۶ أكتوبر ۱۹۲۸ |

- جريدة المصور، عدد ١٠ أغسطس ١٩٤٥.
  - بحلة منبر الإسلام.
- السنة ٣٩، العدد ٥، جمادى الأولى ١٤٠١ هـ، مارس ١٩٨١، القاهرة.
   عدد خاص بمناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف، ٥/ ١٤٠٣ هـ، مارس ١٩٨٢.
  - جلة النهار (اللبنانية)، عدد ١٣ سبتمبر ١٩٧٨.
  - ه كريع دى لا صوماليا (الصومال الإيطالي)، عدد ٢٧ مارس ١٩٥٧.

## (ب) بلغة أجنيية

- The Middle East Journal, Vol. 35, No. 2, Spring 1981.
- Ethiopian Herald :
  - No. 9, 3rd Vol. August 25, 1945.
  - -, No. 22, 4th Vol., December 9, 1946.
  - No. 50, 5th Vol., June 9, 1947.

# خامسا: المراجسع (أ) مراجع بالعربية

- إجلال محمود رأفت، إبراهيم نصر الدين، القسرن الأفريقي: المستغيرات الداخلية
   والصراعات الدولية، درا النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٥.
- ، أحمد برخت ماح، وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا، الطبعة الأولى، القساهرة . ١٩٨٢.
  - أحمد بماء الدين، مؤامرة في أفريقيا، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٧.
- أحمد يوسف أحمد، الدور المصري في اليمن، الهيئة العامة المصرية للكتـــاب، القـــاهرة . ١٩٨١.

- أمين إسبر، مسيرة الوحدة الأفريقية، دار الكلمة للنشر، بيروت ١٩٨٢.
  - أمين إسبر، أفريقيا والعرب، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٠.
- أمين سعيد، الجمهورية العربية المتحدة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٦٠.
  - أمين شاكر وسعيد العريان، أضواء على الحبشة، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
- أنتوني سوريال عبد السيد، الاستقلال الذاتي لكنيسة أثيوبيا: دراسة للمفاوضات التي حرت بين الكنيستين القبطية والأثيوبية ١٩٤١ ١٩٥٩، القاهرة ١٩٩٢.
- لكن السيد عبد الوهاب، مياه النيل في السياسة المصرية: ثلاثية التنمية والسياسة والميراث التاريخي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ٢٠٠٤.
- تمام همام تمام، تطور حركة الجهاد الوطني في الصومال ١٩٠٠-١٩٦٠، دار النهضة
   العربية، القاهرة ١٩٨٣.
  - حلال يجيى، التنافس الدولي في شرق أفريقيا، دار المعرفة، القاهرة ٩٥٩.
- حلال يجيى، مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر، دار المعارف،
   القاهرة ١٩٦٧.
- حلال يجيى، محمد نصر مهنا، مشكلة القرن الأفريقي وقضية شعب الصومال، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١.
- حلال يجيى و محمد نصر مهنا، الموانئ ومشكلاتها في العلاقات الدولية، دار المعارف،
   القاهرة ١٩٨٠.
  - جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة، د.ت.
- - حواد فرح، جمهورية حيبوتي : مولد دولة، مطبعة نمضة مصر، القاهرة ١٩٨٢.
- حامد إسماعيل سيد احمد، الاستعمار الصهيوني في أسيا وأفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٦.
- حامد صالح تركي، إريتريا والتحديات المصيرية: دراسة وثائقية في الشعب الإريتري
   وكفاحه المسلح، الطبعة الثانية، دار الكنوز الأدبية، بيروت ١٩٧٩.
- حامد عمار، علاقات مصر بالدول الأفريقية في العصور الوسطى، مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩٦.
- حسن البدري، حرب التواطؤ الثلاثي : العدوان الصهيوني الأنجلو فرنسي على مصر خريف ١٩٥٦، الطبعة الأولى، المكتبة الأكاديمية، القاهرة ١٩٧٧.
- حسن مكي محمد احمد، السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن أفريقيا) ١٨٨٧ ١٩٨٦، الخرطوم ١٩٩٠.
- حسين الطنطاوي، فكر عبد الناصر وتحليل سياسيي لفكر عبد الناصر: فلسفة ونضال الزعيم الخالد، القاهرة ١٩٧١.
- حلمي شعراوي، العرب والأفريقيون وجها لوجه، دار الثقافـــة الجديــــدة، القــــاهرة

- . حمدي السيد سالم، الصومال قديماً وحديثاً، الجزء الأول، مقديشيو ١٩٦٥.
  - حمدي الطاهري، حبيوتي : أمن البحر الأحمر، القاهرة ١٩٧٧.
  - حمدى الطاهري، خمس سنوات سياسة، مطبعة النصر، القاهرة ١٩٨٢.
    - . حمدى الطاهري، مستقبل المياه في العالم العربي، القاهرة ١٩٩١.
- حمدي حافظ، العدوان الثلاثي على مصر: المقدمات الأحداث الوثائق، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة د.ت.
  - خديجة عبد الله النبراوي، الأزهر والدعوة الإسلامية في الداخل والخارج، من عام ٩٧٠
     م إلى ١٩٧٠، بحث غير منشور بمكتبة الأزهر الجديدة.
  - رأشد البراوي، الصومال الكبير حقيقة وهدف، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة
     ١٩٦١.
- راشد البراوي، مشكلات القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٦٠.
- رشدي سعيد، نمر النيل: نشأته واستخدام مياهه في الماضي والمستقبل، الطبعة الأولى،
   دار الهلال، القاهرة ص ١٠٢٤٥٠.
  - زاهر رياض، الإسلام في أثيوبيا، الطبعة الأولى، دار المعرفة، القاهرة ١٩٦٤.
    - زاهر رياض، تاريخ أثيوبيا، مكتبة الأنجلو، القاهرة ٩٦٦.
  - زاهر رياض، مصر وأفريقيا، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٧٦.
- سلوى محمد لبيب، العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل، نشرة البحوث والدراسات الأفريقية رقم ٢١، القاهرة ١٩٨٦.
- السيد رحب حراز، الأصول التاريخية للمشكلة الإرترية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٧٧.
  - السيد رجب حراز، الأمم المتحدة وقضية إرتريا ١٩٤٥ ١٩٥٢، القاهرة ١٩٧٤.
- السيد رجب حراز، إرتريا الحديثة ١٥٥٧-١٩٤١، معهد البحسوث والدراسسات العربية، القاهرة ١٩٧٤.
- السيد يوسف نصر، الوجود المصري في أفريقيا في الفتــرة مــن ١٨٢٠ إلى ١٨٩٩،
   الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١.
- ، شوقي عطاً الله الجمل، الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقيا، الهيشة العامسة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٨٨.
- شوقي عطا الله الجمل، الدور الأفريقي لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، سلسلة مصر النهضة
   (٥)، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٤.
- شوقي عطا الله الجمل، الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمسسسر (١٨٦٣-١٨٦٣)، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة د.ت.
  - شوقى عطا الله الجمل، تاريخ سودان وادي النيل، الجزء الثاني، القاهرة ١٩٦٩.
- شوقي عطا الله الجمل، سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة ١٩٧٤.

- صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي، سلسلة عالم المعرفة،
   العدد ٤٩، الكويت ١٩٨٢.
- صلاح العقاد، مأساة يونيو: حقائق وتحليل، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المسرية،
   القاهرة ١٩٧٥.
  - صلاح بسيون، مصر وأزمة السويس، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٠.
- طاهر إبراهيم فداب، حركة تحرير إريتريا ومسيرتما التاريخية (١٩٥٨-١٩٦٧)، مطابع الشروق القاهرة ١٩٩٤.
- طلعت مسلم، التعاون العسكري العربي، مركز دراسات الوحدة العربيسة، بسيروت
   ١٩٩٠.
- عادل حموده، عبد الناصر : الحروب الحفية مع المحابرات الأمريكية، الــــدار العربيـــة للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٨٩.
- عادية العلى سري الدين، السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان الإسرائيلي،
   الطبعة الأولى، دار الأفق الجديدة، بيروت ١٩٩٨.
- عبد التواب عبد الحي، النيل والمستقبل، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٨٨.
- عبد الرازق الفارس، السلاّح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العـــربي ١٩٧٠ --١٩٩٠، بيروت ١٩٩٣.
- عبد الله المرسي العقالي، المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية، الطبعة الأولى،
   مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، القاهرة ١٩٩٦.
- عبد الله عبد المحسن السلطان، البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيلي: التنافس
   بين استراتيجيتين، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٨٤.
  - عبد المنعم عبد الحليم، الجمهورية الصومالية، القاهرة ١٩٦٠.
  - عثمان صالح سبي، تاريخ إريتريا، دار الكنوز الأدبية، بيروت ١٩٨٤.
    - على أحمد نُور، ألتراع الصومالي الأثيوبي، القاهرة ١٩٧٨.
- على الشيخ أحمد أبو بكر، الصومال وحَذور المأساة الراهنة، دار إبن حــزم، بــيروت . ١٩٩٢.
  - على عبده إبراهيم، مصر وإفريقية في العصر الحديث، دار القلم، القاهرة ١٩٦٢.
- عواطف عبد الرحمن ، حلمي شعراوي، إسرائيل وأفريقيا ٤٨-١٩٨٥، الطبعة الثانية،
   دار الفكر العربي، القاهرة د.ت.
- فؤاد المرسي خاطر، حول الفكرة العربية في مصر : دراسة في تاريخ الفكر السياسي
   المصري المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٥.
  - كامل زهيري، النيل في خطر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٨.
- كولين ليجوم، الجامعة الأفريقية: دليل سياسي موجز، سلسلة دراسات أفريقيا رقم ٩،
   ترجمة أحمد محمود سليمان، مراجعة عبد الملك عوده، الدار المصرية للتأليف والترجمة،
   القاهرة ١٩٧٨.

- لجنة كتب سياسية، أفريقيا والاستقلال الاقتصادي، مجموعة كتب سياسية، العدد . ٣٥٠ الدار القومية للطباعة والنشر د.ت.
- ماجي الحلواني، مداخل الإذاعات الموجهة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة
   ١٩٨٢.
- بحدي حماد، صراع القوى الكبرى في أفريقيا، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٧٧.
- بحدي حماد، إسرائيل وأفريقيا : دراسة في إذارة الصراع الدولي، دار المستقبل العربي،
   الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٦.
- محدي نصيف، عاصفة على قرن أفريقيا: دراسة في الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة في المحيط الهندي، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٧٧.
- محمد حافظ إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٨٧.
- محمد حسنيين هيكل، الانفحار ١٩٦٧، الطبعة الأولى، مركز القاهرة لترجمة والنشر، القاهرة ١٩٩٠.
  - عمد زهير حامد البابلي، في ربوع الصومال، القاهرة ١٩٦٤.
- محمد شفيق غربال، تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية، الجيزء الأول، القياهرة
- محمد عبد المنعم خفاجي، الأزهر في ألف عام، الطبعة الأولى، المطبعة المنيرية بالأزهر، القاهرة ١٩٥٥.
- ، محمد عثمان أبو بكر، عثمان صالح سبي الثورة الإريترية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة ١٩٩٨.
- عمد عثمان أبوبكر، الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة، مركز القرن الأفريقي
   وحوض البحر الأحمر للدراسات الاستراتيجية والأبحاث، القاهرة ١٩٩٤.
- تحمد عثمان أبوبكر، تاريخ إريتريا المعاصر أرضًا وشعبا، الطبعة الأولى، القاهرة 1990.
- محمد عزيز شكري، الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية، سلسلة عالم المعرفة،
   العدد رقم ٧ يوليو ١٩٧٨، الكويت ١٩٧٨.
  - محمد على العويني، سياسة إسرائيل الخارجية في أفريقيا، القاهرة ١٩٨٢.
- محمد على حوات، مضيق باب المندب: أهميته الاستراتيجية وتأثيرها على الأمسن القومي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة د.ت.
- محمَّد قواد شَّكري، مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في القسرن التاسع عشر ١٨٢٠-١٨٩٩، القاهرة ١٩٥٧.
- عمد فريد السيد حجاج، صفحات من تاريخ الصومال، دار المعمارف، القساهرة . ١٩٨٣.

- محمد كمال عبد الحميد، الشرق الأوسط في الميزان الاستراتيجي، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٥٩.
  - محمد محمد فائق، عبد الناصر والثورة الأفريقية، دار المستقبل العربي، القاهرة ١٩٨٢.
- محمد لطفي جمعه، بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي، مطبعة دار المعارف، القساهرة ١٩٤٧.
- محمود رياض، مذكرات محمود رياض ١٩٤٨-١٩٧٨، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة ١٩٨٧.
  - محمود على تورياري، قضية القرن الأفريقى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٩.
- محمود فوزي، البابا كيرلس وعبد الناصر، الطبعة الثانية، دار الوطن للنشر، القساهرة
   ١٩٩٣.
  - محمود نعناعة، إسرائيل والبحر الأحمر، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٧٤.
    - متاز العارف، الحبشة بين مأرب وأكسوم، القاهرة د.ت.
- منذر خدام، الأمن المائي العربي: الواقع والتحديات، مركز دراسات الوحدة العربيــة،
   بيروت ٢٠٠١.
- نبيل محمود عبد الغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي أكتــوبر
   ١٩٧٣ سبتمبر ١٩٧٨، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهــرة ١٩٨٢.
- نجيب صالح، العصر الإسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندب، دار أقرأ، بيروت
   ١٩٨٣.
- هانسون بلدوین، استراتیجیة للغد: الاستراتیجیة الأمریکیة فی السبعینیات والثمانینیات وحتی عام ۲۰۰۰، ترجمة: محمود خیری، مکتبة الأنجلو المصریة، القاهرة ۱۹۷۲.
- هيلين كارير دانكوس، السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط، مركز البحروث والمعلومات، القاهرة د.ت.
- وزارة الخارجية، الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا ٨١ ١٩٩١، القـــاهرة
   ١٩٩٢.
- ياسر عبد القادر، التغلغل الصهيوني في أفريقيا: إشارة للعلاقات الصهيونية الأثيوبيــة،
   مركز البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٩٩٣.
- يوميات ووثائق الوحدة العربية ١٩٧٩، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،
   بيسروت ١٩٧٩.
- يوميات ووثائق الوحدة العربية، ١٩٨٢ مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،
   بيسروت ١٩٨٢.
- يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية ١٨٧٨ ١٩٥٣، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩.

### (ب) المراجع الأجنبية

- Abdisalm, M., Cold War Fallout: Boundary Politics and Conflict in the Horn of Africa, New York 1977.
- Abir, M., Oil, Power and Politics: Conflict in Arabia, The Rad Sea and Gulf, London 1974.
- Addel-Moneim, A., Egypt's Foreign Policy in Africa with Particular Reference to Decolonization and Apartheid within the United Nations 1952-1970, John's University, New York 1973.
- Adelman, J., R., and Palmieri, D., A., The Dynamic of Soviet Foreign Policy, New York 1989.
- Albright, D., (Ed.), Africa and International Communism, Indiana University 1980.
- Aliboni, R., Red Sea Region: Local Actors and the Superpower, London 1981.
- Brzezinski, Z., Memoirs of the National Security Adviser 1977- 1981, New York 1983.
- Chazan, N., and others, Politics and Society in Contemporary Africa, Colorado 1992.
- Connell, D., Against all Odds: A Chronicle of the Eritrean Revolution, The Red Sea Press, New Jersey 1993.
- Dines, M., The Ethiopian Red Terror, in: Davidson, B., Behind the War in Eritrea, New York 1980.
- Erlich, H., Ethiopia and the Challenge of Independence, Colorado 1986.
- Erlich, H., Ethiopia and the Middle East, London 1994.
- Erlich, H., The Struggle over Eritrea (1962-1978): World Revolution in the Horn of Africa, 1990.
- Erlich, H., The Cross and the River: Ethiopia, Egypt, and the Nile, New York 2001.
- Farer, T., J., War Clouds on the Horn of Africa: A Crisis for Détente, New York 1976.
- Freedman, R., O., Moscow and the Middle East Soviet Policy since the Invasion of Afghanistan, New York 1991.
- Freedman, R., O., Soviet Policy toward the Middle East since 1970, New York 1978.
- Fulden, D., G., The Geography of the Red Sea Region, Durham 1978.
- Garthof, R., L., Detent and Confrontation: American Soviet Relations, Washington 1994.
- Gebre-Medhin, J., Peasants and Nationalism in Eritrea, A Critique Ethiopian Studies, New Jersey 1989.
- Giorgis, D., W., Red Tears: War, Famine and ReVolution in Ethiopia, The Red Sea Press, New York 1989.
- Gorman, R., F., Political Conflict on the Horn of Africa, New York 1981.
- Greenberg, H., Behind the Egyptian Sphinx: Nasser's Strange Bedfellow, Prelude to World War III?, Philadephia 1960.
- Greenfield, R., Ethiopia: A new Political History, London 1969.
- Hansson, G., The Ethiopian Economy (1974-1994): Ethiopia Tikdem and after, London 1995.
- Holcomb, B., Invetion of Ethiopia, The Red Sesa Press, New Jersey 1990.
- Ismael, T., The U.A.R. in Africa: Egypt's Policy under Nasser, North Western University Press, Evanston 1971.
- Jawatkar, K., S., Diego Garcia in International Diplomacy, Bombay 1983.
- Kebbede, G., The State and Development in Ethiopia Humanities Press, New Jersey 1992.
- Kessler, D., The Falasha: A short History of the Ethiopian Jews, London 1996.
- Korn, D., A., Ethiopia, The United States, and the Soviet Union, Carbondale 1986.
- Laitin, D., and Samanter, S., Nation in Search of State, Colorado 1987.
- Lefebvre, J., Arms for the Horn: US Security Policy in Ethiopia and Somalia 1953-1991, New York 1991.

- Lefort, R., Ethiopia: An Heretical Revolution, Translated by: Berret, A., M., New Jersey 1983.
- Legum, C., Middle East Contemporary Survey, Vol. 1 (1976-1977), New York 1978.
- Legum, C., (Ed.), Middle East Contemporary Survey, Vol. 2, 1977-1978, New York 1979.
- Lenczouski, G., Soviet Advances in the Middle East, Washington 1971.
- Lewis, M., A Pastoral Democracy: A Study of Pastarolism and Politics among the Northern Somali of the Horn of Africa, Oxford University Press, London 1961.
- Lipsky, G., Ethiopia: Its People its Society, its Culture, New Haven 1962.
- Meinardus, O. F., The Copts in Jerusalem, Cairo 1960.
- Mikesell, R., and Chenery, H., Arabian Oil, The University of North Carolina Press, New York 1949.
- Mubarak, J., From Bad Policy to Chaos in Somalia, London 1996.
- Negash, T., Eritrea and Ethiopia: The Federal Experience, Uppsala 1997.
- Ojo, O., Africa and Israel: Relations in Perspective, Colorado, 1988.
- Ottaway, M. and D., Ethiopia: Empire in Revolution, New York 1978.
- Patman, R., G., The Soviet Union in the Horn of Africa: The Diplomacy of Intervention and Disengagement, Colorado University 1990.
- Perham, M., The Government of Ethiopia, London 1948.
- Peters, J., Israel and Africa, London 1992.
- Schraedr, p., United States Foreign Policy toward Africa: Instrumentalism Crisis and Change, Cambridge University Press 1994.
- Schwab, P., Ethiopia: Politics, Economics, and Society, London 1985.
- Summerfield, D., From Falashs to Ethiopian Jews, The External Influences for Change 1860-1960, New York 2003.
- Thomson, A., A., An Introduction to African Politics, London 2000.
- Tiruneh, A., The Ethiopian Revolution (1974 -1987), A Transformation from an Aristocratic to Totalitarian Autocracy, London 1993.
- Touval, S.S., Somali Nationalism: International Politics and the Drive for Unity in the Horn of Africa, Harvard University Press, Cambridge 1963.
- Trood, R., B., and Dawdy, W., The Indian Ocean Perspectives on Strategic Arena, Duke University Press, Durham 1985.
- Woodwars, p., The Horn of Africa: Politics and International Relations, New York 1996.
- Wubneh, M., and Abate, Y., Ethiopia: Transition and Development in the Horn of Africa, London 1988.
- Yohannes, O., Eritrea: A Pawn in World Politics, University of Florida Press 1991.

### سادسا: مقالات و دراسات (أ) بالعربية

- إحلال محمد رأفت، السياسات الدولية تجاه القضية الإرترية من سنة ١٩٦٢ حتى سنة
   ١٩٩١، عبد الملك عوده، إريتريا: دراسة مسحية، معهد البحدوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٥.
- أحمد أبو الوفاء الأوضاع القانونية لجزر البحر الأحمر، محمد صفى الدين أبو العز (محررا)، حزر البحر الأحمر (الملف العلمي)، الجمعية العلمية الملكية (الأردن)، عمان ١٩٨٩.

- أحمد حاجي دعالة، حديث مع سفير الصومال، مجلة منير الإسلام، العدد الثالث، السنة
   ٢٥، ربيع الأول ١٣٨٧، ٩ يونيو ١٩٦٧.
- أحمد شيخ موسى الأزهري، الصومال يواجه المصاعب، مجلة فحضة أفريقيا، العدد ٢٩،
   أبريل ١٩٦٠.
- . أحمد صوار، دور القارة في الثقافة الاشتراكية تجاه أفريقيا، مجلة نمضة أفريقيا، العسدد ٦٣، فبراير ١٩٦٣.
- أحمد عباس عبد البديع، أزمة المياه من النيل إلى الفرات، السياسة الدولية، العدد ١٠٤، أبريل ١٩٩١.
- أحمد يوسف أحمد، التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقيا، مجلة السياسية الدولية، العدد ٣١، يناير ١٩٧٣، ص ١٦٨٠.
- أحمد يوسف القرعي، التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقيا، مجلة السياسة الدوليسة، العدد ٣١، يناير ١٩٧١.
- أحمد يوسف القرعي، الخريطة السياسية للقرن الأفريقي، محلسة السياسسة الدوليسة، العسسدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨.
- ألفت التهامي، الجذور الاحتماعية للصراع في القرن الأفريقي، مجلة السياسة الدوليسة،
   العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨.
- أمال إسماعيل شاور، إريتريا :دراسة جغرافية، عبد الملك عودة (محررا)، إريتريا دراسة مسحية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ٩٩٥.
- أمل الشاذلي، الأطماع الإسرائيلية في القرن الأفريقي، مجلة السياسة الدولية، العدد ٥٥،
   أكتوبر ١٩٧٨.
  - أمينة مراد، أنقذوا شعب الصومال، مجلة نحضة أفريقيا، العدد ٥٠، فبراير ١٩٦٢.
- بطرس بطرس غالي، المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية، مجلسة السياسسة
   الدولية، العدد ١٣، أكتوبر ١٩٦٨.
- بطرس بطرس غالي، بين الصومال وأثيوبيا، الأهرام الاقتصادي، العدد ٨٥ مسارس
  - ، حلال يجيى، حيبوتي، مجلة نمضة أفريقيا، العدد ٢٣، أكتوبر ١٩٥٩.
  - حلال يجيى، مصر والصومال، مجلة نحضة أفريقيا، العدد ٢٨، ١٩٦٠.
    - حلاو حاسمان، التناقض الأثيوبي، الأهرام الاقتصادي، العدد ٢٢٩.
- جال زكريا قاسم، الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول مسن القرن السادس عشر، أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحسر الأحمسر في التساريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- حهاد عوده، السياسة المصرية في القرن الأفريقي، السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر
   ١٩٧٨.
- حامد مصطفى الغماز، العلاقات التحارية بين الإقليم الجنوبي وأثيوبيا، مجلة الأهــرام
   الاقتصادي، العدد ١٣٣، مارس ١٩٦١.

- حورية توفيق محمد، مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبيا، النسدوة الدولية للقرن الأفريقي يناير ١٩٨٥، الجزء الأول، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة
- رأفت غنيمي الشيخ، أمن البحر الأحمر بين ميثاق جده عام ١٩٥٦ ومــوتمر تعــز
   ١٩٧٧: صفحة من السياسة العربية، أحمد عزت عبد الكريم (عرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- رضا خليفه، الجمهورية العربية المتحدة وخطة التنمية في الصومال، مجلة نهضة أفريقيا،
   العدد ٢٩، أغسطس ٢٩٦٣.
- زاهر رياض، السياسة الفاشية في أثيوبيا، مجلة نمضة أفريقيا، العدد رقــم (٧)، ينــاير
   ١٩٦٧.
- سامي هاشم، حوار دبلوماسي مع سفير الصومال بالقاهرة، الأهرام الاقتصادي، العدد ١٩٣٨، ١٥ نوفمبر ١٩٧٣.
- سامي هاشم، حوار مع وزير خارجية أثيوبيا (ميناس هايلي)، الأهـــرام الاقتصـــادي، العدد ٤٣٩، أول ديسمبر ١٩٧٣.
- سعيد عبد المقصود محمد إسماعيل، تجارة مصر الخارجية مع دول حوض النيل: دراسة تحليلية للتبادل التحاري بين مصر ودول حوض النيل من السلع والخدمات خلال الفترة من ١٩٧٠ ١٩٨٣، دراسة قدمت ضمن أعمال الندوة الدولية لحوض النيل، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، مارس ١٩٧٩.
- سلوى محمد لبيب، السياسة المصرية تجاه أثيوبيا في التسعينيات، بحث ضمن أعمال المؤتمر السنوي للبحوث السياسية، مركز الدراسات السياسية، القاهرة ١٩٩٠.
- سمعان بطرس فرج الله، مستقبل حيبوتي بين أثيوبيا والصومال، السياسة الدولية، العدد
   ٧، يناير ١٩٦٧.
- سمير محمد طه، مصر والصومال: الانسحاب المصري من الصومال، أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- سوسن حسن، السياسة الأمريكية في القرن الأفريقي، السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨.
- شوقي عطا الله الجمل، دور مصر الثقافي في أثيوبيا، دراسة قدمت ضمن أعمال مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقية بالقاهرة ١٩٩٨، معهد البحروث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠٥.
- شوقي عطا الله الجمل، سياسة مصر واستراتيجيتها في البحر الأحمر في النصف الشايي
   من القرن التاسع عشر، أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحر الأحمر في التاريخ
   والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- صلاح الدين فهمي عمد، استراتيمية البحر الأحمر في إطار حرب أكتوبر عام ١٩٧٣،
   أحمد عزت عبد الكريم.

- طاهر كنعان، البعد الاقتصادي للعلاقات العربية الأفريقية المعاصرة، عبد الملك عوده،
   العرب وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحسدة العربية، القاهرة ١٩٨٤.
- عادل عبد الرازق، دور ثورة يوليو في نشر الثقافة العربية في أفريقيا، ورقة عمل ضمن مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقي ١٩٨٥.
- عبد الحميد موافي، المصالحة بين السودان وأثيوبيا، السياسة الدولية، العدد ٦١، يوليسو ١٩٨٠.
- عبد الرحمن الصالحي، التدخل الأجنبي في القرن الأفريقي، النسدوة الدوليسة للقسرن الأفريقي يناير ١٩٨٥، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، الحسزء الأول، مطبعسة جامعة القاهرة ١٩٨٧.
- عبد العاطي تحمد أحمد، منظمة الوحدة الأفريقية وحرب أوحادين، مجلسة السياسسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨.
- ، عبد العزيز العجيزي، الآثار الدولية لإغلاق قناة السويس، السياسة الدولية، عدد ١٣، يوليو ١٩٦٨.
- ، عبد العزيز رفاعي، الصراع الدولي في القرن الأفريقي واستراتيجية البحر الأحمر، أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة . ١٩٨٠
- ، عبد العظيم الديب، مأساة المسلمين في إريتريا، مجلة الأمة القطرية، السنة الأولى، العدد الثاني، صفر ١٤٠١ هـ ديسمبر ١٩٨٠.
- عبد العظيم رمضان، البحر الأحمر في الصراع بين مصر وإسرائيل (١٩٦٧ ١٩٧٨)، أحمد عزت عبد الكريم (محررا)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- عبد الله المشد، كمال الدين صلاح كما عرفته، مجلة نهضة أفريقيا، السنة الأولى، العدد السادس، أبريل ١٩٥٨.
- عبد الله جمعه الحاج، العرب ومستقبل إريتريا، مجلة المستقبل العربي، العدد ١٥٩، مايو
   ١٩٩٥.
- عبد الله فهد النفيسي، الصراع على البحر الأحمر ودور مصر المنتظر، أخبار اليوم، عدد
   ١ أبريل ٢٠٠٦.
- عبد الملك عوده، الحرب والتضامن الأفريقي، مجلة السياسة الدولية، العدد ٣٥، يناير
   ١٩٧٤.
- عبد الملك عوده، الرأي العام المصري والحرب الأثيوبية الإيطالية، السياسة الدوليسة،
   العسمدد ١٩٧٩، يناير ١٩٧٠.
- عبد الملك عوده، العدوان الإسرائيلي وموقف الدول الأفريقية، السياسة الدولية، العدد
   ٩٠ يوليو ١٩٦٧.

- عبد الملك عوده، حمدي عبد الرحمن، التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي وحسوض النيل، السياسة الدولية، العدد ١٠٤٤، أبريل ١٩٩١.
- عبد المنعم الحصري، تغلغل إسرائيل في أفريقيا، مجلة نهضة أفريقيا، العدد ٥٠، يناير
   ١٩٦٢.
- عبد المنعم زكي، التحارة الخارجية للحمهورية العربية المتحدة، الأهرام الاقتصادي،
   العدد ٢٤٢، سيتمبر ١٩٦٥.
- عدنان العمد، المخطط الإسرائيلي ضد تحرير أفريقيا، السياسة الدولية، العدد ٢٦،
   أكتوبر ١٩٧١.
- عز الدين فوده، السوق الأوروبية المشتركة والدول الأفريقية، الأهــرام الاقتصــادي،
   العدد ٣٣٤، يوليو ٩٦٩٠.
- عز الدين فوده، الصومال الأفريقي، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد ١١٨، يوليــــــو
   ١٩٦٠.
- عز الدين فوده، العلاقات الأثيوبية العربية، محلة الأهرام الاقتصادي، العدد ٩١، يونيو
   ١٩٥٩.
- عز الدين فوده، العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال، الأهــرام الاقتصــادي، العدد ١٩٦٠ أكتوبر ١٩٦٣.
- عطا محمد صالح زهرة، هجرة اليهود الفلاشا، مجلة المستقبل العربي، العدد ٧٠، مايو
   ١٩٨٥.
- علاء الحديدي، السياسة الخارجية المصرية تجاه مياه نمر النيل، السياسة الدولية، العدد 194 ، أبريل 1991.
- على الدين هلال، الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر، مجلـــة
   المستقبل العربي، العدد ٩، سبتمبر ١٩٧٩، بيروت ١٩٧٩.
- على الدين هلال، الأمن العربي والصراع الإستراتيجي في منطقة البحر الأحمر، أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- على الدين هلال، السياسة الخارجية المصرية منذ كامب ديفيد، وليام كوامب (محررا)،
   كامب ديفيد بعد عشر سنوات، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٨٩.
- عواطف عبد الرحمن، السياسة المصرية وثورة أكتوبر، السياسة الدولية، العدد ٢٣٠ أكتوبر ١٩٧٠.
- فؤاد عبد المقصود طه، صراع القوى العظمى في منطقة البحر الأحمر، مجلـــة الموقـــف
   العربي، العدد ٣٤، ربيع ثان ١٤٠٠ هـــ، فبراير ١٩٨٠.
- فاروق فهيم، الأمن القومي المصري السوداني والعلاقات المشتركة بينهما، أسامة الغزالي
   حرب (محررا)،ندوة العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحاضر، القاهرة ١٩٩٠.

- فوزي طايل، البحر الأحمر ومجموعاته الجزرية في إطار الأمن القومي العسربي، محمسد
  صفى الدين أبو العز (محررا)، حزر البحر الأحمر (الملف العلمي)، الجمعية العلميسة
  الملكية (الأردن)، عمان ١٩٨٩.
- كميلة محمد عبد الله، دور الإذاعة المصرية الموجهة في تنمية العلاقات العربية الأفريقية،
   ضمن مؤتم العلاقات الثقافية العربية الأفريقية.
- لطفي عبد العظيم، الصادرات المصرية وتوزيعها الجغرافي، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد ٢٠١، يوليو ١٩٧٧.
- ماحدة محمود الجندي، أبعاد الصراع في القرن الأفريقي : رؤية الأطراف المحلية، مجلسة دراسات أفريقية، العدد الأول، أبريل ١٩٧٩.
- بحدي حماد، أفريقيا في التوجه الإسرائيلي، بحلة شئون عربية، العسدد ١٨، أغسسطس
   ١٩٨٢.
- بحدي حماد، العلاقات العربية الأفريقية في المنظور الغربي والسوفيتي، مجلة شؤون عربية،
   العدد ٣٢، أكتوبر ٩٨٣.
  - محمد حسنين هيكل، الخطر فوق البحر الأحمر، الأهرام، ٢٧/١٠/١٠.
- محمد حسنين هيكل، نظرة أخيرة على الكونغو وقواتنا تعود منه، الأهــرام، عــدد ٣ فبراير ١٩٦١.
- عمد حسنين هيكل، حلم ليلة الصيف الذي عاشت فيه أفريقيا، الأهرام، عسدد ١٧ فبراير ١٩٦١.
- محمد حقى، الكونفو من لومومبا إلى موبوتو. السياسة الدولية، العدد ٩ يوليو ١٩٦٧.
- محمد دويدار، الاقتصاد العربي وتعميق التخلف الاقتصادي، بحلة مصر المعاصرة، العدد رقم ٣، سنة ١٩٧٩.
- عمد رضا فوده، السياسة المصرية تجاه منطقة القرن الأفريقي، أحمد يوسف أحمسد (عرراً)، سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبحسوث السياسية)، مركز الدراسات السياسية، القاهرة ١٩٩٠.
- محمد عبد الرحمن برج، البحر الأحمر والسياسة الدولية في نماية القرن التاسم عشر ١٨٨١-١٨٩١، أحمد عزت عبد الكريم (عرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة، القاهرة ١٩٨٠.
- محمد عبد الغني سعودي، النيل: دراسة في السياسة المائية، أسسامة الغسزالي حسرب (عرراً)، العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحضر والمستقبل، مركز البحسوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة ١٩٩٠.
- محمد عبده مخلوف، الصومال في سبيل الاستقلال، محلة لهضة أفريقيا، العدد التاسم، يوليو ١٩٥٨.
- محمد على بركات، السياسة البريطانية في حنوب البحر الأحمر (١٨٨٤-١٨٨٩)،
   أحمد عزت عبد الكريم (محرراً)، البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة،
   ص ٢٢٢.

- محمد محمد فائق، ثورة ٢٣ يوليو وأفريقيا، بحلة المستقبل العربي، العدد ٥٣، يوليو.
   ١٩٨٣.
- محمد نعيم، مأساة إريتريا، مجلة الأزهر، المجلد ٤٨، الجزء الأول، ذو القعـــدة ١٣٩٦
   هـــ نوفمبر ١٩٧٦م.
- مراد كَامل، العلاقات بين الكنيستين المصرية والأثيوبية، بحلة السياسة الدولية، العــدد ٨، يوليو ١٩٦٨.
- مريت بطرس غالي، مؤتمر أديس أبابا للكنائس الشرقية، بحلة السياسة الدولية، العدد ٣،
   يناير ١٩٦٦.
- مصطفى كمال محمود، مع زعماء الصومال (محمود حربي)، الأهرام الاقتصادي، العدد ١٩٦٠، ١٢١.
- نبيه الأصفهان، المواحهات المسلحة الأثيوبية الصومالية، بحلة السياسة الدولية، العدد
   ٥٥، أكتوبر ١٩٧٨.
- نبيه الأصفهان، يوميات الصراع الأثيوبي الصومالي، مجلة السياسة الدولية، العدد ٥٥،
   أكتوبر ١٩٧٨.
- نجوى أمين الفوال، المواقف العربية تجاه الثورة الإريترية، مجلة المستقبل العربي، العسدد ٩٤.
- وحيد محمد عبد الجيد، أو حادين.. البؤرة المشتعلة في القرن الأفريقي، بحلـــة الموقـــف العربي، العدد التاسع، ١٣٩٨هـــ، ١٩٧٧.
- وحيد محمد عبد الجيد، التطورات الأحيرة في الصراع الصومالي الأثيوبي، مجلة الموقف العربي، العدد ١١،١ ربيع ١٣٩٨ هـ..، مارس ١٩٧٨.
- وحيد محمد عبد الجيد، الفكر العربي وقضية البحر الأحمر، بحلة الموقف العربي، العدد درية محمد ثان ١٣٩٩هــ، مايو ١٩٧٩.
- وحيد محمد عبد المحيد، حيبوتي وتدعيم الهوية العربية، بحلة الموقف العربي، العدد ٢٣، ربيع ثان ١٣٩٩ هـ..، مارس ١٩٧٩.
- وحيد محمد وحيد، موقف أوروبا الغربية تجاه صراعات القرن الأفريقي، بحلة السياسة الدولية، العدد ٥٤، أكتوبر ١٩٧٨.
- يسري قنديل، الأهمية الاستراتيجية لجزر البحر الأحمر، محمد صفى الدين أبو العسز (عررا)، حزر البحر الأحمر (الملف العلمي)، الجمعية العلمية الملكية (الأردن)، عمان ١٩٨٩.

### (ب) بلغة أجنبية

- Abbjnk, J., An Historical Anthropological Approach to Islam in Ethiopia: Issues of Identity and politics, in: Journal of African Cultural Studies, Vol. 11, No. 2, December 1995.
- Abir, M., The Origins of the Ethiopian Egyptian Border Problem in the Nineteen century, in: The Journal of African History, Vol. 8, No., 3, 1967.

- Ajami, F., and Sours, M., H., Isrcal and Sub-Saharan Africa, in: Africa Study Review, Vol. 8, No. 3 1970.
- Albright, D., E., The Hom of Africa and Arab-Israeli Conflict, in: Freedman, R., World Politics and the Arab-Israeli Conflict, New York 1979.
- Ayale, N., The Blue Nile and Hydro-politics among Egypt, Ethiopian, and Sudan, in: Proceeding of the International Conference of Ethiopian Studies Moscow 1986.
- Ayoob, M., The Superpowers and Regional Stability: Parallel Response to the gulf and the Horn, in: World Today, Vol. 35, No. 5, May 1979.
- Campbell, J., C., Soviet Policy in Africa and the Middle East, in: Current History, Vol. 73, No. 430, 1977.
- Chege, M., Conflict in the Horn of Africa, in: Hansen, E., Africa Perspective on Peace and Development, London 1988.
- Gonzalez, E., Cuba, the Soviet Union and Africa, in: Albright, D., E., (Ed), Africa and an International Communism, Indiana University 1980.
- Harbeson, J., W., Ethiopia whither the Revolution, in: Africa Report, Vol. 21, No. 4, 1976.
- Herrick, and Anita, The US Role in Eritrea Conflict, in: Africa Today, Vol. 23, No. 2, 1976.
- Hewdi, A., Egyptian Policy in the Red Sea 1952-1982, in: Abdel Majed (Ed.), The Red Sea Prospects for Stability, London 1984.
- Ismael, T., The United Arab Republic in Africa, in: Canadian Journal of African Studies, Vol. 2, No. 2 (Autumn, 1969.
- Jaffe, A., Haile Selassies Remarkable Reign, The Empror at 78 Seeks to keep up with Forces of Change, in: Africa Report, Vol. 16, No. 5, 1971.
- Keller, E., J., United States Foreign Policy on the Horn of Africa: Policymaking with Blinders on, in: Bender, G., J., (Ed.), Africa Crisis Areas and Us Foreign Policy.
- Kendie, D., Egypt and Hydro-politics of the Blue Nile River, in: Northeast African Studies 6,1-2,1999.
- Larus, J., The End of Naval Detent in the Indian Ocean, in: World Today, Vol. 36, No. 4, April 1980.
- Lewis, I., M., After the Referndum Prospects in the Horn, in: Africa Report, Vol. 12, No. 4, 1967.
- Lewis, I., M., Pan-Africansm and Pan-Somalism, in: The Journal of Modern African Studies, Vol. 1m no. 2, June 1963.
- Lewis, I., M., Recent Development in Somali Dispute, in: African Affairs, Vol. 66, No. 263, April, 1967.
- Lucas, N., Israeli policy in the Red Sea, in: Abdel Majid F., (Ed.), The Red Sea Prospect for Stabilty, New York, 1984.
- Macus, H., G., After Referedum: A Danzig Solution, in: African Review, in: African Affairs, Vol., 73, No. 290, 1979.
- Markakis, J., The National ReVolution in Eritrea, in: Journal of Modern African Studies, Vol. 26, No. 1, 1988.
- Marks, T., M., Djibouti: Frances Strategic Toehold in Africa, in: African Affairs, Vol., 73, No. 290, 1979.
- McCann, J., Ethiopia and Britain and Negotiations for the Lake Tana Dam 1922-1935, The Journal for African Historical Studies, Vol., 32, No. 214.
- Mekonnen, K., The Defects and Effects of past Treaties and Agreement on the Nile River Waters, http://www.ethiopians.com/abay/engin.html#1891.
- Ottaway, M., Ethiopia, in: Albright, D., E., (Ed), Africa and an International Communism, Indiana University 1980.
- Payton, G., D., The Somali Cuop of 1969, in: The Journal of Modern African Studies, Vol. 18, No. 3, September 1980.
- Remnek, R., B., Soviet Military Interests in Africa, in: Orbis 1984.

- Robinson, A., The Egyptian Abyssinian War of 1874-1876, in: Journal of the Royal African Society, Vol. 26, No. 103, April 1927.
- Schwab, P., Cold War on The Horn of Africa, in: African Affairs, Vol., 77, No. 306, 1978
- Scott, W., The African American Nexus in Soviet Strategy, in: Albright, D., (Ed), Africa and International Communism, Indiana Universty 1980.
- Shams, F., B., Conflict in the Horn of Africa, in: Current History, Vol. 73, No. 432, 1977.
- Shepherd, G., Dominance and Conflict on the Horn of Africa: Notes on US-Soviet Rivalry, in: Africa Today, Vol. 32, No. 3, 1978.
- Stafford, E., The Ex-Italian Colonies, in: International Affairs, Vol. 25, No., 1, 1949.
- Thurston, R., Detente in the Horn of Africa, in: African Report, Vol. 14, No. 2, 1969.
- Tripodi, P. Back to the Horn: Italian Administration and Somalia's Independence, in: The Journal for African Historical Studies, Vol., 32, No. 213.
- Valenta, J., Intervention in the Horn of Africa, in: Journal of International Affairs, Vol. 34, No. 2, 1981, p. 111.
- Warren, H., The US Role in the Eritrean Conflict, in: Africa Today, Vol. 23, No., 2, 1976.
- Warsama, M., Horn of Africa: The Historical Antagonism, in: Africa Quarterly, Vol. 19, No. 2, September 1979.
- Yakobson, S., The USSR and Ethiopia: A Case of Traditional Behavior, in: London, K., New Nations in Divided World: The International Relations of Afro-Asian States, New York 1964.

## سابعاً: الرسائل العلمية

- إبراهيم عبد الجيد محمد، الاستعمار الفرنسي في الصومال ١٨٨٤-١٩٧٧، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٨٧.
- أحمد صالح عمر، الحكم المصري في مصوع وملحقاق (١٨٦٥-١٨٦٥)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، القاهرة ١٩٨٥.
- أحمد كامل الخطيب، إسرائيل والبحر الأحمر، رسالة ماجستير غير منشــورة، معهــد
   البحوث والدراسات العربية، بغداد ١٩٨٨.
- أحمد محمد محمود محمد، الخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلح ١٩٦٨ ١٩٨٨، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة
- جوزيف رامز أمين، دور الكنيسة القبطية في أفريقيا، رسالة ماجستير غيير منشورة،
   معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠٠.
- حسن على محمد احمد، دراسة تاريخية لسياسة مصر المائية وموقف القوى المحلية منسها
   ١٩٢٩ ١٩٥٩، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات الأفريقية، القاهرة
   ٢٠٠٠.
- الحسن يروحا والي، السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا ١٩٧٠ ١٩٨٠ رسسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٩٠.
- سيد زكي شكري، حيوتي من الاحستلال ١٨٦٢ إلى الاستقلال ١٩٧٧، رسالة
   ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٨٦.

- صادق عبده على، اليمن الجنوبي والقرن الأفريقي ١٩٦٧ ١٩٧٨، رسالة دكتــوراه
   غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠١.
- ، عبد الحميد عبد الله سلام، العلاقات الثقافية لجامعة الأزهر بعد تنظيمه عــــام ١٩٦١، رسالة ماحستير غير منشورة، كلية التربية، حامعة الأزهر، القاهرة ١٩٧٥.
- عصام محسن الجبوري، العلاقات العربية الأفريقي ١٩٦١ ١٩٧٧، رسالة ماجسستبر -غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث العربية، بغداد ١٩٧٨.
- ، فرهاد محمد على، السياسات الاقتصادية لمصر وإسرائيل تجاه أفريقيا (١٩٤٨-١٩٧٣) دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٩.
- محمد حاج مختار حسين، الصومال الإيطالي في فترة الوصاية حتى الاستقلال ١٩٥٠ ١٩٦٠، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغة العربية، حامعة الأزهر، القداهرة
   ١٩٨٣.
- محمد عثمان أبو بكر، الثورة الإريترية في ظل حكم هيلاسلاسي من عام ١٩٦٢ حسنى
   عام ١٩٧٤، رسالة ماحستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة
   ١٩٩٩.
- محمد عثمان أبوبكر، الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في القرن الأفريقي وموقف دول الجوار القريبة منه (في الفترة من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٨). رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ٢٠٠٢.
- محمد معلم على حاشى، سياسات جمهورية الصومال تجاه مشروع الصومال الكسبير
   ١٩٩١-١٩٩٠، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربيسة،
   القاهرة ١٩٩٥.
- عمد نجاتي إبراهيم، الوجود العسكري الأجنبي المباشر في أفريقيا وأثره على السياسة
   القومية والعسكرية المصرية في القارة، رسالة دكتوراه غير منشورة، أكاديمية ناصسر
   العسكرية، القاهرة ١٩٨٨.
- محمود عباس أحمد عبد الرحمن، الأزهر وأفريقيا قبل تطويره وبعده ١٩٣٦-١٩٧٥،
   رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٩.
- ، مكرم سويحة بخيت، أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي ٣٠-١٩٧٤، رسسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٨٨.
- ، مكرم سويحة بخيت، العلاقات المصرية الحبشسية في الفتسرة مسن ١٩٢٩ ١٩٢٩ والعوامل المؤثرة فيها، رسالة ماجستير غير منشورة، معهسد البحسوث والدراسسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٩.
- موسى فارح حسين، مشكلة الصومال الغربي وتأثيرها على العلاقات الصومالية الأثيوبية من عام ١٩٦٠ حتى ١٩٨٨، رسالة ماحستير غيير منشورة، البحوث والدراسات العربية، القاهرة ١٩٩٥.

وسنف كرم الله عبد الصمد، العلاقات السودانية الأثيوبية ١٩٥٦ - ١٩٧٤، رسالة
 دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ٢٠٠٢.

### ثامنا : مقالات ومعلومات من الشبكة الدولية للمعلومات

Addis Ababa Summit Conference: Creation of The Organization of African Unity:
 http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_Shtml.
 http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_2html.
 http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_2html.
 http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_3html
 http://www.ouacreation.com/creation\_of\_theoua\_7html.

Cold War International History Project, http://www.ics.sj.edu/.././index.chm?

 Gewald, J., Making Tribes: Social Engineering in the Western Province of British Administrated Eritrea, 1941-1952, <a href="http://www.aucegypt.edu/journals/journal\_of\_colonialism\_and\_colonial\_history/v00/1.2gewald.html">http://www.aucegypt.edu/journals/journal\_of\_colonialism\_and\_colonial\_history/v00/1.2gewald.html</a>.

http://www.ethiopiahistory.com/menlikII.

 International Library of the Communist Left, The Camp David Accords and the new Alignment of Forces, http://www.sinistra.net/lib/upt/compro/liqe/liqemcicae.html#u3

 International Library of the Communist Left, The Expanded Role of the Israel-Egypt Alliance after the fall of the Shah, http://www.sinistra.net/lib/upt/compro/liqe/liqemcicae.html#u4

Marcus, H., 1960, The year the Sky began falling on Haile sellassie, in: Northeast
 African Studies, Vol. 6,
 http://www.o.muse.jhi.edu.lib.aucegypt.edu/journal/northeast\_african\_studies/voco6/6.3marcus.

Mekonnen, K., The Defects and Effects of past Treaties and Agreement on the Nile River Waters, http://www.ethiopians.com/abay/engin.html#1891.

 Payton. G., The Soviet Union Ethiopian Liaison, Airlift and beyond, Air University Review, November- December 1979, <a href="http://www.airpower.maxwell\_af.mil/airchronicles/aureview/1979/nov-dec79.html">http://www.airpower.maxwell\_af.mil/airchronicles/aureview/1979/nov-dec79.html</a>.

 Sisay, G., The Hydro - Politics of Nile, Past, Present, and Future, http://www.cyberethiopia.com/net/docs/getachew sisay.html.

 Somalia, British Administration, Somalia, The Economy, http://www.mongabay.com/reference/country\_studies/somalia/inde.html

 The Federal Democratic Republic of Ethiopia, Foreign Affairs and National Security Policy and Strategy, Relations with Egypt. http://www.mfa.gov.et/Foreign Policy And Relation/Egypt.php.

The Ogaden War 1977-1978, www.onwar.com.

 Tilahum, W., The Nile, However, is more than Egypt, http://www.ethiopiandit.ologspot.com/2005/02/not\_just\_river\_in\_egypt.html.

 Yohannes, A., The Hydro politics of the Nile, http://www.geocities.com/~damani/conflictnews.html

# فلينطين

| تسقسديسم:        | ••••••                                                 | ٧   |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| القامة:          | ***************************************                | ٩   |
| التـمـهـد:       | أهمية منطقة القرن الأفريقي وعلاقات مصر بأقطارها        |     |
|                  | منذ القرن التاسع عشر وحنى نماية الحرب العالمية الثانية | ١٣  |
| القصل الأول:     | موقف مصر من مشاكل القرن الأفريقي في أعقاب              |     |
|                  | الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥–١٩٥٣                       | ٥٣  |
| الفصل النساني:   | تغير سياسة مصر بعد ثورة يوليو وأثرها على علاقاتما      |     |
|                  | بأقطار منطقة القرن الأفريقي ١٩٥٤–٩٥٩                   | 97  |
| القصل الثالث:    | المتغيرات الجديدة وأثرها على سياسة مصر تجاه منطقة      |     |
|                  | القرن الأفريقي ١٩٦٠–١٩٧٠                               | ۱٦٣ |
| الفصل الرابسع:   | سياسة مصر تجماه منطقة القرن الأفريقي خلال فترة         |     |
|                  | حكم السادات ١٩٧١ – ١٩٨١                                | 4.0 |
| القصل الخامس:    | علاقات مصر الاقتصادية مع أقطار منطقة القرن             |     |
|                  | الأفريقيا                                              | 177 |
| الفصل السادس:    | علاقات مصر الثقافية والحضارية مع أقطار القرن           |     |
|                  | الأفريقي                                               | ۳٠٩ |
| الخساتمسة:       | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                | ۲۷۱ |
| المسلاحسق:       | ***************************************                | ۳۸۱ |
| المصادر والمراجع | ***************************************                | ۳۸۷ |
| فــهــرس:        | ***************************************                | 113 |